

جَمَيْتِ عَقُوقِ النَّشْرِوالطَّبِعِ مَحَفُّوطَ مَ الطَّبِعَثَ ٱلأَولِثُ ١٤٢٣ ص - ٢٠٠٢م

# © دارالشروق\_

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصري ـ رابعة العدوية ـ مدينة نصر ص.ب.: ٣٣ البانوراما ـ تليفون: ٤٠٢٣٩٩ ـ فاكس: ٢٠٣٥٦٧ (٢٠٢) e-mail: dar@ shorouk.com www.shorouk.com بيروت: ص.ب.: ٨٠٨٤ ـ هاتف: ٨١٧٨١٣ ـ ١٩٨٥٩ ـ فاكس: ٢١٥٨٥٩ ١ (٩٦١)

# المنافع المناف

تابع كَتَابِ النّهَاعُ ـ كَتَابُ الطّلَاقَ كَتَابُ اللّهَ ان ـ كَتَابُ المعتَّق ـ كَتَابُ البيُوكَ كَنَابُ الفَرَائِضُ ـ كَتَابُ الْمَبَاتُ ـ كَتَابُ الوَصِيّة كَنَابُ النّذُ لَـ كَتَابِ القسَامة والحاربين والقصاصُ والدياتُ كَتَابُ النّذُ لَـ كَتَابِ القسَامة والحاربين والقصاصُ والدياتُ كَتَابُ النّذُ لَـ كَتَابِ القسَامة والعَمْ عَن الشّفاعة فيها

الجزئج الستادس

الأستاذ الدّ تُحتورُ مُولِكِي يَشِاهِكِي لَاكِتْ إِنَّ الْمُعَلِّدِي الْمُعَلِّدِينَ

دارالشروقـــ



# تابع كتاب الرضاع

٣٨٨- باب الولد للفراش٠

٣٨٩ - باب العمل بإلحاق القائف

٣٩٠- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف٠

٣٩١- باب القسم بين الزوجات٠

٣٩٢ باب جواز هبة المرأة نبوتها لضرتها٠

٣٩٣- باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر٠

٣٩٤- باب الوصية بالنساء٠

# (٣٨٨) باب الولد للفراش

٣١٩٥ - ٣٦ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٦) أَنْهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. عَهِدَ إِلَيَّ أَنْهُ ابْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يُن رَمْعَةَ: هَذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. مِنْ ابْنُهُ. انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظُرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَا عَبْدُ. الْوَلَسَدُ وَلِيدَتِهِ. فَنَظُرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي إِلَى شَبَهِهِ، فَرأَى شَبَهًا بَيِّنَا بِعُنْبَةَ. فَقَالَ «هُو لَكَ يَا عَبْدُ. الْوَلَسَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ». قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةً قَسَطُ. وَلَسَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْح قَوْلَهُ «يَا عَبْدُ».

٣١٩٦ - عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَـذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْمَـرًا وَابْـنَ عُيَيْنَـةَ فِي حَدِيثهِمَـا «الْوَلَــدُ لِلْفِرَاشِ» وَلَـمْ يَذْكُرا «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَـرُ».

٣١٩٧ - ٣٧ عَـنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ زَسُّولَ اللَّهِ ﷺ قَسالَ «الْوَلَسِدُ لِلْفِسِرَاشِ وَلِلْعَاهِ اللَّهِ عَلَيْ قَسالَ «الْوَلَسِدُ لِلْفِسرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَسرُ».

# المعنى العام

روى البخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمنها - أى حيضها-: أرسلى إلى فلان، فاستبضعى منه - أى اطلبى منه الجماع، لتحملى منه - ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

(٣٧) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ خَمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ عَالِشَةَ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِلُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عَيَّنَةً ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَكَا عَبْدُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنَ مَنْصُورِ وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَمَّا ابْنُ مَنْصُورِ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَأَمَّا عَبْدُ الأَعْلَى فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً سَعِيدٍ أَوْ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَعْمَرٍ.

ونكاح آخر: يجتمع الرهط، ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يافلان. تسمى من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لايستطيع أن يمتنع به الرجل.

ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، وإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به [أي استلحقته به، وأصل اللوط اللصوق] ودعى ابنه، لايمتنع عن ذلك.

فلما بعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم ».ا هـ

وواضح من هذا أنهم كانوا ينسبون الولد إلى الزانى، وكانت الأم تستلحق ولدها وكان القائف يلحق الولد بالزانى عن طريق الشبه بينهما، وكان أهل الجاهلية يقتنون الولائد، ويقررون عليهن الضرائب، ويكرهوهن على البغاء، والتكسب بالفجور، وكان السيد يطأ أمته، فتكون فراشا له، ولا يحتاط لشرفها كالحرائر، فتزنى خلسة منه، فإذا حملت وولدت واستلحقه السيد لحقه، وإن نفاه انتفى عنه، وإذا ادعاه غيره كان له إذا وإفق السيد.

وجاء الإسلام فأبطل إلحاق الولد بالزانى، ونسبه إلى صاحب الفراش، زوجا كان أو سيدا، حرة كانت المرأة أو أمة، وليس للزانى حظ من النسب، بل له الخيبة والخسران فى الدنيا والآخرة، جاء الإسلام بقانون السماء «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» وطبق رسول الله على هذا القانون فى قصتنا. سعد بن أبى وقاص يدعى أن الولد من أخيه عتبة الذى زنى بجارية زمعة وأوصاه قبل موته أن يستلحقه، فيرفع سعد الأمر إلى رسول الله على يطلب إلحاق الولد بعتبة، و« عبد » بن زمعة يدعى أن الولد من أبيه الذى استولد جاريته وافترشها، وينظر الرسول على الولد، فيرى فيه شبها كبيراً بعتبة الزانى، لكن قانون السماء أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش زمعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: الولد لك ياعبد، هو أخوك شرعا. وهكذا حكم بأن الولد أخ لسودة أم المؤمنين رضى الله عنها، لكن لوجود الشبه بينه وبين عتبة أمر رسول الله على سودة أن تحتجب منه فنفذت الأمر، وبالغت فى تنفيذه.

#### المباحث العربية

(اختصم سعد بن أبى وقاص) أسلم قديما، وصحب رسول الله ولازمه طويلا، قال الحافظ ابن حجر: من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة.

(وعبد بن زمعة) «ابن زمعة» بدل، أو عطف بيان، ولا تصح إضافة « عبد» إلى «ابن زمعة » قال الحافظ ابن حجر: ووقع في مختصر ابن الحاجب: عبد اللَّه. وهو غلط، نعم عبد اللَّه بن زمعة آخر، ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي.

و»زمعة بفتح الزاى وسكون الميم، وقد تحرك، والتسكين أشهر، وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري، والد سودة زوج النبي على.

ومعنى اختصامهما رفع القضية إلى رسول الله على أو تنازعهما قبل رفع القضية ففى رواية البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة منى، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخى، عهد إلى فيه. فقام عبد بن زمعة، فقال: أخى، وابن وليدة أبى، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبى النبى المناه على الذهاب، بحيث أن كلا منهما كأنه يسوق الآخر.

(في غلام) اسمه عبد الرحمن، وذكره ابن عبد البر في الصحابة، وقد أعقب في المدينة.

(هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص) عتبة بن أبى وقاص أخ لسعد من أبيه، فأمه هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة، وأم سعد حمنة بنت سفيان بن أمية.

وعتبة هذا مختلف في صحبته. ذكره بعضهم في الصحابة، وذكر بعضهم أنه الذي شج وجه رسول الله على بأحد، وأن النبي على دعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً، فمات قبل الحول.

(عهد إلى أنه ابنه) في رواية «أوصاني أخى إذا قدمت - مكة - أن اقبض إليك ابن أمة زمعة، فإنه ابني ».

(انظر إلى شبهه) فى لفظ أحمد « فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام، فعرفه بالشبه، فاحتضنه، وقال: ابن أخى ورب الكعبة ».

(وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله. ولد على فراش أبى من وليدته) الوليدة في الأصل المولودة، فعيلة بمعنى مفعولة من الولادة، وتطلق على الصبية الحرة، وعلى الأمة، وكانت وليدة زمعة أمة يمنية، وكان زمعة يلم بها ويطؤها، ولعل عتبة أصابها سرا من زنا، وهما كافران، فحملت، وولدت ولدا يشبهه، فغلب على ظنه أنه منه، وبغته الموت قبل أن يستلحقه، فأوصى أخاه أن يستلحقه.

والفراش كناية عن صلاحية الوطء، لأن الواطئ يستفرشها، أى تصير بوطئه لها فراشا له، وسيأتى في فقه الحديث متى تعتبر الحرة؟ ومتى تعتبر الأمة فراشا.

(هولك ياعبد) فى رواية الأكثرين «هولك يا عبد ابن زمعة » وفى رواية النسائى «هولك عبد ابن زمعة » بحذف حرف النداء، وقرأه بعضهم بالتنوين. أى هولك عبد يا ابن زمعة. قال الحافظ ابن حجر: وهو مردود، فقد وقع فى رواية البخارى المعلقة «هولك، هو أخوك يا عبد».

(الولد للفراش) أي الولد يلحق بصاحب الفراش، زوجا كان أو سيدا.

(وللعاهر الحجر) أي وللزاني الخيبة والحرمان من الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن

تقول لمن خاب: له الحجر، ويفيه الحجر، ويفيه التراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هذا الرجم. قال النووى: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد، والخبر إنما سيق لنفى الولد. وفى رواية «الولد للفراش، وفى فم العاهر الحجر» وفى رواية عند ابن حبان «الولد للفراش، وبفى العاهر الأثلب» والأثلب قيل: هو الحجر، وقيل: دقاق الحجر، وقيل التراب.

والعهر بفتح العين والهاء الزنا، وقيل: يختص بالزنا بالليل.

(واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة) حكم صلى الله عليه وسلم بأنه أخوها من أبيها، وأمرها بالاحتجاب منه احتياطا، وسيأتى تفصيل لذلك في فقه الحديث.

وفى رواية البخارى «قالت عائشة: ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبى منه - لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله » وفى رواية «فوالله ما رآها حتى ماتت » وفى رواية «فلم تره سودة قط » يعنى فى المدة التى بين هذا القول وبين موت أحدهما. وفى رواية «فلم تره سودة بعد » والمعنى أنها امتثلت الأمر، وبالغت فى الاحتجاب منه، حتى إنها لم تره، فضلا عن أن يراها.

#### فقه الحديث

قال النووى: «الولد للفراش» معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد، يمكن أن يكون منه، لحقه الولد، وصار ولدا يجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له فى الشبه أو مخالفا.

ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما.

أما ما تصيربه المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا فى هذا الإجماع، وشرط مالك والشافعى والعلماء كافة إلا أبا حنيفة إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن، بأن ينكح مغربى مشرقية، ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر، لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه.

ولم يشترط أبو حنيفة إمكان كونه منه، بل اكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد.

قال النووى: وهذا ضعيف، ظاهر الفساد، ولا حجة له فى إطلاق الحديث «الولد للفراش » لأنه خرج مخرج الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد.

وأما الأمة فعند الشافعى ومالك تصير فراشا بالوطء، ولا تصير فراشا بمجرد الملك، حتى لو بقيت فى ملكه سنين، وأتت بأولاد، ولم يطأها، ولم يقر بوطئها، لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها صارت فراشا، فإذا أتت بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه.

وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه، فما تأتى به بعد ذلك يلحقه، إلا أن ينفيه.

قال الشافعية: والفرق بين الزوجة - حيث تصير بالعقد فراشا - وبين الأمة حيث لا تصير بعقد الملك فراشا أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشارع العقد عليها كالوطء، لأنه هو المقصود، وأما الأمة فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع أخرى من المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين، ويملك أما وينتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد النكاح، فلم تصر الأمة بنفس عقد الملك فراشا، فإذا حصل الوطء صارت كالحرة، وصارت فراشا.

وفى حديثنا حكم النبى ﷺ لعتبة بالغلام، وألحق ذلك بقوله «الولد للفراش » وبهذا حكم بأن وليدة زمعة كانت فراشا لزمعة. فمن أين هذا الحكم؟.

قال النووى: ثبوت فراشه إما ببينة أقامها عتبة على إقرار أبيه بذلك فى حياته، وإما بعلم النبى

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- فيه دلالة للشافعى ومالك على أبى حنيفة، فى شرطه أن لا تصير الأمة فراشا إلا إذا ولدت ولداً
   واستلحقه، فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا، فدل على أنه ليس بشرط.
- المسلك الشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه على استلحاق الوارث نسبا لمورثه، بشرط أن يكون حائزاً للإرث، أو يستلحقه كل الورثة، وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا، وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد، الذي ألحقه النبي المحمدة حين استلحقه عبد بن زمعة. وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب، وأجابوا عن الحديث بأن الإلحاق فيه لم ينحصر في استلحاق «عبد» لاحتمال أن يكون النبي الطلع على موجب آخر بوجه من الوجوه، كاعتراف زمعة بالوطء، وقالوا: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، وأن النبي أبا أجاب عن المسألة، فأعلمهم أن الحكم كذا، بشرط أن يدعى صاحب الفراش، لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة، ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة، بل عرفهم أن الحكم في مثلها يكون كذا، ولذلك قال: «احتجبي منه يا سودة» وتعقب بأن قوله في بعض الروايات «هو أخوك» يدفع هذا التأويل. «احتجبي منه يا سودة هو الإ عبد» للتركة غير محقق، فإن زمعة كان له ورثة غير «عبد»؟ أجيب بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة، فإن كان زمعة قد مات كافرا فلا يرثه إلا «عبد» وحده، لأن سودة لا ترث، لاختلاف الدين، وعلى تقدير أن يكون أسلم، وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها في ذلك، أو شاركته في الدعوي، وادعت هي أيضاً.
- ٣- واستدل به على أن القائف إنما يعتمد على الشبه إنا لم يعارضه ما هو أقوى منه، لأن الرسول ﷺ لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة، لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعية اللعان.
- 3- تمسك بعموم «الولد للفراش» بعض المالكية، قال الحافظ ابن حجر: وهو شاذ، ونقل عن الشافعى
   أنه قال: لقوله «الولد للفراش» معنيان. أحدهما هوله ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع كاللعان
   انتفى عنه. الثانى: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش.

- ٥- احتج بعض الحنفية وموافقوهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا، له حكم الوطء بالنكاح، في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب.
- قال النووى: وهذا احتجاج باطل، والعجب ممن ذكره، لأن هذا على تقدير كونه من الزنا، فهو أجنبى من سودة، لا يحل لها الظهور له، سواء أُلحق بالزانى أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة.
- وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزنى بها وينتها، بل زاد الشافعي، فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا.
- 7- قال النووى: وفى هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر فى الباطن، فإذا حكم بشهادة شاهدى زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم حكم به لعبد ابن زمعة، وأنه أخ له ولسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب.
- ٧- واستدل به الحنفية [أى بقوله: واحتجبى منه يا سودة] بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلحقه بزمعة،
   لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة، والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه.
- وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط، لأنه وإن حكم بأنه أخوها، لقوله فى الطرق الصحيحة «هو أخوك يا عبد» لكنه لما رأى الشبه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطاً، وأشار الخطابى إلى أن فى ذلك مزية لأمهات المؤمنين، لأن لهن فى ذلك ما ليس لغيرهن. وقال القرطبى بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقى الشبهات- :ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب فى حق أمهات المؤمنين، كما قال: «أفعمياوان أنتما»؟ فنهاهما عن رؤية الأعمى، مع قوله لفاطمة بنت قيس: «اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى» فغلظ الحجاب فى حقهن، دون غيرهن. قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها.
- ٨- واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل، فيعطى أحكاما بعدد ذلك، وذلك أن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة في النسب، والشبه يقتضى إلحاقه بعتبة، فأعطى الفرع حكما بين حكمين، فروعى الفراش في النسب، والشبه البين في الاحتجاب. قال: وإلحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه.
- ٩- واستدل به على أن السبب لا يخرج، ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ، وقد اعترض بهذا على الحنفية، إذ خصوا الفراش بالزوجة، وأخرجوا الأمة حتى تلد الولد الأول كما سبق. فهم بذلك بخرجون السبب، وهو وليدة زمعة.
- ١٠- واستدل به على أن الوصى يجوزله أن يستلحق ولد موصيه، إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك.

#### والله أعلم

# (٣٨٩) باب العمل بإلحاق القائف

٣١٩٨ - ٣٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٨) أَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَي عَلَي عَلَي مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ. فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ».

٣٩ ٣٦ - ٣٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٩) قَالَتْ: دَخَالَ عَلَي رَسُولُ اللَّهِ عَلَي دَخَالَ عَلَي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا. فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَالَ عَلَييً. فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا. وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَرَأَى أُسَامَةً وَزَيْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض ».

٣٢٠٠ - ٢٠ عن عَانِشَاة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠) قَالَتْ: دَخَالَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدٌ.
 وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بُنُ حَارِفَةَ مُضْطَجِعَان. فَقَالَ: إِنَّ هَاذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ. فَسُرَّ بذَكِ النَّهِيُ ﷺ وَأَعْجَبَهُ. وَأَحْبَرَ بهِ عَانِشَةَ.

وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ «وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَانِفًا».

# المعنى العام

زيد بن حارثة كان غلاما لخديجة، فوهبته لمحمد بن عبد الله ﷺ، فلما عرفه أهله طلبوا فداءه وتحرير رقبته، فاختار رسول الله ﷺ على الرجوع لأهله، فتبناه رسول الله ﷺ قبل البعثة، وكان يعرف بزيد بن محمد، فلما أبطل الله التبنى، ونزل ﴿انْعُوهُمْ لاَبَائِهمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. دعى زيد بن حارثة.

وتزوج «أم أيمن » واسمها «بركة » قيل: كانت من سبى الحبشة، الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطلب، فوهبها لابنه عبد الله، والد النبى روجت «عبيد الحبشى » فولدت له «أيمن » فكنيت به، واشتهرت بذلك. ثم تزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، وكانت سوداء اللون، وكان

<sup>(</sup>٣٨) حَدَّثَنَا يَبِخْيَى بْنُ يَبِخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمْوْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

ر٣٩) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَـنِ الزَّهْـرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٠٤) وَحَدَّثَنَاه مَنْصُورُ بَنُ أَبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ — وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِي أَخْبُرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُّ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرْيْجِ كُلَّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ

زيد أبيض من القطن، فجاء أسامة أسود اللون، شديد السواد، فقدح الناس فى نسب أسامة، وطعنوا فى بنوته لزيد، وأنكروا ذلك، وانتشرت شائعتهم.

فآلم ذلك رسول الله على وأوجع قلبه، وأخذ يتلهف على ما يقطع دابر هذه الشائعة أو يخففها، وجاء هذا القائف، مارا بالنبى على ويجواره زيد بن حارثة وابنه أسامة، قد تغطيا ببردة من قطيفة، غطيت رءوسهما، وانكشفت أرجلهما، ونظر القائف إلى الأرجل، فعرف أنها من بعضها، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله على وفرح بهذا التصريح، لكونه زاجرا لمن طعن فى النسب، لأنهم يعتمدون قول القائف، ودخل مسروراً على عائشة، يخبرها بتصريح القائف، ووجهه يتهلل ويضىء من الفرح صلى الله عليه وسلم.

#### المباحث العريية

(تبرق أسارير وجهه) «تبرق» بفتح التاء وسكون الباء وضم الراء، أى تضىء وتستنير من السرور والفرح، والأسارير هى الخطوط التى فى الجبهة، واحدها سر، وسرور، وجمعه أسرار، وجمع الجمع «أسارير» والجملة كناية عن أعراض الفرح والسرور على الوجه من الابتسامة وانبساط التجاعيد وظهور البياض على بشرة الوجه. والجملة حال مؤكدة لمسروراً.

(أَلَم ترى) المراد من الرؤية هذا العلم، أو الإخبار، والاستفهام إنكارى بمعنى النفى، دخل على نفى، ونفى النفى إثبات، والمعنى اعلمى أو أعلمك، أو أخبرك، وإرادة الإخبار من الرؤية عن طريق المجاز المرسل بعلاقة السببية والمسببية، فإن الرؤية سبب للإخبار كثيراً.

(أن مجززا) بضم الميم وفتح الجيم وكسر النزاى المشددة، بعدها زاى أخرى، قال النووى: هذا هو الصحيح المشهور، وحكى أنه بفتح النزاى الأولى، وحكى بإسكان الحاء بعدها راء، والصواب الأول، وذكر أنه سمى مجززا لأنه كان إذا أخذ أسيراً فى الجاهلية جز ناصيته وأطلقه، وهذا يؤكد صحة الاسم الأول، وعليه فهذا لقب، وكان له اسم آخر غير مجزز قال الحافظ ابن حجر: لكنى لم أر من ذكره.

وكان مجزز عارفا بالقيافة، وذكر فيمن شهد فتح مصر.

وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجى - بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام - نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة، وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد، تعترف العرب لهم بذلك، حيث اشتهروا بها، وليس ذلك خاصا بهم على الصحيح، فقد صح أن عمر بن الخطاب في كان قائفا، وهو قرشي غير مدلجي وغير أسدى.

(نظر آنفا) أي قريبا، وهو بمد الهمزة على المشهور، وبقصرها، وقرئ بهما في السبع.

(دخل قائف) المقصود مجزز المصرح به في الرواية السابقة، والقائف هو الذي يعرف الشبه، ويميز الأثر، سمى بذلك لأنه يقفو الأشياء، أي يتتبعها، فكأنه مقلوب من

القافى، فحصل قلب بين الفاء وحرف العلة، يقال: قفا الأثر، ويقتاف الأثر قفوا وقيافة. وجمع القائف القافة.

#### فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء فى العمل بقول القائف، فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثورى وإسحق، وأثبته الشافعى وجماهير العلماء، والمشهور عن مالك إثباته فى الإماء، ونفيه فى الحرائر، وفى رواية عنه إثباته فيهما.

ودليل الشافعي حديث مجزز هذا، لأن النبي ﷺ فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنسابها عند اشتباهها، ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا فى أنه هل يكتفى بواحد؟ والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي، وقال مالك: يشترط اثنان، وبه قال بعض أصحابنا، وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد.

واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا، مجريا.

واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطأين محترمين، كالمشترى والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر، قبل الاستبراء من الأول، فتأتى بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثانى، ولدون أربع سنين من وطء الأول، وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به، فإن أشكل عليه، أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ، فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وإن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ، فينتسب إلى من يميل إليه منهما.

وقال أبو ثور وسحنون: يكون ابنا لهما، وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق بأكثرهما له شبها، قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول، فيلحق به.

واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه، فقال أبو حنيفة: يلحق بالرجلين المتنازعين فيه، ولو تنازع فيه المرأتان لحق بهما، وقال أبو يوسف ومحمد: يلحق بالرجلين، ولا يلحق إلا بامرأة واحدة، وقال إسحق: يقرع بينهما.اهـ

والذى تستريح إليه النفس أن القائف يستأنس بقوله، ولا يحكم به، فإن حديث مجزز لاحكم بقوله، وكل ما حصل به استراحة النفس لدفع شبهة، لأن قوله هذا لمن يعتقد صحته من أهل الجاهلية سيخفف الإشاعة أو يقتلها، وهذا ما يرغبه الرسول على بالنسبة للتشهير بأى مسلم، فضلا عن التشهير بالحبيب ابن الحبيب أسامة بن زيد رضى الله عنهما.

#### والله أعلم

# (٣٩٠) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

٣٢٠١ - ٢ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (''): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَـزَوَّجَ أُمَّ سَـلَمَةَ أَقَـامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. وَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ بِـكِ عَلَى أَهْلِكِ هَـوَانٌ. إِنْ شِـئْتِ سَـبَّعْتُ لَـكِ. وَإِنْ سَـبَّعْتُ لَـكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِي».

٣٠٠٢ - ٢ خَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَهْلِكِ هَـوَانٌ. إِنْ شِـنْتِ سَـبَعْتُ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَـالَ لَهَا «لَيْسَ بِـكِ عَلَى أَهْلِـكِ هَـوَانٌ. إِنْ شِـنْتِ سَـبَعْتُ عِنْدَكِ. وَإِنْ شِـنْتِ ثَلَّهُ ثُرُتُ» قَالَتْ: ثَلَّـثْ.

٣٢٠٣ - ﴿ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِلْمُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّ

ع ٢٠٠٠ - ٢٠ عن أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٠٠): ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَزَوَّجَهَا. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَزَوَّجَهَا. وَذَكَرَ أَشْهَاءَ، هَذَا فِيهِ. قَالَ «إِنْ شِنْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَلكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي. وَإِنْ سَبَعْتُ لَلكِ سَبَعْتُ لَلكِ سَبَعْتُ لِللهَ اللهِ عَنْهُا لِنِسَائِي».

ه ٧٠٠ - 3 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ وَ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

(٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ (٠٠) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن

– وحَدَّلَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرُنَا أَبُو صَمْوْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِفْلُهُ. (٤٣)حَدَّلَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِ الْحَارِثِ بْن هِشَام عَنْ أَمْ سَلَمَةَ

(٤٤) حَدَّثُنَا يَخْتَى بْنُ يُحْتَى أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ

٣٢٠٦ - 20 عَنْ أَنَسٍ هَ ( عَنْ أَنَسٍ هَ اللهُ عَنْ أَنَسٍ هَ اللهُ عَلَى: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكُرِ سَبْعًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

# المعنى العام

كانت أم سلمة رضى الله عنها من السابقات إلى الإسلام هى وزوجها ابن عمها أبو سلمة، وهاجرا إلى الحبشة فولدت له عمر ودرة وزينب، ثم مات عنها زوجها، فلما انقضت عدتها تزوجها النبى والله في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة، وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب.

وكان عند النبى ﷺ من أزواجه سودة وعائشة وحفصة حين تزوجها، وكانت ذات عيال، بل كانت عندها طفلة ولدت قبيل زواج النبي ﷺ منها بأيام.

ولم يكن العرب يلتزمون قسما بين الزوجات، ولا عدلا بينهن، بل كان العضل منتشراً، وتعليق الزوجات شائعا، وكانت الزوجة الجديدة تحظى من زوجها بإقامة لا حدود لها، فجاء الإسلام بالقسم والعدل، وكل ما ميز به الزوجة الجديدة هو الإقامة عندها ثلاث ليال عقب الزفاف إن كانت ثيبا، وسبع ليال إن كانت بكرًا.

وطبق الرسول الكريم على هذا القانون على أم سلمة، دخل عليها فأقام عندها ثلاثا، فلما أصبح، ورأت منه مظاهر الخروج والانصراف عنها تعلقت بثيابه، ترجو طول بقائه معها، فقال لها: حقك ثلاث ليال، وقد مضت، فإن أردت الزيادة إلى سبع سبعت لك وسبعت لكل واحدة من أزواجي، وإن رضيت بالثلاث واكتفيت بها درت على كل واحدة من نسائى ليلة وجئت إليك بليلتك. فماذا تريدين منى؟ أسبع؟ أو أثلث؟ قالت: بل ثلث. رضى الله عنها وأرضاها.

#### المباحث العربية

(لما تزوج أم سلمة) إن كان من كلام أم سلمة ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة، وكان الأصل أن تقول: لما تزوجني.

(أقام عندها ثلاثا. وقال:) ظاهر فى أن هذا التخيير كان بعد مضى الثلاث، فقوله فى الرواية الثانية «حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده» أى أصبحت عنده أى بعد ثالثة. وقوله فى الرواية الثالثة «حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج » فيه حذف وطى، والأصل: فدخل عليها، فأقام عندها ثلاثا، فأراد أن يخرج لغيرها.

<sup>(</sup>٥٤) وحَدَّثِيي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ

(إنه ليس بك على أهلك هوان) معناه: لا يلحقك هوان بانصرافى عنك إلى غيرك، ولايضيع بذلك من حقك شىء، فقد حصلت عليه كاملا، قال القاضى عياض: المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه وسلم، أى لا أفعل فعلا فيه هوانك على.اهـ أى ليس فى انصرافى عنك إهانة لك.

(إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائى) «سبعت لك» أى أقمت عندك سبعا، أى أكملت الثلاث التى مضت سبعا، بالبقاء معك أربعا أخرى، وفى هذه الحالة أسبع لكل واحدة من نسائى قبل أن أرجع إليك – وكان عنده صلى الله عليه وسلم فى هذا الوقت سودة وعائشة وحفصة، فكأنه لا يعود للإقامة معها إلا بعد إحدى وعشرين ليلة من تسبيعه لها.

وفى الرواية الثانية «إن شئت سبعت عندك [أى وسبعت لكل واحدة من نسائى] وإن شئت ثلثت، ثم درت » أى اكتفيت بالثلاث التى مضت، ثم أدور على نسائى عند كل واحدة ليلة، فكأنه عند التثليث سيرجع بعد ثلاث ليقيم عندها ليلة، فالتخيير بين ثلاث بدون قضاء، وبين سبع تقضى كلها لكل واحدة، فاختارت الثلاث، وفى الرواية الثالثة «إن شئت زدتك - أى على الثلاث إلى السبع - وحاسبتك به »أى بقضاء السبع لكل واحدة، للبكر سبع، وللثيب ثلاث » فإن اكتفيت بحقك الثلاث فلك، ولم تتجاوزى حتى تحاسبى، لكن إن تجاوزت الثلاث إلى السبع فقد استوليت على حق الغير، وانتفعت بمزية توالى الليالى، وكمال الأنس، وتعويض ذلك قضاء الثلاث التى كانت من حقك، ولو أن القضاء للأربع فقط لحصلت على مزية زائدة عن حقها بدون تعويض.

(ولوقلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك) رواية البخارى «عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، ثم قسم ».

وقول الصحابى: من السنة كذا له حكم المرفوع عند جمهور المحدثين، لأن مراده من السنة سنة الرسول على وكأنه قال: قال رسول الله وعند بعض المحدثين ليس له حكم المرفوع، بل هو موقوف، لاحتمال أن يريد الصحابى بلفظ السنة معناها اللغوى، أو ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا يعتد به ويعمل به احتياطا في قبول الحديث ورفعه.

وكأن «خالدا » الراوى عن أبى قلابة الراوى عن أنس سمع الحديث بهذا اللفظ «من السنة» وأنه يرى ما يقول به جمهور المحدثين، وأنه فى حكم المرفوع، فقال: لوقلت: إنه رفعه لصدقت، لأنه له حكم المرفوع. وقد أخرج الإسماعيلى عن أبى قلابة عن أنس قال: قال رسول الله على الله على الله عن أبى والدارقطنى مصرحا برفعه.

فيحتمل أن « خالدا » أو أبا قلابة علم أن الحديث مصرح برفعه على لسان أنس، لكنه لم يسمعه مصرحا برفعه، وسمعه بلفظ « من السنة كذا » فتحرز عن التصريح بالرفع، وحافظ على اللفظ الذى سمعه والفرق بين الرأيين أن الحديث مرفوع؟ أو في حكم المرفوع؟ وفرق بين القولين.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى الحديث أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة، وتقدم به على غيرها، فإن كانت بكرًا كان لها سبع ليال، بأيامها، بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار، إن شاءت سبعا، ويقضى السبع لباقى النساء، وإن شاءت ثلاثا، ولا يقضى. هذا مذهب الشافعى وموافقيه، وهو الذى ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو توروابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يجب قضاء الجميع فى الثيب والبكر، واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات. وحجة الشافعي هذه الأحاديث، وهى مخصصة للظواهر العامة.

واختلفوا. هل هذا مختص بمن له زوجات غير الجديدة؟ أو هو عام؟ قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كانت عنده زوجة أم لا. لعموم الحديث « إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا » لم يخص من كانت له زوجة، وقالت طائفة: الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه، لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات، فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً لها متصلا، لتستقر عشرتها له، وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضى كل واحد منهما لذته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضى عياض هذا القول، وبه جزم البغوى من الشافعية في فتاويه. والأول أقوى، وهو المختار لعموم الحديث.اه

وهكذا اختار النووى أنه لا فرق، قال الحافظ ابن حجر: وإطلاق الشافعى يعضده، ولكن يشهد للأول قوله - فى روايتنا الخامسة - إذا تزوج البكر على الثيب » ويمكن أن يتمسك للآخر برواية « إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً » حيث لم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها، لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، ويؤيده قوله أيضا فى الحديث عند البخارى « أقام عندها سبعاً وقسم » لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى.

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواء في الثلاث وفيه حجة على الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان.

هذا وقد اختلف القائلون بالمقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كانت له زوجة أخرى. هل هذا المقام واجب؟ أو مستحب. قال النووى: ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب. قال الحافظ ابن حجر: وحكى النووى أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب.

والله أعلم

# (٣٩١) باب القسم بين الزوجات

٧٠،٧ - ٢٤ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْ اللّهِ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْ اللّهِ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْ اللّهِ عَنْ كُلُّ لِللّهِ عِن يَسْعُ يَسْعُ يَسْعُ فِي يَشْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا. فَكَانَ فِي يَسْعِ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي يَشْتِ الّتِي يَأْتِيهَا. فَكَانَ فِي يَسْعِ عَافِشَةَ. فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَكَانَ إِلا فِي تِسْعِ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي يَشْتِ الّتِي يَأْتِيهَا. فَكَانَ فِي بَيْتِ عَافِشَةَ. فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدُّ يَلَهُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْسَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَى أَلْهُ وَلَوْ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ اللّهِ إِلَى الصَّلاةُ. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ. فَسَمِعَ أَصُواتَهُمَا. فَقَالَ: اخْرُجْ، يَسا رَسُولَ اللّهِ إِلَى الصَّلاةِ. وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ السِّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الآنَ يَشْعِينَ السَّرِي اللّهِ إِلَى الصَّلاةِ وَوَحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ السِّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الآنَ يَقْضِي النَّبِي عَلَيْ صَلاتَهُ أَلَا اللّهِ إِلَى الصَّلاقِ وَوَحْثُ فِي أَفُواهِهِنَّ السَّرَابَ. فَنَعْلُ بِي وَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ . فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَيْ صَلاتَهُ أَلَا اللّهِ إِلَى الصَّلاقِ قَوْلاً شَدِيهُ أَلُو اللّهِ إِلَى وَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ . فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَيْ صَلاتَهُ أَلَا اللّهِ الْمَالَةُ وَلا شَدِيدًا. وقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟.

# المعنى العام

ورسول الله على تروج بإحدى عشرة امرأة، مات فى حياته ثنتان. خديجة وزينب بنت خزيمة رضى الله عنهما، ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع، غير سريته مارية القبطية، وليس لها فى الشريعة قسم. ومن كرم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل عليهن الأنس والسرور كل يوم، كان يستخدم أسلوبا ثابتا فى أيام السلم والإقامة بالمدينة. كان يصلى العصر، فيدخل على كل واحدة منهن فى بيتها، تقول عائشة رضى الله عنها: «كل يوم إلا ورسول الله على يطوف علينا جميعا، فيقبل، ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التى هى يومها بات عندها » ومعنى هذا أنه كان يؤخر صاحبة النوية حتى يطوف على صاحباتها هذه لفتة عطف وحنان وأنس ورحمة وكرم، ليست واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا على أمته، ولكنه الخلق الكريم.

لفتة أخرى يصورها حديثنا لا تقل عن اللفتة السابقة، لفتة ترفع الغل والحقد بين الضرائر، وتغرس التواد والتقارب بينهن، كن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها صاحبة الليلة، يتحدثن معهن، ويأنس بهن جميعا، ويأنسن به.

<sup>(</sup>٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ قَابِت عَنْ أَنَسٍ

نعم كانت هذه اللفتة محفوفة بالأخطار، فحركاته صلى اللَّه عليه وسلم وسكناته مع كل واحدة منهن محسوبة عليه من الأخريات، مداعباته، بل نظراته مراقبة منهن بدافع الغيرة وفرط الحرص.

إنها لفتة محفوفة بالأخطار، فقد يفعل فعلا، أو يتحرك حركة، أو يقول كلمة تحمل على غير وجهها، وتثير في إحداهن حساسية ما وانفعالا، كما في هذه الحادثة.

في ليلة عائشة، وفي بيتها اجتمع بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم، ودخلت أم المؤمنيــن رينــب بنــت ححـش، وهـى التــى كــانت تســامى عائشــة جمــالاً واعـتزازاً وشــموخاً ودلالاً - فمد رسول اللَّه ﷺ ينده عليها، قند يكون رينت على كتفها، أو لمنس وجهها، أو مسنح على شعرها، زوجته، ومن حقه، وليس من حق صاحبة الليلة سوى المبيت، وليس ممنوعا في القسم إلا وطء غير صاحبة الليلة، لكن غيرة عائشة جعلتها تلفت نظره صلى الله عليه وسلم إلى رعايـة مشاعرها، ويأدب جـم، وابتسامة ناطقـة، ودلال نادر تقـول لـه: إنها -أي التـي وضعت يدك عليها - زينب وليست عائشة، ويبتسم صاحب الخلق العظيم، ويهزرأسه موافقا، ويرفع يده عن زينب، وتثور زينب، وتناوش عائشة، وتثور عائشة وتهاجم زينب، وترتفع أصواتهما، ويرداد صخبهما، وصاحب الخلق العظيم يبتسم ولا يتدخل، يقدر طبيعة المرأة في كل منهما، يقدر حب وحرص كل منهما، يقدر شخصية واعتزاز كل منهما، وأقيمت الصلاة، ومن أبو بكر على بناب عائشة في طريقه إلى المسجد فسمع الصخب، وعــرف فيــه صــوت ابنتــه، فاســتأذن ودخـل، فسـكتتا، ورأى أبــو بكــر أن الوقــت لا يســمح بمحاسبة ابنته فقد أقيمت الصلاة، فقال لرسول اللُّه ﷺ: لم لا تكتم أنفاسهما؟ لم لا تملُّا أفواههما بالتراب؟ هيا بنا إلى الصلاة. وأيقنت عائشة أن أباها سيعود بعد الصلاة لمعاقبتها، فقد عودها أن يؤدبها في بيت زوجها إن أساءت إلى مقامه صلى اللَّه عليه وسلم. أخذت تفكر وتفكر فيما سيكون من أبيها، حتى كان ما حسبته وقدرته. جاء رضى اللُّه عنه بعد الصلاة، فقال لها قولا شديدا، تهذيبا وتأنيبا، لم يسأل عن السبب فقد يكون خاصًا مستورًا، ولكنه اكتفى بتوجيه ابنته أن تحذر الصخب وارتفاع الصوت واللغط في حضرة رسول اللَّه ﷺ.

#### المباحث العربية

(تسع نسوة) هذا ما كان عليه الأمر في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، وهن اللاتى توفى عنهن، وهن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية. رضى الله عنهن، و« نسوة » بكسر النون وضمها، لغتان. الكسر أفصح وأشهر، ويه جاء القرآن.

(لا ينتهى إلى المرأة الأولى) أي لا يصل، أي لا ينتهى منهن وينتقل إلى المرأة الأولى.

(إلا في تسع) أي إلا في تاسع ليلة، إذ يمر على ثمان في ثمان، فقول النووي: لا ينتهي إلى الأولى إلا بعد انقضاء التسع معناه بما فيها ليلة الأولى.

(في بيت التي يأتيها) أي يضاجعها، أي صاحبة الليلة.

(فجاءت زينب) أى بنت جحش، بنت عمته أم المؤمنين رضى اللَّه عنها، وكان النبي على قد تزوج امرأة أخرى اسمها زينب بنت خزيمة، لكنها ماتت بعد شهرين من زواجها منه صلى اللَّه عليه وسلم، فليست المرادة هنا.

(فقالت: هذه زينب) أى فقالت عائشة، كما هو معلوم من السياق، وإن كان فيه تشتيت للضمائر. وليس المقصود الإفادة بأنها زينب، بل المقصود لازم الفائدة، أى ليست عائشة صاحبة الليلة ومقدماتها.

(فتقاولتا) أي افتعلت كل منهما القول وتكلفته ودفعته نصو الأضرى، تتنازعان أحقية هذه اللمسة.

(حتى استخبتا) بالتاء المثناة المفتوحة ثم الضاء المفتوحة، ثم الباء المفتوحة، ثم تاء المؤنثة، يقال: استخب بالسين، من السخب، واصطخب من الصخب بمعنى، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. هكذا هو في معظم الأصول، وهو رواية الجمهور، وفي بعض النسخ «استخبثتا» أي قالتا الكلام الردىء الخبيث، وفي بعضها «استحيتا» من الاستحياء، وفي بعضها «استحثتا» أي حثت كل واحدة في وجه الأخرى التراب، وهذا بعيد، ولعله تصحيف.

(فيفعل بي ويفعل) حذف المفعول وتكرير الفعل للتهويل.

(أتصنعين هذا) الاستفهام إنكارى توبيخى، بمعنى لا ينبغى، والمشار إليه الصخب فالمعنى: لا ينبغى ولا يليق أن تحدثي صخبا في حضرة رسول الله على.

#### فقه الحديث

القسم والعدل بين الزوجات واجب على المسلمين. وفي وجويه على النبي ﷺ خلاف، لكنه صلى اللَّه عليه وسلم كان قائما به، يكل دقة.

قال النووى: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه، بل له اجتنابهن كلهن، لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن، والإضرار بهن، فإن أراد القسم لم يجزله أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة، ويجوز أن يقسم ليلة ليلة، وليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة على الثلاث إلا برضاهن. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته.

واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن، ويطأهن فى الساعة الواحدة، برضاهن، ولا يجوز ذلك بغير رضاهن، وإذا قسم كان لها اليوم الذى بعد ليلتها، ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه يحصل لها الأنس به، ولأنه يستمتع بها بغير الوطء، من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك.

قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء، ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهن، ولا يطأ واحدة منهن، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض، لكن يستحب ألا يعطلهن، وأن يسوى بينهن في ذلك. اهـ

وسبب الخلاف فى وجوب القسم على النبى على قوله تعالى: ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْثَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُدُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥١].

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

انه لا يستحب أن يزيد المسلم في القسم على ليلة ليلة، والمراد اليوم مع الليلة، قال البدر العيني: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلة، اقتداء بالنبي و قيل مسالك وأبو نور وأبو إسحاق المروزي من الشافعية، وحمل الشافعي ذلك على الأولوية، مالك وأبو نور في على جواز القسم ليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثا، وقال في المختصر: وأكره مجاوزة الثلاث، فحمله الأكثرون على المنع، ونقل عن نصه في الإملاء أنه كان يقسم مياومة أي يوما يوما ومشاهرة - أي شهرا شهرا - ومسانهة - أي سنة سنة. قال الرافعي: فحملوه على ما إذا رضين، ولم يجعلوه قولا آخر، وحكى عن صاحب التقريب أنه يجوز أن يقسم سبعا سبعا، وعن الجويني وغيره أنه تجوز الزيادة ما لم تبلغ التريص بمدة الإيلاء، وقال إمام الحرمين: لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مثلاً، وحكى الغزالي في البسيط وجها: أنه لا تقدير بزمان، ولا توقيت أصلا، فإنما التقدير إلى الزوج، وقال ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم، إذ لا حجة مع تخطى سنة رسول الله ولي في قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة، ولو جاز ثلاثة لجاز لحمسة وشهرًا، ثم يتخطى بالقول إلى مالا نهاية له، فلا يجوز معارضته السنة.

والذى تستريح إليه النفس أنه يستحب ألا يزيد فى القسم عن يوم وليلة، لئلا يعرض الحقوق للضياع، فقد يحال بينه وبين الوفاء بالحقوق بسبب المرض أو السفر أو العجز أو الموت.

- ٢- أنه يستحب للزوج أن يأتى كل امرأة فى بيتها، ليقضى معها ليلتها، ولا يدعوها إلى بيته، لكن إن دعا كل واحدة فى نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناشزة، بخلاف ما إذا امتنعت من الإتبان إلى بيته، لأن عليها ضررا فى الإتبان إلى ضرتها. قاله النووى.
- ٣- أخذ بعضهم أنه يستحب أن لا يمس امرأة فى بيت الأخرى فى ليلتها، وقد اعتذر بعض العلماء عن مد الرسول على يده إلى زينب بأنه لم يكن عمدا، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة، قال: لأنه كان فى الليل، وليس فى البيوت مصابيح. وهذا اعتذار بعيد، فإن عائشة كانت موجودة من مدة وزينب دخلت، ومن الصعب أن نتصور اختلاطهما، وقيل: كان ذلك برضاهن. وهو بعيد أيضا، فكلام عائشة ظاهر فى عدم رضاها.

والذى تستريح إليه النفس أن مثل هذا مباح، وكف صلى اللَّه عليه وسلم يده استجابة لأحاسيس عائشة، وإرضاء لها.

- 3- قد يحتج الحنفية به على أن اللمس لا ينقض الوضوء، قال النووى: ولا حجة فيه، فإنه لم يذكر أنه
   لمس بلا حائل، ولا أنه صلى ولم يتوضأ.
  - ٥- وفي الحديث ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من حسن الخلق، ولطف المعاملة.
    - ٦- وفيه فضيلة لأبي بكر راهيه، وشفقته ونظره في المصالح،
- ٧- وفي قوله «اخرج إلى الصلاة، واحت في أفواههن التراب » إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بما فيه مصلحته.
  - ٨- وفيه غيرة النساء، وطبيعة المرأة.

واللُّه أعلم

# (٣٩٢) باب جواز هبة المرأة نويتها لضرتها

٣٢٠٨ - ٢٧ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٠) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْسِرَأَةٌ أَحَسِبٌ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاجِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ. مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِعَائِشَةَ. فَكَانْ رَسُولُ اللَّهِ مَعَلِّيُ لِعَائِشَةَ. فَكَانْ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ. فَكَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْن: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

٩ - ٣٢ -  $\frac{2\Lambda}{\gamma}$  وَعَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّ سَـوْدَةَ (١٠٠ لَمَّـا كَـبِرَتْ، بِمَعْنَـى حَدِيـثِ جَرِيـرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ «قَالَتْ: وَكَانَتْ أَوْلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْـدِي».

٣٢١٠ - ٢٩٠ عن عايشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٤٩٠) قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللابِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ وُرُجِي مَن تَشَاءُ مِنْ تَشَاءُ مِنْ وَتُوفِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا مِسْلَوعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.
 يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

٣٢١١ - ٥٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥٠) أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ فَقُلْتُ: إِنَّ رَبِّكَ لَيُسَادِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

٣٢١٧ - ٥١ عَنْ عَطَاءٌ (٥١) قَالَ: حَضَرْنَا، مَعَ الْسِي عَلَى، جَنَازَةَ مَيْمُولَةَ، زَوْجِ النَّبِي عَلَى، بِسَرِفَ. فَقَالَ الْنُ عَبَّاسٍ: هَلَهِ زَوْجُ النَّبِي عَلَى فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوا. وَلا تُزَلْرِلُوا. وَالا تُزَعْزِعُوا. وَلا تُزَلْرِلُوا. وَالا تُولِي اللَّهِ عَلَى تَسْعٌ. فَكَانَ يَقْسِمُ لِفَمَانٍ وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>٤٧) حَدَّثَنَا زُهْيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّلُنَا جَرِيرً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ

<sup>(8٪)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةً بْنُ خَالِدٍ حَ وَحَدَّثَنَا غَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْـوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا رُهَـيْرٌ ح وحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بهذَا الإسْنادِ

<sup>(</sup>٩٩)حَدَّلُنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عُنْ عَائِشَةَ (٥٠) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١٥) حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمْ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ تُحدُثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ "

# ٣٢١٣ - ٢٦ وزَادَ في رواية (٢٥): قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا. مَاتَتْ بالْمَدِينَةِ.

# المعنى العام

عاش صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضى الله عنها نحو خمس وعشرين سنة، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، فأحس بوحدة وأسى، حتى سمى عام وفاتها عام الحزن، وجاءته الخاطبة تنصحه بالزواج، وعرضت عليه بكراً وثيباً، أما البكر فعائشة وأما الثيب فسودة، فخطبهما صلى اللَّه عليه وسلم قبل الهجرة بنحو عامين، وعقد عليهما، عقد على عائشة، ثم عقد على سودة، عقد على عائشة حبا في أبيها، فهي لم تتجاوز السادسة أو السابعة من عمرها، أما سودة فهي تناهز الخمسين من عمرها، دخل على سودة قبل الهجرة بسنتين، ودخل على عائشة بعد الهجرة بعام أو يزيد، ثم تزوج حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، فماتت عنده بعد شهرين، فتزوج أم سلمة، ثم جويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيى، ثم ميمونة بنت الحارث، فاجتمع عنده تسع من النساء يقسم لكل واحدة منهن ليلة ويوما، هذا قسمه صلى اللَّه عليه وسلم فيما يملك، وهو الإقامة والمبيت، لكن مالا يملكه قلبه وحبه وميله، فقد كان حب عائشة بقدر لا يخفي على الزوجات، بل لا يخفى على الصحابة، حتى كانوا يتحرون بهداياهم له يوم عائشة، يوم سكنه وسروره وانبساطه، وكانت رغبته في سودة أقل الرغبات، فقد طعنت في الستين، وكانت تبطة ضخمة الجسم، ثقيلة الوزن والحركة، ووهن عظمها، واشتعل بالشيب رأسها، بسيطة في تفكيرها، سهلة الانقياد لعائشة، مستسلمة لها، حتى كادت لا تعد من الزوجات، بل أشيع أن الرسول على طلقها، أو هو على وشك تطليقها، وعلمت بذلك، وخشيت إن هي انتظرته في ليلتها لتحدثه عما في نفسها أن يفوت الوقت، ويقع الطلاق، فمتى وأين تكلمه؟ إنها تجتمع مع صواحباتها في بيت إحداهن كل ليلة، لكنها لا تستطيع أن تفاتحه في أمركهذا أمامهن، فانتظرته في طريقه من المسجد إلى بيت إحدى الزوجات صاحبة النوبة عصر يوم من الأيام، ثم استوقفته، فقالت: يا رسول اللَّه، هل طلقتني أو ستطلقني لموجدة وجدتها عليٌّ؟ أي لعيب أو خطأ أستطيع إصلاحه؟ قال: لا. قالت: والذي بعثك بالحق. مالى في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. إن كنت طلقتني فراجعني، فإنى قد جعلت يومي وليلتي منك لعائشة حبيبة رسول الله على تبتغي بذلك مرضاته صلى اللَّه عليه وسلم، وقَبل منها رسول اللَّه ﷺ هذا العرض، الذي رفع عن كاهله ثقل القسم، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.

هذا عن تنازل سودة عن يومها لعائشة، أما عن الزوجات اللائى يرغبن فى الزواج من رسول الله ولا تشرفا ورغبة فى القرب منه فقد كثر عرضهن، حتى عرضت إحدى أمهات المؤمنين أختها عليه، وحتى كثر الواهبات أنفسهن له صلى الله عليه وسلم، وحتى أنزل الله له حرية القبول والرفض،

<sup>(</sup>٧٥) حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج بِهَذَا الإِسْنَادِ

﴿ تُرْجِي مَن تَسْاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ [الأحزاب: ٥١] لكنه صلى اللَّه عليه وسلم توقف عند التسع، ولم يزد صلى اللَّه عليه وسلم، ورضى عن زوجاته أمهات المؤمنين.

#### المباحث العربية

(ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة) المسلاخ بكسر الميم الجلد، أي أن أكون أنا هي. والمعنى ليس هناك امرأة أحب أن أعمل عملها أكثر من سودة.

(من أمرأة فيها حدة) الحدة بكسرالحاء وتشديد الدال الشدة وسرعة الغضب، وتطلق على حدة الذهن والذكاء وقوة القريحة، وضبط النفس، وهذا هو المراد هذا، إذ لم ترد عائشة أن تعيب سودة، ثم إن سودة معروفة في تاريخها بغير سرعة الغضب، ثم إن ما حدثت به عنها من تنازلها عن يومها لعائشة ذكاء وحسن تصرف، وبُعد نظر، وغاية في التسامح والحكمة، ف من هي «من امرأة » بيانية، ويجوز حمل الحدة على المعنى الأول، فقد ذكر في الإصابة وصحح عن عائشة قولها: «إن بها إلا حدة فيها » أي ما كان فيها من عيب إلا حدة وسرعة غضب «كانت تسرع منها اللعنة ».

(فلما كبرت) الكبر والصغر أمر نسبى، فقد تزوجت رسول الله ﷺ كبيرة، فالمراد زادت كبراً.

(جعلت يومها) أى نوبتها، وهي يوم وليلة من كل تسع ليال بأيامها.

(وكانت أول امرأة تزوجها بعدى) قال النووى: كذا ذكره مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل سودة، وروى أنه تنزوج سودة قبل عائشة. قال الحافظ ابن حجرن معناه عقد على سودة بعد أن عقد على عائشة، وأما دخوله على سودة فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق. نبه على ذلك ابن الجوزي.

(كنت أغار على اللائى وهبن أنفسهن لرسول اللّه على كذا وقع هنا «أغار» بالغين، والمراد أنتقد وألوم وأعتب، يؤيد هذا المعنى رواية الإسماعيلى بلفظ «كانت تعير اللائى وهبن أنفسهن » بالعين. كما يؤيد هذا المراد قولها فى روايتنا الرابعة «أما تستحيى امرأة تهب نفسها لرجل »؟

وليس في الحديث أن النبي على قبل هبة من وهبت نفسها له، لكن فيه أن الواهبة كانت أكثر من واحدة، قال الحافظ ابن حجر: في النكاح حديث سهل بن سعد أن امرأة قالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسى.. » وفيه قصة الرجل الذي طلبها، وقال له: «التمس ولو خاتما من حديد ». ومن حديث أنس «أن امرأة أتت النبي الله فقالت له: إن لي ابنة – وذكرت عن جمالها فآثرتك بها. فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر، حتى قالت: لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لي في ابنتك » وهذه امرأة أخرى بلا شك، وعن أبي حاتم من حديث عائشة «التي وهبت نفسها للنبي الله هي خولة بنت حكيم » أشار إليه البخاري معلقا. ومن طريق الشعبي قال: من الواهبات أم شريك، وأخرجه النسائي. وعند

معمرابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح، وقيل: إن ليلى بنت الحكيم ممن وهبن أنفسهن، ومنهن زينب بنت خزيمة - جاء عن الشعبى وليس بثابت - وعن ابن عباس قال: التى وهبت نفسها ميمونة بنت الحارث. وهذا منقطع وإسناده ضعيف، ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها له » أخرجه الطبرى، وإسناده حسن، والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له - وإن كان مباحا له، لأنه راجع إلى إرادته، لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠].

(وأقول: وتهب المرأة نفسها؟) الكلام على الاستفهام الإنكاري التوبيخي والواو عاطفة على محذوف والتقدير أتخلع المرأة برقع الحياء؟ وتهب نفسها؟ لا ينبغي ولا يليق ذلك.

﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَلَّ أَعْيَنُهُ وَالْحَزابِ: ١٥].

«ترجى» أى ترجى وتؤخر «وترجى » بالهمزقرى به «من تشاء منهن» أى من نسائك أو من نساء الأمة، «وتؤوى إليك من تشاء» أى وتضم إليك من تشاء من نسائك، وتضاجعها، أو تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء، أو تقبل من تشاء من الواهبات، وترد من تشاء، واللفظ محتمل لكل الأقوال «ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك» أى ومن طلبتها ممن تجنبتها فلا إثم عليك «ذلك» أى تفويض الأمر إلى مشيئتك «أدنى» أى أقرب إلى ﴿أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَوْنَ بَمَا آتَيْتَهُنَّ وَلا يَحْزَنُ وَيَرْضَوْنَ بَمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ أَى أقرب إلى قرة عيونهن وسرورهن ورضاهن جميعا، لأنه حكم، كلهن فيه سواء، إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا منك، وإن رجحت، بعضهن علمن أنه بحكم اللَّه تعالى، فتطمئن نفوسهن.

(والله ما أرى ريك إلا يسارع لك فى هواك) فى الرواية الرابعة «إن ريك ليسارع لك فى هواك».

و« أرى » بفتح الهمزة، معناه أعلم وأعتقد، أن ربك يخفف عنك، ويوسع عليك في الأمور، ولهذا خيرك، وفوض الأمر إلى مشيئتك.

(حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة، زوج النبى إلى بسرف) «ميمونة» بنت الحارث الهلالية أخت لبابة أم الفضل زوجة عمه العباس، تزوجها رسول الله الله بمكة في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة، وكانت زوجة لأبي رهم، فتأيمت منه. وهي آخر من دخل بها من أزواجه صلى الله عليه وسلم، دخل بها في «سرف» بفتح السين، وكسر الراء بعدها فاء، وهو مكان يقرب من مكة، بينها وبينه ستة أميال، أي أكثر من عشرة كيلو مترات، أعدت لها قبة بسرف دخلت فيها، وكانت وفاتها سنة إحدى وستين – وكذا قال الواقدي، وكانت آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم موتا، ماتت بمكة، ويقال: إنها دفنت في موضع قبتها التي تزوجت فيها بسرف، بناء على وصيتها لابن عباس، ابن أختها رضى الله عنهم.

وفي ملحق الروايية الخامسية «قيال عطياء: كيانت آخرهن موتيا. مياتت بالمدينية » قيال

القاضى عياض: قوله «بالمدينة» وهم، فقد ماتت بسرف، وهى قريبة من مكة، وقال النووى: يحتمل أن قوله «بالمدينة» عائد على صفية، ولفظه فيه صحيح يحتمله، أو ظاهر فيه اها إذ كان آخر الرواية الخامسة «قال عطاء: التى لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب» فيصح بعده «ماتت بالمدينة»، لكن يعكر على هذا الاحتمال قوله «وكانت آخرهن موتا» وصفية ماتت سنة خمسين، وعائشة سنة سبع وخمسين، وميمونة سنة إحدى وستين. ففى كلام عطاء وهم، إما فى «ماتت بالمدينة» وإما فى «كانت آخرهن موتا» قال الحافظ ابن حجن ويحتمل أن المراد من المدينة البلد الكبير، ويقصد به مكة.

وهناك وهم آخر وهو قوله «التى لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب » قال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوى عن عطاء، والصواب «سودة » كما سبق في الأحاديث.

(فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا) النعش السرير الذي يوضع عليه الميت، والزعزعة تحريك الشيء الذي يرفع، والزلزلة الاضطراب، والمراد من الرفق السير الوسط المعتدل.

#### فقه الحديث

قال النووى: فيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج بذلك، لأن له حقا في الواهبة، فلا يفوته إلا برضاه.

ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا. ويجوز أن تهب للزوج نوبتها، فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء، وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة، والأول أصح.

وللواهبة الرجوع متى شاءت، فترجع فى المستقبل، دون الماضى – أى لا تطالب بعوض عما فات من نوبات نتيجة لهبتها – لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها، دون المقبوض، وهذا مذهب الثورى والشافعى وأحمد، وأخرجه البيهقى عن على، وحكاه ابن المنذر عن جماعة، وقالوا: إن رجعت فعليه أن يقسم لها، وإن شاء فارقها وعن الحسن: ليس لها أن تنقض هبتها، وهو قياس قول مالك فى العارية.

قال: والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضى الباقيات، فمعنى «كان يقسم لعائشة يومين. يومها ويوم سودة » أنه كان يكون عند عائشة فى يومها، ويكون عندها أيضا فى يوم سودة، لا أنه يوالى لها اليومين، قال: وجوز الموالاة بغير رضاهن له بعض أصحابنا، وهو ضعيف.

هذا ورواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة ليست في هبة المرأة نوبتها لضرتها، وإن كانت في القسم بصفة عامة، ويمكن أن توضع تحت عنوان: هبة المرأة نفسها للنبي على وواضح أن هذا غير هبة المرأة نوبتها لضرتها.

قال النووى: هبة المرأة نفسها من خصائص رسول الله رهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر، قال تعالى: ﴿خَالِصَةٌ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المؤمن بلفظ الهبة المجرد، من غير ذكر المهر، وأجازه الحنفية والأوزاعي، ولكن قالوا: يجب مهر المثل، وقال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة، وشرط أن لا مهر، لم يصح النكاح، وحجة الجمهور قوله تعالى: ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فعدوا ذلك من خصائصه، صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج بلفظ الهبة، بغير مهر، في الحال ولا في المآل، وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به، لا مطلق الهبة.اهـ أي فليس معنى الآية أن الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، ولكن معناها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له، مختصة به من دون المؤمنين، وهو تأويل فاسد، لأن كل نكاح تكون فيه الزوجة خالصة لزوجها. فلا معنى لذكر خالصة لك من دون المؤمنين.

أما عقد النكاح بجميع أركانه لكن بلفظ الهبة. هل يكون من ألفاظ الكناية؟ ويصح النكاح به؟ ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح بالكنايات، واحتج الطحاوى لهم بالقياس على الطلاق، فإنه يجوز بصرائحه، وبكناياته مع القصد. والله أعلم.

واستدل بعضهم بالرواية الثالثة والرابعة، وبقوله تعالى: ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ على أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن مطالبا بالقسم بين روجاته، وهذا الاستدلال غير مسلم، فقد ذكرنا أنه أحد التفسيرات للآية.

واستدل بعضهم بقول عائشة «ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك » على أن الغيرة يغتفر لأجلها بعض التعبير غير السليم، فإن عائشة أضافت الهوى إلى رسول الله ﷺ، وظاهر هذه الإضافة غير سليم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يفعل بالهوى، ولو قالت « إلى مرضاتك » لكان أليق. والله أعلم.

أما الرواية الخامسة فعلاقتها بالباب قوله «كان عند رسول اللَّه ﷺ تسع، فكان يقسم لتَمان ولا يقسم لواحدة » وفيها من الوهم ما ذكرنا. واللَّه أعلم.

ويؤخذ من قوله فيها « فلا تزعزعوها إلخ » أن حرمة المؤمن بعد موته باقية، كما كانت فى حياته، قال الحافظ ابن حجر: وفيه حديث « كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً » أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.

#### والله أعلم

# (٣٩٣) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

عُ ٣٢١- ٣٦٠ عَـنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَـالَ: «تُنْكَـحُ الْمَسْرَأَةُ لأَرْبَسِعِ: لِمَالِهَا، وَلِحسَبها، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَـذَاكَ».

٥٢١٥ - ٣٢١٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْسِهِ اللَّهِ رَضِى اللَّه عَنْهِ مَالَ : تَزَوَّجْتُ امْسِرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَاتُ : لَعَمْ. قَالَ «بِكُسِرٌ أَمْ ثَيِّسِهُ؟» وَسُولِ اللَّهِ عَلَى . قَالَ «بِكُسِرٌ أَمْ ثَيِّسِهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «بِكُسِرٌ أَمْ ثَيِّسِهُ؟» قُلْتُ: ثَيِّبٌ قَالَ «فَهَلا بِكُرُا تُلاعِبُهَا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ. فَحَشِيتُ أَنْ قُلْتُ: تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَ . قَالَ «فَذَاكَ إِذَنْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بَدُاتِ الدَّينِ تَوبَتْ يَدَاكَ».

٣٢١٦ - ٥٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْهِ مَالُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «فَلْتُ: ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا؟ قُلْتُ «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «أَبِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟». قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ. وَإِنَّمَا فَلَا عَبُهُا وَتُلاعِبُهَا وَتُعْلِيهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْنَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

٣٢١٧ - ٥٩ عَنْ جَسَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٥): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ (أَوْ قَالَ: سَبْعَ) فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «يَا جَابِرُ تَزَوَّجْت؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «يَا جَابِرُ تَزَوَّجْت؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَهَلا جَارِيَلةً تُلاعِبُهَا وَتُطَعْبُكَ» (أَوْ قَالَ: تُطَاحِكُهَا وتُطَاحِكُك) قَالَ. قُلْت لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَركَ تِسْعَ بَنَاتٍ (أَوْ سَبْعَ) وَإِلَّهِ مَلَكَ وَتَركَ يَسْعَ بَنَاتٍ (أَوْ سَبْعَ) وَإِلَّهِ مَلَكَ وَتُرَكَ مِثْلِهِ مِنْ لِمِعْلِهِ مِنْ وَتُصْلِحُهُنَّ أَنْ أَجِيءَ بِالْمَأَةِ تَقُومُ بَنَاتٍ (أَوْ سَبْعَ) وَإِلَّهِ مَلْكَ اللَّهُ لَكَ» أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي الرَّبِيعِ: «تُلاعِبُهَا وتُعْرَاحِكُك».

<sup>(</sup>٥٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ أَخْسَرَلِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٤٥) وَحَدُّثَنَا مُحَمَّذُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ لَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: (٥٥) حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنَا شُعِبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>٥٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ ۖ الرَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرْنًا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وحَدَّثَنَاه فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ

٣٢١٨ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَالْ لَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟» وسَاقَ الْحَدِيثَ. إِلَى قَوْلِهِ: امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ. قَالَ «أَصَبْتَ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

٣٢١٩ - ٥٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٧) قَالَ: كُنَّا مَسِعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِسي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ. فَلَحِقَنِي رَاكِبِ خَلْفِي. فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ. فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ. فَالْتَفَتُ فَالِّذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَا يُعْجلُكَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّى حَلِيتْ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. فَقَالَ «أَبِكُوا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ «هَلا جَارِيةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُك؟» قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَـةَ ذَهَبْنَـا لِنَدْخُــلَ، فَقَــالَ «أَمْهلُــوا حَتَّــى نَدْخُــلَ لَيْــلاً (أَيْ عِشـَـاءً) كَــيْ تَمْتَشِــطَ الشّـــعِثْةُ وَتَسْتَحِدً الْمُغِيبَةُ». قَالَ: وَقَالَ «إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسس».

، ٣٢٢- أ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١) قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ. فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي. فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي «يَا جَابِرُ» قُلْتُ: نَعَم. قَالَ «مَا شَأَنْك؟» قُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ «ارْكَبْ» فَرَكِبْتُ. فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَتَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ «أَبكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ «فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وتُلاعِبُكَ؟» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَـوَاتٍ. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» ثُمَّ قَالَ «أَتبيعُ جَمَلَك؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَملِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ. فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ «الآنْ حِينَ قَدِمْت؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَسالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. ثُمَّ رَجَعْتُ. فَأَمَرَ بِـلالاً أَنْ يَـزِنَ لِـي أُوقِيَّـةً. فَـوَزَنَ لِـي بِـلالٌ فَأَرْجَحَ فِـي الْمِـيزَانِ. قَـالَ: فَـانْطَلَقْتُ. فَلَمَّــا وَلَيْــتُ قَالَ «ادْعُ لِي جَابِرًا» فَدُعِيتُ. فَقُلْتُ: الآنْ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. فَقَالَ «خُلْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ».

 <sup>(</sup>٥٧) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْنِيُّ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 (٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْفَقْفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ

٣٢٢١ - ٥٠ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٠ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ. إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرِيَاتِ النَّاسِ. قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ قَالَ نَحَسَهُ. (أَرَاهُ قَالَ) بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ. يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لأَكُفُهُ. وَأَرَاهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ أَنِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا ؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: هُو لَكَ يَا نَبِي اللَّهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: هُو لَكَ يَا نَبِي اللَّهِ. قَالَ: فَلْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ يَعْفِرُ لَكَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: هُو لَكَ يَا نَبِي اللَّهِ. قَالَ: وَقَالَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ يَعْفِرُ لَكَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَقَالَ: قُلْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# المعنى العام

النكاح عماد الحياة، وأساس عمارة الأرض، واستمرار الإنسان على ظهر الأرض، به العفة والمودة والسكن، والاستقرار والمساعدة على مشاق الحياة ومشاكلها، ومنه يخلق لنا جل شأنه بنين وحفدة.

والمرأة الحسنة متاع الرجل، بل خير متاع للرجل في الدنيا، والمرأة السوء أساس شقاء الرجل وتعاسته فيها.

من هنا كان لا بد أن يتخير الرجل شريكته، وأن يبذل جهده فى التحرى والانتقاء، وأن يهتم أولا بالدين فكل فضائل المرأة ومحاسنها تصبح شراً، أو مصدر شرإذا لم تتحصن بالدين.

نعم قد يكون من المرغبات في الزوجة مالها، وحسبها، وجمالها، وتقافتها، ورجاحة عقلها، ورقة معاملاتها ورهافة أحاسيسها، وكل ذلك مقاصد مشروعة، لكن لا بد أن تحاط بالأخلاق والدين.

وزواج البكر مقصد مشروع مستحب، دعا إليه رسول الله ين فإنها تشارك الزوج الشاب تمتعه ولعبه ومضاحكته ومداعباته وفكاهاته وغير ذلك مما يثير الغريزة الجنسية، ويزيد الترابط والتواد بين الزوجين، نعم قد يضطر الشاب إلى زواج غير البكر لمصلحة، فرسول الله ين تزوج إحدى عشرة امرأة، لم يتزوج بكرا منهن إلا واحدة، وهذا جابر بن عبد الله الشاب الفتى، يتزوج ثيبا، لأن أباه مات وترك تسع بنات، لوجاءهن ببنت مثلهن ما استقامت حياته ولا حياتهن، وأقره النبى ين واستحسن عمله، ودعاله ولزوجه، وأعانه وأكرمه.

لقد استشهد أبوه في غزوة أحد، والنبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد بشرجابراً بحسن خاتمة أبيه، وبأنه رآه بعد موته في المنام، يقول له ربه: تَمَنَّ عليّ، فقال: أتمنى أن أحيا فأقتل في

<sup>(</sup>٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل. لما رأى من نعيم الله وفضيلة ما حصل عليه من الشهادة فى سبيل الله. وتكميلا للبشرى، ورعاية لجابر ابن الشهيد، رآه يسير بجمل ضعيف فى آخر القوم فى عودتهم من إحدى الغزوات، ورسول الله على خير من يرعى الرعية، ويحرص عليها، ويحوطها بالعناية، فتأخر صلى الله عليه وسلم حتى جاء من خلف جابر، فقال له: ما شأنك يا جابر؟ فشكا له جمله، فنخسه رسول الله عليه ودعا له بالبركة، فقام الجمل وأسرع كأحسن جمل فى الركب، واشتراه منه صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه الجمل وأبقى له الثمن، هبة وعونا وكرماً وتكرماً صلى الله عليه وسلم، ورضى عن الصحابة أجمعين.

#### المباحث العريية

(تنكح المرأة) ببناء الفعل للمجهول، و«المرأة» نائب فاعل، والأصل: ينكح الناكح المرأة.

(لأريع) إذا حذف تمييز العدد كما هنا جاز في العدد التذكير والتأنيث، التذكير إذا قدر المعدود مؤنثا، والتأنيث إذا قدر مذكرا، والتقدير هنا لأربع خصال.

(لمالها) بدل من السابق بإعادة حرف الجر، وإعادة حرف الجريشير إلى استقلال كل في المقصد.

(ولحسبها) الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم، ومآثر آبائهم وأجدادهم، وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره بالشرف، وقيل: الحسب المال، وهو مردود، لذكر المال قبله، وذكره معطوفا عليه، وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة، رفعه «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم المال لصاحبه مقام الحسب لمن لا نسب له، ومنه حديث سمرة رفعه «الحسب المال، والكرم التقوى» أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم، ويحتمل أن هذين الحديثين يشيران إلى خطأ أهل الدنيا في اعتبارهم المال واعتدادهم به كالحسب وزيادة، وكأنه يقول: إن شأن أهل الدنيا في بعض المجتمعات وفي بعض الأزمنة يرفعون كثير المال وإن كان وضيعا، ويضعون من كان مقلا ولو كان رفيع النسب. وهو موجود مشاهد، لكن لا يقره شرع ولا عقل سليم.

(ولجمالها) في رواية للبخاري «وجمالها» بدون اللام، وعليها حذف اللام الجارة قد يكون للإشارة إلى أن صفة الجمال قد لا تقصد لذاتها، بل تقصد تابعة لغيرها.

(فاظفر بذات الدين، أى صاحبة الدين، وفى الرواية الثانية «فعليك بذات الدين» والظفر هو

تحصيل البغية، والمعنى أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل شىء، لا سيما فيما تطول صحبته.

(تربت يداك) الجملة جواب شرط مقدر، أى إن خالفت ما أمرتك به افتقرت، يقال: ترب الرجل إذا افتقر وأصله: التصقت يداه بالتراب، ويلزمه الفقر، فالجملة خبرية لفظا ومعنى، وقيل: هى خبرية لفظا طلبية دعائية معنى، لكنها لا يراد بها حقيقة الدعاء، بل القصد منها الحث على امتثال الأمر الذى قبلها، وللعرب كلمات توسعوا فيها، حتى أخرجوها عن حقيقتها، لإرادة الإنكار، أو التعجب، أو التعظيم أو الحث على الشيء كما هنا. ومن هذه الكلمات فلان لا أب له. ثكلته أمه. لا أم له.

(تزوجت امرأة) ذكر ابن سعد أن اسمها كان سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية.

( فلقيت النبى ﷺ) الرواية الخامسة والسادسة وضحتا أن هذا اللقاء كان في العودة من غزوة ، قيل: هي غزوة ذات الرقاع، في السنة الخامسة.

(ياجابر تزوجت؟) الكلام على حذف حرف الاستفهام، ففى الرواية الثالثة «هل تزوجت»؟ وفى الرواية الخامسة أن جابراً وشهر هو الذى أخبر أنه تزوج، إذ فيها «مايعجلك ياجابر» أى ما الذى يدفعك إلى العجلة؟ ومحاولة الإسراع؟ «قال: قلت: يا رسول الله، إنى حديث عهد بعرس» فالاستفهام «أتزوجت»؟ على هذا للتعجب والاستحسان، وكذا فى قوله فى الرواية السابقة «أتزوجت بعد أبيك»؟ وظاهره أن السؤال وقع عقب تزوجه، وليس كذلك، بل الحقيقة أن بين تزوجه والسؤال مدة طويلة. قاله الحافظ ابن حجر، ربما لعدم اللقاء، وربما لعدم ظهور الدافع إلى السؤال، وهو الظاهر.

(قال: بكر؟ أم ثيب؟) «بكر» خبر مبتدأ محذوف، تقديره: التى تزوجتها بكر؟ وفى الرواية الثالثة والسادسة والسابعة «أبكرا » بالنصب، مفعول به لفعل محذوف، وفى الرواية الخامسة «أبكرا تزوجتها أم ثيبا » فبكرا منصوب على الاشتغال.

(قلت: ثيب) «ثيب» خبر مبتدأ محذوف، أى التى تزوجتها ثيب، وفى الرواية الثالثة. والسابعة «قلت: ثيبا» مفعول به لفعل محذوف، أى تزوجت ثيبا، وفى الرواية الرابعة والسادسة «بل ثيب» وفى الرواية الرابعة والسادسة «بل ثيب» وفى الرواية الخامسة «بل ثيبا» ببل التى للإضراب الإبطالي للشق الآخر، أى لم أتزوج بكرا بل هى ثيب، أو بل تزوجت ثيبا.

(فهلا بكرا تلاعبها؟) وفى ملحق الرواية الثالثة وفى الرواية الخامسة «فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك » زاد فى ملحق الرواية الرابعة وفى الرواية السابعة «وتضاحكها وتضاحكك » وفى رواية «أفلا جارية » والجارية البنت الصغيرة البكر، حرة كانت أو أمة، والمرد هنا الحرة. و«بكرا » و«جارية »

بالنصب، مفعول به لفعل محذوف، تقديره فهلا تزوجت بكرا؟ وهلا تزوجت جارية؟ أى بكرا صغيرة؟ والملاعبة مفاعلة من الجانبين، من اللعب، والمقصود اللعب المباح، وما يقع بين الزوجين من المداعبة، يؤيد هذا المعنى رواية «وتضاحكها وتضاحكك» وعند الطبرانى «وتعضها وتعضك» وليس شرطا أن يكون الزوج البادئ بالملاعبة والمضاحكة، وإن كان هذا هو الغالب والشأن، لما جبلت عليه الفتاة من الحياء والخجل، ولذا جاء فى الرواية السابعة بلفظ «وتضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها» على غير الغالب.

وفى الرواية الثالثة «فأين أنت من العذارى ولعابها»؟ والعذارى بفتح الراء الأبكار جمع عذراء، وهى التى لم تفض بكارتها. و«لعابها» هكذا ضبطه الأكثرون بكسر اللام، أى وملاعبتها، يقال: لاعب لعابا وملاعبة، مثل قاتل قتالا ومقاتلة، ووقع فى رواية بضم اللام، والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها، ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. قال القرطبى: وهو ليس ببعيد.

(عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك) يريد أباه، ومعنى « هلك » مات، كقوله تعالى ﴿إِنِ المُرُوِّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: ١٧٦] فلا يقصد منه الذم، فقد مات أبوه شهيدا في أحد.

(وترك تسع بنات - أو قال: سبع) «سبع» بدون تنوين لملاحظة الإضافة، والأصل أو قال: سبع بنات، والشك من الراوى، وفى رواية الشعبى «ست بنات» قال الحافظ ابن حجر: فكأن ثلاثا منهن كن متزوجات. اها فهن تسع، والسبع أو الست مقصود بهن غير المتزوجات اللائى يحمل مسئوليتهن.

(وإنى كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن) أي ببكروهذا دليل على أنه أراد من أخواته غير المتزوجات.

( فأحببت أن أجىء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن) فى ملحق الراوية الرابعة «تقوم عليهن وتمشطهن » بفتح التاء وضم الشين، وفى الرواية السادسة « أن أتزوج امرأة تجمعهن » أى تضمهن، كأم لهن، لا تفرقهن، ولا توقع بينهن، ولا توغر صدرى عليهن، أى تجمعهن على، وتجمعهن مع بعضهن - وتمشطهن وتقوم عليهن » أى فى غير ذلك من مصالحهن، وهو من ذكر العام بعد الخاص.

وفى رواية « فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن » والخرقاء بفتح الخاء وسكون الراء بعدها قاف هى التى لا تعمل بيدها شيئا، وهى تأنيث الأخرق، وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره.

(قال: فبارك الله لك. أوقال لى خيرا) في ملحق الرواية «قال: أصبت».

(فلما أقبلنا تعجلت على بعيرلى قطوف) قال النووى: هكذا هو فى نسخ بلادنا « أقبلنا » أى رجعنا من الغزوة، وفى رواية « أقفلنا » بالفاء، ووجهه « قفلنا » أى رجعنا. اهـ ومعنى تعجله ظهوره بمظهر العجل فى محاولة الإسراع بالبعير الضعيف، فالقطوف بفتح القاف بطىء المشى.

(فنخس بعيرى بعنزة كانت معه) العنزة بفتح النون عصا فى نحو نصف الرمح، فى أسفلها « زج » بضم الزاى، أى حديدة، وفى الرواية السابعة « نخسه بشىء كان معه » وفى الرواية السادسة « فنزل فحجنه بمحجنة » والمحجن بكسر الميم عصا فيها تعقف، فى رأسها اعوجاج.

وفى الرواية الخامسة « تعجلت على بعيرلى قطوف، فلحقنى راكب خلفى، فنخس بعيرى بعنزة كانت معه، فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت، فإذا أنا برسول الله على .. إلخ »

وظاهرها أنه لم يعلم برسول الله على إلا بعد النخس، وأن النخس كان بعنزة، وأن الناخس كان راكبا.

أما الرواية السادسة، وفيها « فأبطأ بى جملى فأتى على وسول الله وقال لى: ياجابر، قلت: نعم، قال: ماشأنك؟ قلت: أبطأ بى جملى وأعيا » أى تعب - « فتخلفت، فنزل »، [أى ونزلت، « فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب... » وظاهرها أن الرسول والمحكمة قبل النخس، وأن النخس كان بمحجن، لابعنزة، وهما مختلفان، وأن الناخس حين النخس لم يكن راكبا، وأن جابرا لم يكن راكبا.

(فلما قدمنا المدينة) فيه مجاز المشارفة، أي فلما قارينا دخولها.

(كمى تمتشط الشعثة) بفتح الشين وكسر العين بعدها ثاء، والشعث إهمال الشعر، وعدم نظافته، وعدم الامتشاط، وأطلق عليها ذلك لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين.

(وتستحد المغيبة) «تستحد» بالحاء، أى تستعمل الحديدة فى إزالة شعر سوءتها، والمراد من الحديدة الموسى، وكانت وسيلتهن لإزالة ذلك الشعر غالبا، وليس فى ذلك منع إزالته بغير الموسى.

و»المغيبة » بضم الميم وكسر الغين بعدها ياء ساكنة ثم باء، التي غاب عنها زوجها.

(إذا قدمت فالكيس الكيس) بفتح الكاف وسكون الياء بعدها سين، يقال: كاس يكيس كيسا وكياسة، عقل، وظرف، وفطن، و«الكيس» منصوب على الإغراء، أى الزم الكيس، وهل الثانية توكيد للأولى، وهما بمعنى واحد، أو كل منهما لمعنى، أى الزم العقل والظرف، أو الزم الذكاء والظرف فى معالجة أمور زوجك وأخواتك. قال النووى: قال ابن الأعرابى: الكيس الجماع، والكيس العقل، والمراد حثه على ابتغاء الولد. اهدوفيه بُعد.

(فاشتراه منى بأوقية) أى بوزن أوقية من ذهب، ولم تكن هناك مساومة، بل قال ﷺ

« بأوقية »؟ فقال جابر: هو لك: يارسول الله. وفي الرواية السابعة « قال: أتبيعه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك. قال: قلت: هولك يانبي الله » فقوله « والله يغفرلك » ليس من العوض والمقابل، وإنما هي كلمة تجرى على السنتهم للدعاء للمخاطب عقب الطلب منه، وتكليفه بأي شيء.

(ثم قدم صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة) «الغداة» فى كتب اللغة مابين الفجر وطلاوع الشمس، وقيل: الضحوة، والظاهر أن النبى على قدم مسجد المدينة بالغداة أيضاً، لكنه سبق جابرًا، ولايتنافى هذا مع الأمر بالتمهل خارج المدينة ليدخلوا عشاء، فإنه لم يكن المقصود أن يدخلوا ليلا، بل كان المقصود أن يتركوا فرصة للنساء لتتهيأ لاستقبال أزواجهن بعد علمهن بوصولهم، فإنا طالت الفرصة، وكان الدخول نهاراً جمع بين هذا الأمر وبين النهى عن طروق النساء ليلا.

(فوزن لى بلال فأرجح في الميزان) أي زاد في وزن الذهب بعلم رسول الله على وإشارته.

(فقلت: الآن يرد على الجمل) أي قلت ذلك في نفسي، أي يرد الجمل ويسترد الثمن.

(وأنا على ناضح) الناضح الجمل الذي يستقى عليه.

(إنما هوفى أخريات الناس) « أخريات » بضم الهمزة وسكون الضاء وفتح الراء، أي في مؤخرتهم.

# فقه الحديث

تتعلق هذه الروايات بنقطتين أساسيتين. الأولى الحث على نكاح ذات الدين، الثانية الحث على نكاح البكر. نكاح البكر

فالحديث الأول والثاني يحثان على نكاح ذات الديان، ويتحدثان عن مقاصد الرجال في اختيار الزوجات.

يقول القرطبى فى شرح الحديث الأول: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التى يرغب فى نكاح المرأة لأجلها، فهو إخبار عما فى الوجود، لا أنه وقع الأمر بذلك، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أولى، فهو يبين العادة الجارية بين الناس، ويوافق عليها، ويقدم بعضها على بعض، فالمال يعين الزوج عند الشدة، وتستغنى به المرأة عن مطالبة الزوج بما تحتاج إليه، أو بما لاطاقة له بتحمله، وقد يحصل له منها ولد، فيعود إليه مالها.

والحسب يحفظ للرجل منزلة أدبية بين المجتمع الذى يعيش فيه، وقد حمل عليه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم «تخيروا لنطفكم» فكره وا نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق واللقيطة ومن لا يعرف أبوها.

والجمال يعف النوج عن النظر إلى الغير، ويشرح الصدر، روى الصاكم « خير النساء من

تسرإذا نظرت، وتطيع إذا أمرت» والجمال مطلوب في كل شيء، لاسيما في المرأة التي تكون قرينة وضجيعة.

هذا إذا لم يؤد الجمال إلى زهوها ودلالها وفساد أخلاقها.

أما الدين فهو سنام الصفات المبتغاة، وهو اللائق طلبه من ذوى المروءات وأرياب الديانات، لأن أثره عظيم، وخطر فقده جسيم، ولذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فعبر بالظفر الذى هو غاية البغية ومنتهى الاختيار، وبصيغة الطلب الدالة على الاهتمام بالمطلوب.اهـ.

وهناك مقاصد أخرى غير هذه الأربعة المذكورة فى الحديث، منها البكر الواردة فى الحديث الثانى ومابعده، ومنها أن تكون عاقلة، حكيمة فى تصرفاتها، وأن تكون على درجة من إحسان تدبير المنزل، وأن تكون متعلمة، وأن تكون ودودًا، وأن تكون ولودًا، وأن لاتكون قريبة قرابة تضعف الشهوة، وأن لاتكون ذات ولد من غيره، إلا لمصلحة، كما تزوج النبى في أم سلمة ومعها أولاد أبى سلمة.

وإنما اقتصر الحديث على هذه الأربعة لأنها أهم ما ألف اعتباره عند جمهرة الناس، على أن الكثير من غيرها يمكن رده إليها.

ولا يتعارض هذا الحديث مع مارواه ابن ماجه عن ابن عمر، مرفوعا « لاتتزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن » – أى يهلكهن ويوقعهن فى الفساد والرذيلة – «ولاتتزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل » لأن المراد به النهى عن مراعاة الجمال أو المال مجرداً عن الدين، فلا يتنافى استحباب ذلك فى المرأة إذا روعى الدين، بدليل أمره صلى الله عليه وسلم من يريد التزوج أن ينظر إلى المخطوبة، وهو لايفيد معرفة الدين، وإنما يعرف به الجمال أو القبح.

فإذا اختصت كل واحدة بخصلة أو أكثر من هذه الخصال قدم أكثرهن تقوى، وأما التفاضل بين المسلمة والكتابية فإن كانتا متساويتين فى بعض الصفات دون بعض قدمت المسلمة قطعا، وإذا اجتمعت جميع خصال الكمال فى الكتابية، وكانت المسلمة على النقيض منها كان للنظر فى الترجيع مجال.

وقد اختلف العلماء في كفاءة النكاح، فقيل: هي في الدين، وقيل: هي في النسب والحسب، وقيل: هي في المال، والأولى تحكيم العرف.

أما النقطة الثانية وهى الحث على نكاح البكرفهى واضحة وصريحة فى الرواية الثانية ومابعدها، وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن ماجه، بلفظ «عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما» أى أكثر حركة فى أرحامهن، والنتق بنون وتاء وقاف الحركة، قال الحافظ، لعله يريد أنها كثيرة الأولاد، وأخرج الطبرانى نحوه، وزاد «وأرضى باليسير» ولايعارضه حديث «عليكم بالولود» من حيث إن البكر لا يعرف كونها ولودا، لأن المقصود أن فى البكر مظنة الولود، فيكون المراد بالولود من هى كثيرة الولادة بالتجرية أو بالمظنة. وأما من جربت فظهرت عقيما، وكذلك الآيسة فالخبران متفقان على مرجوحيتهما.

#### ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ماتقدم

- ١- من الحديث الأول الحث على تنشئة البنات على الدين والفضيلة.
- ٧- الحث على حسن اختيار الزوجة، وأن يهتم بالصلاح أولا وبالذات.
- ٣- استدل به بعضهم على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، فإنه يقصد نكاحها لذلك، فإن طابت به نفسها فهوله حلال، وإن منعته فإنماله من ذلك بقدر مابذل من الصداق قال المهلب، وهذا مردود، فإن هذا التفصيل ليس فى الحديث، ولاينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها فى استمتاع الزوج به، بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولد، فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع، أو لكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء أو نحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر: فهذا الاستدلال عجيب.
- 3- قال الحافظ ابن حجر: وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها. قال: لأنه تزوج لأجل المال، فليس لها تفويته عليه، ولايخفى وجه الرد عليه.اهـ فالرد عليه هو الرد على سابقه.
- ه- استدل بالحديث على استحباب تزوج الجميلة، إلا إن تعارض بغير التدين، ويلتحق بجمال الخلق والصفات.
- ٦- ويؤخذ من قوله « تريت يداك » جواز استعمال الكلمات التى استعملها العرب دون قصد معناها.
   وهذا على أنها دعاء، ولم يقصد الدعاء على مسلم.
- ٧- قال النووى: وفى هذا الحديث الحت على مصاحبة أهل الدين فى كل شىء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم.
  - ٨- وفي أحاديث جابر را فضيلة تزوج الأبكار.
  - ٩- وملاعبة الرجل امرأته، وملاطفته لها، ومضاحكتها، وحسن العشرة.
- ١٠ وسؤال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم الخاصة، وتفقد أحوالهم، وإرشادهم إلى مصالحهم،
   وتنبيههم على وجه المصلحة فيها.
  - ١١ وفي انطلاق بعير جابر بعد النخس معجزة ظاهرة لرسول اللَّه عليه، وأثر بركته.
    - ١٢ وفيه فضيلة لجابر عليه ، لإيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه.
      - ١٣ وفيه الدعاء لمن فعل خيراً وطاعة، سواء تعلقت بالداعي أولا.
  - ١٤ وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله، قال النووى: برضاها، وأما من غير رضاها فلا.
- ۱۵- من قوله في الرواية الخامسة «أمهلوا حتى ندخل ليلا» جواز الدخول على النساء في العودة من السفر ليلا، ويجمع بينه وبين النهي عن الطروق ليلا بأن المراد بالأمر بالدخول في أول الليل، وفي

النهى الدخول فى أثناء الليل، ويحتمل أن المراد بالأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه، فاستعدوا له، والنهى عمن لم يفعل ذلك.

١٦ وفيه أنه يستحب للمرأة التي غاب عنها زوجها أن تستعد له قبل قدومه بالتنظف والتزين
 والتجمل والاستحداد والامتشاط وغير ذلك.

۱۷ - وفى بيع جابر جمله فى الطريق، ويقائه راكبا عليه بعد البيع حتى وصل المسجد جواز أن يشترط البائع للدابة استثناء ظهرها حتى توصله إلى مكان مسمى، ذكره البخارى، وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه، كاشتراط سكنى الدار، وخدمة العبد، والجمهور على بطلان البيع، لأن الشرط المذكور ينافى مقتضى العقد، ويوجه حديثنا بأن ذلك كان على طريق الهبة، وهى واقعة عين لايستدل بها، وذهب الأوزاعى وأحمد وأبو ثور وآخرون إلى صحة البيع، وأن الشرط ينزل منزلة الاستثناء، ووافقهم مالك فى الزمن اليسير، دون الكثير.

١٨ - وفيه ابتداء المشترى بذكر الثمن.

١٩ - وأن القبض ليس شرطاً في صحة البيع.

• ٢ - وفي رد الجمل وتمنه إعانة الإمام أصحابه.

٢١ - وفي وزن بلال جواز الوكالة في أداء الديون.

٢٢- وجواز الزيادة في الثمن عند الأداء.

واللَّه أعلم

# (٣٩٤) باب الوصية بالنساء

٣٢٢٢ - ٣٩ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٩): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاع الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ».

٣٢٢٣ - " عَنْ أَبِي هُرَيْسرَةَ عَلَيْهِ (٢٠) قَسالَ: قَسالَ رَسُسولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿إِنَّ الْمَسرَأَةَ كَسالضُلَعِ. إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا. وَإِنْ تَرَكْتُهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ».

٣٢٢٤ - الله عَنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةً ﷺ (٢١) قَسالَ: قَسالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِنَّ الْمَسْرُأَةَ خُلِقَسَ مِسنْ ضِلَعٍ. لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ. فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَسَا عِسوَجٌ. وَإِنْ ذَهَبْستَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا. وَكَسْرُهَا طَلاقُهَسا».

٣٢٢٥ - ٣٢٢ - الله عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً ﴿ الله وَالنّبِي ﷺ قَالَ ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَسُومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ. وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ. فَسِإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ. إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. وَإِنْ تَرَكّتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْسِوَجَ. اسْتَوْصُوا بِالنّسَاء خَيْرًا ﴾.

٣٢٢٦ - ٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. إِنْ مُوسِينَ مُؤْمِنَةً هُوْمِنَةً هُولَا يَفُولُ اللَّهِ ﷺ «لا يَفُورَكُ مُؤْمِنَةً وإِنْ كَرَهُ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ «غَيْرَهُ».

٣٢٢٧ - الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ (٢٤) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿لَوْلا حَـوَّاءُ، لَـمْ تَخُـنْ أَنْفَى وَوْجَهَا، الدَّهْـرَ».

(٥٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ لُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَخْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَــا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرو

(٣٠) وَحَدَّثَنِي خَرْمَلَةُ بَنَّ يَحْنَى أَخْبَرَلَا ابْنُ وَهْبُ أَخْبَرَنِّي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وحَدَّلَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عَمَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَنْلَهُ سَمَاءً

(٣٦) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٧ ﴿ ﴿ مِنْ وَأَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ وَأَنْهُ مِنْ أَنْ أُولَ أَنَّ مِنْ وَاللَّهُ عَنْ أَنْ كُونَا وَ عَن

(٦٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَّنُ أَبِي شَيَّبَةً حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَلِيْلَةً عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي خَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (٦٣) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُو عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَلْمُثَنِّى. عَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. حَدَّثَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ، بَعِثْلِهِ.

(٣٤) حَدَّثُنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوفَ ِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ٣٢٢٨ - ٢٥٠ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرِيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ. وَلَـمْ يَخْنُزِ اللَّهُ عَنْ أَنْفَى زَوْجَهَا، الدَّهْرَ».

# المعنى العام

الزوجة شريكة الحياة بالنسبة للزوج، خلقها الله ليسكن إليها، وجعل بينه وبينها مودة ورحمة، وعليهما بنيت حياة البشر على الأرض، بث الله منهما رجالا كثيراً ونساء، بعد معاشرة جنسية تجعل منهما جسدا واحداً، وتخلق بينهما سراً كبيراً، وكان مقتضى ذلك أن يتأقلما، وأن ينصهرا في بوتقة واحدة، وأن يتعاونا على الحياة ومشاكلها، وتربية الأطفال ومسئولياتهم الضخمة الصعبة.

لكن النزعات الطبيعية التى خلقت مع كل من الجنسين عملت كعنصر مفرق بينهما، الرجل بما خلق الله فيه من قوة العضلات، وخشونة الجسم والصوت والحركة، وبما فرضه الله عليه من واجبات النفقة والرعاية والحماية والمسئولية عن الزوجة وأولادها، تربع على عرش القوامة شرعاً وعقلاً وعرفا وواقعا، وهذا حق لا نزاع فيه، لكن بعض الرجال يتعسف كثيراً في استخدام هذا الحق، فيحوله إلى سلطة وسيطرة وقهر وإذلال.

وفى المقابل تحس بعض الزوجات فضلا أو ميزة ما لها على زوجها، فتتمرد على وظيفتها، وتنازع زوجها، وتنازع نوجها، وتنابذه، وقد تصارعه مع يقينها بأنها ستكون المغلوبة، لا الغالبة، المهزومة، لا الهازمة، فتصبح كالفراشة التي تلقى نفسها على ضوء النارلتطفئها، فتحرق نفسها.

من هنا كانت وصية الرجال أن يترفقوا بنسائهم، وأن يضعوا بين أعينهم طبيعة المرأة وخلقتها، وأن يصبروا على ما يقع منهن من اعوجاج، فإن ما فيهن من شر، له فيهن ما يقابله من خير، ومنذ حواء تلك طبيعتهن، فقد غررت بآدم وهي تظن أنها تصلحه وتنفعه. فاستوصوا بالنساء خيراً.

# المباحث العربية

(الدنيا متاع) التنكير في « متاع » للتقليل، يقول تعالى: ﴿ قُلُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى ﴾ [النساء: ٧٧] والمعنى أن الدنيا ظرف للتمتع بلذاتها وشهواتها شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوات النفس الأخرى من السيطرة والانتقام والأنانية الخ،

(المرأة الصالحة) التي تسر إذا نظرت، وتطيع إذا أمرت، وتحفظ نفسها وماله وأولاده.

<sup>(</sup>٦٥) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّرُاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ

(إن المرأة كالضلع) بكسر الضاد، وفتح اللام وقد تسكن، وفى الكلام تشبيه، حذف منه وجه الشبه، أى هى كالضلع فى الاعوجاج، فالمعنى المرأة معوجة الطباع والتصرفات بخلقتها وطبيعتها كما خلق الضلع معوجا، لايسهل تقويمهما.

وفى الرواية الثالثة «إن المرأة خلقت من ضلع» والكلام على التشبيه أيضاً، والأصل خلقت من طبيعة معوجة كالضلع، ففى الكلام استعارة، بحذف المشبه ووجه الشبه والأداة، واستعير لفظ المشبه به للمشبه، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، وقيل: أراد من هذه الرواية أول النساء «حواء» فقد أخرج ابن إسحق فى «المبتدأ» عن ابن عباس «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وهو نائم قبل أن يدخل الجنة» أى فدخلاها سويا، وقيل: فى الجنة. وكذا أخرجه ابن أبى حاتم وغيره من حديث مجاهد، قال الحافظ ابن حجر: وأغرب النووى فعزاه للفقهاء أو بعضهم اهد والحقيقة أن هذا القول مصدره بعض الآثار عن ابن عباس ومجاهد، وليس للفقهاء به صلة.

فلفظ الضلع على هذا على حقيقته، ويكون معنى خلقها من الضلع الحقيقى إخراجها منه عند أصل الخلقة كما تخرج النخلة من النواة، لكن يلزمه الإشارة إلى طبيعة النساء واعوجاجهن، وهو المقصود، فكأنه يقول: إن النساء في تصرفاتهن الاعوجاج لأن أصلهن حواء خلقت من عوج.

(وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج شيء في المرأة لسانها، وفيه إشارة إلى أنها خلقت من أشد أجزاء الضلع اعوجاجا، مبالغة في إثبات هذه الصفة لها.

ولفظ «أعوج» صفة مشبهة، وليس أفعل تفضيل، لأن أفعل التفضيل لا يأتى من ألفاظ العيوب التى صفتها على وزن «أفعل» وقيل: هو أفعل تفضيل شذوذا، أو محل المنع عند الالتباس بالصفة، فإذا تميز عنها بالقرينة فلا منع.

(إذا ذهبت تقيمها كسرتها) ضمير المؤنث للمرأة، بدليل قوله بعد « وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج » وبدليل قوله في الرواية الثالثة « وكسرها طلاقها ».

وقيل: الضمير المؤنث في «إذا ذهبت تقيمها كسرتها» للضلع، وهي تذكر وتؤنث. وجملة «تقيمها» في موضع النصب على الحال، وفي الرواية الرابعة «إن ذهبت تقيمه كسرته» بتذكير الضمير، فهو عائد على الضلع.

(وإن تركتها) دون تقويم وكسر «استمتعت بها» وبالنواحي الحسنة فيها، «وفيها عوج».

(من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر) فعل «كان» لا دلالة له فى الأصل على غير الوجود فى الماضى، من غير دلالة على انقطاع أو دوام، وتستعمل للأزلية، كما فى صفاته تعالى، وقد تستعمل للزوم الشىء، وعدم انفكاكه، نحو قوله تعالى ﴿وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولا﴾ [الإسراء: ١١].

والمراد بالإيمان الإيمان الكامل، فلا يفهم منه أن من لم يتكلم بخير لايكون مؤمنا. وذكر هذه

العبارة للحض على الطاعة، وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، أي من آمن بالذي خلقه، وآمن بأنه سيجازيه بعمله فعل ما أمربه، وكف عما نهى عنه.

(واستوصوا بالنساء) السين والتاء للقبول والمطاوعة، مثلهما في قولنا: أقمته فاستقام، أي اقبلوا وصيتي، واعملوا بها، وقيل: السين والتاء للطلب، جيء بهما للمبالغة، أي اطلبوا من أنفسكم الوصية بهن، أو ليطلب الوصية بهن بعضكم من بعض، ويلزم من ذلك أن تحافظوا، لأن من وصى غيره بشيء كان أحرص عليه.

و»النساء» اسم جمع، لا واحد له من لفظه، وواحده من معناه امرأة، و« خيراً » المذكور في آخر الرواية منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف، والتقدير: استوصوا استيصاء خيراً، أو على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير: استوصوا وافعلوا خيراً، أو على أنه خبر « يكن » المحذوفة مع اسمها، والتقدير: استوصوا بالنساء يكن الاستيصاء خيراً، ذكر ذلك النصاة في قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَنفُسِكُمْ ﴿ [التغابن: ١٦].

والجملة معطوفة على « فليتكلم بخير أو ليسكت » أى تكلموا بخير، أو اسكتوا، واستوصوا، وفى الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب، لمزيد العنابة بالخطاب.

(فإن المرأة) الفاء للتعليل، ومابعدها بيان لسبب الوصية بهن.

(لايفرك مؤمن مؤمنة) «يفرك» بفتح الياء وسكون الفاء وفتح الراء، والكاف ساكنة على النهى، ومعناه لايبغض، يقال: فركه بكسر الراء يفركه بفتحها - من باب سمع - إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض والمراد من «المؤمنة» الزوجة، والكلام على النهى، وليس على الإخبار، لأن الواقع أن بعض الناس يبغض زوجته بغضاً شديداً، قال النووى: ولو روى مرفوعا لكان نهيا بلفظ الخبر، والمعنى: لاينبغى أن يبغض مؤمن مؤمنة، أى زوج زوجته بغضاً شديداً يؤدى إلى ظلمها وتركها.

(إن كره منها خلقاً رضى منها آخر) الجملة تعليلية، أى لاينبغى أن يبغض لأنها لاتخلو من خير، فإن رأى شراً منها فليذكر ما فيها من خير، ليحارب البغض الذى داخله، قال النووى: لأنه إن وجد فيها خلقاً يرضى عنه، فقد تكون شرسة الخلق لكنها متدينة أو جميلة أو عفيفة، أو نحو ذلك.

(لولا حواء) قال ابن عباس: سميت حواء لأنها أم كل حى، ذكره النووى، وفيه نظر فهى ليست أم كل حى، بل أم للإنسان أم بنى آدم فقط.

قيل: إنها ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين بطنا، في كل بطن ذكر وأنتى، تزوج ذكر كل بطن أنثى من البطن الأخرى. اهـ وليس لذلك سند يعتمد عليه.

وفي الكلام مضاف محذوف، والتقدير: لولا خيانة حواء لآدم.

(لم تحن أنثى زوجها الدهر) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى ما وقع من حواء، فى تزيينها لآدم الأكل من الشجرة، حتى وقع فى ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس، حتى زينته لآدم، ولما كانت هى أم بنات آدم أشبهنها بالولادة، ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها، بالفعل أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسنت ذلك لآدم، عُدَّ ذلك خيانه له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها – أى فخياناتهن مختلفة، ووجه الشبه بينهن وبين حواء مطلق الخيانة فقط – قال: وقريب من هذا حديث « جحد آدم، فجحدت ذريته ».

ومعنى «الدهر» الزمان كله، والمعنى لم تخن أنثى زوجها أبداً.

(لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، ولم يخنز اللحم) «يخنز» بفتح الياء وسكون الخاء وكسر النون ويفتحها أيضاً، أى يَنْتَنُ والخنز التغير والنتن، والمراد من خبث الطعام تغيره وفساده، قال الحافظ ابن حجر: في بعض الكتب: لولا أنى كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء.

وفى سبب تحمل بنى إسرائيل مسئولية هذا الفساد قيل: إن بنى إسرائيل ادخروا لحم السلوى، وكانوا نهوا عن ذلك، فعوقبوا بذلك، ذكر ذلك عن قتادة، وقال بعضهم: معناه لولا أن بنى إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى انتن لما ادخر، فلم ينتن.

# فقه الحديث

هذه الأحاديث تحت على الوصاية بالنساء، إما بالأمر الصريح بذلك «استوصوا بالنساء خيراً ». «ليفرك مؤمن مؤمنة ».

وإما بالترغيب في الزوجة، وأنها خلقت لسكن الزوج وراحته، وهي حين تحسن المعاشرة خير متاع الدنيا. وصدق رسول الله على إذ يقول: « من سعادة المرء المرأة الصالحة، ومن شقاء المرء المرأة السوء ».

ومرة بالتماس العذرلها في سوء معاملاتها، وفي كفرانها العشير، وفي خيانتها لزوجها، وخداعه، وحداعه، ومرة بالتماس العذرلها في سوء معاملاتها، وفي كفرانها العشير، وفي خيانتها لزوجها، وخداعه، وتزيين الباطل له، فهي مخلوقة في طبع معوج، ومطلوب منها شرعاً أن تعدل وتصلح من طبعها، لتوافق شرعها، فتجازى على ذلك خيراً، لكنها لاتكاد تفعل، «إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه »، «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر».

ومرة بالحث على الصبر على اعوجاجها للحاجة إليها، فهى بما هى عليه لابد منها، فلتحتمِل، ولتستمتع بها بحالها، لأنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، ولم تستقم، وكانت النتيجة طلاقها وفراقها.

هي أشبه بكوب فيه قليل من الماء، إن نظرت إلى الماء فيه وإن قل رأيت خيراً، وإن نظرت إلى

الفراغ فيه وعدم الفائدة رأيت شرًا، فانظر إلى ما عندها من خير، وتغاضى عما يقابلك من شر، ولا تترك البغض يسيطر على حياتك وحياتها، فإن كان فيها شر، ففيها جانب من خير، أما ماذا تفعل في تعاملك معها؟.

فضع بين عينيك أنها ضعيفة، محتاجة إليك، وكريم النفس لايؤنى مثل هذا، بل يحسن إليه، وضع بين عينيك أنها معذورة، مادام هذا الاعوجاج في أصل الخلقة.

أمام هذا عليك بحسن الخلق معها، ليس بكف الأذى عنها فحسب، بل وبالإحسان إليها، وليس معنى ذلك تركها بدون تقويم، بل المعنى الرفق فى المعاملة، باستعمال اللين فى غيرضعف، والشدة من غير عنف، لاتكن لينا فتعصر، ولا جامداً فتكسر.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١ مداراة سيِّئ الأخلاق، وعدم الاصطدام به.
- ٢- الندب إلى الملاينة، لاستمالة النفوس، وتأليف القلوب.
  - ٣- أن عدم الإيذاء باللسان أو باليد من كمال الإيمان.
    - ٤- الرفق بالضعيف وحسن معاملته.
    - ٥- ملاطفة النساء والإحسان إليهن.
    - ٦- احتمال عوج أخلاقهن، وكراهة طلاقهن.
- ٧- أنه لايطمع في استقامتهن، ففيه تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن
   الكبرى حواء.
- ٨- فيه حث للنساء على علاج هذا الاعوجاج، فلا يسترسلن فى الأخطاء، بل يضبطن أنفسهن
   ويجاهدن طبائعهن.
  - ٩- الحث على الكلام بخير أو السكوت.
- ١٠- تحميل مبتدع الشر مسئولية من عمل بعمله فيما بعد «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ».

### واللَّه أعلم

# كتاب الطلاق

٣٩٥- باب تحريم طلاق الحائض.

٣٩٦- باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.

٣٩٧- باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية.

٣٩٨- باب المطلقة البائن في عدتها ، سكنها ونفقتها وخروجها.

٣٩٩- باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

٠٠٠- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.

# (٣٩٥) باب تحريم طلاق الحائض

٣٢٢٩ - - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (١): أَنّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ أَنْ يُطَلّقَ لَهَا النّسَاءُ». وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسٌ. فَتِلْكَ الْعِلّةُ الّتِي أَمَرَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ أَنْ يُطَلّقَ لَهَا النّسَاءُ».

• ٣٢٣- ﴿ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ' أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِي حَائِضٌ. تَطْلِيقَةً وَاحِدةً. فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا فُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى. فُسمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى. فُسمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَامِعَهَا. يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَامِعَهَا. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَامِعَها. فَيْلُكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّسَاءُ. وَزَادَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ: قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَوَّةً أَوْ مَرَّيْسِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَكِي بِهِذَا. وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَتُا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَعَصَيْتَ اللَّهُ أَمْرَكِي بِهِذَا. وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَتًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَعَصَيْتَ اللَّهُ فِيمَا أَمْرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ. قَالَ مَسْلِم: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

٣٢٣١ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (٢) قَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ. فَلَكَرَ ذَلِكَ عُمَدُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى. فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلُ أَنْ يُجَامِعَهَا. أَوْ لِيَدَعْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِسَاءُ». قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: قُلْتُ لِنَافِعِ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.

٣٢٣٢ – قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ ﴿فَلْيَرْجِعْهَا﴾ وقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿فَلْيُرَاجِعْهَا».

( · ) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (واللفظ لَيحيي). (قالَ قتيبة: ُحدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث ابن سعد عَـنْ نَـافِع.

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التّعِيمِيُّ قَالَ قَرْأَتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ

<sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ عَبِّدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي هَنِيَّةً وَابْنُ الْمُثْنَى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أِدْرِيسَ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ نَحْوَهُ وَلَـمْ يَلْاكُـرْ قَوْلَ عَبَيْدِ اللّهِ لِنَافِعِ

٣٢٣٣ - ٣٢ عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ. فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَخْرَى. ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النّسَاءُ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَــهُ وَهِــيَ حَــائِضٌ يَقُــولُ: أَمَّـا أَنْــتَ طَلَّقْتَهَــا وَاحِــدَةً أَو اثْنَتَيْنِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا. ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى. ثُـمَّ يُمْهِلَهَـا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا. وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا. فَقَدْ عَصَيْتَ رَبُّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاق امْرَأْتِكَ. وَبَانَتْ مِسْكَ.

٣٢٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( ) قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِي حَانِضٌ. فَلَكُرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثُمِمَّ قَمَالَ: ﴿مُسرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. حَتَّمَى تَحِيسَضَ حَيْضَةً أَخْرَى مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا. فَإِنْ بَدَا لَـهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا. قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا. فَذَلِكَ الطُّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً. فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا. وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٢٣٥ - وفي رواية قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا. وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

٣٢٣٦ - عن ابْن عُمَر رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٥): أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَالِضٌ. فَذَكُس ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّسِيِّ ﷺ فَقَالَ ﴿مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا».

٣٢٣٧ - 😽 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا(١): أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى. ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ≫.

<sup>(</sup>٣) وحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ (٤) حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمَّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْــدِ اللّـهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

<sup>\*</sup>\_ وِحَنَّاثَيْبِهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنِي الوَّبَيْدِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ

<sup>(</sup>٥) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ۚ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ لُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لأبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْسِ عَبْسِدٍ الرُّحْمَن مَوْلَى أَل طَلْحَةً عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣) وحَدَّلَتِيَ أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ حَكِيَّمِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثِيي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلالِ حَدَّثِي عَبْدُ اللَّـهِ بْـنُ دِيسَارِ عَن ابْن عُمَرَ

٣٢٣٨ - \( حَنِ ابْنِ سِيرِينَ (٢) قَالَ: مَكَفْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدُّنُنِي مَسْ لا أَتَّهِمُ: أَنَّ ابْسَ عُمَسَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثُسا وَهِي حَائِضٌ. فَأَمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُهُمْ وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثِما وَهِي حَائِضٌ. فَأَمِرَ أَنْ يُرَاجِعَها. فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُهُمْ وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ، يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيُّ. وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ. فَحَدَّثِنِي: أَنْهُ سَأَلَ ابْسنَ عُمَسرَ. فَحَدَّثُهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَائِضٌ. فَأَمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا. قَالَ: قُلْتُ: أَفْحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ فَالَ: فَمَدْ. أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

٣٢٣٩ - وفي رواية بنحوه غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ.

٣٢٤١ - - عن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ<sup>(١)</sup> قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَأَتَى عُمَسرُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَالَهُ؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا. ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَـهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُسِلُ امْرَأَتَهُ وَهِي حَسائِضٌ، أَتَعْتَدُ بِيلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ. أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

٣٧٤٢ - أَ عَنْ يُونُدسَ بْنِ جُبَدْرِ (١٠) قَدَال: سَدِعْتُ ابْدِنَ عُمَدرَ يَقُدول: طَلَقْدتُ امْرَأَتِدي وَهِدي حَدائِضٌ. فَداَتَى عُمَدرُ النَّبِديُ عَلَيْ فَذَكَدرَ ذَلِكَ لَدهُ. فَقَدالَ النَّبِديُ عَلَيْ النَّبِدي عَلَيْ النَّبِدي عَمَدرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ «لِيُرَاجِعْهَا. فَ إِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَداءَ فَلْيُطَلِّقُهَا». قَدالَ: فَقُلْدتُ لابْدنِ عُمَدرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا؟ قَدالَ: مَا يَمْنَعُهُ. أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟.

٣٢٤٣ - ٦٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ (١١) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَـرَ عَـنِ امْرَأْتِـهِ الَّتِـي طَلَّـقَ؟ فَقَـالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ. فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مُرهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. فَإِذَا طَهُــرَتْ

 <sup>(</sup>٧) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
 وحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعُ وَقَتْيَبَةُ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>٨) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُوِ بَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَيِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُوبَ

<sup>(</sup>٩) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ثَنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ عَنِ اَبْنِ غُلِيَّةَ عَنْ يُولِّسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُولُسَ بْنِ خُبَيْرٍ

<sup>( · ( )</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَوِهْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَوِهْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُول:

<sup>(</sup>١١) حَدُّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا كَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ

فَلْيُطَلَّقْهَا لِطُهْرِهَا > قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِي حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِي لا أَعْتَدُّ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

٤ ٣٢٤ - ٢٢ عن أنس بن سيرين (١٢): أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَالِضٌ. فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ فَسَأَخْبَرَهُ فَقَسَالَ هِمُسِرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُسمٌ إِذَا طَهُسرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا» قُلْستُ لابْسنِ عُمَرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ.

ه ٢٤٤٠ - وفي رواية «لِيَرْجعْهَا» وفيها: «قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَسهُ».

٣٢٤٦ - ٦٣ عن ابْنِ طَاوُسِ (١٣) عَنْ أَبِيهِ: أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَلُهُ حَائِطًا؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِطًا. فَذَهَب عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ فَأَخْبَرَهُ. الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ (الأبيهِ).

٣٢٤٧ - الله عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (١٤): أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ (مَوْلَى عَنْ أَي يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ؟ وَأَبُو الزُّبُيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ. كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ: إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ﴿لِيُرَاجِعْهَا ﴾ فَرَدَّهَا. وَقَالَ ﴿إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ > . قَسالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَوْرَأَ النَّبِيُّ عَلَى ﴿ وَسَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُهُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِسي قُبُـلِ عِدَّتِهِـنَّ﴾.

٣٢٤٨ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ (مَوْلَى عُرْوَةً) يَسْأَلُ ابْنَ عُمَسر؟ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ. بِمِفْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ. وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ. قَالَ مسْلِم: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ: عُرْوَةً. إِنَّمَا هُو مَوْلَى عَزَّةً.

<sup>(</sup>١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ - وِحَدَّثَنِيهِ يَهِخْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْـزَ قَالاَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ بِهَـذَا الإسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا

<sup>(</sup>١٣)وَحُدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسِ (١٤) وحَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدْثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْشِ - وحَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدْثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الْزُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ - وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَلِي أَبُو الزَّبَيْرِ

# المعنى العام

كان الطلاق قبل الإسلام على مصراعيه، دون تحديد بعدد، وكان مباحاً في طهر أو حيض، لا يحسب للمرأة حساب. في تطويل عدتها، بل كانوا يسيئون إليها، يتركونها تعتد، حتى آخريوم من عدتها يرجعونها، وهكذا دون تحديد، فتعيش عدتها يرجعونها، وهكذا دون تحديد، فتعيش المرأة معلقة، لا هي زوجة فتحصن ولا هي أيم فتتزوج، فلما جاء الإسلام رعاها، وأحاط حق الرجل في الطلاق والرجعة بسياج يمنع تعسفه في استخدام هذا الحق ونزل قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُا النَّبِيُ إِنَا الطلاق والرجعة بسياج يمنع تعسفه في استخدام هذا الحق ونزل قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُا النَّبِيُ إِنَا طَلَّقتُهُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَيُّكُمُ لاتخرجوهن من بيوتهن، ولا يَخُرُخُنَ طَلَّقتُهُ النِّسَاءَ فَطَلِّقهُمُ النَّبِي لَعَلَّ اللَّهَ يَعُدُ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمْزًا ﴾ [الطلاق: ١] حرص الإسلام أن لا تطول عدة المرأة يوما واحدا عما قدره لها، بل أمر أن يكون الطلاق بحيث تستقبل عدتها، وذلك لايكون إلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنه لو طلقها في طهر جامعها فيه لم يحسب هذا الطهر من القروء الثلاثة، ويدأت عدتها بالطهر الذي يلى حيضتها عند من يقول بأن العدة بالأطهار، ولو طلقها في الحيضات. فكان لزاما أن يطلق من القروء الشلائة، وبدأت عدتها بحيضة أخرى عند من يقول بأن العدة بالحيضات. فكان لزاما أن يطلق من أراد الطلاق في طهرلم يجامع فيه.

وأخطأ عبد الله بن عمر فطلق امرأته في الحيض، وعلم بذلك أبوه عمر – رضى الله عنهما – ولم يدر ماذا عليه وقد أخطأ وفعل هذا الممنوع؟ فسأل رسول الله على قال: يارسول الله، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب صلى الله عليه وسلم لهذه المخالفة التي وقعت من أشد الصحابة حرصا على الاقتداء برسول الله على وصغيرة الكبير كبيرة، غضب حتى تغيظ صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر: مرابنك عبد الله أن يراجعها، ثم ليمسكها عنده بقية حيضتها، ثم يظل ممسكا لها طهراً بعد حيضها، ثم حيضاً آخر، فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية، وكان مصراً على طلاقها، فليطلقها طاهراً قبل أن يجامعها، فتلك الحالة هي التي أذن الله للرجال أن يطلقوا فيها النساء.

# المباحث العربية

(أنه طلق امرأته وهي حائض) الطلاق في اللغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج، قال إمام الحرمين، هو لفظ جاهلي، ورد الشرع بتقريره، وطلقت المرأة بفتح الطاء، وضم اللام وفتحها، وفتحها أفصح، وطلقت أيضاً بضم الطاء وكسر اللام المشددة وامرأة ابن عمر هذه اسمها آمنة بنت غفار، وقيل: اسمها النوار، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة، ولقبها النوار،

ولم يؤنث لفظ «حائض» لأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة لتأنيثها، وجملة «وهي حائض» في محل النصب على الحال.

والراوى هذا عن ابن عمر نافع، وقد سمع القصة عن ابن عمر، فحكاها، وفى الرواية الثالثة، يسند القول لابن عمر، «قال: طلقت امرأتى....» وفى الرواية العاشرة يقول يونس بن جبير: سمعت ابن عمر يقول: «طلقت امرأتى...» وكذا الرواية الثانية عشرة عن ابن سيرين.

(في عهد رسول اللَّه ﷺ) أى فى زمنه وأيام حياته، والجار والمجرور متعلق بـ «طلق» قال الحافظ ابن حجر: وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك، استغناء بما فى الخبر أن عمر سأل رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فاستلزم أن ذلك وقع فى عهده.

وزاد فى الرواية الثانية «تطليقة واحدة» وفى ملحقها «جود مسلم هذه الزيادة» وقال: جود الليث فى قوله «تطليقة واحدة. يعنى أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذى لم يتقنه غيره، ولم يخطئ فيه، ولم يجعله ثلاتاً، كما أخطأ فيه غيره، كما تصرح بهذا الخطأ الرواية الثامنة، ولم يهمله الليث، كما أهملته روايات كثيرة، بل بينه بيانا صحيحاً.

(فسأل عمر بن الخطاب رسول الله على عن ذلك) الإشارة إلى الطلاق بهذه الصفة، وفي الرواية الحادية عشرة الصفة، وفي الكلام مضاف محذوف، أي عن حكم ذلك الطلاق، وفي الرواية الحادية عشرة « فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي على " وفي سؤال عمر النبي الشيار بأنه لم يتقبل هذا العمل شرعاً، إما لأن الطلاق في الحيض كان ممنوعاً منهياً عنه، وتعقب بأنه لوكان كذلك لعلمه ابن عمر، ولم يفعله، وأجيب بأن عمر ربما كان يعلم أنه ممنوع، لكن لايعلم ماذا يصنع من فعل ذلك؟ فسأل، ويحتمل أن حكم الطلاق في الحيض لم يكن بين بعد، فوقع في نفس عمر تساؤل عنه بعد نزول قوله تعالى: ﴿ فَطَلَّقُوهُ نَ لِعِدَّتِهِ نَ ﴾ فسأل.

زاد فى الرواية الخامسة «فتغيظ رسول اللَّه ﷺ» قال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبى ﷺ إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهراً، فكان مقتضى الحال التثبت فى ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبى ﷺ فى ذلك إذا عزم عليه.

(مره فليراجعها) أمر رسول الله على عمر أن يأمرابنه بالمراجعة. فهل ابن عمر حينئذ يكون مأموراً من رسول الله على وبلغة الأصوليين: هل الأمر بالأمر بشىء أمر بذلك الشيء؟ سيأتي تفصيله وتوضيحه في فقه الحديث، وفي الرواية الثانية «فأمره رسول الله على أن يراجعها» والضمير في «فأمره رسول الله على» لابن عمر، كما هو ظاهر، فكأن ابن عمر اعتبر أمر عمر أن يأمره أمراً له من رسول الله على، وفي ملحق الرواية الثانية «فإن رسول الله على أمرني بهذا» أي بالرجعة.

واللام فى « فليراجعها » لام الأمر، تجزم الفعل المضارع، والكثير فيها إسكانها بعد الفاء والواو، وقد تكسر، وكسرها بعد « ثم » كثير، وقد تسكن.

وأصل « مر» اؤمر بهمزتين، الأولى همزة الوصل جىء بها توصلا للنطق بالساكن، كما فى اكتب، فإن وصل بما قبله سقطت، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاقِ ﴾ [طه: ١٣٢] والهمزة الثانية فاء الكلمة، فحذفوها تخفيفاً، فلم يعد هناك داع لهمزة الوصل لتحرك مابعدها، فقيل « مر».

فتحمل هذه الروايات على أن فيها طيا وحذفاً، وأن ابن عمر أمربالإمساك حيضة أخرى، وإن لم يشترط ذلك عامة الفقهاء، وسيأتي توضيحه في فقه الحديث.

(ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس) أى قبل أن يجامع، وفى الرواية الثانية « فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها » وفى الرواية الثالثة « فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها » وفى الرواية الرابعة « ثم يطلقها قبل أن يمسها » أى إن شاء، وفى الرواية الخامسة « فإن بدا له أن يطلقها فليطقها طاهرا من حيضتها، قبل أن يمسها ».

(فتلك العدة التي تستقبل بها المرأة عدتها من غير تطويل عليها، والتي أمر الله بها في قوله التطليقة التي تستقبل بها المرأة عدتها من غير تطويل عليها، والتي أمر الله بها في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ فِي قُبِل عِدَّتِهِنَ وفي الرواية الرابعة عشرة «قال ابن عمر: وقرا النبي ﴿ فَيَاأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُهُمُ النِّسَاءَ فَطَلُقُوهُ نَّ لِعِدَّتِهِ نَ بضم القاف والباء - أي وقت استقبال عدتهن، قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة، لاتثبت قرآنا بالإجماع اهد والآية تنادي النبي ﴿ وتعم المخاطبين بالحكم، لأن النبي إمام أمته، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يافلان. افعلوا كيت وكيت. وقيل: الخطاب كالنداء، له صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اختير ضمير الجمع «إذا طلقتم» للتعظيم.

وقوله ﴿إِذَا طَلَّقتُ مُ النِّسَاءَ﴾ فيه مجاز المشارفة، أى إذا أردتم تطليقهن، وأشرفتم على ذلك، ففيه تنزيل المشارف للفعل منزلة المباشرله، ولولا هذا المجازلم يستقم الكلام، إذ يكون لطلب تحصيل الحاصل. واللام في ﴿فَطَلِّقُوهُ مِنْ لِعِدَّتِهِ نَ ﴾ على القراءة المتواترة لام التوقيت، أى فطلقوهن لوقت عدتهن، أو مستقبلات عدتهن، أى في الوقت الذي يحتسب من عدتهن، والحيض الذي تطلق فيه لايحتسب من العدة باتفاق، فالمطلوب طلاقها في

طهرلم يجامع فيه، فهى بذلك تعتد بذلك الطهرويحسب لها قرءا من ثلاثة قروء، على مذهب الشافعي وموافقيه، بتفسير القرء بالطهر، وإذا فسر القرء بالحيض كما يقول أبو حنيفة وموافقوه، استقبلت عدتها بالحيضة التي تلى الطهر الذي لم تجامع فيه.

(أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله الله المرنى بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك) في الرواية الرابعة «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله الله المراجعها.. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك ».

ومقصود العبارتين أن الرجعة المأمور بها إنما تكون بعد طلقة واحدة أو طلقتين. فإن طلقها الثالثة في حيض بانت منه، ولا رجعة، والطلاق في الحيض حرام ومعصية، سواء كانت طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة.

هذا مقصود العبارتين، أما كيفية دلالة الألفاظ على هذا المقصود فقد قال القاضى عياض: قيل: إنه بفتح الهمزة من «أما» أى وتخفيف الميم، بعدها «إن» الشرطية – أى أما إن كنت، فحذفوا الفعل «كان» فانفصل الضمير «أنت» وفتحوا همزة «إن» الشرطية، وأدغموا النون فى «ما» فصارت «أما أنت» بتشديد الميم، ويدل على ذلك قوله بعد «وإن كنت طلقتها ثلاثا....».

(قلت لنافع: ماصنعت التطليقة؟ قال: وأحدة اعتد بها) أى ماذا كانت نتيجة التطليقة التى طلقها ابن عمر فى الحيض؟ قال: كانت واحدة، فحسبت عليه، فاعتد بها ابن عمر، وحسبها، وفى الرواية الخامسة « وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها.. » وفى ملحق هذه الرواية «قال ابن عمر: فأرجعتها، وحسبت لها التطليقة التى طلقتها » وفى الرواية الثامنة « أفحسبت عليه؟ قال: فمه؟ أو إن عجز واستحمق؟ ».

«فمه» الفاء في جواب شرط مقدر، و«مه» اسم فعل أمر، أي إذا كان الأمر واضحا فانزجر وكُفّ عن الشك في احتسابها. وقيل «مه» أصلها «ما» الاستفهامية، أبدلت الألف هاء، كما قالوا في «مهما» أصلها «ماما» أي: أي شيء؟ والمعنى: فماذا يترتب على احتسابها؟ أي لايترتب على احتسابها أي لايترتب على احتسابها أي لايترتب على احتسابها شيء، فلا يكون إلا احتسابها، ومعنى «أو إن عجز واستحمق» أفيرتفع عنه الطلاق لأنه جهل الحكم وكان أحمق؟ والاستفهام إنكاري، أي لامانع من حسبان الطلاق وإن كان عاجزا عن إدراك الحكم ساعتها وكان أحمق، وفي الرواية العاشرة «أفتحتسب بها؟ قال: مايمنعه»؟ أي مايمنع ابن عمر من احتسابها؟ «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ أي أخبرني إن لم يدرك الحكم وصار أحمق. أيعفيه ذلك من احتسابها؟ لايعفيه، وفي الرواية الحادية عشرة «قال: مالي لا أعتد بها؟ وإن أحمق. أيعفيه ذلك من احتسابها؟ لايعفيه، وفي الرواية الحادية عشرة «قال: مالي لا أعتد بها؟ وإن أستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقا؟ » وقال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة، وفعل فعل الأحمق، وقال الكرماني: يحتمل أن يكون كلمة «إن» نافية، أي ما عجز ابن عمر، وما استحمق.

# فقه الحديث

يتعلق الحديث بثلاث نقاط أساسية:

١ – الأحكام الشرعية للطلاق في ذاته، ومن حيث مايعرض له من أسباب ودوافع.

٢- الطلاق في الحيض، ومايتعلق به.

٣- ما يؤخذ من الحديث من أحكام أخرى.

أما عن النقطة الأولى فقد قال غير واحد: الطلاق فى ذاته محظور، لما فيه من كفران نعمة النكاح، وإنما يباح، أو يستحب، أو يجب للحاجة التى تختلف قوة وضعفا، ومعنى هذا أننا لو جردناه من دوافع الفعل ومن دوافع الترك الآتية يكون مكروها، كمن يطلق لمجرد العبث والقدرة على الزواج والطلاق، ويمكن أن يستدل له بما رواه أبو داود وابن ماجه عن النبي والمالاق، والحلال البغيض المباحات عند الله - عزوجل - الطلاق، وفي لفط « أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحلال البغيض أو الأبغض يمكن أن يصدق على المكروه.

وقيل هو في أصله مباح، لوصفه في الحديثين السابقين بالإباحة والحل، وقد يستدل لهذا أيضا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

والخلاف في هذا سهل يسير، لأن هذه الصورة نادرة أو فرضية، وما مثل به من طلاق المغيرة ابن شعبة زوجاته الأربع، حيث قال لهن في دفعة واحدة: أنتن حسنات الأخلاق، ناعمات الأطواق، طويلات الأعناق. اذهبن فأنتن طلاق. فهو محمول على وجود حاجة لم يصرح بها.

أما من حيث أسباب الطلاق ودوافعه فقد يكون واجبًا، كطلاق المولى الذى آلى أن لايطأ روجته أربعة أشهر، أى حلف ألا يطأها أربعة أشهر، وهو قادر على الوطء، فيتريص أربعة أشهر، فإن انقضت ولم يكن له عذر ثبت لها المطالبة بالفيئة أو الطلاق، فإن طالبته بذلك وجب الفيئة أو الطلاق، ولو امتنع طلق عليه الحاكم على القول الصحيح. وكالطلاق الذى حكم به الحكمان بسبب الشقاق الذى يستحيل معه العشرة.

وقد يكون مستحبًا، كما إذا وقعت الخصومة بين الزوجين، وخافا أن لايقيما حدود اللَّه، أو تكون غير عفيفة، أو سيئة الخلق، بحيث لايصبر على عشرتها عادة، فيستحب له طلاقها.

وقد يكون حرامًا كالطلاق البدعى، وهو موضوع النقطة الثانية الآتية.

وقد يكون مكروهًا كطلاق مستقيمة الحال، ولايكره شيئًا من خلقها، ولا دينها، وتطيب نفسه بمؤنتها وعشرتها.

فإن خلا الطلاق من هذه الأسباب ومن تلك الدوافع كان مباحا، ونفاه النووى، وصوره بعضهم بما إذا كان لا يريدها ولاتطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها، من غير حصول غرض الاستمتاع، وقد سبق توضيح هذا النوع بما فيه الكفاية، والله أعلم.

أما النقطة الثانية فهى الطلاق البدعى، وهى الطلاق فى الحيض، أو فى طهر جامعها فيه، والحكمة فى ذلك حمايتها من تطويل العدة عليها، لأنها إذا طلقت فى الحيض لم تحسب هذه الحيضة من القروء المطلوبة للعدة بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطُلَّقَاتُ يُتَرَيَّصُنَ بَانُفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ [البقرة: ٢٢٨] عند القائلين بأن المراد بالقرء الحيض وهم الحنفية وموافقوهم، لأنهم يشترطون أن تستقبل العدة بحيضة كاملة، وتطول أيضاً إذا طلقها فى طهر جامعها فيه، لاحتمال أن تحمل فتطول أو يندم، وعند القائلين بأن المراد بالقرء الطهر، وهم المالكية والشافعية وموافقوهم ستطول عدتها بزمن الحيضة التى طلقت فيها، لأنها لاتحتسب، كذلك ستطول عدتها إذا طلقت فى طهر جامعها فيه، لأن هذا الطهرلن يحتسب من عدتها ، فتطول ببقية أيام هذا الطهر وبالحيضة الكاملة التى بعده، وقد تحمل فينده.

والقرء فى اللغة يطلق على الحيض والطهر، لهذا اختلف الفقهاء فى المراد منه، كما سبق، فمن قال إن المراد به الحيض اشترط فى العدة ثلاث حيضات كاملة، أى لاتضرج من العدة إلا بانقطاع الدم فى الحيضة الثالثة، وقيل: حتى ينقطع الدم وتغتسل، أو يذهب وقت صلاة، وقيل: تنتهى العدة بانقطاع الدم، وتنقطع الرجعة ويصح الصيام، لكن لاتحل للأزواج حتى تغتسل احتياطا، وخروجا من الضلاف.

أما القائلون بأن المراد من الأقراء الأطهار فتبدأ العدة بطهر لم يجامعها فيه، ولو طلقها قبل نهاية هذا الطهر بلحظة، فهو محسوب من العدة، حيث لم يجامعها فيه، واختلفوا في نهاية العدة، فقيل، بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، وقيل: بعد انقضاء يوم وليلة على رؤية الدم، ويتفرع على هذا مسائل:

الأولى: لو كانت الحائض حاملا - على القول بأن الحامل تحيض - فالصحيح عند الشافعية، وهو نص الشافعي أن طلاقها لا يحرم، لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لمنع تطويل العدة، والحامل الحائض عدتها بوضع الحمل، فلا يحصل في حقها تطويل، وقال أبو إسحاق: هو بدعة، لأنه طلاق في الحيض، وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي.

الثانية: طلاق غير المدخول بها في الحيض لا يحرم، وليس طلاق بدعه، لأنه لا عدة عليها.

الثالثة: المدخول بها الصغيرة التي لا تحمل، والكبيرة الآيسة التي لا تحمل، طلاقها في الحيض ليس بدعة، ولا يحرم.

الرابعة: لو طلقها في حيض طلقة أولى أو ثانية أمر بالرجعة، قال النووى: أجمعوا على أنه إذا طلقها في حيض أمر برجعتها، وهذه الرجعة مستحبة، لا واجبة، هذا مذهبنا، ويه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون، وقال مالك وأصحابه: هي واجبة. اهو ويجبر عليها، فإن امتنع أدبه الحاكم، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه، ووضح الحافظ ابن حجر حجة

الفريقين، فقال: أما القائلون بأنها مستحبة فاحتجوا بأن ابتداء النكاح لايجب، فاستدامته كذلك، والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح في الحيض واجبة.

فإن تمادى الذى طلق فى الحيض، ولم يراجع حتى طهرت، قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة أيضاً، وقال أشهب من أصحابه: إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة.

واتفقوا على أنها إذا. انقضت عدتها أن لا رجعة، وأنه إذا طلقها فى طهرقد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها، كذا نقله ابن بطال وغيره، لكن الخلاف فيه ثابت، قد حكاه الحناطى من الشافعية وجها، واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة، إلا ما نقل عن زفر، فقد طرد الباب. اهم

الخامسة: لو طلقها في الحيض، وراجعها، وأراد أن يطلقها، فهل يطلقها في الطهرالذي يلى تلك الحيضة التي طلقها فيها، قبل أن يجامعها؟ أو يمسكها بعد هذا الطهر حتى تحيض حيضة أخرى عنده، ثم تطهر طهرًا آخر، يطلق فيه، كما هو ظاهر أكثر روايات الحديث؟.

قال الحافظ ابن حجر: فى جواز تطليقها فى الطهر الذى يلى الحيضة التى وقع فيها الطلاق والمراجعة وجهان للشافعية، أصحهما المنع، وبه قطع المتولى، وهو الذى يقتضيه ظاهر الزيادة التى فى الحديث، وكلام المالكية يقتضى أن التأخير مستحب، وقال ابن تيمية فى المحرر: ولا يطلقها فى الطهر المتعقب له، فإنه بدعة. وعن أحمد جواز ذلك، وفى كتب الحنفية عن أبى حنيفة الجوان وعن أبى يوسف ومحمد المنع. ثم ذكر وجهة نظر الفريقين، فقال: ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز طلاقها فى هذا الطهر، كما يجوز فى الطهر الذى بعده، وكما يجوز طلاقها فى الطهر، حيث لم يتقدم طلاق فى الحيض.اهـ

ويجيبون عن أمرابن عمربالإمساك طهرا، ثم حيضة أخرى بأن هذا كان خاصا بابن عمر الله عقوية له على وقوعه فى أمر، لا يخفى على مثله، أو أن الأمربهذا التأخير للإرشاد، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولعل طول مدة الإمساك يجعله يجامعها، أو يذهب ما فى نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها.

أما وجهة نظر المانعين للتطليق في الطهر الذي يلى حيضة الطلاق فقيل: إن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه كقرء واحد، فلوطلقها في أول طهركان كمن طلق في الحيض، وهو ممنوع أن يطلق في الحيض، فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني، وقيل: عقوية له من معصية جنايته، حيث قصد تطويل العدة، فعوقب بتطويل الإمساك. وخير ما قيل في ذلك أن الأمر بهذا التأخير لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، إذ لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنها شرعت لإيواء المرأة، ولإعطائها فرصة الإصلاح، ولهذا سماها إمساكا، فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلق فيه

حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، لتكون الرجعة للإمساك، لا للطلاق، قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه، فإذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الطهر، فكيف يبيح له أن يطلقها فيه؟

السادسة: لوطلقها في الحيض. هل تحسب هذه التطليقة عليه؟ ظاهر الروايات أنها تحسب عليه تطليقة، ففي الرواية الثالثة «ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها» وفي ملحق الرواية الخامسة «وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها» وفي رواية «قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» وفي الرواية التاسعة «أتعتد بتلك الطلقة؟ فقال: فمه؟ أو إن عجز واستحمق»؟ وفي الرواية العاشرة «أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق:؟ وفي الرواية العاشرة «فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لى لا أعتد بها؟ وإن عجزت واستحمقت».

قال النووى: وبه قال العلماء كافة، وشذ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية. قال النووى: والصواب الأول، ودليلهم الأمر بالرجعة، ولولم يقع لم تكن رجعة، فإن قيل: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهى الرد إلى حالها الأول، لا أنه تحسب عليه طلقة. قلنا: هذا غلط لوجهين. أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية، كما تقرر في علم أصول الفقه، الثانى: أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها طلقة. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: كأن النووى أراد ببعض الظاهرية ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك، وانتصرله، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوى، وأجاب عن قول ابن عمر: حسبت على تطليقة بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله

قال الحافظ ابن حجر: وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية، وله كلام طويل فى تقرير ذلك، والانتصارله، وأعظم ما احتجوا به ما وقع فى رواية أبى الزبير[روايتنا الرابعة عشرة] «ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم، ولفظ أبى داود »فردها على » وزاد أبو داود »ولم يرها شيئا » قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير، وقال ابن عبد البر: قوله »ولم يرها شيئا » منكر، لم يقله غير أبى الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه و ولو صح فمعناه عندى والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما، لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابى: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئا جائزاً فى السنة، ماضيا فى الاختيار، وإن كان لازماله مع الكراهة، ونقل البيهقى فى «المعرفة» عن الشافعى أنه

ذكر رواية أبى الزبير، فقال: نافع أثبت من أبى الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت. اهـ

وأطال الحافظ ابن حجر في هذه المسألة بما لم يسمح بذكره المقام.واللَّه أعلم

#### وأما عن النقطة الثالثة فيؤخذ من الحديث

١- قال ابن دقيق العيد: يتعلق بقوله »مره فليراجعها » مسألة أصولية، وهي أن الأمربالأمربالشيء. هل هو أمر بذلك الشيء؟ أم لا؟ فقال ابن الحاجب: الأمربالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لأنه لو كان أمرا بذلك الشيء لكان قولنا: مر عبدك بكذا تعديا- أي وكان أمرا للعبد بما لا يملك الآمر. وقال الرازي: الأمربالأمربالشيء أمربذلك الشيء، والتحقيق التفرقة، إن كان الآمرالأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو أمرله، وإلا فلا.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا قوى، وهو مستفاد من الدليل الذى استدل به ابن الحاجب على النفى، لأنه لا يكون متعديا إلا إذا أمر من لاحكم له عليه، لئلا يصير متصرفا فى ملك غيره بغير إذنه، والشارع حاكم على الآمر والمأمور، فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين، ومنه قوله تعالى ﴿وَأَمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلاةِ ﴾ [طه: ١٣٢] فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة. ثم ذكر الحافظ نظائر كثيرة، ثم قال: والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغا محضا، والثاني مأمور من قبل الشارع، فإذا أمر الأول الثاني بذلك، فلم يمتثله كان عاصيا، وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر مكلف، أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء فهذا فصل الخطاب. والله المستعان.

- ٢- وفيه أن الرجعة يستقل بها الزوج، دون الولى.
- ٣- وأن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة، ولا رأيها، ولا تجديد عقد، لأنه جعل ذلك إليه دون غيره، وهو
   كقوله تعالى ﴿وَيُعُولُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
- 3- وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره، لأنه أنكر إيقاعه فى الحيض، لا فى غيره، ولقوله فى آخر الحديث « فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق » كذا قال الحافظ ابن حجر، وفيه نظر، فقد يكره لسبب آخر كما ذكرنا فى أحكام الطلاق.
- ٥- وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله فى الرواية السادسة «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» فحرم المسلاق فى زمن الحيض، وأباحه فى زمن الحمل، فدل على أنهما لا يجتمعان. قال الحافظ: وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير فى تطويل العدة ولا تخفيفها- لأنها بوضع الحمل- أباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقاً، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر، اهـ

وهذا على جعل لفظ «أو» مانعة جمع، كقولنا: تزوج هنداً أو أختها، لكن لوجعلناها مانعة خلو تبيح الجمع، من قبيل: جالس الحسن أو ابن سيرين فلا يؤخذ من الحديث هذا المأخذ.

- ٦- وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له، مما يحتشم الابن من ذكره،
   ويتلقى عنه ما لعله يلحق من العتاب على فعله، شفقة منه وبرا.
- ٧- واستدل به من ذهب إلى أن المراد بالأقراء الأطهار، لقوله فى الروايات الخمس الأوليات « فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » للأمر بطلاقها فى الطهر، وقوله تعالى ﴿ فَطَلِّقُوهُ مَنَّ لِعِدَّتِهِ مَنَ ﴾ أى وقت ابتداء عدتهن، وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق فى الحيض، وقال: إن الطلاق فى الطهر هو الطلاق المأذون فيه، علم أن الأقراء الأطهار، قاله ابن عبد البر
- ٨- قال النووى: فى قوله «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» دلالة لجواز طلاق الحامل التى تبين حملها، وهو مذهب الشافعى. قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء، منهم طاووس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبى سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوعبيد، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال بعض المالكية، وقال بعضهم: هو حرام، وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: طلاق الحامل مكروه. ثم مذهب الشافعى ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ واحد، وبألفاظ متصلة، وفى أوقات متفرقة، وكل ذلك جائز، لا بدعة فيه، وقال أبوحنيفة وأبو يوسف: يجعل بين الطلقتين شهرا، وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع. اهـ.
  - 9- ومن قوله فى الرواية الأولى « وإن شاء طلق قبل أن يمس » وفى الثانية « فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، من قبل أن يجامعها » وفى الثالثة « فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها » وفى الثالثة « فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يطلقها يجامعها » وفى الخامسة »فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها » وفى التاسعة « حتى يطلقها طاهرا من غير جماع » استدل على أن الطلاق فى طهر جامعها فيه حرام، وبه صرح الجمهور، وقال المالكية: لا يحرم، وفى رواية كالجمهور، ورجحها الفاكهاني، لكونه شرط فى الإذن فى الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط، معدوم عند عدمه.
  - ١٠- وفى الحديث حرص الإسلام أن لايشق الزوج بالزوجة، حتى عند فراقه لها، مهما كان غاضبا عليها.

### واللُّه أعلم

# (٣٩٦) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

٣٢٤٩ - ١٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٥) قَالَ كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهِمَا وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاقُ النَّلاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ. فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

، ٣٢٥- ٦٦ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ (١٦) أَنَّه قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الشَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيُّ وَأَبِي بَكْرِ، وَثَلاثًا مِنْ إمَارَةٍ عُمَرَ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

٣٢٥١ - ٣٢ - الله عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ (١٧) قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ. أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ الشَّلاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَلَمَّا كَسانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاق. فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.

٣٢٥٢ - 1 من ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهِمَا (١٨) أَنْهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْحَرَامِ: يَمِيسنِ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

٣٥٣- ٣٦- أو عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهِمَا (١٩) قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِي يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

٢٥٥٤ - ٢٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْهُا اللهُ عَنْهِا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُا اللهِ اللهِ عَنْهُا اللهِ اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ اللهِ عَنْهُا اللهِ اللهِ عَنْهُا اللهِ عَلَيْهِا عَلَالِهُ عَنْهُا اللّهِ عَنْهُا اللّهِ عَنْهُا اللّهِ عَلَيْهِا عَلَاهُ اللّهِ عَنْهُا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَالِهُ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ

مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَانَا رَوْحُ بْنُ كُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْسَدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْسَدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ

(١٨)وحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا آسِمُعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيٌّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدَّتُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

يعلى بن تعليم على المستريد في الله المعاوية والمستور والمستور الله المستور المستور الله المستور المست

...ير مورد المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عَلَيْدَ اللهُ الله الله الله الله المسلم عَلَيْدَ اللهُ اللهُ عَمَيْدٍ يُخْبِرُ أَلْمُهُ سَمِعَ عَلَيْدَ اللهُ عَمَيْدٍ يُخْبِرُ أَلْمُهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ عَائِشَةَ تُخْبِرُ

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِيعِ حَدُّثَنَا عَبْـدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١٧)وحَدَّثَنَا آسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادَ بْنِ زَيَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَالِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَن طَاوُس أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءَ قَالَ لابْنِ عَبْاسِ

جَحْشِ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا. قَالَتْ فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ؛ أَنْ أَيْتَنَا مَسَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِا النَّبِيُّ عَلَيْهِا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ فَلْتَقُلُ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ. أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ هَبَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ﴾ فَنزَلَ هِلِم تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَلْكَ ﴾ إلَى قولِه: هوإن تُتُوبَا ﴾ لِعَائِشَة وَحَفْصَة هواإذ أسَرَّ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ لِقَائِشَة وَحَفْصَة هواإذ أسَرَّ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا.

٣٢٥٥ - ٣٢٥ - ٢٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا (٢١) قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُحِبُ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ. فَكَانَ، إِذَا صَلّى الْعَصْرَ، ذَارَ عَلَى بِسَائِهِ. فَيَلْنُو مِنْهُنَ. فَذَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاخْتَسَ عِنْمَهَا كُخُورَ مِمَّا كَانَ يَخْتِبِسُ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتُ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكُةً مِنْ عَسَلٍ. فَسَقَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ. فَقُولِي لَهُ: يَسَا رَسُولَ اللّهِ أَكُلْتَ مَغَافِيرًا لِسَوْدَةً. وَقُلْتُ: إِذَا دَحَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ. فَقُولِي لَهُ: يَسَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ. فَقُولِي لَهُ: يَسَا وَاللّهِ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُولُ مِنْكِ. فَقُولِي لَهُ: عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ: عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَخُلُهُ الْعُرْفُطُ. وَمَنْ اللّهِ عَلَيْكُ فَإِنَّهُ الْعُرْفُطَ. وَمَنْ لَا للهِ عَلَيْكُ فَلِي لَهُ الْعُرْفُطَ. وَالّذِي لا مُنْ وَقُولِيهِ أَلْتُ يَا صَفِيتًا فَلْتَ لِي. وَإِنَّهُ لَعْلَى الْبَابِ، فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمْ الرَّيحُ وَاللّهِ عَلَيْكُ فَالَتْ يَقُولُ مَا وَلَا لِي لا هُو لَقَالًا مِنْكُ. فَلَا اللّهِ فَلَى النّه عَلَى اللّهِ اللّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللّهِ فَلَاتُ يَعْلَى الْبَابِ، فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمْ اللّهِ اللّهِ فَالَتْ يَعْلَى اللّهِ الْعُرْفُطَ فَلَى الْبَابِ، فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَفْصَةُ مَا مَلْكُ. فَمَا هَا وَلَا لِي اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهُ الللهُ الللهِ الللهُ الللهِ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

# المعنى العام

كان الطلاق فى الجاهلية لا يخضع لعدد معين، بل ولا يخضع لذم أو تنفير، فجاء الإسلام فأقر مبدأه، فقد يكون ضرورة، أو تدعو إليه حالات الشقاق بين الزوجين، أباحه الإسلام لكن نفر منه، فقال صلى الله عليه وسلم « أبغض الحلال إلى الله الطلاق »

<sup>(</sup> ٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً وحَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِي ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ تَحْوَهُ.

ولما كانت طبيعة البشر الغضب والرضا اقتضت الحكمة الإلهية، والرحمة بالأزواج أن يراجعوا طلقة وطلقتين أما الثالثة إذا وقعت لم تحل الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره، فقال تعالى ﴿الطّلاقُ مَرّتَانِ ﴾ ويعدهما ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ولم يحدد القرآن الكريم، ولا السنة النبوية فاصلاً زمنياً بين الطلقات، فكان اختلاف العلماء. هل لوجمع الثلاث في لفظ واحد، أو في دقيقة واحدة تحسب ثلاثا أو تحسب واحدة، فذهب الجمهور إلى الحزم والتقليل من أبغض الحلال، والتحذير من التلاعب بألفاظ الطلاق، فحكم بأنها تحسب ثلاثاً.

وذهب قلة من العلماء إلى أنها تحسب واحدة مادامت في لفظ واحد. وكان على رأس الحزم عمر ابن الخطاب رابع الصحابة، وأجمعوا على ما ذهب إليه.

ولما كان الطلاق يصدر من الرجل بألفاظ صريحة لا تقبل التأويل لم يشترط فيها النية، ويصدر من الرجال بألفاظ غير صريحة، تحتمل الطلاق وغيره اشترط فيها النية.

ومن الألفاظ غير الصريحة لفظ «حرمت روجتى» أو « روجتى فلانة على حرام » هذه اللفظة ونحوها تتبع النية، فإن نوى بها طلاقا وقع الطلاق، وإن نوى بها ظهارا وقع الظهار، وإن نوى بها يمينا لزمه كفارة يمين، وإن لم ينو بها شيئا كانت لغوا. على خلاف بين العلماء.

أما تحريم الحلال من غير الزوجة، كقوله: هذا الطعام على حرام، أو كلامك على حرام. أو بيتك على حرام، أو أموالك على حرام، أو ما شابه ذلك من تحريم ما أحل الله فلا يلزم منه شيء، إلا إذا حلف على ذلك، فعليه كفارة يمين إن فعل ما حرمه على نفسه.

هذا فضل من الله على أمة محمد ﷺ فإن من كان قبلهم كانوا إذا حرموا شيئا حرم عليهم، كما وقع ليعقوب «إسرائيل» الطيني ، فقد روى أنه كان به عرق النساء، فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء، فشفاه الله، وألزمه تحريم ما حرم، وأخبرنا بذلك، فقال جل شأنه ﴿كُلُّ الطَّعَام كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرًا قِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرًا قِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [آل عمران: ٩٣].

فكان من نعم الله على هذه الأمة أن خفف ذلك عليهم، فلم يحرم عليهم ما حرموا على أنفسهم، ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحل لهم، فقال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧].

ولما حرم رسول الله والله والل

فسبحان أحكم الصاكمين، شرع ما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وخفف على

الأمة الإسلامية ووضع عنها إصرها والأغلال التي كانت عليها. فتبارك الله أحس الضالقين. والحمد لله رب العالمين.

## المباحث العربية

(كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ) أي في زمنه وفي حياته.

(طلاق الثلاث واحدة) «طلاق الثلاث» بدل من «الطلاق» والبدل على نية تكرار العامل، أي كان طلاق الثلاث في دفعة واحدة. فواحدة خبر، والمعنى: كان الطلاق الثلاث في دفعة واحدة يحسب واحدة.

(إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة » بفتح الهمزة، آخره تاء مربوطة، على وزن « قناة » الحلم والوقار والتثبت والرفق والانتظار وعدم العجلة، يقال: أنى الرجل من باب سمع أينا، وتأنى تأنيا. والمعنى إن الناس استعجلوا الطلاق الثلاث، وأكثروا منه فى دفعة واحدة، وكانوا من قبل لا يتعجلونه، ولا يطلقون الثلاث إلا نادرا.

(فلو أمضيناه عليهم) «لو» للتمنى، فلا تحتاج إلى جواب، أى ليتنا نمضيه وننفذه عليهم، ونلزمهم به ثلاثا - كما نطقوه، لا واحدة. ويصح أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف، أى لكان خيرًا.

(أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة) «الثلاث » صفة لموصوف محذوف، أى التطليقات الثلاث. والاستفهام حقيقى، ولذلك أجاب.

(وثلاثا من إمارة عمر)؟ «ثلاثا» منصوب على الظرفية، أى وكانت الثلاث تجعل واحدة فى تلاث سنوات من خلافة عمر، وفى الرواية الأولى « وسنتين من خلافة عمر» فيحتمل أن الواقع كان سنتين ونصفا مثلا، فألغى الكسر تارة، وجبر الكسر تارة أخرى.

(هات من هناتك) أى من أخبارك وأمورك المستغربة، وفى كتب اللغة: الهناة الداهية والشدائد والأمور العظام، والكلمات والأراجين

(تتايع الناس فى الطلاق) قال النووى: هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالباء الموحدة، وهما بمعنى، ومعناه أكثروا منه، وأسرعوا إليه، لكن بالياء المثناة إنما يستعمل فى الشر، وبالباء الموحدة يستعمل فى الخير والشر، فالياء المثناة هنا أجود.

(فأجازه عليهم) ثلاثا، أي أمضاه ونفذه عليهم ثلاثا.

(كان يقول في الحرام: يمين يكفرها) « في الحرام » متعلق بيقول، أي يقول فيمن قال لامرأته أنت على حرام، يقول: هي يمين يكفرها قائلها. فيمين خبر لمبتدأ محذوف، وفي الرواية الخامسة »إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ».

(قال ابن عباس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾) يشير بذلك إلى قوله تعالى ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ بعد قولَه ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١] أي جعل اللَّه لنبيه تحريم ما أحل يمينا عليه كفارته.

(فتواطيت أنا وحفصة) من التواطق، وهو التوافق، قال النووى: «فتواطيت» بالياء، هكذا هو في النسخ، وأصله فتواطأت بالهمن، اها، أي خففت الهمن وفي البخاري «فتواصيت» بالصاد، من التواصي.

(أن أيتنا ما دخل عليها النبى عليها النبى عليها النبى التنا» بفتح الهمزة، وتشديد الياء المفتوحة، وفتح التاء، وهي كلمة «أي» دخلت عليها تاء التأنيث وأضيفت إلى نون المتكلمين، و«ما» في «ما دخل عليها» زائدة.

(أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟) الكلام في «أكلت» على الاستفهام، و«المغافير» بالغين والفاء، بعدها ياء في جميع نسخ البخاري، وفي بعض نسخ مسلم في بعض المواضع من الحديث بحذفها، قال القاضي عياض: والصواب إثباتها، لأنها عوض عن الواوالتي في المفرد، اهـ والمغفور صمخ حلو، له رائحة كريهة، ينضحه شجر، يقال له: العرفط، بضم العين والفاء، بينهما راء ساكنة، آخره طاء، قال القاضي عياض: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث، وخلاف ما قاله أهل اللغة. اهـ قال الحافظ ابن حجر: ولعل المهلب قال: خبيثة. فصحفت، أو استند إلى ما نقل عن الخليل، ونسبه ابن بطال إلى العين، من أن العرفط شجر العضاة، والعضاة كل شجر له شوك، وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة، تشبه رائحة طيب النبيذ. اهـ وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرفط طيبا، وريح الصمخ الذي يسيل منه غير طيبة، ولا منافاة في ذلك، ولا تصحيف. قال القرطبي في المفهم: إن رائحة ورق العرفط طيبة، فإذا رعته الإبل خبثت رائحته. قال الحافظ ابن حجر: وهذا طريق آخر في الجمع حسن جدا.

(فدخل على إحداهما) قال الحافظ: أظنها حفصة.

(قال: بل شريت عسلا عند زينب بنت جحش) «بل» للإضراب الإبطالي. أي لم آكل مغافير، بل شربت عسلاً. وفي الرواية السابعة «فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شرية عسل» فهاتان روايتان في الصحيح في قصة العسل، هل الشرب كان في بيت زينب بنت جحش، والقائلتان حفصة وسودة مع عائشة ؟ أو كان في بيت حفصة ؟ والقائلتان عائشة وصفية. أخرجهما ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. قال السيوطي: وسنده صحيح عن ابن عباس.

قال النووى: قال القاضى عياض: ذكر مسلم أن التى شرب عندها العسل زينب، وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة، وكذلك ثبت فى حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة، وذكر مسلم أيضا أن حفصة هى التى شرب عندها العسل، وأن عائشة وسودة وصفية من

اللواتى تظاهرن عليه. قال: والأول أصح. قال النسائى: إسناد حديث حجاج -روايتنا السادسة- صحيح جيد غاية. وقال الأصيلى: حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى، وأكمل فائدة، يريد قوله تعالى ﴿وَإِن تَظَاهَرُا عَلَيْهِ ﴾ فهما ثنتان، لا ثلاث، وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه، وكما اعترف به عمر شيء، وقد انقلبت الأسماء على الراوى في الرواية الأخرى.

ثم قال القاضى عياض بعد هذا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب.

(ولن أعود له) زاد في رواية «وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدا »

(فنزل ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...﴾) هكذا ظهر أن سبب نزول الآية قضية شرب العسل، وقد أخرج النسائى والحاكم وصححه، ابن مردويه عن أنس « أن رسول اللَّه ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾» ويوافق ما أخرج البزار والطبرانى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: نزلت ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ إلخ في سريته.

قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن السبب مارية وأنه عليه السلام وطئها في بيت حفصة في يومها، فوجدت وعاتبته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها، فلا أقريها: قالت: بلى. تحرمها، وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في يوم عائشة، وفي الكشاف: روى أن رسول الله على خلا بمارية في يوم عائشة، وعلمت بذلك حفصة، فقال لها: اكتمى على، وقد حرمت مارية على نفسى، وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتى، فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين.

قال النووى: الصحيح أن الآية في قصة العسل، لا في قصة مارية، المروية في غير الصحيحين، ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح.

(يحب الحلواء والعسل) كذا وقعت في أكثر الروايات «الحلواء» بالمد، وفي بعضها «الحلوى» بالقصر، وهي مغايرة للعسل، ولو صنعت منه، فليس من قبيل عطف الخاص على العام، وإنما الذي يشمل العسل وغيره كلمة «حلو» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر النووي خلافه، وأن المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، فهو من ذكر الخاص بعد العام.

قال الحافظ ابن جحر: ويمكن الجمع بأن الذى كان يقع فى أول النهار سلام ودعاء محض، والذى فى آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة، ولكن المحفوظ ذكر العصر، ورواية ابن مردويه شاذة. وفى رواية « أجاز إلى نسائه » أى مشى وقطع المسافة إليهن، واحدة واحدة.

(فيدنو منهن) أى يدنو من كل واحدة منهن، والمقصود من الدنو أنه يقبل ويباشر من غير جماع، كما صرح به فى بعض الروايات الصحيحة.

- (فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس) أى أقام عندها أكثر مما كان يقيم عندها، أو أكثر مما كان يقيم عند غيرها.
- (فسألت عن ذلك) فى رواية البخارى «قالت عائشة: فغرت، فسألت... » وقد بينت كيفية السؤال فى حديث لابن عباس، ولفظه «فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة، فقالت لجويرية حبشية عندها، يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة فادخلى عليها أى بحجة ما فانظرى ما يصنع؟ ».
- (فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل) «العكة» بضم العين، وقد تفتح، زق صغير بكسر الزاى، أى وعاء صغير من جلد مقصوص الشعر، يوضع ويخزن فيه السمن غالبا، والمراد من العسل هذا عسل النحل.
- (فسقت رسول الله على منه شرية) ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه بإصبعه، فالمراد من الشرية ما يشرب.
- (أما والله لنحتال له) يقال: احتال عليه طلب منه الشيء بالحيلة، والحيلة وسيلة بارعة تحيل الشيء عن ظاهره، ابتغاء الوصول إلى المقصود، واللام في «له» للتعليل، وفي الكلام مضاف محذوف، أي لمنعه من الاحتباس عند حفصة، و«أما» بتخفيف الميم، حرف استفتاح للتأكيد، مثل «ألا».
  - (فذكرت ذلك لسودة) أي ذكرت الرغبة في الاحتيال ومحاولة منعه من الاحتباس.
- (إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولى له: أكلت مغافير؟) فى رواية «فذكرت ذلك لسودة، وقلت لها: إنه إذا دخل عليك سيدنو منك... » وفى رواية «إذا دخل على إحداكن فلتأخذ بأنفها، فإذا قال: ما شأنك؟ فقولى: ريح المغافير».
- (وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن يوجد منه الريح) أى الكريه، ومعنى «يشتد عليه» أى يكره ويبغض وجود الريح الكريه.
- (جرست نحله العرفط) «جرست» بفتح الجيم والراء، أى رعت نحل هذا العسل شجر العرفط الذى صمغه المغافير.
  - (تقول سوبة...) أي لعائشة بعد أن نفذت الحيلة.
  - (فرقا منك) أي خوفا منك، وحرصا على تحقيق وتنفيذ أمرك.
  - (فلما دخل على حفصة) أي في اليوم الثاني بعد أن سمع ما قالته عائشة وسودة وصفية.
    - (سبحان اللَّه) تقال في مناسبات كثيرة، وهي هنا للتحسر

(واللَّـه لقـد حرمتاه) بفتـح الـراء مخففـة، أي منعناه مـن العسـل، يقـال: حرمتـه وأحرمتـه، والأول أفصـح.

(قلت لها: اسكتى) أى لا تثيرى هذا الموضوع، خشية أن يفشو ذلك، فيظهر ما دبر من كيد واحتيال.

# فقه الحديث

تتلخص نقاط الحديث الأساسية في ثلاث:

الأولى: الطلاق الثلاث دفعة واحدة، وهل يحسب طلقة؟ أو ثلاثا؟ وتوجيه الأحاديث الواردة في ذلك.

الثانية: فيمن يقول لامرأته: أنت على حرام. وهل يكون طلاقا؟ أولا؟ وإذا كان طلاقا هل يكون باتا كالثلاث أولا؟ وهل تحريم أي حلال يجعله حراما؟ أو هو يمين يكفر؟ أو ماذا؟

الثالثة: سبب نزول قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ.... ﴿ وَالأَيات والأحكام التي تؤخذ من الحديث.

#### وهذا هو التفصيل:

النقطة الأولى: قال النووى - بعد أن ذكر الروايات الخمس الأولى: هذا الحديث معدود من الأحاديث المشكلة. اهد والإشكال الذي أشار إليه أن جمهور العلماء ينفون بشدة أن يكون الرسول والمضي الثلاث واحدة، والحديث في ظاهره يثبت ذلك.

ويظاهره أخذ طاووس ويعض أهل الظاهر، فقالوا: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بذلك إلا واحدة، وبهذا القول قال الحجاج بن أرطاة ومحمد ابن إسحاق في رواية عنهما. واحتج هؤلاء بظاهر حديث ابن عباس هذا فعملوا بما كان عليه الأمر في زمن الرسول على حسب فهمهم وطرحوا ما أمضاه عمر الهيه.

كما احتجوا بحديث ركانة عند أبى داود، وأخرجه أحمد، وأبو يعلى وصححه عن طريق محمد بن إسحاق، ولفظه «عن ابن عباس قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله النبي عليها عليها حزناً شديداً، فسأله النبي عليها عليها عليها عليها عليها عليها أن شئت. فارتجعها »

كما احتجوا برواية من روايات حديث ابن عمر فى طلاقه امرأته وهى حائض- وقد تقدم فى الباب السابق- وفيها أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فأمره رسول الله ﷺ برجعتها، فلو لم يحسبها واحدة ما أمره برجعتها.

وقالوا: إن من قال: أحلف باللُّه ثلاثًا، لا يعد حلفه إلا يمينا واحدا. فكذلك في الطلاق.

المذهب الثانى فى هذه المسألة أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بذلك شىء، وبه قال بعض الشيعة وبعض أهل الظاهر، قالوا: لأنه منهى عنه، واستدلوا على النهى عنه بحديث عن محمود ابن لبيد فله قال: أخبر النبى على عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا؟ فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم »؟ الحديث. أخرجه النسائى، ورجاله ثقات.

كما استدلوا بما أخرجه سعيد بن منصور عن أنس و « أن عمر الله كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره » وسنده صحيح. وأطلقوا هذا القول في كل طلاق منهى عنه، كالطلاق في زمن الحيض.

قال الحافظ ابن حجر: وهو شذوذ.

المذهب الثالث فى هذه المسألة أنه لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فهو محرم، كالطلاق فى زمن الحيض، لكن إن قالها وقعت طلقة واحدة. ويهذا قال بعض أهل الظاهر، واستدلوا للنهى عنه بما سبق.

ومذهب الجمهور صوره النووى: قال: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا. فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث.

واحتجوا بقول الله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١] قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم، فلا يمكنه تداركه، لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع ثلاثا، وتقع واحدة رجعية فلا يندم.

كما استدلوا بأحاديث الباب، من حيث إنها تفيد الإجماع فى عهد عمر على إمضاء الثلاث ثلاثًا، وحاولوا جهدهم أن يوجهوا صدر هذه الأحاديث، ويمنعوا أنها كانت تحسب واحدة فى عهد الرسول الله الله المساول المساو

قال النووى: قال المازرى: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان، ثم نسخ. قال: وهذا غلط فاحش، لأن عمر الله المازرى: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائل الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد هذا القائل أنه نسخ فى زمن النبى الله فذلك غير ممتنع، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث، لأنه لوكان كذلك لم يجز للراوى أن يخبر ببقاء الحكم فى خلافة أبى بكر وبعض خلافة عمر.

فإن قيل: قد يجمع الصحابة على النسخ، فيقبل ذلك منهم؟ قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على وجود ناسخ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله، لأنه إجماع على الخطأ، وهم معصومون من ذلك. [أى وهم بذلك يشرعون شرعا جديدا مخالفا لشرع الله ورسوله].

فإن قيل: فلعل الناسخ إنما ظهرلهم فى زمن عمر؟ قلنا: هذا غلط أيضا، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ فى زمن أبى بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر فى صحة الإجماع.اهـ

ويعقب الحافظ ابن حجر على قول المازرى، فيقول: إن الذى ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو الذى نسخ، وإنما قال – عن ابن عباس الذى أفتى بلزوم الثلاث، مع أنه الراوى أنها كانت الثلاث واحدة – قال: والقائل هو الشافعى، فيما نقله عنه البيهقى. قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك، قال البيهقى: ويقويه ما أخرجه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك » أى اطلع ابن عباس على ناسخ للحكم، ولذلك أفتى بخلافه، ومعنى ظهور النسخ فى زمن عمر انتشاره، لكنه كان ظاهرا عند البعض غير منتشر، فمعنى أنه كان يفعل فى زمن أبى بكر محمول على أن الذى كان يفعله من لم يبلغه النسخ.

والنتيجة أن الطلاق الثلاث كان ثلاثا في عهد النبي على أو في آخر عهده، على ما يراه الجمهور وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة منها:

١- أن حديث ابن عباس معلول، لأنه عند أبى داود بلفظ « أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة »؟ فهو مردود بروايتيه، أو تعتمد رواية أبى داود، وأنه في المطلقة قبل الدخول، فهى تبين بالطلقة الأولى، وتلغى الثانية والثالثة، لوقوعها بعد البينونة.

٢- أن حديث ابن عباس شاذ مردود. وهذه طريقة البيهقى، إذ ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاثة، ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى على شيئا، يفتى بخلافه، فتعين المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم.

٣- قال ابن العربي: حديث ابن عباس مختلف في صحته.

٤- دعوى النسخ، وقد سبق الكلام عنها قريبا.

٥- دعوى الاضطراب. قال القرطبى فى المفهم: وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب فى لفظه، وظاهر سياقه يقتضى النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة فى مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر، فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل بظاهره، إن لم يقتض القطع ببطلانه.

7- دعوى أنه ورد فى صورة خاصة. قال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون ورد فى تكرير اللفظ، كأن يقول: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق، وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثر الناس فى زمن عمس وكثر فيهم الضداع ونصوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار، فأمضاه عليهم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الجواب ارتضاه القرطبى، وقواه بقول عمر: « إن الناس استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة » وكذا قال النووى: إن هذا أصح الأجوبة.

٧- ذهب بعضهم إلى تأويل قوله «واحدة » فقال: إن معنى قوله «كان الثلاث واحدة » أن الناس في زمن النبي على كانوا يطلقون ثلاثا، ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان لا يوقع كذلك قبله، بل كان يوقع قبل ذلك واحدة، أي كانوا

لا ينطقون بالثلاث، ولا يستعملون الثلاث أصلا، أو كانوا يستعملونها نادرا، وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها. ومعنى قوله «فأمضاه عليهم وأجازه» أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله. ورجح هذا التأويل ابن العربي، ونسبه إلى أبي زرعة الرازي، أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندى أن ماتطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقونه واحدة، قال النووي: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة ، لا عن تغير الحكم في الواحدة.

٨- دعوى وقف حديث ابن عباس، إذ ليس في السياق أن ذلك كان يبلغ النبي على، فيقره، والحجة إنما هي في تقريره. وإذا كان المحدثون قد قالوا: إن قول الصحابي: كنا نفعل كذا في عهد الرسول المحدثون على الراجح. فإن هذا ينبغي أن يكون مرجوحا إذا عورض بمثل هذه المعارضة، وإذا كانت هناك قرائن تبعده، ومن القرائن حديث ركانة في روايته القوية «أنه طلق امرأته ألبتة. فقال له النبي الله ما أردت إلا واحدة - أي احلف بالله ما أردت إلا واحدة - قال: الله ما أردت إلا واحدة الثلاث.

وهذا الذي تستريح إليه النفس في حديث ابن عباس. واللَّه أعلم.

قال النووى: وأما الرواية التى رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثا، فجعلها واحدة، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قد مناه أنه طلقها ألبتة، ولفظ « ألبتة » محتمل للواحدة وللثلاث، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ « ألبتة » يقتضى الثلاث، فرواه بالمعنى الذى فهمه، وغلط فى ذلك.

وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة.ا.هـ

وأما قولهم: من قال: أحلف بالله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدا، فكذلك الطلاق. فقد رده الحافظ ابن حجر باختلاف الصيغتين، فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته، وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق، وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا.

أما بعد. فيعجبنى قول الحافظ ابن حجر: وفى الجملة فالذى وقع فى هذه المسألة نظير ما وقع فى مسألة المتعة، سواء بسواء، أعنى قول جابر: إنها كانت تفعل فى عهد النبى وأبى بكر وصدر من خلافة عمر. قال: ثم نهانا عمر عنها، فانتهينا.

فالراجح فى الموضعين تحريم المتعة، وإيقاع الثلاث، للإجماع الذى انعقد فى عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك، حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. والله أعلم.

النقطة الثانية: قال النووي: اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت على حرام. فمذهب

الشافعى أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا، وإن نوى ظهارا كان، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، ولا يكون يمينا، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعى، أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثانى أنه لغو، لا شىء فيه، ولا يترتب عليه شىء من الأحكام.

هذا مذهبنا، وحكى القاضى عياض في المسألة أربعة عشر مذهبا.

أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات، سواء كانت مدخولا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة. قال: وبهذا المذهب قال أيضا على بن أبى طالب وزيد والحسن والحكم.

والثاني: أنه يقع ثلاث طلقات، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها. قاله ابن أبي ليلي وابن الماجشون المالكي.

والثالث: يقع به على المدخول بها ثلاث، وعلى غيرها واحدة، قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان.

الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة. سواء المدخول بها وغيرها، وهو رواية عن مالك.

الخامس: أنها طلقة رجعية. قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي.

السادس: أنه يقع مانوى، ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهرى.

السابع: أنه إن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فهو كما نوى، وإلا فلغو. قاله سفيان الثورى.

الثامن: مثل السابع. إلا إنه إن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين. قاله الأوزاعي وأبو ثور.

التاسع: مذهب الشافعي، وسبق إيضاحه، وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم.

العاشن: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة، وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث، وإن نوى اتنتين وقعت واحدة، وإن لم ينو شيئا فيمين، وإن نوى الكذب فلغو. قاله أبو حنيفة وأصحابه.

والحادي عشر: مثل العاشر، إلا أنه إذا نوى اثنين وقعت. قاله رفر

والثاني عشر: أنه تجب به كفارة الظهار، قاله إسحق بن راهويه.

والثالث عشر: هي يمين فيها كفارة اليمين، قاله ابن عباس وبعض التابعين.

والرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام، فلا يجب فيه شيء أصلا، ولا يقع به شيء، بل هو لغو. قاله مسروق والشعبي وأبو سلمة وإصبخ المالكي.

قال القرطبى: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لما لم يرد فى القرآن صريحا، ولا فى السنة نص ظاهر يعتمد عليه فى حكم هذه المسألة تجاذبها العلماء، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء، ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلّٰةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] بعد قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ ومن قال: تجب الكفارة، وليست بيمين بناه على أن معنى اليمين التحريم، فوقعت الكفارة على المعنى، ومن قال: تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة، وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء ما لم يرتجعها، ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها، ما لم يجدد العقد، ومن قال: ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوهه، ومن قال: ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق، فانحصر الأمر عنده في الظهار اهـ

هذا كله إذا قال لزوجته الحرة. أما إذا قاله للأمة فمذهب الشافعى أنه إن نوى عتقها عتقت، وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا، وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب. وقال مالك: هذا في الأمة لغو، لا يترتب عليه شيء، قال القاضى: وعامة العلماء عليه كفارة يمين بنفس التحريم، وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره، ولا شيء عليه حتى يتناوله، فيلزمه حينئذ كفارة يمين، وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه.

ثم قال النووى: ومذهب مالك والشافعى والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام على، أو هذا الماء، أو هذا الماء، أو هذا الثوب، أو دخول البيت، أو كلام زيد، وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة، يكون هذا لغوا، لا شىء فيه، ولا يحرم عليه ذلك الشىء، فإذا تناوله فلاشىء عليه.

وقال البخارى: ليس الذي يقول لامرأته: أنت على حرام كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل: حرام، ويقال للمطلقة حرام.اهـ

وقد ذهب أحمد إلى التسوية بين تحريم الطعام ونصوه وبين قوله لزوجته، فعليه فى الجميع كفارة يمين.

النقطة الثالثة: ظاهر قول ابن عباس فى الرواية الرابعة والخامسة ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ بعد قوله «إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها » أن ابن عباس يرى أن سبب نزول أول سورة التحريم، تحريم مارية.

وظاهر الرواية السادسة أن سبب نزول أول سورة التحريم شرب العسل عند زينب بنت جحش، ففي آخره « ولن أعود » وفي رواية للبخاري « ولن أعود له وقد حلفت »

وعند سعيد بن منصور، بإسناد صحيح إلى مسروق ﷺ: «حلف رسول الله ﷺ لحفصة لا يقرب أمته، وقال: هي على حرام، فنزلت كفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله »

بمارية بيت حفصة [كان رسول اللَّه ﷺ قد أسكن «مارية » جاريته بيتا في عوالى المدينة، ونكحها بملك اليمين، فولدت له إبراهيم، ولم يكن يقسم لها مع نسائه، لأنها جارية، لاحق لها في القسم، وجاءت من عوالى المدينة لحاجة، وكان بيت حفصة خاليا في هذا الوقت، فدخل بمارية فيه] فجاءت، فوجدتها معه، فقالت: يارسول الله، في بيتي؟ تفعل هذا معى دون نسائك؟ الحديث.

وللطبراني عن ابن عباس قال: « دخلت حفصة بيتها، فوجدته يطأ مارية، فعاتبته...الحديث.

وروى النسائى عن أنس هذه القصة مختصرة «أن النبى ﷺ كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ الآية.

قال الحافظ ابن حجر: هذه الطرق يقوى بعضها بعضا، فيحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين معا.اهـ وسواء أكان هذا هو السبب أو ذاك فإن النتيجة أن النبى على خدم على نفسه شيئا أحله الله له، وتحريم الحلال على وجهين.

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه، وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام، وهو محظور، وحب الكفر، فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا، وقد رُل الزمخشري، فزعم أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من تحريم الحلال المحظور، لكنه غفر له صلى الله عليه وسلم، وقد شن عليه العلماء غارة كبرى من التشنيع.

الثانى: الامتناع من الحلال مطلقا من غير حلف، أو مؤكدا بالحلف، مع اعتقاد حله، وهذا مباح صرف، وحلال محض، ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة الحلال، فإن أصل الحلال أن يفعل أو يترك. وما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع، وإنما عاتبه الله عليه رفقا به، وتنويها بقدره، وإجلالا لمنصبه صلى الله عليه وسلم أن يراعى مرضاة أزواجه على حساب نفسه، وبما يشق عليه. وفي وقوع الحلف منه على ذلك خلاف.

ومعنى ﴿قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُمْ الله الله المعدد وهو حل ما عقدته الأيمان بالكفارة. ﴿وَإِذْ أَسَرُ النّبِيُ إِلَى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ هو. شريت عسلا عند زينب ولن أعود له. وقد حلفت. لا تخبرى بذلك أحدا. أو هو: قد حرمت مارية على نفسى، واكتمى على. ﴿فَلَمّا نَبّاتُ بِهِ أَى فَلما أخبرت عائشة حفصة بالحديث، أو فلما أخبرت حفصة عائشة بالحديث، وكانتا متصادقتين ﴿وَأَظُهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ وأطلعه على إفشاء السر ﴿عَرّف بَعْض عَنْ بَعْض ﴾ أعلم مفشية السر أنه علم بعض ما أفشى، وأخفى أنه علم كل ما أفشى. تكرماً منه صلى الله عليه وسلم وتخفيفا من خجلها ﴿وَلَمّا نَبّاها بِهِ أَى بما أراد مما عرف ﴿قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا ﴾؟ تظن أن أختها فضحتها وكشفت سرها. ﴿قَالَ نَبّانِي الْعَلِيمُ الْحَبيرُ ﴾ قيل: إن السر كان مكونا من جزأين. تحريم العسل أو مارية، والإخبار بأن أبا بكر وعمر سيليان الأمر بعده، فعاتب عن الأول، وأعرض عن الثاني مخافة أن يفشو وإن تتعاونا عليه بما يسوؤه ﴿فَإِنّ اللّه هُوَ مَوْلاًهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمَالِحُ لَهُ مَوْلاً وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِينَ وَالْمَالِحُ اللّهُ هُوَ مَوْلاً وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِينَ وَالْمَالِكُهُ بَعْدَ نَلِكَ ظَهَرَى .

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- ما جبل عليه النساء من الغيرة، وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال، فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأى وجه كان. كذا قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظر، لأن القصة لم تعذر، بل عاتبت، بل عاقبت، لأن قدرهن عظيم. قال الكرمانى: هذا من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء، وهو صغيرة، معفو عنها، مكفرة.
  - ٢- استنبط منه البخاري كراهية احتيال المرأة مع الزوج والضرائر.
- ٣- أن الاحتيال غالبا فيه تعريض بالكذب. قال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن: أكلت مغافير؟ لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام، بدليل جوابه بقوله « لا » وأردن بذلك التعريض، لاصريح الكذب، فهذا وجه الاحتيال التى قالت عائشة «لنحتالن له» ولو كان كذبا محضا لم يسم حيلة، إذ لا شبهة لصاحبه. هـ وهذا كلام جيد يفسر كونهن ارتكبن مكروها، ولم يرتكبن محرما.
- ٤ وفيه الأخذ بالحزم في الأمور، وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح، خشية الوقوع في المحذور. قاله
   الحافظ ابن حجر.
- ٥- وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبى على حتى كانت ضرتها تهابها، وتطيعها فيما تأمرها به، حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج، الذي هو أرفع الناس قدرا.
- آ- وفيه إشارة إلى ورع سودة، لما ظهر منها من التندم على ما فعلت، لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد ذلك، لحسم مادة شرب العسل الذى هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أن يترتب عليه منع النبى إلى من أمركان يشتهيه، وهو شرب العسل، مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك فى صدر الحديث، فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن فى ذلك، ولم تجسر على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: اسكتى، بل أطاعتها وسكتت، لما تقدم من اعتذارها فى أنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي للها أكثر منهن، فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي الا تحتمل ذلك. فهذا معنى خوفها منها. كذا قال الحافظ ابن حجر، وهو كلام حسن فى تلمس الاعتذار عن سودة رضي الله عنها لكن لا يدل على ورعها، وورعها ثابت بغير هذا، وإن دل قولها «لقد حرمناه» على شيء فإنما يدل على إشفاقها عليه صلى الله عليه وسلم وندمها لا يعتبر ورعا، بل يرجى به أن يمحو الصغيرة، ولعله أدى مهمته، فهى لم تدخل فى المتظاهرتين المعاتبتين بالقرآن الكريم.
- ٧- وفيه أن عماد القسم الليل. وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع، لكن بشرط ألا تقع المجامعة إلا مع التي هي صاحبة النوبة.
  - ۸− وفیه استعمال الکنایات فیما یستحیا من ذکره، لقولها »فیدنو منهن » والمقصود التقبیل ونحوه.
    - ٩- وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة.
      - ١٠ وفيه حسن خلقه صلى اللَّه عليه وسلم وصبره وحلمه وجميل معاشرته لأزواجه.
         وللحديث علاقة بالحديث الآتى.

# (٣٩٧) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية

٣٥٦ - ٢٢ - ٢٢ عن عائِشة رَضِي اللّه عَنْهَا (٢٧) قَالَتْ: لَمَّا أَمِرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِتَخْيِسِرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي. فَقَالَ ﴿إِنّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا. فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْ لَكِ هَلَا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْ لَكِ هَالَتْ: ثُمَّ قَالَ ﴿إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿يَا أَيُّهَا لَدُنْ عَلِمَ أَنْ أَبُويَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿يَا اللّهِ عَلَى قَالَ ﴿يَا اللّهُ عَزَ وَجَلَّ قَالَ ﴿يَا أَيُهَا النّبِي قُلُ لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَ ثُودِن الْحَيَاة الدُنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتُعْكُنَ وَأُسَرِحْكُنَ سَرَاحًا النّبِي قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَ ثُودِن اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة فَاإِنّ اللّه أَعَدُ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُسَ أَجُرًا جَمِيلا \* وَإِن كُنتُنَ ثُودُن اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة فَاإِنّ اللّه عَلَى أَرْوَاجُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مِنْلَ مَا فَعَلْتُ.

٣٢٥٧ - ٣٢٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٣) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى يَسْتَأْذِنُنَا. إِذَا كَانَ فَي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا اسْتَأْذَنكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولِينَ لِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِذَا اللَّهُ عَلَيْ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ أَحَدُا عَلَى نَفْسِي.

٣٢٥٨ - عَبِّ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِسي اللَّـه عَنْهَـا (٢٠) قَـالَتْ: قَـدْ خَيَّرَنَـا رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدُهُ طَلاقًـا.

٩٥٧٥ - ٢٥ عن مَسْرُوق (٢٥) قَالَ: مَا أَبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأْتِي وَاحِسدَةً أَوْ مِائَسةً أَوْ أَلْفًا. بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَانِشَةً فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلاقًا؟.

٣٢٦٠ - ٢٦ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـي اللَّـه عَنْهَـا (٢٦): أَنَّ رَسُــولَ اللَّـهِ ﷺ خَــيَّرَ نِسَــاءَهُ فَلَــمْ يَكُن طَلاقًــا.

<sup>(</sup>٢٢)وحَدَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّقَنَا ابْنُ وَهْبِ حِ وحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّجيبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسِّ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ

<sup>(</sup>٧٣) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَادَةً الْغَدَوِيَّةِ عَنْ عَالِشَةَ - وَحَدَّثَنَاه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرِنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ أَخْبَرُنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٢٤)حَدَّثُكَنا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى الْتَمِيمِيُّ أَخْبُرَنَا عَبْفَرْ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ غُنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٧٥)وحَدَّلْنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِهِمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ بَشَّارَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَاصِّم غَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسَّرُوقٌ عَنْ عَايِشَلَةَ

٣٢٦١ –  $\frac{\gamma\gamma}{\gamma}$  عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٧) قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَهُمْ يَعُدُّهُ طَلاقًا.

٣٢٦٢ -  $\frac{74}{V}$  عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٨) قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ. فَلَهُمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْئًا.

٣٢٦٤ - ٣٦٠ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ (٣٠) قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلِي يَسَاءَهُ، قَالَ:

<sup>(</sup>٢٧)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَـاصِمٍ الأَحْوَلِ وَإِسْـمَعِيلَ بْـنِ أَبِـي خَـالِدٍ عَـنِ الشَّـغْبِيِّ عَـنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة

سنرون من مستريق (٢٨)حَدُّثَنَا يُخْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُـو مُعَاوِيَـةَ عَنِ الأَعْمَـشِ عَنْ مُسلِيمِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعَ الرَّهْرَانِيُّ حَلَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَاتِشَةَ وَعَنِ الأَعْمَـشِ عَنْ أَبُو الرَّبِيعَ الأَسْوَدِ عَنْ عَاتِشَةَ بَمِثْلِهِ. عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ بَمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٢٩)وحَدَّثَنَا زُهْمِرْ بْنُ حَرَّبٌ حَدَّثَنَا رَوْخُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا رَكُرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكَ أَبِي زُمِّيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ

ذَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يسَاءَهُ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرُنْ بِالْحِجَابِ. فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ: لأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ. فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بَعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَلَخَلْتُ عَلَى خَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا خَفْصَةُ وَلَوْلا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ. فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاء. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ؟ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ. فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحِ غُلامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةٍ الْمَشْرُبَةِ. مُدَلِّ رَجُلَيْهِ عَلَى نَقِير مِنْ خَشَبٍ. وَهُوَ جَدْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَيَنْحَدِرُ. فَسَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِسْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ذَبُولَ إِلَى الْعُرْفَةِ. ثُمَّ نظَرَ إلَى عَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَظَرَ رَبَاحٌ إلَى الْغُرْفَةِ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جنْتُ مِنْ أَجْل حَفْصَةَ. وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِسى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لأَصْرِبَنَّ عُنُقَهَا. وَرَفَعْتُ صَوْتِي. فَأَوْمَا إِلَى ۚ أَنِ ارْقَهُ. فَدَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُصْطَجِعٌ عَلَىي حَصِيرٍ. فَجَلَسْتُ. فَـأَدْنَى عَلَيْـهِ إِزَارَهُ. وَلَيْـسَ عَلَيْـهِ غَيْرُهُ. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَسَدٌ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ. فَنَظَرْتُ بِبَصَوِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرِ نَحْوِ الصَّاعِ. وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ. وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ. قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَسايَ. قَالَ ﴿مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ ﴾ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لا أَبْكِي؟ وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثُّورَ فِي جَنْبِكَ. وَهَلْهِ خِزَانَتُكَ لا أَرَى فِيهَا إِلا مَا أَرَى. وَذَاكَ قَيْصَـرُ وَكِسْرَى فِي الثَّمَار وَالأَنْهَار وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَصَفُوتُهُ. وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ. فَقَالَ «يَسا ابْسنَ الْخَطَّابِ أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ ﴾ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاء؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَىكَ وَمَلائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَـكَ. وَقَلْمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَخْمَـهُ اللُّهَ، بِكَلامٍ إِلا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِيَ الَّذِي أَقُولُ. وَلَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. آيَةُ التَّخْيير ﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ﴾ ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُـوَ مَـوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِر نِسَاء النَّبِيِّ عَلِيٌّ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ ﴿لا﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى. يَقُولُونَ: طَلْقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ. أَفَانْزِلُ فَأَحْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقُهُنَّ؟ قَالَ «نَعَمْ. إِنْ شِئْتَ» فَلَمْ أَزَلْ أَحَدُّلُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْفَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ. وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ. وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا. ثُمَّ نَزَلَ بَيُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا يَيْدِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَنَادَيْتُ بِالْعَلْى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَنَادَيْتُ بِاعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقُ وَلِكَ اللَّهِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَنَادَيْتُ بِاعْمُ لَي الْخُوفُ لِلَيْ السَّعْرَ وَلَوْ اللَّهِ عَلَى الْعُرْمِنَ الأَمْسِنِ أَو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى السَّعْمَةُ وَلَا عَامَهُ اللَّهِ الْذِيلَ لَكُنْتُ أَولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَةُ اللّذِيلَ يَسْتَنْطُولَةُ مِنْهُمْ فَكُنْتُ أَنَا السَّتَنْبَطُنَ ذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا آيَةَ التَّحْيِيرِ.

٥٣٦٠ - ٣١٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَالْ " قَالَ: مَكَفْتُ سَنَةً وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ. حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بَبَعْض الطَّريق، عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ. ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن اللَّتَسان تَظَاهَرَتَسا عَلَسي رَسُسول اللَّهِ عَلَي مِنْ أَزْوَأَجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةً وَعَائِشَةً. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْدُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلا تَفْعَلْ. مَا ظَننْتَ أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَسَلْبِي عَنْدة. فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُ لِلنَّسَاء أَمْرًا. حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ. وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرِ أَأْتَمِـرُهُ، إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأْتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُريدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَـكَ، يَـا ابْنَ الْخَطَّابِ مَــا تُريــدُ أَنْ تُرَاجَـعَ أَنْــتَ، وَإِنَّ ابْنَعَـكَ لَــتُرَاجعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. قَالَ عُمَرُ: فَآخُذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي. حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَـةً. فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنُوَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أَحَذَّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُسولِهِ. يَسا بُنَيَّـةُ لا يَغُرَّنْكِ هَـذِهِ الَّتِي قَـدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا. وَحُـبُّ رَسُولِ اللَّـهِ ﷺ إيَّاهَـا. ثُـمَّ خَرَجْـتُ حَتَّى أَدْخُـلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً. لِقَرَابَتِي مِنْهَا. فَكَلَّمْتُهَا. فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَسك يَسا ابْن الْخَطَّابِ قَلْ دَخُلْتَ فِي كُلِّ شَمَيْء حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرْوَاجِهِ. قَالَ: فَأَخَذَتْنِي أَخْدُا

<sup>(</sup>٣١)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي (ابْنَ بِـلالِ) أَخْبَرَنِي يَخْيَى أَخْبَرَنِي عُبَيْـدُ بْـنُ خَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ

٣٢٦٦ - ٣٢٦٦ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٢) قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرٌ الظَّهْرَانِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. كَنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلال. غَيْرَ أَنْسهُ قَالَ: قُلْتُ: شَالْلُ الطَّهْرَانِ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِلُول. غَيْرَ أَنْسهُ قَالَ: قُلْتُ: شَالْلُ الْمُرْأَتَيْنِ؟ قَالَ: حَفْصَهُ وَأَمُّ سَلَمَةً. وَزَادَ فِيسِهِ: وَأَتَيْستُ الْحُجَسرَ فَإِذَا فِي كُسلٌ بَيْستٍ بُكَاءٌ. وَزَادَ أَيْستُ الْحُجَسرَ فَإِذَا فِي كُسلٌ بَيْستٍ بُكَاءٌ. وَزَادَ أَيْضًا: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا. فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ.

٣٢٦٧ - ٣٣٦ - ٣٣٦ عَن ابْسِ عَبْسَاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَسَا " قَالَ: كُنْسَتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَسرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتِيْنِ اللَّتِيْنِ اللَّتِيْنِ اللَّتِيْنِ اللَّتِيْنِ اللَّتِيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنِ فَلَيْفَتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا. حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً. فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ. فَقَالَ: أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاء. فَأَنَّتُهُ بِهَا. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُ عَلَيْهِ. وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيسَ فَالَيْتُ وَحَفْصَةُ. مَن الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا قَضَيْتُ كَلامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

٣٢٦٨ - ٣٤٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠١) قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَّانْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُيَيْدِ بْنِ خُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (٣٣)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعٌ عُبَيْــــَدَ ابْنَ حُنَيْنِ وَهُو مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

بِينَ مُعْيِنَ وَ وَ وَكُنَّ الْمُسْخِقُ مُنْ الْمُعْنَظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي عُمْرَ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْسُنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَىا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبَّدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ غَبَيْدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ أَبِي قُوْرٍ عَنِ النِّنِ عَبَّاسٍ

الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾. حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْسِضِ الطُّرِيقِ عَسدَلَ عُمَـرُ وَعَدَلْتُ مَعَـهُ بِالإِدَاوَةِ. فَتَبَرَّزَ. ثُمَّ أَتانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ. فَتَوَضًّا. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِسْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ اللَّمَان قِالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾؟ قَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ (قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ، وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ) قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. ثُمَّ أَحَدَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ. قَالَ: كُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْش، قَوْمًا نَعْلِب النّسَاءَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهمْ. قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، بِالْعَوَالِي. فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي. فَإِذَا هِي تُرَاجِعُنِي. فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَيِسِي. فَقَسَالَتْ: مَسَا تُنْكِسُرُ أَنْ أَرَاجِعَسَكَ؟ فَوَاللَّسِهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِسِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَسَهُ. وَتَهْجُسِرُهُ إَحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَـةً. فَقُلْـتُ: أَتْرَاجِعِيـنَ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ. أَفْعَاْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ عَلِيًّ. فَإِذَا هِي قَلْهُ هَلَكَستْ. لا تُرَاجِعِسي رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلا تَسْسَألِيهِ شَسِيْنًا. وَسَسلِينِي مَسا بَسدَا لَسكِ. وَلا يَغُونُسكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أُوْسَمَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكِ (يُريدُ عَائِشَةً). قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ. فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا. فَيَسَأْتِينِي بِخَسَبَر الْوَحْمِي وَغَمَيْرِهِ. وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. وَكُنَّا نَتَحَمَّدَّثُ؛ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِمُ الْنَحَيْسُلَ لِتَغْزُونَسَا. فَكُنَّا نَتَحَمَّدُتُ؛ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِمُ الْنَحَيْسُلَ لِتَغْزُونَسَا. فَكُنَّا نَتَحَمَّدُتُ؛ صَاحِبِي. ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي. ثُمَّ نَادَانِي. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيهمّ. قُلْتُ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ غَسَّانْ؟ قَالَ: لا. بَسِلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ عَلِي نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا. حَتَّى إِذَا صَلَيْتُ الصَّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي. ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً وَهِي تَبْكِي. فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي. هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَـذِهِ الْمَشْرُبَةِ. فَأَتَيْتُ غُلامًا لَـهُ أَسْـوَدَ. فَقُلْـتُ: اسْـتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَلَاحَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْسَبَر فَجَلَسْتُ. فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ. فَجَلَسْتُ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَجدُ. ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَمَّ خَرَجَ إِلَى قَقَالَ: قَمَدْ ذَكَرْتُمكَ لَمهُ فَصَمَّتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَإِذَا الْغُلامُ يَدْعُونِي. فَقَالَ: ادْخُلْ. فَقَدْ أَذِنْ لَكَ. فَلَاخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ. فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ. قَـدْ أَثَّـرَ فِـي جَنْبِـهِ. فَقُلْـتُ: أَطَلَقْـتَ، يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ يسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ ﴿لاِ ﴿ فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا، يَارَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا، مَعْشَرَ

قُرَيْشِ، قَوْمًا نَعْلِبُ النَّسَاءَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدَّنَا قَوْمًا تَعْلِبُهُمْ بِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ بِسَاؤُهُمْ فَعَلَمْنَ مِنْ بِسَائِهِمْ. فَتَعْصَبْتُ عَلَى امْرَأْتِي يَوْمُا. فَإِذَا هِي تُرَاجِعْنِي. فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعْنِي. فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي ﷺ يُشِرَاجِعْنَهُ. وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُمنَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَحَسِرَ. أَقَتَامَنُ إِحْدَاهُمنَ أَنْ يَغْصَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَحَسِرَ. أَقْتَامَنُ إِحْدَاهُمنَ أَنْ يَغْصَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِللَّهُ عَلَيْهِا وَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى خَفْصَةَ فَقُلْتُ: لا يَغُرَّدُكِ أَنْ كَانَتُ جَارَتُكِ هِي آوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَسْتَأْسِ. يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هِ عَلَى فَجَلَسْتُ. فَوَلَالِهُ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَسُرُدُ الْبَصَرَ، إِلا أَهْبَا فَلاَتُهُ. فَقُلْتُ: اذْعُ اللَّهَ يَا الله قَالَ هُمَ الله فَي الْبَيْدِ. فَقُلْتُ: الْمَعْرَى فَقَدْ وَسَعَ عَلَى فَارِسَ وَالرَّومِ. وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ اللّه فَي الْبَيْ مَلَ الله عَلَى أَنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ؟ أُولِيكَ قَوْمٌ عُجِلَتْ لَهُمْ طَيَّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاقُ مُ فِي الْحَيْدُ فِي شَعْرًا لِي الله عَلَى فَارِسَ وَالرَّومِ. وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ اللّه عَلَى أَنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ؟ أُولِيكَ قَوْمٌ عُجِلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيْفِ وَكَانَ أَفْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ نَ شَعْمُ لَا عَلَيْهِ نَ شَعْرًا لِي الله عَنْ وَكَانَ أَوْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ نَ شَهُوا لِي مَا وَلَيْكَ عَلَيْهِ نَ شَاهُمُ الله عَزُ وَجَلَ عَلَيْهِ مَا مَا الله عَزُ وَكَانَ أَفْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ نَ شَهُمْ الْعَلَتُ عَلَيْهِ مَا مَا الله عَزْ وَجَلَ الله عَزْ وَكَانَ أَفْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ نَ شَاهُمْ عَلَيْهُ الله عَزْ وَجَلْ عَلَيْهِ وَكَانَ أَنْ الْعَلْمُ عَلَى عَلَيْهُ الله عَنْ عَلْمُ عَلَى عَلَيْهُ اللّه عَنْ وَاللّه عَزْ وَجُلْ

٣٣٦٩ - ٣٣٦٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٣٥) قَالَتْ: لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، ذَخَلَ عَلَيْنَا شَهُرًا. عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُع وَعِشْرِينَ. أَعُدُّهُنَّ. فَقَالَ ﴿إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ ﴿يَا الشَّهُ إِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَويْكِ ». ثُمَّ قَالَ ﴿يَا عَلَيْ اللَّهُ إِنِّى اللَّهِ أَنْ لاَ يَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَويَكِ ». ثُمَّ قَالَ عَلَيْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ وَاجِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ، وَاللَّهِ أَنْ أَبُويَ لَيْ أَيْوَا فِي هَلَا أَشْتَأُمِرُ أَبُويَ ؟ فَا لَيْ أَرُا وَاجِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ، وَاللّهِ أَنْ أَبُويَ لَهُ إِنَّ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ أَرْوَاجِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ، وَاللّهِ أَنْ أَبُوكِ يُ لَمْ يَكُونَا لِيَامُولُ إِنِي بِفِرَاقِهِ فِي قَلْتَ أَنْ عَائِشَةً قَالَتْ ! لا تُخْرِزِقَ اللّهُ أَرْسَلْهِ وَلَا اللّهُ أَرْسَلُنِي مُبَلِغًا وَلَمْ يُوسِلُنِي مُتَعَنَّا ﴾. قَالَ قَتَادَةُ: صَغَالَ أَلُو بُكُمَا مَالَتْ قُلُوبُكُمَا مَالَتُ قُلُونُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

## المعنى العام

يخطئ من يظن أن بيت الرسول على كان هادئا، خاليا من المشاكل، ترفرف عليه أجنحة السعادة في كل حين، وكيف يظن ذلك ظان في بيت يجمع بين تسع نسوة من البشر، ذوات طباع

<sup>(</sup>٣٥)قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ

مختلفة، وبيئات مختلفة، وأسر مختلفة، وأسنان مختلفة، فيهن الصغيرة التى تعيش ما بين العاشرة والثامنة عشرة من عمرها. وكبيرة السن التى تقضى ما بين الخمسين والستين من عمرها، كلهن متزوجات قبله برجال آخرين إلا واحدة. كلهن عشن مع أزواجهن السابقين عيشة الحياة العادية، عشن مع أزواج فى ريعان شبابهن، وبحياة الجاهلية وأعرافها وتقاليدها، بعضهن من أسر عالية الحسب، كأم حبيبة بنت أبى سفيان زعيم قريش، وبعضهن من أسر متواضعة، بعضهن ابنة أحب الناس إليه وبعضهن ابنة من كان أعدى أعدائه، وقائد محاربيه، إحداهن ابنة عمته، وبعضهن من قبائل اليهود، بعضهن جميلات يتيه بهن الحسن، وبعضهن غير ذات جمال. كيف يمكن لهذا الخليط غير المتجانس، أن يتعايش فى أمن وأمان، على هيئة ضرائر، يتنازعن رجلا واحدا؟ وكيف بستطيع رجل أن يسوس تسعا مختلفات المشارب، متباينات الأهواء؟ وأكثر الرجال يعجز أمام سياسة امرأة واحدة؟ حقا إنه في فريد فى عدله، فريد فى حدله، فريد فى حسن معاشرته.

يخطئ من يظن أن أزواج النبى وي كن على طبائع غير طبائع النساء العاديات، نعم إنهن بمجسرد انتسابهن إلى بيت النبوة، ويمجسرد استظلالهن بظل الرسول وي ويمجسرد استظلالهن بظل الرسول وي ويمجسرد الشريفهن بلقب أمهات المؤمنين، وجب عليهن ما لم يجب على بقية النساء، وصارلهن من المحقوق فوق ما لغيرهن من الزوجات، صارت السيئة منهن مضاعفة العقاب، والحسنة منهن مضاعفة الثواب ﴿يَانِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِن النِّسَاء﴾ [الأحزاب: ٣٢]. ﴿يَانِسَاءُ النَّبِيِّ اَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِن النِّسَاء﴾ [الأحزاب: ٣٠]. ﴿وَمَن النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولُهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن ﴾ [الأحزاب: ٣٠]. ﴿وَمَن النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولُهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن ﴾ [الأحزاب: ٣٠] من هنا كانت يُقْدُن منهن كبيرة منهن كبيرة، وكان ما يقبل من غيرهن لا يليق بمقامهن، وكان ما عددناه عليهن لا الصغيرة منهن كبيرة منهن كبيرة، وكان ما يقبل من غيرهن فماذا ياترى وقع منهن وكيف عالجه رسول الله هي يذكر الرسول في بالخير زوجته الأولى خديجة أمام عائشة، ويترحم عليها، ويدعولها، فتتول عنهى الأرض إلا خديجة وهي في قبرها، فتقول: خديجة أمام عائشة، ويترحم عليها، ويدعولها، فتتول في الأرض إلا خديجة وهي في قبرها، فتقول: خديجة أمام عائشة، ويترحم عليها، ويدعولها، فتنول في الأرض إلا خديجة وهي في قبرها، فتقول شمطاء، حمراء الشدقين أي سقطت أسنانها في الكرت في غابر الدهر. قد أبدلك الله خيراً منها. فيقول صلى الله عليه وسلم في هدوء الحكيم: كلا. والله ما أبدلني الله حيراً منها. صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، وروقت منها الولد وحرمتموه.

وتعتز عائشة بأنها وحدها التى تزوجها بكرا، وتتعالى على أخواتها أمهات المؤمنين بذلك، وتحاول أن تزيد من استئثارها به فوق ما كان يحبها، فتقول: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر قد رعى، وشجر لم يرع، في أيها ترتع بعيرك؟ فيقول: في الشجر الذي لم يرع. فتقول: فأنا هيه، كل واحدة من نسائك كانت عند رجل غيرك. إلا أنا. فيبتسم صلى الله عليه وسلم.

وتخرج هي وحفصة مع رسول اللَّه عليه في سفر، فتدفعها الغيرة أن تظن أنه صلى اللَّه عليه وسلم

يكلم حفصة بما لا يكلمها من معسول القول، أو تريد أن تكايد حفصة وتريها كيف يحادثها رسول الله على محادثة الحبيب للحبيب، فتقول لحفصة وقد جمعهما سفر من الأسفار: اركبى جملى، وادخلى هودجى، وأركب جملك وأدخل هودجك. فيظنك رسول الله على عائشة، ويظننى حفصة، فننظر ما يقول لكل منا؟ ويسير رسول الله على طويلاً بجوار حفصة يظنها عائشة، فتغار عائشة، وينزل الركب فينزل صلى الله عليه وسلم بجوار حفصة بعيداً عن عائشة، وتلوم نفسها، وتعض على كفها، وتضع رجلها في الحشائش لعل تعبانا يلدغها، تقول: رب سلط على عقريا يلدغني. أنا التي جئت به لنفسى.

ويتحزب نساء النبى الله الله عليه الله عليه عائشة، وحزب تقوده وينب بنت جحش، وتذهب زينب إلى رسول الله الله عليه في بيت عائشة تطلب منه أن ينصفها وحزيها من عائشة وحزيها فتهاجمها عائشة، وخرجت مغضبة، ورسول الله الله الله لا يتدخل.

وقصة العسل، وتحايل فريق عائشة على رسول الله ﷺ حتى حرمه على نفسه إرضاء لزوجاته وغضب له ربه، وعاتبه على حرصه الشديد على مرضاة أزواجه على حساب نفسه. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ ﴾ وحذر الأزواج وهددهن ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلّقَكُنَّ أَن يَبْدِلَهُ أَرُواجِكَ هَا اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةً الْوَاجِكَ ﴾ وحذر الأزواج وهددهن ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلّقَكُنَّ أَن يَبْدِلَهُ أَرُواجُكَ هَا اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ عَلَى مَنْهُ عَلَى مَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَ

كم كان صلى الله عليه وسلم صبورا، إنما للصبر حدود. فلما ضاق صبره كان لابد من موقف، فحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، واعتزلهن، واعتزل بيوتهن، وعاش فى حجرة صغيرة عالية فى المسجد شهرا يصلى بالناس فى المسجد، ثم يصعد إليها، لا يكلم أحدا.

فلما انتهى الشهر، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة أراد ربه أن يأخذ منهن موقفا أشد، فأنزل عليه آية التخيير ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُّ قُلْ لاَرْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ التُنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمّتًعٰكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرَدْنَ اللّه وَرَسُولُهُ وَالدَّارَالآخِرَةَ فَإِنَّ اللّه أَعَدَّ للْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨، ٢٩] يعنى من أرادت أن تعيش مع رسول الله على دون تمرد ودون إيذاء، وعلى ما هو عليه من ضيق العيش فجزاؤها عند الله، ومن أرادت الدنيا وشهواتها فباب الطلاق والفراق مفتوح. لكنهن جميعا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. أعد الله لهن أحرًا عظيمًا.

## المباحث العربية

(لما أمر رسول اللَّه ﷺ بتخيير أزواجه) أي لما أمره اللَّه تعالى بقوله ﴿يَاأَيُّهَا

النّبِيُّ قُلُ لأَنْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا هِ وَإِن كُنتُنَ تُردْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وكان هذا التخيير عقب اعتزاله لأزواجه شهرًا، كما هو واضح من الرواية الثامنة ولكن هذا التخيير في السنة التاسعة على الصحيح.

(بدأ بى) تقول ذلك دلالا وفخرا، لإعلان منزلتها عنده ي ويحتمل أنه ي بدأ بها لعلمه أنها تقود جماعة من نسائه، وسيفعلن مثل ما تفعل، ويغلب على ظنه أنها ستختاره، ويعلم يقينا أن أبويها لا يوافقان على فراقها له. وقيل: يحتمل أن يكون هذا البدء عفويا، لأنها كانت صاحبة النوبة، وهو بعيد. قال النووى: إنما بدأ بها لفضيلتها.

والمراد بدأ بتخييري. والفاء في « فقال » تفسيرية.

(فقال: إنى ذاكر لك أمرا) هذه المقدمة لتتريث في الأمر قبل أن تختار.

(فلا عليك أن لا تعجلى) أى لا حرج عليك، ولا ضرر عليك إذا تريثت ولم تتعجلى، أى لا ضرر عليك الناهى عدم العجلة، ونفى النفى إثبات، فيتحصل من مفهومه عليك حرج وضرر فى التعجيل، وفى الرواية الثامنة «إنى أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب أن لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك» قال النووى: وإنما قال لها ذلك شفقة عليها وعلى أبويها، ونصيحة لهما فى بقائها عنده صلى الله عليه وسلم [أقول: وحرصا عليها، وحبا فيها، ورغبة فى أن تختاره، وتبقى معه] فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق، فيجب فراقها، فتضطرهى وأبوها وباقى النسوة بالاقتداء بها.اه. أى بموافقتها.

(حتى تستأمرى أبويك) أي حتى تطلبي أمر أبويك بهذا الخصوص وتعملي به.

(قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه) تقول هذا اعتزازا وتيها وفخرا، أى أنه لحرصه عليها، وتمسكه بها علق فراقها على مستحيل، وجعل اختيارها للفراق مرتبطا بمن لا يرضى بالفراق.

(﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِينَتَهَا﴾) ذكر الزينة تخصيص بعد تعميم، أي إن كنتن تردن السعة والتنعم والزخرف والزينة.

( ﴿ فَتَعَالَيْنَ ﴾ أصل «تعال » أمر بالصعود لمكان عال، ثم غلب في الأمر بالمجيء مطلقا، والمراد هنا أقبلن بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين.

(﴿ أُمَتُّعْكُنَّ ﴾) أعطكن متعة الطلاق، والمتعة عند الجمهور واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق، ومستحبة لكل مطلقة، وهي ثوب وخمار وملحفة، على حسب السعة والإقتار

(﴿وَأُسْرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا﴾) أي أطلقكن طلاقا حسنا بالمعروف، وليس بدعيا ضارًا.

(﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾) أي تردن رسول اللَّه ﷺ، وذكر اللَّه تعالى للإيذان بجلالة محله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى.

(﴿وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾) أي نعيمها الوفير الباقي الذي لا يقاس به أي نعيم في الدنيا.

ولما كان سبب هذا التخيير وسبب اعتزاله صلى الله عليه وسلم أزواجه مختلفا فيه كان السبب الظاهر لهذا التخيير طلبهن زيادة النفقة، كما جاء في الرواية الثامنة.

(فى أى هذا أستامر أبوى؟) «أى» تضاف إلى متعدد، وهنا متعدد فى المعنى، لأنهما أمران. الطلاق والبقاء، فكأنها قالت: فى أى هذين الأمرين أستأمر؟ والاستفهام إنكارى. أى لا أستأمر أبوى فى اختيار أحد الأمرين. وفى الرواية التامنة «أفيك يا رسول الله أستشير أبوى»؟

(فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة) أى بل أختار رسول الله في زاد فى الرواية الثامنة «وأسالك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت» أى باختيارى لك. قيل: تريد أن تستأثر منه صلى الله عليه وسلم بحظ أوفر إن اختارت بعض النساء الفراق، وقيل: إنها تريد أن يكون اختيارهن مبنيا على إرادتهن وحدها، دون التأثر برأى الآخرين، وفى الرواية الثانية عشرة «لا تخبر نساءك أنى أخترتك».

كما زاد فى الرواية الثامنة أيضًا «قال: لا تسالنى امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثنى معنتا أو متعنتا، ولكن بعثنى معلمًا ميسرًا » وكأنه على قبل أن لا يضبر من تلقاء نفسه بما اختارت عائشة لكن حين يسأل يلزم أن يجيب، وإلا كان مضيقا على نفسه وعلى غيره، والعنت الضيق والعسر والمشقة.

(كان رسول اللَّه ﷺ يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا، بعدما نزلت ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُ مَنْ وَتُوْفِر مِضاجعة من تشَاء من نشاء مِنْهُ مَنْ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ ﴾ («ترجى» أي ترجى وتؤخر مضاجعة من تشاء من نسائك، وتضم إليك وتضاجع من تشاء ﴿ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ ﴾ أي ومن طلبت ممن تجنبت فلا حرج عليك.

هذا التفويض الذي منحه الله لرسوله ولله الله لم يكن يستخدمه صلى الله عليه وسلم فكان يلتزم القسم، ويحافظ عليه بدقة، لدرجة أنه إذا احتاج الأمر إلى زيادة واحدة من يوم الأخرى استأذن صاحبة اليوم.

(إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدا على نفسى) قال النووى: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التى تكون من بعض الناس، بل هى منافسة فى أمور الآخرة، والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه، وفى خدمته ومعاشرته، والاستفادة منه، وفى قضاء حقوقه وحوائجه، وتوقع نزول الرحمة والوحى عليه عندها، ونحو ذلك.

(أفكان طلاقا؟) الاستفهام أنكارى بمعنى النفى، كبقية الروايات [الثالثة والخامسة والسادسة]

(فلم يعددها علينا شيئا) في بعض النسخ «فلم يعدها علينا شيئا» أي فلم يعدها طلاقا.

(فوجد النبى ﷺ جالسا، حوله نساؤه، واجما ساكتا) «واجما» بالجيم. قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام.

(لأقول ن شيئا أضحك النبى الله النبى المحلة بضم الهمزة وكسر الحاء بينهما ضاد ساكنة، والجملة صفة لـ « شيئا » والعائد محذوف، أى أضحك به النبى الله وفي بعض النسخ « يضحك » وهي أوضح.

(فوجأت عنقها) يقال: وجأ يجأ بمعنى ضرب وطعن، وكأنه ضربها فى عنقها ضربة شديدة بمجمع يده، وكأن عمر فهم من الموقف أنهن يطلبن النفقة، فساق واقعته مع امرأته حين طلبت هذا المطلب، وكأنه بذلك يشير على النبى النبي الله أن يستخدم أسلوب عمر، ليقطع دابر هذا التحزب.

(فضحك رسول الله علي المدرم عمر مع امرأته لعلاج مباح، وإن كان خيرالناس لأهله صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هذا الأسلوب، وما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط.

(هن حولى كما ترى) كان نساء النبى الله حزيين. حزيا تقوده عائشة، وحزيا تقوده زينب بنت جحش، لكنهن تجمعن وتحزين ككتلة واحدة في هذا الموقف، فكان ذلك سببا في شدة موجدته وألمه صلى الله عليه وسلم. قال في البحر: لما نصر الله تعالى نبيه الله ورد عنه الأحزاب، وفتح عليه النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم، فقعدن حوله، وقلن له: يارسول الله، بنات كسرى وقيصر في الحلى والحلل، والإماء والخول، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق. وطالبن بتوسعة الحال، وأن يعاملن بما تعامل به الملوك أزواجهم.

(تسألن رسول الله ما ليس عنده؟) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخي، أي لا ينبغي أن تسألن.

(ثم اعتزلهن شهرا) ظاهره أن الاعتزال سببه هذا التحزب، وظاهر الرواية الثانية عشرة أن التظاهر من أجل قصة العسل أو مارية الماضية في الباب السابق كان سبب الاعتزال، ولا مانع من أن يكونا معا سببا، وأنه صلى الله عليه وسلم تحمل وتحمل حتى لزم الحزم.

(دخلت المسجد) أي مسجد النبي على بالمدينة.

(فإذا الناس) أي الموجودون بالمسجد.

(ينكتبون بسالحصى) أي يسأخذون الحصلي مسن الأرض، ويضغطونه بسأيديهم، تسم

يضربون به الأرض، فعل المهموم المفكر المغتاظ. وكانت أرض المسجد بعضها مفروش بالحصى الصغير

(ويقولون: طلق رسول الله على أزواجه) أى يقولون ذلك فى أنفسهم تأسفا وتحسرا وتألما، أو يقول بعضهم ذلك لبعض، وهذا الأخير هو الظاهر، لأنه لو كان القول فى أنفسهم لما علمه عمر، وقد بنوا هذا القول على إشاعة نشرها المنافقون والمرجفون فى المدينة، وساعد على تصديقها اعتزاله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا أطلق الأنصارى جار عمر العبارة نفسها «طلق النبى الله نساءه» كما جاء فى الرواية الثانية عشرة. وكان على هذا الأنصارى وعلى هؤلاء الصحابة أن يتثبتوا قبل أن يقولوها، ولهذا عاتبهم الله بقوله ﴿وَإِنَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِن الأَمْن أَوْ الْحَوْف الذّاعوا به وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرّسُول وَإِلَى أُولِي الأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبطُونَهُ مِنْهُمْ وَ النساء: ٣٨] فكان عمر الذين يستنبطونه، إذ رجع إلى الأزواج يسألهن، ورجع إلى رسول الله على يسأله: «أطلقت نساءك؟ قال: لا»

(وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب) هذه الجملة مقدمة من تأخير، ومكانها بعد قوله «فدخلت على عائشة » وهذه الجملة أصلا وهم من الراوى. قال الحافظ ابن حجر: هذه الجملة فى الرواية غلط بين، فإن نزول الحجاب كان فى أول زواج النبى ولا زينب بنت جحش، كما هو مفهوم فى سورة الأحزاب، وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير، وكانت زينب بنت جحش فيمن خير، فآية التخيير نزلت سنة تسع، والحجاب كان سنة أربع أوخمس.

ثم قال الحافظ: وقد أجاب بعضهم بتأويلات بعيدة، وأحسن محامله عندى أن يكون الراوى لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب، فذكره، لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب، فقد يدخل من الباب، وتخاطبه من وراء الحجاب، كما لا يلزم من وهم الراوى في لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله.

(فقلت: لأعلمن ذلك اليوم) الإشارة إلى الطلاق أو عدمه، وظاهر من هذه الرواية أن عمر حين جاء من عوالى المدينة بدأ بدخول المسجد، فرأى الناس وأحوالهم فيه، فخرج إلى بيوت الأزواج، ليسأل عن مكان النبى الله الدخول على الأزواج المذكور في أول الرواية العاشرة والثانية عشرة فهو دخول آخر في يوم سابق على اعتزاله صلى الله عليه وسلم، فالدخول الأول سببه مراجعة زوجة عمر، والدخول الثاني سببه إخبار الأنصاري أن الرسول الله علية طلق نساءه واعتزل.

والدخول الأول كان لتحذير حفصة ثم أم سلمة، والدخول الثانى كان للوم حفصة ومعاتبة عائشة والسؤال عن رسول الله على والدخول الأول كان من عوالى المدينة إلى بيوت الأزواج، أما الثانى فكان إلى المسجد ثم البيوت.

 (فقالت: مالى ولك؟) أى لا شأن لى عندك، فلا أجيبك، ولا شأن لك عندى فلا تسألنى. فهما» نافية، والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف.

(عليك بعيبتك) بفتح العين وسكون الياء وفتح الباء، والعيبة فى كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه، كأنها تقول: عليك بخزانتك، كناية عن ابنته حفصة، أى عليك بوعظ ابنتك ودعنى.

(هو في خزانته في المشرية) الخزانة المكان الذي يخزن فيه، والمشربة بفتح الميم وسكون الشين، وفتح الراء وضمها الغرفة العالية، وكان للنبي الشيخ غرفة عالية في المسجد، من جذوع النخل وجريده، يصعد إليها على جذع نخل مائل كالدرج، ويستعرض أمام بابها جذع آخر، يقف عليه الداخل قبل أن يدخل، وكان الرسول الشيخ يستعملها كمخزن، تضع فيها بعض زوجاته بعض الأمتعة. فكان فيها حين دخلها عمر: حصير ووسادة، وقبضة من شعير، وقبضة من قرظ يدبغ به الجلود، وعدد من جلود الغنم حديثة الدبغ.

(فدخلت) أى خرجت من بيت حفصة فدخلت المسجد، متجها نحو المشرية، وفى الرواية العاشرة «ثم آخذ ثوبي» فأخرج » والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة، والأصل ثم أخذت ثوبي، فخرجت »حتى جئت، فإذا رسول الله ولى مشرية » وفى الرواية الثانية عشرة »حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي، ثم نزلت، فدخلت على حفصة، وهى تبكى، فقلت: أطلقكن رسول الله وقالت: لا أدرى. ها هو ذا معتزل فى هذه المشرية، فأتيت غلاما... » إلخ ففى بعض الروايات طى قبرة الروايات الأخرى، وأما رواية البخارى. ولفظها »فجمعت على ثيابي فصليت الفجر مع النبي شيء فدخل النبي شيء مشرية له، فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة ..... فقالت: لا أدرى. ها هو ذا معتزل فى المشرية، فخرجت فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رهط يبكى بعضهم، فجلست معهم قليلا، معتزل فى المشرية، فخرجت فجئت الى المنبر، فإذا حوله رهط يبكى بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشرية... » فظاهر هذه الرواية يعارض روايتنا فنزلت من العوالى، فصليت كان فى العوالى؟ أوكان مع الرسول بي ويمكن الجمع بأن معنى روايتنا فنزلت من العوالى، فصليت الصبح مع النبي فلما سلم النبي شي قام لا يكلم أحدا، فدخل المشرية، ورأيت الناس يضربون بالحصى، فشددت على ثيابي ثم نزلت إلى الحجرات، فدخلت على حفصة ... إلخ.

الإشكال الثانى أن رواية البخارى تفيد أن عمر علم مكان رسول الله وقبل أن يدخل على حفصة، وروايتنا التاسعة يسأل فيها حفصة "أين رسول الله ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سؤاله لم يكن لمعرفة أين هو؟ وإنما ليتبين. هل تعلم هى مكانه أولا؟ أو الاستفهام للتبكيت، أن كانت هي سبب وجوده في هذا المكان.

(فإذا أنا برياح) بفتح الراء وتخفيف الباء، وفي الرواية العاشرة «وغلام لرسول الله الله السود على رأس الدرجة ».

(قاعدا على أسكفة المشرية) الأسكفة بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء المفتوحة، العتبة السفلي للباب. و«قاعدا » حال وفي رواية «قاعد »

(مدل رجليه على نقير من خشب) « مدل » خبرلمبتدا محذوف، أى هو مدل. والنقير بفتح النون وكسر القاف. بمعنى منقور، أى جذع من خشب قد نقر على مسافات ليكون درجا، يصعد عليه رسول الله وينزل، قال النووى: « نقير » بالنون ثم القاف. هذا هو الصحيح الموجود فى جميع النسخ، وذكر القاضى أنه بالفاء بدل النون، والفقير بمعنى مفقور، مأخوذ من فقار الظهر اها أى جذع جعلت فيه فقر كالدرج، وفى الرواية العاشرة « فى مشرية له، يرتقى إليها بعجلة » أى بسرعة، وفى نسخة « بعجلها » وفى نسخة « بعجلها » وفى نسخة « بعجلها » وفى نسخة « بعجلتها » وكله صحيح قال ابن قتيبة وغيره: هى درجة من النخل، كما قال فى رواية « جذع ».

(فذاديت: يارياح. استأذن لى عندك على رسول الله على . فنظر رياح إلى الغرفة، ثم نظر إلى، فلم يقل شيئًا، ثم قلت يارياح. أستأذن لى عندك على رسول الله على فنظر رياح إلى الغرفة ثم نظر إلى، فلم يقل شيئًا، ثم رفعت صوتى، فقلت....إلخ) ظاهره أنه طلب الإذن ثلاث مرات فى وقت واحد، ووقفة واحدة، وهو غير مراد، فالرواية الثانية عشرة بينت أن بين المرة والمرة كان ينتهى إلى المنبر، ويجلس قليلا، ثم يعود يستأذن، وظاهره أن الغلام كان يرد ويرفض الإذن بالإشارة، دون أن يدخل، اعتمادا على أن الرسول ويشار أن لا يأذن لأحد بالدخول، وهو غير مراد، فالرواية الثانية عشرة بينت أن الغلام كان يدخل، ويذكر للنبي أن عمر يستأذن، وكان الرسول لله لا يجيب، وهذا رفض للإذن، على ما عهدوا منه صلى الله عليه وسلم ولعل الغلام كان يفعل الأمرين، يرفض بالإشارة، ثم يدخل فلا يؤذن فيعود، فيخبر عمر بالرفض الصريح. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون النبي في في المرتين الأوليين كان نائما أوظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه، لكون حفصة ابنته منهن.اه. قلت: الاحتمال الأول لا يتناسب مع ظاهر الروايات.

(فأوماً إلى أن ارقه) أصله: ارق، أى اصعد وادخل، دخلت عليه هاء السكت، وليس المراد أن الغلام أذن له من نفسه ساعة الاستئذان الثالث، بل المراد ما أوضحته الرواية الثانية عشرة، وفيها بعد الاستئذان الثالث «فدخل، ثم خرج إلى، فقال: قد ذكرتك له، فصمت، فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك، فدخلت » فظاهرها أن الغلام سمع صوت النبي النبي المعمد بالدخول.

(فدخلت على رسول اللَّه ﷺ وهو مضطجع على حصير، فجلست، فأدنى عليه إزاره، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه) في الرواية العاشرة «فقصصت على رسول اللَّه ﷺ هذا الحديث [أي ما حصل بينه وبين حفصة] فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول اللَّه ﷺ، وإنه لعلى حصير، ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم -أي من جلد مدبوغ- حشوها ليف» وفي الرواية الثانية عشرة «فإذا هو متكئ على رمل حصير- أي على حصير منسوج، يقال:

فمعنى «مضطجع على حصير» أى متكئ ، وتمام الصورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا فقط ، وليس عليه رداء ، فنصفه العلوى عار تماما ، ظهر فيه تأثير حبال الحصير، وأن الإزار من النوم كان قد تجعد فأرخاه صلى الله عليه وسلم وعدله ، وأن عمر ظل واقفا يؤنس النبى ويقص عليه ما كان من شأنه ، وأن النبى كان ظاهر الغضب حين دخل عمر، فلما أنس بكلام عمر وتبسم مرتين اطمأن عمر وطلب الجلوس ، وجلس على الأرض ، أو على طرف الحصير إن كان قد اتسع له ، والظاهر أن النبى كان هنا مضطجعا.

(فنظرت ببصرى فى خزانة رسول الله ﷺ) دعاه إلى النظر المفارقة الكبيرة بين مقامه صلى الله عليه وسلم عند ريه وعند أصحابه، وما يراه من حاله النبوى، وقلنا: إن ذلك كان في السنة التاسعة، وكانت نفائس بنى قريظة وبنى النضير وغيرهم قد صارت للمسلمين، وقد أفاء الله على رسوله ﷺ الكثير فما بال خزانته هكذا؟ أليس هذا أمر عجيب؟

(فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع) ليس المراد القبضة الحقيقية، ما يجمعه الكف الواحد، وإنما هي كناية عن القليل، وإلا فالصاع أربع حفنات بكف الرجل المتوسط، أي ثمان قبضات على الأقل.

(ومثلها قرطا في ناحية الغرفة) «مثلها» مجرور، عطفا على «قبضة» و«قرطا» تميين، وهو بفتح القاف والراء والطاء يطلق على شجر عظام، لها سوق غلاظ، وهو نوع من أنواع السنط العربى، ويطلق على ثمرته وبنوره التي تخرج من القرون، وهي المرادة هنا، ويدبغ به الجلود، وفي الرواية العاشرة «وإن عند رجليه قرطا مضبورا» قال النووي: وقع في بعض الأصول بالضاد، وفي بعضها بالصاد المهملة، وكلاهما صحيح، أي مجموعا. اهد. وفي رواية «مصبوبا» بباءين، ولاتنافي، فالمراد أنه مجموع غير منتشر، وإن كان في غير وعاء. فهو مصبوب مجتمع.

(وإذا أفيق معلق) « أفيق » بفتح الهمزة، وكسر الفاء، وهو الجلد الذى لم يتم دباغه، وجمعه أفق بفتح الهمزة والفاء، مثل أديم وأدم، وفى الرواية العاشرة « وعند رأسه أهبا معلقة » والأهب بضم الهمزة والهاء ويفتحهما، لغتان مشهورتان، جمع إهاب، وهو الجلد قبل الدباغ، وقيل: الجلد مطلقا، دبغ أولم يدبغ والذى يظهر أن المراد هنا جلد شرع فى دبغه ولم يكمل، وفى الرواية الثانية عشرة « فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة » وفى رواية البخارى « غير أهبة ثلاثة » وفى أخرى له « غير أهبة ثلاثة » وبن ألهمزة والهاء، ويضمها أيضا بمعنى الأهب.

(فابتدرت عيناي) أي سالت دموعهما، وفي الرواية العاشرة « فبكيت ».

(ما يشق عليك من شأن النساء) «من » بمعنى «بعض » أى لا يشق على نفسك بعض شأن النساء، أوزائدة داخلة على فاعل «يشق» أى لا يشق عليك شأن النساء، أى لا تشغل بالك بعوجهن، ولا تغضب من إساءتهن، فإنهن ناقصات عقل.

(فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبوبكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى الذي أقول، ونزلت هذه الآية، آية التخيير ﴿عَسَى رَيُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ جَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾) هذه من موافقات عمر ﷺ، وكان يعتزبها، ويتحدث عنها، كما هنا، وكما جاء عند البخاري وغيره من قوله «وافقت ربي في ثلاث فقلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن فنزلت ﴿واتخدوا مِن مِلَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَنْ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ ﴾ فنزلت هذه الآية »

قال الحافظ ابن حجر: والمعنى وافقنى ربى، فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه. اهـ أقول: أو المعنى وافقت بقولى ما هو ثابت عند الله قبل أن ينزله. ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه، من مشهورها قصة أسارى بدر، وقصة الصلاة على المنافقين، وهما فى الصحيح، وصحح الترمذى من حديث ابن عمر أنه قال: «ما نزل بالناس أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقاته وأكثر ما وقفنا عليه منها على التعيين خمسة عشر، لكن ذلك بحسب المنقول. اهـ

(فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر) «تحسر الغضب» أى زال وانكشف، و«كشر» بفتح الكاف والشين مخففة، أى أبدى أسنانه تبسما، ويقال أيضا في الغضب. والمراد هنا الأول.

(ثم نزل نبى الله ونزلت .... فقلت: يارسول الله، إنما كنت فى الغرفة تسعة وعشرين؟ قال: إن الشهريكون تسعا وعشرين. فقمت على باب المسجد فناديت... إلخ).

قال الحافظ ابن حجر: هذا مشكل، فإن ظاهره أن النبى الله نزل عقب ما خاطبه عمر، فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعة وعشرين يوما، وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم، وكيف يمهل عمر تسعة وعشرين يوما لا يتكلم في ذلك؟ وهو مصرح

بأنه لم يصبر ساعة فى المسجد، حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة، ويستأذنه؟ قال: ولكن تأويل هذا سهل، وهو أن يحمل قوله «فترك» أى بعد أن مضت المدة، ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبى الله فى تلك المدة التى حلف عليها، فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول، فنزل معه، ثم خشى أن يكون نسى تمام الشهر، فذكره كما ذكرته عائشة.

(فلما رجع، فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك، لحاجة له) حددت الرواية الحادية عشرة المكان المشار إليه، بأنه مر الظهران، وفي الرواية الثانية عشرة «فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر، وعدلت معه بالإداوة – إبريق ماء يصب منه عند الوضوء والاستنجاء ونحوهما – فتبرز» وأصل التبرز من البران، وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت، ثم أطلق التبرز على نفس الفعل – قضاء الحاجة، والمعنى عدل عن الطريق المسلوك إلى مكان لا يسلك غالبا، به أشجار الأراك، ليستره أثناء قضاء حاجته، عدل بدون ماء لقلته، وطلب من ابن عباس أن يستحضر له إداوة من ماء حتى يرجع، فلما رجع وقد استجمر أخذ ابن عباس يصب عليه ماء الوضوء. فتكلم معه وسأله، كانت البداية أثناء الوضوء، واستمر الحديث بالطريق، ففي الرواية الثانية عشرة «فسكبت على يديه، فتوضأ، فقلت... « وفي الرواية العاشرة «ثم سرت معه، فقلت الهدية عشرة « ذهبت أصب عليه وذكرت، فقلت له... « وفي الرواية العاشرة «ثم سرت

(إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا) «إن» بكسرة الهمزة وسكون النون، مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن والقصة، والجملة بعد ذلك خبرها، والمعنى أن الشأن والقصة والحكاية كنا فى الجاهلية قبل الإسلام كذا وكذا ما نعتبر للنساء أمرا أو نهيا، ولا نعتد لهن برأى.

(حتى أنزل اللَّه تعالى فيهن ما أنزل) من حقوق ورفع شأن، واعتداد بالرأى.

(وقسم لهن ما قسم) من حقوق مالية، وحقوق تعليمية وحقوق أدبية إلخ، وساعدهن على الوقوف بجوار حقوقهن، والمطالبة بها ومواجهة الرجال ما رأينه من نساء الأنصار من الجرأة والصلابة، ففى الرواية الثانية عشرة «كنا معشر قريش قوما نغلب النساء أى نحكم عليهن، ولا يحكمن علينا فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم » وفى رواية «كنا ونحن بمكة لايكلم أحد امرأته، إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته » وفى رواية «كنا لا نعتد بالنساء، ولا ندخلهن فى أمورنا » «فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » وفى رواية »فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار » أى من سيرتهن وطريقهن وفى رواية »فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار، فجعلن كلمننا وبراجعننا ».

(فبينما أنا في أمر أأتمره) أي أشاور فيه نفسى وأفكر فيه وأقدره بصوت مرتفع.

(إذا قالت لى امرأتى: لوصنعت كذا وكذا؟ فقلت لها: ومالك أنت ولما هاهنا؟ وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لى: عجبا لك يا ابن الخطاب ما

قريد أن تراجعنى، فأنكرت أن تراجعنى، فقالت: ما تنكر أن أراجعك » وفى رواية للبخارى « وكان تراجعنى، فأنكرت أن تراجعنى، فأغلظت لى » وفى رواية « فقمت إليها بقضيب، فضريتها به بينى وبين امرأتى كلام، فأغلظت لى » وفى رواية « فقمت إليها بقضيب، فضريتها به فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ولم تنكر أن أراجعك »؟ وفى رواية الطيالسى « فقلت: متى كنت تدخلين فى أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطاب ما يستطيع أحد أن يكلمك » وفى رواية « فصخبت » وفى أخرى « فسخبت على امرأتى، فراجعتنى، فأنكرت أن تراجعنى ».

(وإن ابنتك لتراجع رسول اللَّه ﷺ حتى يظل يومه غضبان) المراد ابنته حفصة زوج رسول اللَّه ﷺ وفى الرواية الثانية عشرة «فواللَّه إن أزواج النبى ﷺ ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» وفى رواية للبخارى «تقول لى هذا وابنتك تؤذى رسول اللَّه ﷺ»؟.

(لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله ولله إياها) وفي الرواية الثانية عشرة » ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله وله منك - يريد عائشة » « إن كانت « بفتح همزة »أن « وكسرها. والمراد من جارتها ضرتها، أو هو على الحقيقة، لأنها كانت مجاورة لها في المسكن، والعرب تطلق على الضرة جارة، لتجاورهما المعنوي، لكونهما عند شخص واحد. و« أوسم » من الوسامة، وهي العلامة، والمراد أجمل، كأن الجمال وسمها وعلمها بعلامة. وفي رواية البخاري « أوضا » من الوضاءة. والمعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه، فلا يؤاخذها بذلك، فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي الها، فلا تغتري أنت بذلك، لاحتمال أن لا تكوني عنده في بذلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها. وعند ابن سعد « أنه ليس لك مثل حظوة عائشة » وفي الرواية التاسعة « والله لقد علمت أن رسول الله الله يله الإيحبك، ولولا أنا لطلقك »

(ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة، لقرابتى منها) «أدخل» مراد به دخلت، والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة وقرابته من أم سلمة ترجع إلى أن أم عمر كانت مخزومية، مثل أم سلمة، وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة، ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، فهى بنت عم أمه، وفى رواية «ودخلت على أم سلمة، وكانت خالتى» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها فى درجة أمه، وهى بنت عمها، ويحتمل أن تكون أرضعت معها فتكون أخت أمه من الرضاع، ويحتمل أن تكون أختها لأمها. يقصد أن الأولى بالنصح القريبات.

(فأخذتنى أخذاً كسرتنى عن بعض ماكنت أجد) فى رواية البخارى «فأخذتنى والله أخذاً.... » أى منعتنى من الذى كنت أريده، تقول: أخذ فلان على يد فلان، أى منعه عما يريد أن يفعله، أى أخذتنى بلسانها أخذا أبعدنى عن مقصدى وفى رواية لابن سعد » فقالت أم سلمة: أى والله. إنا لنكلمه، فإن تحمل ذلك فهو أولى، وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك. قال عمر: فندمت على كلامى لهن » وفى رواية «قالت: ما يمنعنا أن نغار على رسول الله وأنواجكم يغرن عليكم » وفى رواية «قالت: ما يمنعنا أن نغار على رسول الله وأنواجكم يغرن عليكم » وفى رواية «قالت: ما يمنعنا أن نعار على تعظهن أنت »؟

(وكان لى صاحب من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: اسم الجار المذكور أوس بن خولى ابن عبد الله بن حارث الأنصاري. هذا هو المعتمد.

(ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان...) وفى رواية للبخارى «وكان من حول رسول الله على قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا » وفى الرواية الثانية عشرة «وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا » «تنعل » بضم التاء وكسر العين، ويفتح التاء، أى تركب النعال، وهى الحديدة التى تركب فى حوافر الخيل.

و»غسان» في الأصل قبيلة، وكان منها ملوك بالشام، قيل: بلغوا سبعة وثلاثين ملكا، أولهم حفنة ابن عمرو بن تعلبة، وآخرهم جبلة بن الأيهم، وهو الذي أسلم في خلافة عمر رفي ثم عاد إلى الروم وتنصر.

(أتيت الحجر فإذا فى كل بيت بكاء) «الحجر» بضم الحاء وفتح الجيم، أى حجرات أمهات المؤمنين، أى بيوتهن. وفى البخارى عن ابن عباس قال: «أصبحنا يوما ونساء النبى المؤمنين، عند كل امرأة منهن أهلها».

(وكان آلى منهن شهرا) فى رواية للبخارى «وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا » ومعنى «آلى » حلف وأقسم.

(واعجبا لك يا ابن عباس) «وا » فى قوله «واعجبا» اسم فعل بمعنى أعجب، ومثله واها، ووى، وعجبا بالتنوين مصدر مؤكد. وإن كان «عجبا» بغير تنوين كان «وا » حرف نداء، أو ندبة لغير مندوب، وأصل «عجبا» عجبى، فأبدلت الكسرة فتحة، فصارت الياء ألفاء كقولهم: يا أسفا ويا حسرتا، وفى رواية «واعجبى لك»

وتعجب عمر من ابن عباس لشهرته بعلم التفسير، كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته فى نفس عمر، وتقدمه فى العلم على غيره، ومع ما كان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم، ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه، أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير، حتى معرفة المبهم، ووقع فى الكشاف، وفى روايتنا الثانية عشرة قول الزهرى: كره والله ما سأله عنه، ولم يكتمه.

ويحتمل أنه تعجب من تحرج ابن عباس السؤال عن العلم، وتهيبه من عمر مدة سنة، أي عجبا لتحرجك من سؤالي فلا تعد لمثلها، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك.

(وكان منزلى فى بنى أمية بن زيد بالعوالى) العوالى جمع عالية، وهى قرى بقرب المدينة، مما يلى المشرق، وكانت منازل الأوس، والمعنى كان منزلى فى منطقة يسكنها بنو أمية، وهى على أربعة أميال أو أكثر أو أقل من المدينة.

- (فقلت: خابت حفصة وخسرت) الجملة خبرية لفظا ومعنى، وخص حفصة بذلك مع شمول الخيبة والخسران أمهات المؤمنين، لمكانتها منه، لأنها ابنته، ولكونه كان قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك، ووقع في روايتنا العاشرة » رغم أنف حفصة وعائشة » وكأنه خصهما بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك.
- (قد كنت أظن هذا كائنا) في رواية البخاري «قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون » أي كنت أتوقع حدوث هذا بسبب كثرة مراجعتهن التي قد تفضي إلى الغضب المفضى إلى الفرفة.
- (فاستوى جالسا) فى رواية البخارى «فجلس النبى الله وكان متكتا» وهذا مظهر من مظاهر الاهتمام بالموقف، وبالكلام الآتى.
- (ثم قال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟) أى أأنت فى شك فى أن التوسع فى الآخرة خير من التوسع فى الآخرة خير من التوسع فى الدنيا؟ وفى رواية البخارى «أو فى هذا أنت يا ابن الخطاب»؟ وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ظن أنه بكى من الموقف العصيب، موقف النبى وقي من أزواجه وموقفهن منه، وغضبه صلى الله عليه وسلم عليهن، واعتزاله لهن، فلما ذكرله أمر الدنيا كان إنكاره صلى الله عليه وسلم لما شغل عمر، وأحس عمر بشدة الإنكار، ووقعه عليه، فقال:
- (فقلت: استغفر لى يا رسول الله) أى عن اعتقادى أن التجملات الدنيوية مرغوب فيها، أو عن انشغالى بهذا الأمر عن الأمر الأهم.
- (وكان أقسم أن لا يدخل عليهان شهرا، من شدة موجدته عليهان) أي من شدة غضبه منهان.
- (فقال: إن الشهر تسع وعشرون) وفى رواية البخارى « وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة » قال الحافظ ابن حجر: فى هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذى قبله، وأنه لا يراد به الحصر، وأن كل شهر تسع وعشرون، أو أن اللام فى قوله «الشهر» للعهد، أى الشهر المحلوف عليه، ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك.

### فقه الحديث

قال اللَّه تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَرْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاهِ وَإِنَ كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاهِ وَإِنَ كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨، ٢٩].

عن هذا التخييريقول الماوردى: اختلف. هل كان التخييربين الدنيا والآخرة؟ أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ اه.

والمتحصل من هذا الخلاف أقوال:

الأول: أنه ليس طلاقا أصلا، وليس التخييربين الطلاق والإقامة عنده، بل هو تخييربين الدنيا والآخرة، فإن اختارت الدنيا كان عليه أن يطلقها، بدليل قوله ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا﴾ وإن اختارته - كما حصل من أمهات المؤمنين فلا شيء. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذه الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا، بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَ ﴾ أي بعد الاختيار، وهذه دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. اهد وبهذا يرد على القرطبي إذ قال في «المفهم» يؤخذ من قول عائشة « فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا» أنها إذا اختارت نفسها كان نفس ذلك الاختيار طلاقا من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق.

الثانى: أن مثل هذا التخيير تمليك للزوجة أمر نفسها، أو تفويض وتوكيل لها أن تطلق نفسها، فإن اختارته فلا شيء، وإن اختارت نفسها فطلقة رجعية. وهذا مروى عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما.

الثالث: كالثانى، لكن إن اختارت نفسها فطلقة بائنة، لأنها لو كانت رجعية لبقيت فى أسر النوج. وهذا مروى عن عمر وابن مسعود أيضا، ويه أخذ أبو حنيفة.

الرابع: كالثانى أيضا، لكن إن اختارت نفسها يقع ثلاثا، وهو مروى عن زيد بن ثابت، وأخذ به مالك، واحتج بعض أتباعه بأن معنى الخيار بُتُ أحد الأمرين، إما الأخذ وإما الترك.

وهذه المذاهب الثلاثة تتفق فى أنها لواختارت زوجها فلا شيء، ويؤيدها حديث عائشة، وحديث مسروق [رواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة]، ويؤيدها من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة.

الخامس: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت روجها فواحدة رجعية، لأن الزوج بهذا التفويض قد فك القيد والرياط الذي عقده، وهذا القول حكاه الترمذي عن على الهيه، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان قال: «كنا جلوسا عند على، فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنه عمر، فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائن، وإن اختارت روجها فواحدة رجعية. قال: ليس كما قلت. إن اختارت روجها فلا شيء. قال: فلم أجد بدا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف.

السادس: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وهذا مروى عن زيد بن ثابت.

السابع: قال الشافعى: التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته، وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه، وبين أن تستمر في عصمته، فاختارت نفسها، وأرادت بذلك الطلاق طلقت، فلو قالت: لم أرد باختيار نفسى الطلاق صدقت. قال الصافظ ابن حجر: ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما.

الثّامن: أن التخيير طلاق في حق الأمة، وفي حقه صلى اللّه عليه وسلم ليس بطلاق. فه و خصوصية

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من البدء في التخيير بعائشة ومن موقفها منه وموقفه صلى الله عليه وسلم يؤخذ فضل عائشة رضى الله عنها، لبداءته بها.
- Y- أن صغر السن مظنة لنقص الرأى. قال العلماء: إنما أمر النبى على عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر سنها على اختيار الشق الآخر، لاحتمال أن يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة، وما في مقابله من المصلحة، ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه، ووقع في رواية في هذه القصة عن عائشة قالت: « وخشى رسول الله على حداثتي ».
- ٣- وفيه منقبة عظيمة لعائشة، وبيان كمال عقلها، وصحة رأيها مع صغر سنها، إذ أسرعت باختياره
   صلى الله عليه وسلم.
- 3- وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأى والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها، لسؤال عائشة للنبى النبى الله على ذلك ما طبع عائشة للنبى الله على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة، ومحبة الاستبداد، دون ضرائرها، وفهم البعض من السياق أنها أرادت أن يختار نساؤه الفراق.
- ٥- أن حب الرسول ﷺ لعائشة، وحرصه على إرضائها لم يكن على حساب واحدة من جاراتها، إذ لم يسعفها بما طلبت من ذلك، بل رد مطلبها في مواجهتها.
  - ٦- من موقف أمهات المؤمنين منقبة عظيمة لهن رضي اللَّه عنهن.
    - ٧- المبادرة إلى الخير، وإيثار أمور الآخرة على الدنيا.
- ٨- استدل بعضهم بقولها: «تم فعل أزواج رسول اللَّه ﷺ مثل ما فعلت » على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا.
- 9- من أسباب الاعتزال يستفاد مدى ملاطفة النبى الله أزواجه، وحلمه عنهن، وصبره على ما كان يصدر منهن من إدلال وغيرة، ففى الرواية الثامنة تحزيهن للمطالبة بالنفقة، ويما لا يقدر عليه، وقصة العسل أو مارية المذكورة فى الباب السابق فيها من الاحتيال ما لا يحتمله زوج، وما جاء عند ابن سعد فى سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرا عن عائشة قالت: «أهديت لرسول الله الله هدية، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها، فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها، فزادها مرة أخرى، فلم ترض، فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك. ترد عليك الهدية؟ فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني. « لا أدخل عليكن شهرا ».

- كل ذلك، وغيره من المعاملات التى يضيق بها صدر الرجل كثير، لكن الرءوف الرحيم صلى الله عليه وسلم تحمل وتحمل فلما ضاق صدره، استخدم الدواء الثانى للعوج الاعتزال بعد الوعظ، ولم يستعمل فى حياته العلاج الثالث وهو الضرب، مع أنه كان سائغًا مشهورًا.
- ١٠ ومن مدة الاعتزال لطيفة، قال بعضهم: الحكمة في الشهر أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام، وكانت عدتهن تسعا، فإذا ضريت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين، واليومان لمارية، لكونها كانت أمة، فنقصت عن الحرائر.
- ١١- وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن النبى ﷺ أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم، وترك سيرة قومه، وسمح لنسائه بمراجعته ومغاضبته، حتى كانت إحداهن تهجره اليوم حتى الليل.
  - ١٢ ومن الرواية الثامنة تأديب الرجل ابنته في بيت زوجها، لأجل إصلاحها لزوجها.
- ١٣ ومن موقف عبد الله بن عباس من عمر توقير العالم ومهابته عن استفهام ما يخشى من تغيره عند ذكره.
  - ١٤- وترقب خلوات العالم، ليسأل عما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل.
    - ١٥- وفي ذلك مراعاة للمروءة.
    - ١٦- حسن تلطف ابن عباس، وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير.
- ١٧ وطلبه علو الإسناد، لأن ابن عباس أقام مدة طويلة، ينتظر خلوة عمر، ليأخذ عنه، وكان يمكنه أخذ
   ذلك بواسطة عنه، ممن لا يهاب سؤاله، كما كان يهاب عمر.
  - ١٨- البحث في العلم في الطرق والخلوات، وفي حال القعود والمشي.
    - ١٩ جواز السؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل.
- · ٢ وسؤال العالم عن بعض أمور أهله، وإن كان عليه فيه غضاضة، إذا كان في ذلك سنة تنقل، ومسألة تحفظ.
  - ٢١ وجواز ذكر العمل الصالح -حج عمر وابن عباس لسياق الحديث على وجهه.
- ٢٢ والعدول عن الطريق المسلوك لقضاء الحاجة، وأن المسافر في الخلاء يستتر بما يمكنه التستر به
   من شجر وغيره.
- ٢٣ وفي موقف عمر من ابن عباس تواضع العالم للطالب وصبره على مساءلته وإن كان في ذلك غضاضة عليه.
  - ٢٤- وإيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء.
    - ٢٥- وجواز الاستعانة في الوضوء.

- 77- وسياق القصة على وجهها، وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان فى ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان، وخصوصا إذا كان الطالب يؤثر ذلك.
- ٢٧ وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية، وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن.
- ٢٨ ومن تناوب عمر وصاحبه النزول من عوالى المدينة التناوب فى العلم إذا لم يتيسر لكل واحد
   الحضور بنفسه.
  - ٢٩ واستحباب حضور مجالس العلم والحرص عليها.
- ٣٠- أن الطالب لا يغفل عن العمل لمعاشه، ليستعين على طلب العلم وغيره، فإن عمر الله كان يشتغل بالتجارة آنذاك.
- ٣١- الحرص على العلم، وسؤال الغائب عما فاته في يوم غيبته، وحرص الصحابة على أحوال الرسول العرص على أحوال الرسول العرص العرص ألله على أحوال الرسول العرص العرص ألله على أولا بأول.
- ٣٢- الاعتماد على خبر الواحد، ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا، فإن كلا من عمر وصاحبه كان يعتمد خبر الآخر.
  - ٣٣ العمل بمراسيل الصحابة.
  - ٣٤ وجواز ضرب الباب ودقه، إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك.
    - ٣٥- ورواية الكبير عن الصغير.
- ٣٦- وأن الأخب ارالتى تشاع- ولو كتر ناقلوها- إن لم يكن مرجعها إلى أمر حس من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، رغم الإشاعة التي استفيضت.
- ٣٧ وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين، مع إمكان أخذه عاليا عمن أخذ عنه القرين، وأن السعى إلى علو الإسناد حيث لا يعوق عنه عائق، شرعى.
- 77- واهتمام الصحابة بما يغير خاطر النبى على، فإن الأنصارى وعمر اعتبرا تطليق النبى النساء اعظم وأخطر من هجوم ملك الشام الغسانى بجيوشه على المدينة لغزو من بها، وكان ذلك بالنظر إلى ثقتهما في قوة المسلمين، وأن عدوهم -ولو طرقهم- مغلوب ومهزوم، بخلاف الذي وقع- حسبما توهما من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم والقلق وتشويش الخاطر للنبي على.
- ٣٩- ومن أخذ عمر رداءه عند النزول استحباب التجمل بالثوب ونحوه عند لقاء الأئمة والكبار، احتراما لهم.
- ٤٠ ومن دخول عمر دخول الآباء على البنات، ولو كان بغير إذن الزوج، والتنقيب عن أحوالهن،
   لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات، والكلام مع القريبات وغيرهن للمصلحة

- ٤١ ومن موقف عمر مع امرأته شدته وحزمه في معاملة النساء.
- 23 ومن نصيحته لحفصة وتحذيره لها ما يفيد أن عائشة كانت أجمل وأحب إلى رسول اللَّه ﷺ من حفصة، وأنه لا بأس أن يواجه الأب ابنته بمثل هذا من قبيل التأديب.
  - 23- ومن رد عائشة على عمر ما يفيد قوة شخصيتها وقوة منطقها وأدبها.
- 33 وفي رد أم سلمة على عمر ما كانت عليه رضى الله عنها من رجاحة العقل، وقوة الحجة والعزة والأنفة.
- 20- وفى تعبير عمر عن عائشة بجارتك دون ضرتك أدب عمر، وتحاشيه أن يضيف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين. وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضره، ويقول: إنها لا تضر ولا تنفع، ولا تذهب من رزق الأخرى بشىء، وإنما هى جارة.
  - ٤٦ وجواز سكني المشربة.
  - ٤٧ وجواز اعتزال النساء خارج البيوت.
- 8- وجواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا، يمنع من يدخل عليه إلا بإذنه، ويكون قول أنس في المرأة التي وعظها النبي على في المقابر، فلم تعرفه، ثم جاءت إليه، فلم تجد له بوابين، يكون محمولا على الأوقات التي يجلس فيها للناس.
- ٤٩ قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته، عند الأمر الذي يغضبه من أهله، حتى يذهب غيظه، ويخرج للناس، وهو منبسط إليهم، فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن، ولو كان الذي يريد الدخول جليل القدر عظيم المنزلة عنده.
  - ٥٠- وفيه الرفق بالأصهار إذا وقع للرجل من زوجه ما يقتضى معاتبتهم.
- ١٥ وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام، وأكثر فائدة في بعض الأحايين، لأنه عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجزلعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى. أشار إلى هذا المهلب.
  - ٥٢ وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن.
- ٥٣- وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان، ولوكان وحده، لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها.
- ٥٤ وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له، إذا رجا حصول الإذن، وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات.
- ٥٥ وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه، ويطيب نفسه، لقول عمر: لأقولن شيئا يضحك النبى على قال الحافظ ابن حجر: ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك.

٥٥ وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأنى المألوف منه، لقول عمر: ثم غلبنى
 ما أجد. ثلاث مرات.

٥٧- وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة.

٨٥- وجواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه، إذا علم أنه لا يكره ذلك، قال الحافظ ابن حجر: وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر، وبين ما ورد من النهى عن فضول النظر، أشار إلى ذلك النووى قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي وقع أولا اتفاقا، فرأى الشعير والقرظ مثلا، فاستقله، فرفع رأسه لينظر، هل هناك شيء أنفس منه؟ فلم ير إلا الأهب، فقال ما قال، ويكون النهى محمولا على من تعمد النظر في ذلك، والتفتيش ابتداء.

٥٩- وفيه كراهية سخط النعمة، واحتقار ما أنعم اللَّه به، ولو كان قليلا.

٦٠- وفيه طلب الاستغفار من أهل الفضل.

٦١- وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من إيثار القناعة، وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية.

٦٢ - وفيه المعاقبة على إفشاء السربما يليق بمن أفشاه.

٦٣- أخذ منه بعضهم أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء فى الدنيا فهى استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادخرله فى الآخرة، وقال آخرون: إن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا، إذ لاحظ لهم فى الآخرة.

37- وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك، لأن عائشة خشيت أن يكون صلى الله عليه وسلم نسى مقدار ما حلف عليه، وهو شهر، والشهر ثلاثون يوما، أو تسعة وعشرون يوما، فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر، أو أن الشهر لم يهل. فأعلمها أن الشهر استهل، فإن الذى كان عليه الحلف جاء تسعة وعشرين، وفيه تقوية لقول من قال: إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت فى أول الشهر، ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين، وإلا فلو اتفق ذلك فى أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين.

وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتسعة وعشرين، أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن من حلف على فعل شيء يبربفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم.

والقصة محمولة عند الشافعي ومالك على أنه دخل أول الهلال، وخرج به، فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين.

٦٥- استنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى، وخصه الطبرى بمن لم يصرف الغنى فى وجوهه،
 ويفرقه فى سبله التى أمر الله بوضعه فيها، وأما من فعل ذلك فهو من منازل الامتحان، والصبر
 على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده.اهـ

قال الحافظ ابن حجر: وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف، وهي طويلة الذيل.

والله أعلم

# (٣٩٨) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

٣٢٧- ٣٦٠ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِي اللّه عَنْهَا (٣١): أَنَّ أَبِها عَمْرِو ابْنَ حَفْسٍ طَلْقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُو غَائِبٌ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَسِيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا كَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ ﴿لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ﴾. فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْسَدٌ فِي فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا كَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ ﴿لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ﴾. فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْسَدٌ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ. ثُمَّ قَالَ ﴿يَلْكِ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي. اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُللّ بَيْتُ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا يَضَعَينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ﴾ قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرُتْ لَهُ أَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِسِي أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ﴾ قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرُتُ لَهُ أَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِسِي أَعْمَى مَصَاهُ عَنْ عَاتِقِيهِ فَلَا يَضَعَمُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِيهِ سُفْيَانُ وَأَبَا جَهْمٍ فَلا يَضَعَمُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِيهِ فَنَا وَأَمَا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكُ لا مَالَ لَهُ. الْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ﴾ فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ ﴿اللّهُ فِيهِ حَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ. فَمَعَلُ اللّهُ فِيهِ حَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ.

٣٧٠١ - ٣٧٠ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِي اللّه عَنْهَا (٣٧): أَنَّهُ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُون. فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللّهِ لأَعْلِمَ نَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَاللّهُ لَأَعْلِمَ نَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْهُا نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْعًا. قَالَتْ: فَلَا كَرْتُ كَانَ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْعًا. قَالَتْ: فَلا كَرْتُ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْعًا. قَالَتْ: فَلا كَرْتُ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْعًا. قَالَتْ: فَلا كَرْتُ لَا سُكُنّى ».

٣٢٧٧ - الله عَنْ أَبِي سَلَمَة (١٠) أنسهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَة بِنْسَتَ قَيْسٍ. فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَقَهَا. فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيُّ فَأَخْبَرَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ هَا. فَانْتَقِلِي. فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَكُونِي عِنْدَهُ. فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى. اللّهِ عَلَيْ «لا نَفَقَةَ لَكِ. فَانْتَقِلِي. فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَكُونِي عِنْدَهُ. فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ».

٣٢٧٣ - ٣٨٠ عَنْ أبِي سَلَمَةَ (٣٨): أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أَخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ

(٣٧)حَدُّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَـازِمٍ) وَقَـالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمِةً بِنْتُ قَيْسٍ

( ، ، ) حَدَّثُنَا أَهْتِيَةٌ أَنْ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنَّ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(٣٨)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. خَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْتِي (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنْ فَاطِمَةَ

<sup>(</sup>٣٦) حَدُثُلَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيْسٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيْسٍ

أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاقًا. ثُمُّ الْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ. فَأَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُولَةَ. فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلاقًا. فَهَلُ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿لَيْسَتُ لَهَا نَفَقَةٌ. وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ». وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ﴿أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ». وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكِ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَولُونَ. فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ الأَعْمَى. وَارْسَلَ إِلَيْهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَولُونَ. فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ الأَعْمَى. فَإِنْكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ، لَمْ يَركِبُ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ. فَلَمَّا مَضَتَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَسَامَة بْنَ زَيْدِ بْن خَارِثَة.

٣٩٧٤ - ٣٩ عَنْ أَبِي سَلَمَة (٣٩) عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابُا. قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلِ مِنْ بَنِي مَخْزُوم فَطَلَّقَنِي الْبَقَة. فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَة. وَالْتَعْرُوم فَطَلَّقَنِي الْبَقْقَة. وَالْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَة. وَاقْتَصُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَحْمَدِ وَاقْتَصُوا الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثِ مَحْمَدِ الْنَا فَعَي حَدِيثِ مُحَمَّدِ الْنَا عَمْرو «لا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ».

٣٢٧٥ - أعن فَاطِمَة بنت قَيْس (''): أنَّهَا كَانَتْ تَحْت أبِي عَمْرِو بْن حَفْس بْن بْن الْمُغِيرة فَطَلَّقَهَا آجِر قَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَزَعَمَت أَنَّهَا جَاءَت رَسُولَ اللَّه عَلَى تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَأَمَرَهَا أَنْ تُنتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَأَمَرَهَا أَنْ تُنتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجٍ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. وقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَت ْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَيْس.

٣٢٧٦ - ومثله مَعَ قُول عُرُوةً: إِنَّ عَائِشَةً أَنْكُرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً.

٣٢٧٧ - الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عُبْد الله بن عُتْبَة (١٠): أَنْ أَبَا عَمْرِ و بْن حَفْس بن الْمُغِيرة خَرَجَ مَعَ عَلِي بْن أَبِي طَالِب إِلَى الْيَمَنِ. فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس بِتَطْلِيقَة كَانَت خَرَجَ مَعَ عَلِي بْن أَبِي طَالِب إِلَى الْيَمَنِ. فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِه فَاطِمَة بِنْفَقة فَقَالا لَهَا: وَاللّه! مَا بَقِيَت مِنْ طَلاقِهَا. وَأَمَر لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة بِنَفَقة فَقَالا لَهَا: وَاللّه! مَا لَكِ نَفَقة إلا أَنْ تَكُوبِي حَامِلا. فَعَاتِت النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَت لَه قَوْلَهُمَا. فَقَال «لا نَفَقة لَك»

( • ٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْمُخَلَّوَالِي وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْمِنِ هِيهَا عِنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْمِن هُو الْمُؤْمِنَ بُنِ عَرْفِ أُخْبَرَهُ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ قَيْسٍ أُخْبَرَتُهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْمِن الْمُؤْمِنَ وَمُو اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْمِن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَيْهَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بنْتِ قَيْسٍ ح وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ.

<sup>-</sup> وَحُدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ حَدَّثَنَا خُجَيْنٌ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. (٤١)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وُعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّدَاقِ. أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ

فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا. فَقَالَتْ: أين يارَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ﴿إِلَى ابْن أُمّ مَكْتُومِ ۗ وَكَانَ أَعْمَى. تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلا يَرَاهَا. فَلَمَّا مَضَتْ عِدُّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانَ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ. فَحَدَّثَتُهُ بِهِ. فَقَالَ مَرْوَانَ: لَمْ نَسْمَعْ هَـذَا الْحَدِيثَ إلا مِن امْرَأَةٍ. سَنَاْخُذُ بالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَـةُ، حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُـرْآنُ. قَـالَ اللَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ ﴿لا تُخْرِجُوهُ مَنْ مِـنْ بُيُوتِهِ ـنَّ ﴾ الآيكة. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةً. فَأَيُّ أَمْر يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا؟ فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا؟.

٣٢٧٨ - 27 عَن الشَّعْبِيِّ (٢٠) قَالَ: دَخَلْت عَلَى فَاطِمَة بِنْت قَيْس. فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاء رَسُول اللَّهِ عَلِيْ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: طَلْقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ. فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إلَى رَسُـول اللَّـهِ ﷺ فِـي السُّـكُنَى وَالنَّفَقَـةِ. قَـالَتْ: فَلَـمْ يَجْعَـلْ لِــي سُــكُنَى وَلا نَفَقَــةً. وَأَمَرَنِــي أَنْ أَعْتَدُ فِي بَيْــتِ ابْـن أُمِّ مَكْتُــوم.

٣٢٧٩ - ٤٣ عن الشُّعْبِي (٢٠١) قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ. وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ. فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاثًا. فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ عِلِيٌّ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي.

٠ ٣٢٨ - ٤٤ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِي اللَّه عَنْهَا ( عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاتًا. قَالَ: ﴿لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ ﴾.

٣٢٨١ - 20 عَسنْ فَاطِمَةً بِنْسَتِ قَيْسِ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا ( فَ عَلَمَ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا الْعَالَةُ عَلَمُ الْعَلَقَيْسِي زَوْجِسِي ثَلاثًا. فَأَرَدْتُ النَّقْلَةَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيُ عَلِيُّ فَقَالَ «الْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو ابْسنِ أُمِّ مَكْتُسوم، فَساعْتَدِّي عِنْسدَهُ».

- وَحَدَائِنا ۚ يَحْنَى بْنُ يَبِحْنَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسْمَعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَلَّـهُ قَـالَ: دَخَلْتُ عَلَى

<sup>(</sup>٤٢)حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبُهِ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَتُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْسَنُ أَبِسي خَالِدٍ وَدَاوُدُ. كُلُّهُمْ

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. بَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرِ عَنْ هَشَيْمٍ. (٤٣) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ. حَدَّثَنَا قُرَّةً, حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ (٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَرِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

<sup>(</sup>٤٥) وِحَدَّثَلِنِي إِسْحَقُ ۚ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَـنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ فَاطِمَـةَ بنت قيس

٣٢٨٦ - ٢٦ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ (٢٠) قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ. وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ لَمْ الأَعْظَمِ. وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. فَحَدَّثُ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ لَمَ الأَعْفَلَ وَلا نَفْقَةً. ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ. فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِعِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِينًا عَلِي لِقَوْلِ الْمَرَأَةِ. لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةً نَبِينًا عَلِي لِقُولِ الْمَرَأَةِ. لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ. لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لا تُحْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَحْرُجُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿لا تُحْرِجُوهُ مَنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَحْرُجُونُ اللهِ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ هُ.

٣٢٨٣ - \( \frac{\dark }{\pm} - \pm \frac{\dark }{\pm} \\ \frac{\dark }{\pm} - \pm \frac{\dark }

٣٢٨٠ - ٢٨٤ عن فاطِمة بِنْتِ قَيْسٍ رَضِي اللّه عَنْهَا (٢٠) قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَوْجِي، أَبُو عَمْرِو بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة بِطَلاقِي. وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِحَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَحَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ. فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَة إِلا هَلَا عَيْدَ فِي مَسْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَتْ: فَشَدَدْتُ اصَعِ شَعِيرٍ. فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَة إِلا هَلَا عَيْدُ وَلا أَعْتَدُ فِي مَسْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ يُهَابِي. وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «كَمْ طَلْقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلاثًا. قَالَ «صَدَق. لَيْسَ عَلَي يُهِابِي. وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَي ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. تُلْقِي تَوْبَكِ عِنْدَهُ. فَإِذَا لَكِ نَفَقَةٌ. اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. تُلْقِي تَوْبَكِ عِنْدَهُ. فَإِذَا النَّيْسَ عَمِّكِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ صَرِيرُ الْبَصَرِ. تُلْقِي تَوْبَكِ عِنْدَهُ. فَإِذَا الْشَعَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّة عَلَى النَسَاءِ (أَوْ يَضُوبُ النَّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَلَالًا) وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بْنِ زَيْدٍ».

(٤٧)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَـمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ

<sup>(</sup>٣٤)وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَبَلَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُوْيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ – وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبَّيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَادٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْـوَ حَدِيـتِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْن رُزِيْق، بقِصَّتِهِ

<sup>(</sup>٤٨)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُّ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْـرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَـــالَ: سَــمِعْتُ فَاطِمَــةَ بِنْتَ قَيْـسٍ تَقُولُ

٣٢٨٥- 24- عَنْ أبي بَكْرِ بْن أبي الْجَهْم (٤٩) قَالَ: ذَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْسنُ عَبْسِدِ الرَّحْمَسن عَلَى فَاطِمَةَ بنتِ قَيْس. فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أبي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَحَرجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ. وَزَادَ: قَسَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ. وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ.

٣٢٨٦- ثُوْجَهَا طَلَقَهَا طَلاقًا بَاتًا. بنَحْو حَدِيثِ سُفْيَانَ.

٣٢٨٧ - ٥١ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ رَضِي اللَّه عَنَهَا (٥١) قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثُنا. فَلَمْ يَجْعَلُ لِسِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.

٣٢٨٨ - ٥٢ عَنْ هِشَام (٥٢) حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْن الْحَكَم. فَطَلَّقَهَا فَأَحْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ. فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهم عُرْوَةً. فَقسالُوا: إنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَنَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

٣٢٨٩ - ٥٣ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٥٣) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجي طَلْقَنِي ثَلاثًا. وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ. قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

، ٣٢٩- 30 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٥) أَنْهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. قَالَ: تَعْنِي قَوْلَهَا: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَـةً.

٣٢٩١ - ٢٠٠٠ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم (١٠) عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْسَنُ الزُّبَيْر لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ: بنْسَمَا صَنَعَتْ. فَقَسالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْل فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ.

قَيْس، زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَتُنَّا أَنَّ زَوْجَهَا

<sup>(</sup>٩ ٤)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ النَّوْرِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي الْبَجَهْمِ قَالَ: (٠ ٥)وحَدَّثَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتَ

<sup>(</sup>٥٥)وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ كَيْ يَلْ الْحُلُوابِيُّ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ. حَدَثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحِ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ (٢٥)وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامَ

<sup>(</sup>٣٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاتْ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ

<sup>(</sup>٤٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو. حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ عَنْ عَبَّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (••)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

٣٢٩٢ - ٥٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا (٥٥) قَالَ: طُلُقَتْ خَالَتِي. فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدُّ نَخْلَهَا. فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ. فَأَتَتِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ. فَإِنَّكِ عَسَسى أَنْ تَصَدُّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

## المعنى العام

شرع الله العدة للمتوفى عنها زوجها، وللمطلقة طلاقاً رجعياً أو طلاقاً بائناً لأمرين: الأول: استبراء رحمها والتأكد من أنها غير حامل إن كانت حائلاً، وعدم سقى ولده بماء غيره إن كانت حاملاً. الثانى: احترام رياط الزوجية وقدسيته والالتزام بصيانة آثاره مدة محددة حتى لو وثقنا بعدم الحمل ويراءة الرحم.

ومن هنا كان من الضرورى وضع القواعد الشرعية لهذه المدة، ما للمرأة من حقوق؟ وما عليها من واجبات. وأول هذه الحقوق سكنها، وهل من حق الزوج أن يخرج مطلقته من مسكن الزوجية؟ وهل من حقها أن تتركه وتسكن خارجه؟ وهل من حقها أن تخرج في عدتها لقضاء حاجاتها ومصالحها؟ أو هي محبوسة على ذكرى زوجها؟ وهل تجب عليه نفقتها مدة العدة وكسوتها؟ أو ليس عليه ذلك؟ وهل هناك فرق بين الرجعية والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها؟

لقد كان تشريع هذه الأمور من أخريات التشريعات، وفي السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فلم يتكرر تطبيقها، وإن تكرر لم تحدث مشاكل بين الزوجين، فكان الزوج يرضى مطلقته ويحسن إليها فوق حقها، وكانت الزوجة وأهلها كرماء النفس يتنازلون عن كثير من حقوق الزوجة عند الطلاق، وكانت قصة فاطمة بنت قيس مع زوجها المخزومي هي الأزمة الوحيدة التي رفعت خصومتها للنبي وقضى فيها بحكمه الذي يمكن أن يكون قد روعي فيه ظروف خاصة بفاطمة، وليس تشريعاً عاماً. ومن هنا اختلف العلماء في مثل قضيتها وكان لكل وجهة، شرحتها في فقه الحديث، وفق الله الجميع لفهم شريعته والعمل على منهاجه وعلى الله قصد السبيل.

### المباحث العربية

(عن فاطمة بنت قيس) رضى الله عنها. بن خالد، من بنى محارب بن فهر بن مالك، أخت الضحاك بن قيس الذى ولى العراق ليزيد بن معاوية، كانت من المهاجرات الأول، ولها عقل وجمال، وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب. توفى رسول الله على وهى فى سن السابعة عشرة. فقصة حديثها قبل ذلك.

<sup>(</sup>٥٥)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون. حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْن جُرَيْج. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. ح وحَدَّثِني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَـالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبْـو الزُبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول

(أن أبا عمروبن حفص طلقها) ويقال له: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة المخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة.

(طلقها ألبتة) يقال: أبت فلان طلاق امرأته، أى طلقها طلاقا بائنا، أى بائنا ثلاثا، والبتة المنقطعة التي لا رجعة فيها إلا بعد زوج آخر. و« ألبتة » بهمزة قطع، وحكى فيها همزة الوصل.

وفى الرواية الرابعة والثالثة عشرة «طلقها ثلاثا» وفى الرواية الحادية عشرة والسادسة عشرة «طلقنى زوجى ثلاثا»وفى ملحق الرواية الخامسة عشرة «طلقها طلاقا باتا» وفى الرواية الثانية والثالثة «طلقها زوجها» بدون عدد، وفى الرواية السادسة «فطلقها آخر ثلاث تطليقات» وفى الرواية السابعة «أرسل إلى امرأته بتطليقة كانت بقيت من طلاقها» قال النووى: فالجمع بين هذه الروايات أنه طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة، فمن روى أنه طلقها مطلقا، أو طلقها واحدة، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر، ومن روى «البتة» فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث – وليس مراده أنه قال لها: أنت طالق البتة – ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث.

(وهوغائب) أى فى غير مواجهتها، وفى الرواية الرابعة عشرة « أرسل إلى زوجى أبو عمروابن حفص بن المغيرة، عياش بن أبى ربيعة بطلاقى » وفى الرواية الرابعة »طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن » والظاهر أنه طلقها وهو عند أهله فى المدينة يستعد للرحيل إلى اليمن، مرافقا لعلى بن أبى طالب رهيه حين بعثه النبى اليمن، فطلقها أمام ابنى عميه. الحارث بن هشام، وعياش بن أبى ربيعة، وأرسلهما إليها بالطلاق وبشىء من الشعير والتمر

(فأرسل إليها وكيله بشعير) أى أنه قبل رحيله وكل وكيلا يبلغها الطلاق، ويبعث إليها بشىء، فأرسل هذا الوكيل رجلا بذلك، والظاهر أن الوكيل فى ذلك ابن عمه، أو ابنا عمه، الحارث، وعياش، وأنهما ذهبا بنفسيهما إليها، كما فى الرواية السابعة، فناقشاها، بعد أن بلغاها الطلاق، وسلماها خمسة آصع من الشعير، وخمسة آصع من التمر، والصاع أريع حفنات بكفى الرجل المعتدل وطلبا منها الخروج من منزل الزوجية. والمناقشة فى الرواية الرابعة عشرة «قالت: أما لى نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد فى منزلكم؟ قالا: لا » وفى الرواية الأولى «والله ما لك علينا من شىء » وفى الرواية السابعة «فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا » وفى الرواية الثانية «وكان أنفق عليها نفقة دون بإضافة « نفقة «إلى » دون » والدون الردىء الحقير، قال الجوهرى: ولا يشتق منه فعل، ويعضهم يقول منه: دان يدون دونا. وهى تشير بذلك إلى أصع الشعير والتمر، وفى الرواية الخامسة «فأرسلت إلى أهله أبتغى النفقة » فالظاهر أنها بعد مناقشة ابنى عمه حاولت مع أهله الآخرين.

(فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له) في الرواية الثانية «فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله ﷺ، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني - أي أخذتها لتصلحني - وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا » أي وأرد إليه أصع الشعير والتمر، وفي الرواية الرابعة عشرة «فشددت علي ثيابي، وأتيت رسول الله ﷺ ».

(فقال رسول الله ﷺ: ليس لك عليه نفقة) «وأمرها أن تعتد» خارج بيت الزوجية، أى أن تخرج، وفي الرواية الثالثة «لا نفقة لك، فانتقلي» تخرج، وفي الرواية الثالثة «لا نفقة لك، فانتقلي» وفي الرواية الشالثة «فقال: لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال - أي من بيت زوجها - فأذن لها» وفي الرواية الثامنة «فلم يجعل لي سكني ولا نفقة » وفي الرواية الثالثة عشرة «فلم يجعل لها رسول الله ﷺ مكنى ولا نفقة » وفي الرواية الرابعة عشرة «فقال رسول الله ﷺ: كم طلقك؟ قلت: ثلاثاً. قال: ليس لك نفقة. اعتدى في بيت ابن عمك »

(فأمرها أن تعدد في بيت أم شريك) بفتح الشين وكسر الراء، وفي الرواية الرابعة «وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» وهي قرشية عامرية، قيل: اسمها غزية بالياء والتصغير، وقيل: غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرو. أسلمت قديما بمكة، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرًا، فتدعوهن وترغبهن في الإسلام، حتى ظهر لأهل مكة، فأخذوها، وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. وحبسوها ثلاثا لا يطعمونها ولا يسقونها، فأطعمها الله وسقاها، وهاجرت إلى النبي ﷺ، ووهبت نفسها إليه بدون مهر. قيل: فلم يقبلها فعاشت وحدها بالمدينة، وكانت كبيرة السن صالحة رضي الله عنها.

(اعتدى عند ابن أم مكتوم) في الرواية الثالثة »فاذهبي إلى ابن أم مكتوم، فكوني عنده »

(فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك) أى فلا يراك، وفى الرواية الثالثة «فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده» أى فلا يراك، وفى الرواية الرابعة »فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك» وفى الرواية الحادية عشرة «انتقلى إلى بيت ابن عمك، عمروابن أم مكتوم» قال النووى: هكذا وقع هنا، وكذا جاء فى صحيح مسلم فى آخر الكتاب، وزاد، فقال: هو رجل من بنى فهر من البطن الذى هى منه، وقال القاضى: المشهور خلاف هذا، وليس هما من بطن واحد، هى من محارب ابن فهر، وهو من بنى عامر ابن لؤى. قال النووى: هو ابن عمها مجازا، يجتمعان فى فهر. واختلف فى اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك.

وفى الرواية التاسعة «فأذن لى أن أعتد فى أهلى» يحتمل أن هذا حين استأذنته فى الانتقال، ثم أمرها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم.

(فإذا حللت فآذنيني) أى فإذا انقضت عدتك، وحللت للزواج فأعلميني، أى قبل أن تتفقى مع أحد، وفي الرواية الرابعة «لا تسبقيني بنفسك» أى لا تسبقيني بعد العدة باتضاد قرار في نفسك بالزواج. وفي ملحق الرواية الخامسة «لا تفوتينا بنفسك» أي لا تتزوجي بدون علمنا.

- (أما معاوية فصعلوك لا مال له) بضم الصاد وسكون العين، أى فقير. فقوله: «لا مال له» تأكيد لفقره، وليس المراد نفى أن يكون له مال أصلا، ولكنه من قبيل: اعتبار القليل فى حكم العدم. وفى الرواية الثالثة عشرة «أما معاوية فرجل ترب لا مال له» بفتح التاء وكسر الراء، أى كفه والتراب، أى فقير. وفى الرواية الرابعة عشرة «إن معاوية ترب خفيف الحال».
- (وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) قيل: كناية عن كثرة أسفاره، مما يضر بالزوجة، والعاتق ما بين العنق والمنكب، وقيل: معناه أنه يحمل عصاه على كتفه دائما ليضرب بها زوجته، ففى الرواية الثالثة عشرة «وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء» وفى الرواية الرابعة عشرة «وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء» قال النووى عن هذه الرواية «أبو الجهيم» بضم الجيم مصغر، والمشهور أنه بفتحها مكبر، وهو المعروف فى باقى الروايات وفى كتب الأنساب وغيرها. وأبوجهم هذا هو ابن حذيفة القرشى العدوى.
- (انكحى أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحى أسامة) «فكرهته» أى فكرهت نكاحه، لأنه كان مولى، فهو ابن زيد بن حارثة، الذى كان عبداً لخديجة رضى الله عنها، ثم عبداً لرسول الله على ثم أعتقه وتبناه، ثم زوجه حاضنته أم أيمن، فكان أسامة ابنه، وهي قرشية، وفوق ذلك أن أسامة كأن أسود اللون جدا، وهي تتيه بجمالها.

وفى الرواية الثالثة عشرة «ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا. أسامة. أسامة » أى أشارت بيدها إشارة طرد واحتقار، تلوح بها إلى الأمام، أو إشارة رفض، تلوح بها يمينا وشمالا. تعنى: لا. لا.

(فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به) قال النووى: ولم تقع لفظة «به» فى أكثر النسخ، و «اغتبطت» بفتح التاء والباء، والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوال النعمة عنه، يقال: غبطته بما نال، أغبطه، بكسر الباء، غبطا وغبطة، فاغتبطاه ومعنى فاغتبطت به سعدت به. وفى ملحق الرواية الخامسة عشرة «فتزوجته، فشرفنى الله بابن زيد، وكرمنى الله بابن زيد» قال النووى: وفى بعض النسخ «بأبى زيد» فى الموضعين على أنه كنية، وكلاهما صحيح، فهو أسامة بن زيد، كنيته أبو زيد، ويقال: أبو محمد.

(تضعین ٹیابك عنده) «عنده» متعلق بمحذوف حال من ضمیر «تضعین» ولیس متعلقا بتضعین، إذ لیس المعنی وضع الثیاب عنده كأمانة، ولكن المعنی تضعین ٹیابك وتكشفی عورتك مادمت عنده، لأنه لا یراك.

(كتبت ذلك من فيها كتابا) أى كتبت حديثها أخذا من لسانها بدون واسطة، و «كتابا» يستعمل اسما لما سطر، ويستعمل مصدرا بمعنى كتابة، والمراد الثانى، أى كتبت حديثها كتابة ولم أكتف بالسماع.

(فأبي مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها) أي فأبي مروان أن يصدق حديث

والآية التى تفسرها فاطمة فى أول سورة الطلاق، قوله تعالى ﴿يَاأَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمِ النِّبِيُ إِذَا طَلَّقْتُمِ النِّبَاءَ فَطَلِّقُوهُ مَّ لِعِدَّتِهِ مَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَيَّكُمْ لا تُحْرِجُوهُ مَّ مِنْ بُيُوتِهِ مَّ وَلاَ النِّمَاءَ فَطَلِّقُوهُ مِنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾.

والظاهر أن مروان ظل منكرا حديث فاطمة بعد مناقشتها، يميل إلى عدم العمل به ويرده، حتى جاءته قضية أخرى، هى التى تحدثت عنها الروايات السابعة عشرة والتاسعة عشرة و المتممة للعشرين، وحاصلها: أن يحيى بن سعيد بن العاص -وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية قبل مروان - طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم، قبل: اسمها عمرة. وهى بنت أخى مروان، الذى كان أمير المدينة آنذاك - طلقها ثلاثا، وأخرجها من بيته، فعاب عروة بن الزبير على يحيى وأهله إخراجها من بيتها. فاستدلوا على إخراجها بحديث فاطمة بنت قيس، وخروجها - ويبدو أن اعتراض عروة كان أمام مروان، فذهب عروة إلى خالته عائشة يستعيد منها الفتوى التى سمعها من قبل، قال لها: ألم تعلمى أن عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم طلقها روجها يحيى ألبتة؟ فخرجت، أو أخرجت؟ قالت: بئسما عبد الرحمن بن الحكم طلقها روجها يحيى ألبتة؟ فخرجت، أو أخرجت؟ قالت: بئسما منعوا بها. لم تكن لتخرج من بيتها. قال: قد اعتمدوا على حديث فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا خير لفاطمة بنت قيس فى ذكرها لهذا الحديث وتمسكها به، وحقها أن لا تذكره، فقد كانت لها حالة خاصة، من الإساءة إليها أن تنشر، ورجم عروة يقول له المروان: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. وأرسلت عائشة إلى مروان تقول له: اتـق اللّه و لمروان: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. وأرسلت عائشة إلى مروان تقول له: اتـق اللّه و الهدها إلى بيتها، قال لها: لقد حاولت، لكن أباها أخى عبد الرحمن بن الحكم لم يطعنى

فى ردها لبيتها. قالت له عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقد كان بها شر استدعى خروجها. قال مروان: إن كانت فاطمة خرجت لشر فيها فهذه أيضا بها شر لا يقل عن شر فاطمة.

(دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سويق سلت) إتحاف الضيف ما يقدم له أول نزوله، و « رطب ابن طاب » اسم لنوع من رطب المدينة، قال النووى: وأنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا. وأما «السلت» بضم السين وسكون اللام بعدها تاء، حب بين الشعير والحنطة، قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة، ولونه قريب من لون الحنطة.

(وأخاف أن يقتحم على) الاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن.

(فأرادت أن تجد نخلها) يقال: جد يجد وجذ يجذ من باب شد يشد، أى قطع، وجذ النخل جذا وجذا نا قطع ثمره وجناه.

## فقه الحديث

قال النووى وغيره: اختلف العلماء فى المطلقة البائن الصائل عير الصامل هل النفقة والسكنى مدة العدة؟ أم لا؟ فقال عمر وأبو حنيفة وآخرون: يجب لها السكنى والنفقة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ رَيَّكُمُ لا تُحْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ بعد قوله تعالى: ﴿يَالَيُّهَا النَّبِيُ إِنَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِثَّةَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ ﴾ فهذا أمر بالسكنى، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه وبسببه، لا تتزوج غيره إلا بعد العدة، فالنفقة تابعة للسكنى، ومن حججهم أن القرآن لم يفرق بين مطلقة ومطلقة، فكانت البائن كالرجعية. وأنكروا حديث فاطمة بنت قيس، وردوه، روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر شُه أنه قال: « لا ندع كتاب رينا - يشير إلى الآيتين السابقتين - وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندرى حفظت أونسيت، لها السكنى والنفقة » وأخرجه أبو داود بلفظ « لا ندرى أحفظت؟ أولا؟ » وأخرجه النسائى بلفظ « قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ﷺ وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة » وروايتنا الثانية عشرة مؤيدة لإنكار عمر.

وأنكره أيضا عائشة وأسامة بن زيد، كما تصرح بذلك روايتنا السابعة عشرة، والمتممة للعشرين.

وبالغ الطحاوى فى تقرير هذا المذهب، فقال: خالفت فاطمة سنة رسول اللَّه ﷺ، لأن عمر روى خلاف ما روت - يشير إلى رواية عن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لها السكنى والنفقة » قال المحققون: وهذا منقطع لا تقوم به حجة - فخرج المعنى الذى أنكر عليها عمر خروجا صحيحا، ويطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلا. اهـ

المذهب الثاني: مذهب أحمد في أظهر روايتيه وإسحق و أبي ثور وداود وأتباعهم، وهو أنه لا نفقة

لها ولا سكنى، وحجتهم ظاهر حديث فاطمة بنت قيس، ونازعوا فى تناول الآية المطلقة البائن، واعتمدوا مراجعة فاطمة وتفسيرها للآية الواردة فى روايتنا السابعة، وشرحناه قريبا فى المباحث العربية، عند فقرة « فأبى مروان أن يصدقه » وقالوا: الآية فى الرجعية.

المذهب الثّالث: مذهب الشافعية والمالكية والجمهور، وهو أن لها السكنى - إلا لسبب شرعى - ولا نفقة لها، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب والثورى وأصحاب الرأى وإحدى الروايتين عن أحمد ويستدلون على وجوب السكنى بما استدل به أصحاب المذهب الأول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُ مُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ نَّ لِعِدَّتِهِ نَّ أَصَحاب المذهب الأول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُ مُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ نَّ لِعِدَّتِهِ نَّ وَوَله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِن وَحُدِكُم لا تُخْرِجُوهُ نَّ مِن بُيُوتِهِ فَى وقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِن وَجُدِكُم الله ولم يفرق في المطلقة في هذا بين الرجعية والبائن، فهما سواء في وجوب السكني.

فمفهوم الآية أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى، قالوا: والسياق يفهم أن الآية في غير الرجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة وجوبا ظاهرا مدة عدتها، ولولم تكن حاملا، لأنها زوجة ترثه ويرثها إذا مات أحدهما في العدة، ولا كذلك البائن.

وهـؤلاء لا يـردون حديث فاطمـة بنت قيس، وإنمـا يوجهونه، كمـا سيأتى. أمـا الحنفيـة فيقولـون عـن الآيـة: إنمـا قيـد النفقـة بحالـة الحمـل ليـدل على إيجابهـا فـى غـير حالـة الحمـل بطريـق الأولـى، لأن مـدة الحمـل تطـول غالبـا، فـإذا وجبـت فـى المـدة الأطـول وجبـت فـى المـدة الأقصر مـن بـاب أولـى. ورد هـذا بأنـه قيـاس فاسـد، لأن مـدة الحمـل قـد تقصـر عـن عـدة القـروء، ولأن قيـاس الحـائل على الحـامل يتضمن إسـقاط قيـد ورد بـه القـرآن الكريـم.

فتحصل في حكم السكني والنفقة مدة العدة للمطلقة ما يأتي:

أولا: المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة والكسوة مدة العدة بلاخلاف، حاملا كانت أو حائلا، لأنها زوجة تربه ويرثها إن مات أحدهما أثناء العدة، ولأن الزوجية باقية، والتمكين من الاستمتاع موجود. وتسكن حيث يختارلها، مادام المسكن يصلح لمثلها، وإن طلقت وهي في مسكن لزمها أن تعتد فيه، ويحرم على الزوج أن يخرجها من مسكنها، ويحرم عليها أن تخرج منه، إلا في الموضع الذي استثناه جل شأنه بقوله ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إلا أن

يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ أى فيحل إخراجهن، ولو أخرجت أو خرجت دون هذا العذر أثم أو أثمت، ولا تنقطع العدة.

والفاحشة المبينة هي البذاء على زوجها وعلى أحمائها. قال عكرمة: في مصحف أبيّ « إلا أن يفحشن عليكم » وعن ابن عباس: الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة والبذاء على الأهل، واعترض على هذا بالغيبة ونحوها من المعاصى، فهي لا تبيح الإخراج ولا الخروج.

أما من قال: إن المراد بالفاحشة الزنا، فقد رده ابن العربي، فقال: أما من قال: إنه الخروج للزنا فلا وجه له، لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام، وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. اهوقيل: إنه الخروج بغير حق، وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا، إلا أن يخرجن تعديا ويغير حق.

ثانيا: المطلقة طلاقا بائنا، ثلاثا أوباتا، وهى حامل يجب لها السكنى والنفقة قولا واحدا، لا نعلم خلافا فى ذلك بين أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْل فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَلاتِ بِهِ السكنى والنفقة إن لم يكن من أجلها فمن أجل ولده الذي تحمله.

ثالثا: المطلقة طلاقا بائنا، ثلاثا أو باتا، وهي غير حامل فيها خلاف بين العلماء. قيل: لها ------السكني والنفقة، وقيل: ليس لها سكني ولا نفقة، وقيل: لها السكني وليس لها نفقة.

رابعا: المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل فلا نفقة لها بالإجماع، وإن كانت حاملا فالأصح عند الشافعية أنه لا نفقة لها كالحائل، وقيل: تجب لها النفقة كالمطلقة الحامل. أما السكنى فالأصح عند الشافعية وجوب السكنى.

والذى تستريح إليه النفس بخصوص حديث فاطمة بنت قيس:

- ( أ ) أنه صحيح، لا مجال لرده، فقد أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما، بطرق كثيرة بلغت حد الشهرة، وقيل: حد التواتر.
- (ب) وأنه بخصوص نفقة المطلقة طلاقا بائنا صريح في أنها لا نفقة لها، ولم تشررواية من رواياته إلى أنها كانت تستحق النفقة فلم يحكم لها بها لسبب من الأسباب، بل بعض الروايات تعرضت إلى أنه لا نفقة لها، ولم تتعرض للسكني، ففي الرواية الأولى أن شكواها من وكيل زوجها كان من أجل النفقة، حيث أنكر حقها في النفقة، وأرسل إليها نفقة دون، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله عليه نفقة » إذن السكني كان أمرها مقررا، لم تكن سببا في الخصومة، وأصرح من الرواية الأولى في أن الخصومة كانت من أجل النفقة قولها في الرواية الثانية « إن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا » وفي الرواية الثالثة « لا نفقة لك » وفي الرواية الرابعة « فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة ». ولما ذهب أهله إلى رسول الله ولي سألوه عن نفقتها ولم يسألوه عن سكناها، وكان جوابه لهم: «ليست لها نفقة » وفي الرواية الخامسة تقول «فأرسلت إلى أهله. أبتغي النفقة » وفي الرواية السابعة « فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي الله فذكرت له قولها؟ فقال: لا نفقة لك »

(ج.) وأن موضوع السكنى فى حديث فاطمة كان له ظروف خاصة جعلها تخرج من بيتها، وتعتد خارج مسكنها، من هذه الظروف أنها هى التى طلبت الانتقال، وكأنها تنازلت عن هذا الحق بعد تبوته، ففى الرواية السابعة «فاستأذنته فى الانتقال؟ فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله وقل الرواية التاسعة «فأذن لى رسول الله فلي أن أعتد فى أهلى» أى هى التى استأذنت فى الخروج، وفى الرواية الحادية عشرة «فأردت النقلة، فأتيت النبى في فقال: انتقلى...إلخ » ومن هذه الظروف أن بيت الزوجية كان فى مكان موحش، تخشى على نفسها فيه، فطلبت النقلة منه.ففى الرواية الثامنة عشرة «وأخاف أن يقتحم على؟ قال: فأمرها فتحولت ».

ومن هذه الظروف أنها كانت امرأة خشنة لسنة بذيئة بذاءة تبيح لوكيل زوجها أن يخرجها من مسكنها، تشير إلى هذا عائشة في روايتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين، إذ تقول «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث » أي لأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئا عليه فيه غضاضة، وروى عن عائشة أنها قالت لفاطمة بنت قيس: اتقى الله، فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وفي كتاب أبي داود قال سعيد بن المسيب عن فاطمة بنت قيس: تلك امرأة فتنت الناس، واستطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. ودافع الشوكاني في نيل الأوطار عنها، ونفي فحش لسانها حيث ارتضاها رسول الله والله وابن حبه أسامة بن زيد، وحقق بعض العلماء القضية، فقال: البذاء المنسوب لفاطمة لم يكن موجها لزوجها، بل كان موجها لأحمائها، وهذا أمر غير مستبعد من أي امرأة مطلقة، تحس بشخصيتها، لاسيما إذا كان البذاء مجرد المخاشنة في القول، والاستعلاء على نساء الأحماء، والحدة في اللهجة والصوت.

وكأن فاطمة – بعد بيان هذه الظروف – تحكى قرار عدم إسكانها، وأنه حكم لها بعدم السكن، أى فى النهاية، وريما فهمته حكما عاما لكل النساء، ولم تفهمه خاصا بها لظروفها. ويمكن حمل جميع الروايات على هذا بدون تعسف، فأولى المذاهب بالاختيار مذهب الشافعية والجمهور.

## ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- يؤخذ من قوله في الرواية الأولى « طلقها البتة وهو غائب » أن الطلاق يقع في غيبة المرأة.
- ٢- ومن قوله « أرسل إليها وكيله » جواز الوكالة في أداء الحقوق. قال النووي: وقد أجمع العلماء على
   هذين الحكمين.
- ٣- ومن قوله « تلك امرأة يغشاها أصحابى » جواز زيارة الرجال للنساء الأجانب مالم تكن
   فتنة ولا خلوة.
  - ٤- وكثرة التردد على الصالحين.
- ٥- ومن رجوعه صلى الله عليه وسلم عن أن تعتد فى بيت أم شريك حرصه صلى الله عليه وسلم على رفع الحرج عن الأمة وفى كل تشريع، إذ رأى صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا، من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها، ونظرها إليهم وانكشاف شىء منها، وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة.

٢- ومن أمره لها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم أخذ بعض الناس جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، بخلاف نظره إليها. قال النووى: وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي، كما يحرم عليه النظر إليها، لقوله تعالى ﴿قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُونُ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣٠، ٣٠] لأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به، ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي و ميمونة عند النبي ويدل عليه من السنة مكتوم، فقال النبي المسلمة عن أم سلمة أنها كانت هي و ميمونة عند النبي الله عنه النبي المحموم، فقال النبي السلما عليه من المديث حسن. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: هو حديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.

تم قال النووى: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها بالنظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها لها، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكتها في بيت أم شريك.اهـ.

٧- ومن قوله « فإذا حللت فأذنيني » جواز التعريض بخطبة البائن. قال النووي: وهو الصحيح عندنا.

٨- ومن قوله صلى اللَّه عليه وسلم عن أبي جهم: « لا يضع عصاه عن عاتقه » جواز استعمال الكناية.

٩- ومن قوله عن معاوية: «إنه صعلوك » جواز ذكر الإنسان الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها
 إذا كان على وجه النصيحة.

١٠- ومن قوله عن معاوية: « لا مال له » نفى الشىء مع وجود قليله على سبيل المجاز واعتبار القليل فى حكم العدم، فإن أباجهم كان يضع العصاعن عاتقه فى حال نومه وأكله، ومعاوية كان له ثوب يلبسه وغير ذلك من المال القليل.

١١ ومن قوله «انكحى أسامة بن زيد» جواز الإشارة بنكاح شخص علم دينه وفضله وحسن طرائقه.

١٢ وجواز الخطبة على الخطبة إذا لم يحصل للأول إجابة، لأنها أخبرته أن معاوية
 وأباجهم خطباها.

١٣ ـ واستحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته، وإن كرهها، وتكرار ذلك عليه، لتكراره «انكحى أسامة » بعد قولها « فكرهته » .

١٤ - وقبول نصيحة أهل الفضل، والانقياد إلى إشارتهم، وأن عاقبتها محمودة.

١٥- وجواز نكاح غير الكفء، إذا رغبت به الزوجة والولى، لأن فاطمة قرشية، وأسامة من الموالى.

١٦- والحرص على مصاحبة أهل الفضل والتقوى وإن دنت أنسابهم.

١٧ - ومن إنكار عائشة على فاطمة؛ جواز إنكار المفتى على مفت آخر، خالف النص، أوعمم ما هو خاص.

١٨ - ومن إتحاف أم شريك لزوارها؛ استحباب إتحاف الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب، سواء
 كان المضيف رجلا أو امرأة.

١٩- ومن خروج فاطمة من منزل الزوجية؛ جواز خروج المطلقة ثلاثا من بيتها لعذر.

• ٢- ومن الرواية الواحدة والعشرين جواز خروج المعتدة البائن للحاجة. قال النووى: ومذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جواز خروجها فى النهار للحاجة، وكذلك عن هؤلاء يجوز لها الخروج فى عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة فى عدة الوفاة، وقال فى البائن: لا تخرج ليلا ولانهارا. اها أما المطلقة رجعيا فلا تخرج إلا بإذن زوجها.

٢١ - وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه.

٢٧ - واستحباب الهدية منه.

٢٣ - واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك.

٢٤ - والتذكير بالمعروف والبر

والله أعلم

# (٣٩٩) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

٣٢٩٣ - ٥٦ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ (٥٦): أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَالْمُرُّهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَسنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إلى عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةً يُخْبِرُهُ؛ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْن خَوْلَةً. وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُـؤَيِّ. وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا. فَتُولِفِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ. وَهِـي حَـامِلٌ. فَلَـمْ تَنْشَب أَنْ وَضَعَـتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل بُنُ بَعْكَكِ (رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ) فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةٌ؟ لَعَلَّكِ تَرجّينَ النَّكَاحَ. إنَّلكِ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمُرُّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَسنْ ذَلِك؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي. وَأَمَرَنِي بِالنَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي. قَـالَ ابْسَنُ شِـهَابٍ: فَـلا أرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِيسنَ وَضَعَتْ. وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا. غَيْرَ أَنَّ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

٣٢٩٤ - ٢٧ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارِ (٥٧): أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْسِدِ الرَّحْمَـنِ وَابْنَ عَبَّاسِ اجْتَمَعَـا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً. وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّساسِ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلا يَتَنَازَعَان ذَلِكَ. قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي (يَعْنِي أَبَا سَلَمَةً) فَبَعَثُوا كُرَيْبًا (مَوْلَى ابْنِ عَبْساسٍ) إِلَى أُمِّ سَسلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَسنْ ذَلِك؟ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ؛ أَنَّ أُمَّ سَـلَمَةَ قَـالَتْ: إنَّ سُـبَيْعَةَ الأسْـلَمِيَّةَ نُفِسَـتْ بَعْـلاَ وَفَـاةِ زَوْجِهَـا بلَيَـالِ. وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَـعَزَوَّجَ.

# المعنى العام

شرعت العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، والتي فسخ نكاحها لأي سبب من الأسباب، وإذا كان لنا أن نبحث ونتلمس لكل تشريع حكمة، لكن ليس لنا أن نعتبر حكمة التشريع التي نصل

(٣٥)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) (قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا و قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا الْمِنُ وَهُــبـر) حَدَّثَنِي

يُونُسُ بَّنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ (٥٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُشَّى الْعَنَوِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. حِ وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالا: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. كِلاهُمَا عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ، وَلَمْ يُسَمَّ كُرْيَبًا.

إليها علة، يدور معها الحكم وجودا وعدما، فقد يكون للتشريع حكمة لا نعلمها، كتقبيل الحجر الأسود، ويقال له: حكم تعبدى وقد يكون ما نعلم جزء حكمة، وليس كل الحكمة، كما فى تشريع عدة الزوجية إذا انتهى رياط الزوجية بطريقة أو بأخرى هل هى استبراء الرحم، والتأكد من عدم الحمل عند الحائل؟ وتفريخ توابع الزوج عند الحامل؟ لو كانت كذلك لما وجبت على العجوز اليائسة من الحمل، والتى يقرر الأطباء بشكل يصل إلى اليقين أنها لا تحمل. هل هى لحرمة عقد الزواج، ووجود فسحة بين الزوج الأول والثاني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ أو هى مجموع الأمرين؟ أو هى مجموع الأمرين، أو هى مجموع الأمرين مع التعبد.

ظاهر حديث سبيعة الذى نحن بصدده أن العدة لاستبراء الرحم من الزوج السابق، لئلا تختلط الأنساب، ولئلا يسقى ولد الرجل السابق بماء الرجل اللاحق، ويخاصة إذا لم يكن هناك أمل أن يحدث الله بين الزوجين بعد ذلك أمرا من عودة أو رجعة، فهذه سبيعة مات عنها زوجها، وهي حامل، فولدت بعد ليال من وفاته، وكانت تقرأ قوله تعالى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٦] فلما وضعت اعتقدت أنها حلت للأزواج، فتزينت وتهيأت للخطاب، فرآها أحد الرجال الذين يرغبون في الزواج منها وهي لا ترغبه، فقال لها: لا يحل لك أن تتزوجي قبل أربعة أشهروعشر، مصداقا لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّ وَنَ مِنْكُمْ وَيَدُرُونَ أَرْوَا جُمَا يَتَرَبَّصُنْ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْيَعَةَ أَشْهُر وَعَثْرَا وَ البقرة: ٢٣٤] يرجو بنكك أن تتريث لعلها ترضى به، وكانت تعتقد أن الآية في غير الحوامل، وصدق فهمها، إذ بذلك أن تتريث لعلها ترضى به، وكانت تعتقد أن الآية في غير الحوامل، وصدق فهمها، إذ سألت رسول الله عَلَيْ فقال لها: قد حللت للأزواج بوضعك، فتزوجي إن شئت.

وبقى التساؤل: إذا كانت العدة لاستبراء الرحم، ولإعطاء فرصة للزوجين انتظاراً لأن يحدث الله بعد ذلك أمرا، فلم كانت عدة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولم تكن ثلاثة قروء فى أقل من ثلاثة أشهر، كما فى الطلاق؟ فإن قلنا: إن زيادة المتوفى عنها زوجها على المطلقة للإشعار بمظهر من مظاهر الحزن والأسى على الزوج الراحل فلم لم يراع ذلك فى الحامل التى كسبيعة، وهى أولى بإظهار الحزن من غير الحامل، لبقاء أثر الزوج السابق، ووجود شىء من العلاقة به، وهو ابنه؟ وبقى التساؤل، ولا جواب له عندى إلا أن يكون تعبدا، والله أعلم.

## المباحث العربية

(عن سبيعة - رضى الله عنها) «سبيعة » بضم السين، تصغير سبع، بنت الصارت الأسلمي، من المهاجرات.

(كانت تحت سعد بن خولة) أي كانت زوجة له.

(وهوفى بنى عامر بن لؤى) قال النووى: هكذا هو فى النسخ «فى بنى عامر» بالفاء، وهو صحيح، ومعناه ونسبه فى بنى عامر، أى هو من بنى عامر. اهد قال الحافظ ابن حجر: وثبت فيه أنه كان من حلفائهم.

(وكان ممن شهد بدراً) فائدة ذكر هذه الجملة والتى قبلها الإشادة بزوجها، لترفع بذلك من شأنها.

(فتوفى عنها فى حجة الوداع) قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، وفيه نظر، فقد ذكر ابن سعد أنه مات قبل الفتح، وذكر الطبرى أنه مات سنة سبع، وفى بعض الروايات « أنه قتل » ومعظم الروايات على أنه مات، وهو المعتمد.

(فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته) « فلم تنشب » أي فلم تلبث ولم تمكث زمنا.

وفى رواية للبخارى «فمكثت قريبا من عشرليال، ثم جاءت النبى على انكحى » وفى رواية عند أحمد «فلم أمكت إلا شهرين حتى وضعت » وفى رواية عند النسائى « بعشرين ليلة أو خمس عشرة » وعند الترمذى والنسائى « بثلاثة وعشرين يوما ، أو خمسة وعشرين يوما » وعند ابن ماجه « ببضع وعشرين ليلة » قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات متعذر، لا تحاد القصة الهولعل السرفى اختلاف الرواة أنه أمر غير مهم، والمهم أنها وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، فلم يعن الرواة بضبطه.

(فلما تعلت من نفاسها) ضبطها فى الأصول «تعلت « بفتح الناء والعين وتشديد اللام المفتوحة، لكن فى كتب اللغة: تعالّت المرأة من نفاسها خرجت منه وطهرت - بألف بين العين واللام، وفى تاج العروس: وتعللت -بلامين- المرأة من نفاسها، أى خرجت منه وطهرت وحل وطؤها، كتعالّت، وتخفف اللام أيضا.

(تجملت للخطاب) بضم الخاء وتشديد الطاء، جمع خاطب، والتجمل التزين، وفي رواية « فتهيأت للنكاح واختضبت » وفي رواية « فتطيبت وتصنعت » وفي رواية « فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت ».

(فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بنى عبد الدار) «السنابل» بفتح السين، جمع سنبلة، و «بعكك» بفتح الباء وسكون العين وكافين، الأولى مفتوحة، واسم أبى السنابل عمرو، وقيل: حبة، بالباء. وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، وقيل في نسبه غير هذا. وكان من المؤلفة، وسكن الكوفة، وكان شاعرا، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي الله .

وفى رواية البخارى « فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين » فدخوله عليها وتردده عليها كان للخطبة، رجاء أن تقبله، فلما قبلت غيره قال ما قبال. ففى الموطأ « فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقبال الكهل: لم تحلى، وكان أهلها غائبين، فرجا أن يؤثروه بها » فأفتاها بأنها لا تحل بالوضع، لكونه كان خطبها فمنعته، ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه، وانتظرت مضى المدة حضر أهلها، فرغبوها في زواجه، دون غيره.

- (لعلك ترجين) بفتح التاء والراء وتشديد الجيم المكسورة، والأصل تترجين.
- (إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) أي ما يصح ويحل نكاحك حتى كذا وكذا.
  - (وإن كانت في دمها) أي قبل أن تتطهر من النفاس، أي وإن كانت في أول نفاسها.
- (وهما يذكران: المرأة تنفس) بفتح التاء وسكون النون وفتح الفاء، وفى تاج العروس: يقال: نُفِسَتُ على ما نُفِسَتُ على ما لمرأة، كسمع، وعُنِىَ نفسا ونفاسة ونفاسا، أى ولدت، وقال أبو حاتم: ويقال: نُفِسَتُ على ما لم يسم فاعله.
- (عدتها آخرا الأجلين) نظراً لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ وْنَ مِنكُمْ وَيَ ذَرُونَ أَرْوَاجُا يَ تَرَيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْيَعَةَ أَسْهُر وَعَشَرًا ﴾ وقوله تعالى ﴿وَأَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ يقصد إن وضعت الحامل قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت نهاية هذه المدة، وإن تأخر الحمل فلم تضع وانتهت هذه المدة انتظرت وضع الحمل.
  - (وقال أبوسلمة قد حلت) أي بالوضع إذا تقدم على الأشهر المذكورة
    - (فجعلا يتنازعان ذلك) أي يتجاذبان النقاش فيه
- (إن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسر الفاء وفتح السين، قال النووى: وفى لغة بفتح النون، وهما لغتان في الولادة.
- (فأمرها أن تتزوج) أى إذا أرادت، كما جاء فى الرواية الأولى «إن بدا لها» فليس أمرا مطلقا، بل أمر مبنى على رغبتها، وفى رواية «فقال: «انكحى» وفى رواية «وأمرها بالتزويج» وفى رواية «فقد حللت فتزوجى» وفى رواية «فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجى» وفى رواية «إذا أتاك أحد ترتضينه فتزوجى» فالمراد من الأمر الإذن.

## فقه الحديث

قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل للأزواج بوضع الحمل، وتنقضى عدة الوفاة، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة. هذا قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأحمد والعلماء كافة.

إلا رواية عن على وابن عباس وسحنون المالكي: أن عدتها بأقصى الأجلين. إما أربعة أشهر وعشر، وإما بوضع الحمل، أيهما يتأخر منها هو نهاية عدتها.

وإلا ماروى عن الشعبى والحسن وإبراهيم النخعى وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من

نفاسها. هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضى عدتها بالأشهر الأربعة والعشر إذا طالت فيها مدة الحمل، فلا تنقضى عدتها فى هذه الحالة إلا بالوضع، والخلاف فقط فيما إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر.

وحجة الجمهور حديث سبيعة، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْوَاجًا يَتَرَيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْيَعَةَ أَسْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ أى إذا لم تكن حاملا.

وحديث سبيعة مبين أن قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عام فى المطلقة والمتوفى عنها ، وأنه على عمومه. قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح، لتخصيص أحدهما، وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشر، وأنها محمولة على غير الحامل. قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على وابن عباس، لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا فى الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين. اهاى لكن حديث سبيعة نص فى المسألة.

أما الرد على الشعبى ومن معه فإنه يرد عليهم قولها فى الرواية الأولى «فأفتانى النبى إلى بأنى قد حللت حين وضعت حملى » وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع، فإن احتجوا بقولها فى الرواية الأولى « فلما تعلت من نفاسها » أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قول النبي الله « إنها حلت حين وضعت » ولم يعلل بالطهر من النفاس.

قال النووى: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولدا أو أكثر، وسواء كان كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة، أو مضغة، فتنقضى العدة بوضعه، ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي ﷺ.
- ٢- وأن المفتى إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغى له أن يفتى فيه، لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح
   ما هو مرجوح، كما وقع من أبي السنابل.
- ٣- وفيه شهامة سبيعة وفطنتها، حيث ترددت فيما أفتاها به، وحملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع، وكذا ينبغى لمن ارتاب في فتوى المفتى أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة.
  - ٤- وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم.
  - ٥- ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله.
    - ٦- وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها.

٧- واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها أن تتزوج لقولها « وأمرنى بالتزويج إن بدالي ».

٨- وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه، ولا إجبار لأحد عليها.

٩- وفى الرواية الثانية حرص علماء الصحابة على فهم الكتاب والسنة، واستخدا مهم العقل والقياس وحكمة التشريع، وهذا ما دعا عليا وابن عباس إلى القول بأن عدتها أقصى الأجلين. والذى تستريح إليه نفسى قول على وابن عباس، فبالإضافة إلى أنه يجيب على التساؤل الذى أوردته فى المعنى العام أرى أن أقصى الأجلين عمل بالآيتين، وهو أولى من العمل بإحداهما وتخصيص الأخرى، ويحتمل أن حديث سبيعة كان لحالة خاصة بها، فهو واقعة عين، لا يلزم تطبيق حكمها بصفة عامة، كأن يكون زوجها قد مات بعيدا عنها، لم يعرف تاريخ موته، فاستتر عند النبى أنها جاوزت الأربعة أشهر خصوصا وقد ذكرنا اختلافا كبيرا في المدة التي اعتدت بها سبيعة، وذكرنا رواية أحمد « فلم أمكث إلا شهرين ووضعت» فإذا أضفنا إلى ذلك أنها انتظرت حتى تعالت من نفاسها، وخرجت منه وطهرت، وصلت المدة أكثر من ثلاثة أشهر، فإذا أضفنا أن زوجها مات بمكة، وهي في المدينة مما يحتمل معه تأخر علمها بموته أمكن أن تكون قد قضت أقصى الأجلين.

وهذا التوجيه لحديث سبيعة خير من أن نرده، كما رد جمهور العلماء حديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب السابق على أنه خبر امرأة يخالف كتاب الله.

والله أعلم

# (٤٠٠) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

٣٩٩٥ - ٣٢٩ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ (٥٨ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة؛ أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ هَلَهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ. قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ، حِينَ تُوفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ الثَّلاثَةَ. قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ، حِينَ تُوفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَلَاعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ. خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ. فَلَاهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً. ثُمَ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. فَلَاعَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَوِ هُونَ فَلاثُو، وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ فَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا».

قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُولِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، عَلَى مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ «لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّستٍ فَوْقَ قَلَاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا».

قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي، أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ «لا» (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاقًا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا). ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْسَتُ لِزَيْسَبَ: وَمَسَا تَوْمِسِي بِسَالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَسَالَتْ زَيْسَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَسَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا. وَتَسَيَّ بَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُوْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتَصْ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَسَضُّ بِشَيْءٍ إِلا مَاتَ. ثُمَّ تَخُرُجُ فَتَعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُوَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٣٩٦٣ - ٥٩ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةُ (٥٠ قَالَتْ: تُوفِّيَ حَمِيمٌ لأُمٌ حَبِيبَةَ. فَلَاعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا. وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَلْدَا، لأنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّ يَقُولُ ﴿لا يَحِلُ لَمُسَولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ ﴿لا يَحِلُ لا مَرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ فَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَمْنُهُم وَعَشْرًا».

<sup>(</sup>٥٨)وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ (٥٩)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو. حَدَّثَنا شَعْبَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمَّ سَلَمَةَ وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أَمَّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَنِ الْمُزَاقِ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.

٣٢٩٧ - ١٠٠٠ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع (٢٠) قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْسِتَ أُمٌّ سَلَمَةَ تُحَدُّثُ عَنْ أُمُّهَا؛ أَنَّ امْرَأَةً تُولُفِّي زَوْجُهَا. فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا. فَأَتَوُا النَّبِيِّ عَلِينًا، فَاسْتَأْذَنُوهُ فِسي الْكُحْل. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَـدْ كَـانَتْ إحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلاسِهَا (أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا فِي بَيْتِهَا) حَوْلًا. فَاإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ. أَفَلًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا؟».

٣٢٩٨ - يَ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ نَافِع (١٠) بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا: حَدِيثِ أُمٌّ سَلَمَةَ فِسَي الْكُحْلِ. وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْسَبَ. نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفُــر.

٣٢٩٩ - ٦١ عَنْ زَيْنَبَ بِنْسِتِ أَبِي سَلَمَةَ (١١) تُحَدِّثُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ. تَذْكُوانِ أَنَّ امْرَأَةً أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ. فَلَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُريدُ أَنْ تَكْخُلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿قَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ تَرْمِسي بِسَانْبَعْرَةِ عِنْسَدَ رَأْسِ الْحَـوْلِ. وَإِنَّمَا هِــيَ أَرْبَعَـةُ أَشْـهُرِ وَعَشْـرٌ≫.

، . ٣٣ - ٢٢ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً (١٢) قَالَتْ: لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ، دَعَت، فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ، بِصُفْرَةٍ. فَمَسَحَتْ بِـهِ ذِرَاعَيْهَـا وَعَارِضَيْهَـا. وَقَـالَتْ: كُنْـتُ عَـنْ هَـذَا غَنِيَّـةً. سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ «لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدُّ فَوْقَ قَسلاتُ، إلا عَلَى زَوْجٍ. فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

٣٣٠١ - ٣٣٠ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا رَضِي اللَّهِ عَنْهَمَا (١٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ «لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ، إلا عَلَى زَوْجِهَا».

(٢ ٢)و حَدَّثَنَا عَمْرًو النَّاقِلُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَـنْ حُمَيْدِ بْنِ لَـافِعِ عَـنْ زَيْنَبَ بنتِ أَبِي سَلَمَةً

<sup>(</sup>٦٠)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا. شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْن نَافِع

<sup>﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> وَحَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ نَافِع ( ٣ ٢) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا يَخْتَى بْنُ سَـعِيدٍ. عَنْ حُمَيْـدٍ بْـنِ لَـافِعِ أَلْـهُ

<sup>(</sup>٦٣)وَحَدَّثَنَا يَخْتَى بَنْ يَخْتَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنْ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْصَةَ - وحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ لَـافِعٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللّيْثِ. مِثْلَ روَايَتِهِ

٣٣٠٢ - ٢٠٠٠ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَسرَ (١٠٠) زَوْجِ النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

٣٠٠٣ - ٢٥ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٥) عَنِ النَّبِيِّ عَلَى «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا».

٣٣٠٤ - ٦٦ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ. إِلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبِ. وَلا تَكْتَحِلُ. وَلا تَمَسَّ طِيبًا. إِلا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ».

٣٣٠٥ - عَنْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَقَالا «عِنْسَدَ أَدْنَسَى طُهْرِهَا. نُبْلَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارِ».

٣٣٠٦ - ٦٧ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٧) قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلا نَكْتَحِلُ. وَلا نَتَطَيَّبُ. وَلا نَلْبَسُ ثُوبًا مَصْبُوغًا. وَقَدْ رُحُصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارِ.

# المعنى العام

الجزع عند المصاب أمر طبيعي، لا يملك الإنسان دفعه، إنما يستطيع دفع الهلع، من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية، والصلق والصراخ والحلق، وطلاء الوجه بالزرقة والنيلة ونحو ذلك.

وبين الجزع والهلع مظاهر حزن، رخص فيها الإسلام للمرأة، لا للرجل، لأنها أرق عاطفة، وأسرع وأكثر تأثرا بالحزن والفرح من الرجل، فرخص لها أن تظهر مظاهر الحزن، وأن تبتعد عن مظاهر الزينة والبهجة عند فقد حبيب أو قريب، ثلاثة أيام بلياليها، لا تزيد.

وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعِ، عَنْ صَفِيَّةً بِسُتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَغْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَن النَّبِيِّ بِمَعْنَى. حَدِيثِهِم.

(٣٦)وحَدُّلْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدُّلْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ – و حَدُّلْنَاهِ أَبُو بَكِرْ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَزِيــدُ بْـنُ هَــارُونَ. كِلاهُمَـا عَنْ

هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاً: (٣٧)وحَدَّنَيي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَالِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً

<sup>(</sup>٢٤)وحَدَّثَنَاه أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُتُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَغِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُيَيْدٍ؛ أَنْهَا سَمِعَتْ حَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ

<sup>(</sup>٦٥)َ وَحَدَّثُنَاۚ يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْنَى) (قَـالَ يَحْيَى: أَخْبَرَلَـا. وَقَـالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنَ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً

أما الزوجة المتوفى زوجها فقد أوجب عليها أن تبتعد عن الزينة بأنواعها، وعن مظاهر التنعم، وأن تعلن عن الحزن بالبعد عن الطيب والكحل والثياب الملونة والمزركشة مدة العدة التى أوجبها الله، وزادها عن عدة المطلقة، تقديسا لرباط الزوجية، ووفاء لزوج لم يعد يدافع عن حقه، ومما هو واقع أن الزوجة التى كانت تكفر العشير فى دنياه، وتنكر فضل زوجها وهو حى، تذكر فضله بعد مماته، وقد تنسى أو تتناسى مثالبه وعيوبه وشروره، ومما هو واقع أيضا أن هذه الزوجة تحرص كل الحرص على أن تظهر للناس وفاءها لزوجها، وأن زوجها الراحل لا يعوضه أى رجل آخر، وأنها حزينة عليه حزنا لا يساويه حزن، وأنها لن تفكر فى غيره، وأنها ستبكيه الدهر كله، وستلبس عليه الحداد ما بقى لها من حباة، من هنا حرص الشارع على أن يمنع زيادة مدة الحداد، ولم يأمر بالحاد نفسه، لأنه واقع، ومبالغ فيه غالبا، فكان التوجيه الشرعى أنه لا يحل ولا يجوز لزوجة تؤمن بالله ويقضائه وقدره، وتؤمن باليوم الآخر، وأجر المحتسبين الصابرين فيه، أن تزيد فى الإحداد عما هو مقدر، على ميت غير زوج ثلاثة أيام بلياليها، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشرا، واستجابت النساء المسلمات لأوامر الشرع، وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة أمهات المؤمنين، فلم تكن مدة الحداد المقدرة تنتهى حتى تسارع وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة أمهات المؤمنين، فلم تكن مدة الحداد المقدرة تنتهى حتى تسارع بالتطيب ولبس الثياب المعتادة، اتباعا لأوامر الشرع الحنيف.

## المباحث العربية

(الإحداد) والحداد مشتق من الحد، وهو المنع، ومنه سميت العقوبة حدا، لأنها تمنع وتردع عن المعصية، والإحداد امتناع المرأة المتوفى عنه روجها من الزينة كلها من لباس وطيب، فى بدنها أوثيابها، لمنع الخطاب من خطبتها والطمع فيها، وامتناعها عن كل ما كان من دواعى النكاح، وله تفاصيل مشهورة فى كتب الفقه، يقال: أحدت المرأة من الرباعى، تحد بضم التاء وكسر الحاء، إحدادا، ويقال: حدت المرأة، من الثلاثى، تحد بفتح التاء، وبضم الحاء وكسرها، حدا، كذا قال جمهور أهل اللغة. وقال أبو حاتم: لم يعرف الأصمعى «حدت» الثلاثى وأنكره، ولم يعرف إلا الرباعى.

(عن زنيب بنت أبى سلمة) وهى بنت أم سلمة، زوج النبى الله وهى ربيبة النبى النبى الله ولادتها أمها بأرض الحبشة، وقيل: ولدتها بالمدينة عقب استشهاد أبيها أبى سلمة، وتزوجت عبد الله ابن زمعة بن الأسود، فولدت له، وكانت من أفقه نساء زمانها.

(دخلت على أم جبيبة زوج النبى على حين توفى أبوها أبوسفيان) ابن حرب، والد معاوية، وفى الرواية السادسة «لما أتى أم حبيبة نعى أبى سفيان» و«نعى» بسكون العين وتخفيف الياء، ويكسر العين وتشديد الياء، أي خبر موته.

قال الحافظ ابن حجر: مات أبو سفيان بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، فرواية البخاري «لما جاء نعى أبى سفيان من الشام » أظنها وهما. والذي جاء نعيه من

الشام وأم حبيبة فى الحياة هو أخوها يزيد بن أبى سفيان الذى كان أميرا على الشام، فريما سقط لفظ «ابن» من هذه الرواية .اهـ

وفى الرواية الثانية «توفى حميم لأم حبيبة » والحميم القريب وفى مسند ابن أبى شيبة «جاء نعى أخى أم حبيبة أو حميم لها » وعند الدارمى «إن أخا لأم حبيبة مات أو حميمالها» قال الحافظ ابن حجر: وإطلاق لفظ الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوى الظن أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد، ثم عند وفاة أبيها، أبى سفيان، والجمهور على أن أبا سفيان مات سنة ثلاث وثلاثين، أو ثنتين وثلاثين، ويزيد قبل هذا بقليل. اهـ

(فدعت أم حبيبة بطيب) الفاء عاطفة على محذوف مطوى، تقديره: وأحدت ثلاثة أيام، يدل على ذلك قولها في الرواية الشانية « دعت في اليوم الثالث بصفرة » وكذا قولها في الرواية الثانية « فدعت بصفرة » أي بعد انتهاء مدة الحداد.

(فيه صفرة، خلوق أو غيره) في الرواية الثانية «فدعت بصفرة» أي بطيب فيه صفرة «خلوق أو غيره»، فخلوق مرفوع، وكذلك «غيره» مرفوع، أي فيه صفرة، أودعت بصفرة، وهي خلوق أوغيره، والخلوق بفتح الخاء طيب مخلوط.

(ثم مست بعارضيها) أى جانبى وجهها، مما فوق الذقن إلى مادون الأذن، وفى الرواية الثانية «فمسحته بذراعيها» ولا تعارض، فقد فعلت الأمرين، كما صرحت بذلك الرواية السادسة، ولفظها «فمسحت به ذراعيها وعارضيها»

(لا يحل لامرأة) هل يدخل في عمومها المدخول بها؟ وغير المدخول بها، حرة كانت أو أمة؟ وهل تخرج بهذا القيد الصغيرة؟ يأتي الخلاف في ذلك في فقه الحديث.

(تحد على ميت فوق ثلاث) «تحد» بضم التاء وكسر الحاء على الأشهر، والفعل مسبوك بمصدر من غير سابك، فاعل «يحل» أى لا يحل لامرأة الإحداد، وفى الرواية الثانية والسادسة والسابعة والثامنة وجد السابك، ولفظها «أن تحد».

(وقد اشتكت عينها) قال النووى: «عينها» برفع النون، ووقع فى بعض الأصول «عيناها» اهـ وقال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان، ضم النون على الفاعلية، على أن تكون العين هى المشتكية، وفتحها على أن يكون فاعل «اشتكت» ضمير المرأة، ورجع هذا المنذرى، ورجع النووى الضم، واقتصر عليه.

(أفنكحلها) بفتح النون وسكون الكاف وضم الحاء.

(كل ذلك يقول: لا) أي لا تكتحل، كما صرح به في بعض الروايات.

(إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن...إلخ) فيه إشارة إلى تقليل المدة

بالنسبة لما كان قبل ذلك، وتهوين الصبر عليها. والمراد من قوله «قد كانت إحداكن» أى إحدى النساء، وليس المراد إحدى أمهات المؤمنين.

(ترمى بالبعرة على رأس الحول) «البعرة» رجيع وفضلات نوات الخف ونوات الظلف إلا البقر الإنسى.

وقد فسرت زينب الكيفية والدافع بما سيأتي.

(دخلت حفشا) بكسر الحاء وسكون الفاء بعدها شين، وهو البيت الصغير، أو الخص بضم الخاء بعدها صاد، وقال الشافعى: الحفش البيت الذليل الشعث البناء، وفى رواية للنسائى «عمدت إلى شربيت لها، فجلست فيه » وفى الرواية الثالثة «تكون فى شربيتها ».

(ولبست شر ثيابها) أى أحقر ثيابها، وفي الرواية الثالثة «في شربيتها في أحلاسها» أى في شر أحلاسها، أو «في شر أحلاسها، أو «في شر أحلاسها، أو «في شر أحلاسها، أو «في شر أحلاسها في بيتها» أي في شر بيتها، والأحلاس بفتح الهمزة وإسكان الحاء، جمع حلس بكسر الحاء، وحلس البعير وغيره من الدواب الكساء الرقيق الذي يوضع تحت البرذعة، والمراد هنا شر ثيابها. والترديد بين العبارتين في الرواية الثالثة للشك من الراوي في أي اللفظين وقع، وصف الثياب، أم وصف المكان، وعلى أي فالمقصود وصف الثياب والمكان بالحقارة.

(ولم تمس طيبا ولا شيئا) من الزينة والتنعم، وكأنه قال: ولم تمس طيبا ولا نحوه من مظاهر الترف والرفاهية، كالخضاب والكحل والألوان والمساحيق والحلى والثياب الملونة بألوان الزينة، وهى المرادة من الثوب المصبوغ في الرواية التاسعة والعاشرة، « إلا ثوب عصب » بفتح العين وسكون الصاد، وهو من برود اليمن، يعصب له جملة من الخيوط كحزمة قبل النسيج، فتصبخ هذه الحزمة، ثم تدخل في النسيج، و« ثوب عصب » من إضافة الموصوف إلى صفته، أي ثوبا معصوبا، به عصابات وحزم. وسيأتي في فقه الحديث ماهو ممنوع من الثياب وما يرخص فيه منها.

(ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة، أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات) الدابة مايدب على الأرض من حيوان، وأصله من دب بدب دبيبا إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو، فلفظ «حمار أو شاة. بدل بعض من كل، أما لفظ «طير» فإن اعتبر أنه يدب على الأرض أحيانا، ويمشى على رجليه ولو نادرا دخل مع الحمار والشاة في كونه بدلا من «دابة» وإن كان مغايرا للدابة عطف عليها، وهذا الثاني ظاهر في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْض وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إلا عُطف عليها، وهذا الثاني ظاهر في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْض وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إلا أَمْم أَمْتَالُكُم الله الثاني ظاهر في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْض وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إلا المنس، والمعنى تكسر ما كانت فيه من الإحداد، وتضرج من الإحداد بما تفعله بالدابة. عادة وعقيدة الكسر، والمعنى تكسر ما كانت فيه من الإحداد، وهي سنة كاملة، تؤتى بحمار أو شاة أو دجاجة أو جاهلية، كانت المرأة إذا انقضت مدة الحداد، وهي سنة كاملة، تؤتى بحمار أو شاة أو دجاجة أو حمامة فتمسح بها، وتمسح قبلها فيه، كما يتمسح المستجمر بالأحجار ثم تبعده عنها وتعتقد أنه غالبا ما يموت هذا الذي تتمسح به، لأنه يفض الحالة الناشئة عن الموت، فكأنه أخذ الموت وذهب به بعيدًا عنها، عقيدة جاهلية أنكرها الإسلام، وقرر الحداد المشروع، وقيل: المراد تمسح بيدها على

ظهر الدابة، ثم تمسح بيدها قبلها، تشير بذلك إلى حل زواجها، والخروج من حالة منع النكاح إلى حالة إباحته.

(ثم تخرج) من البيت الذي اعتدت وأحدت فيه إلى الفضاء أو إلى مكان آخر، إشارة إلى الخروج من حالة إلى حالة.

(فتعطى بعرة فترمى بها) فى رواية «ترمى ببعرة من بعرالغنم أو الإبل، فترمى بها أمامها، فيكون ذلك إحلالا لها» وفى رواية «فترمى ببعرة من بعرالغنم من وراء ظهرها» وفى رواية «فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» قال الحافظ ابن حجر: حول فمر كلب رمت ببعرة» قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب، سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر، وبه جزم بعض الشراح – أقول: وهو سهل أن تؤتى فى لحظة بكلب يمر عليها – ثم قال الحافظ: واختلف فى المراد برمى البعرة، فقيل: إشارة إلى أن مظاهر الحداد برمى البعرة، فقيل: إشاوى بعرة بجانب حق زوجها عليها، وقيل: ترميها على سبيل التفاؤل رجاء عدم عودها إلى حداد.

(ثم تراجع بعد ما شماءت من طيب أوغيره) أي ثم ترجع بعد ذلك إلى ما شاءت من طيب وزينة.

(أفلا أربعة أشهر وعشرا) الفاء عاطفة على محذوف، هو مدخول الاستفهام الإنكارى، أى اليس الحول الكامل كثيراً؟ فلا تستكثرن أربعة أشهر وعشرا، وفى الرواية الخامسة «وإنما هى أربعة أشهر وعشر» أى لا تتعجلن الكحل، فإنما المدة اللازمة لعدمه أربعة أشهر وعشرً.

(ولاتمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار) «نبذة» بالنصب على الاستثناء، أو بدل من «طيبا» أى لا تمس إلا نبذة من قسط عند اغتسالها من حيض، والنبذة بضم النون وسكون الباء بعدها ذال القطعة، وتطلق على الشيء اليسير، والقسط بضم القاف وسكون السين بعدها طاء، ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف، ويتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، ورخص فيه للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة المتخلفة من دم الحيض، ويتتبع به مجرى الدم، وفي ملحق الرواية التاسعة «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار» أي لا تمس طيباً إلا نبذة من قسط وأظفار عند آخر طهرها من حيضها، وفي الرواية العاشرة «وقد رخص للمرأة في طهرها -إذا اغتسلت إحدانا من محيضها- في نبذة من قسط وأظفار».

#### فقه الحديث

نحصر الكلام عن فقه الحديث في نقاط:

الأولى: حكم إحداد من توفى عنها زوجها، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في وجويه عليها، إلا عن

الحسن البصرى، فإنه قال: لا يجب عليها الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وخالف به السنة. فلا يعرج عليه.

ودليل الوجوب ليس قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة... »بل قيل: إن هذا لا يصلح دليلا للوجوب لأن الاستثناء وقع بعد النفى، فيدل على عدم الحل فوق الثلاث، أما الثلاث لغير الزوج والأربعة أشهر وعشراً للزوج فلا يفيد الأسلوب الوجوب، قال الحافظ ابن حجر: الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع. وقيل: إن السياق يدل على الوجوب، فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب. وعندى أن الأسلوب لايدل على الوجوب وإلا لوجب الإحداد على القريب ثلاثة أيام، وليس كذلك، فالأولى ما قاله الحافظ ابن حجر، ومذهب الشافعي والجمهور أن الإحداد واجب على كل زوجة معتدة عن وفاة، سواء المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة.

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لايجب على الزوجة الكتابية، بل يختص بالمسلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم « تؤمن بالله واليوم الآخر » فخصه بالمؤمنة، ويجيب الجمهور: بأن هذا القيد ليس للاحتران بل هو للتهييج والإثارة للانصياع للحكم، لأن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشرع، وينتفع به، وينقاد له، وحقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة كالنفقة وإلسكني وغيرها.

وقال أبو حنيفة أيضاً: لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة، لقوله «لايحل لامرأة» والصغيرة لا يعبر عنها بامرأة، ولأنها غير مكلفة، والجمهور على أن وليها مسئول عن تنفيذ ما يجب عليها، فهو المخاطب بمنعها مما تمنع منه. وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد، ولا على الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا توفى عنهما سيدهما.

الثانية: إحداد المطلقة التي توفي روجها وهي في العدة. قال النووي وغيره: المطلقة طلاقاً رجعيا السياء المطلقة التي توفي روجها وهي في العدة. قال النووي وغيره: المطلقة طلاقاً رجعياً الإحداد اتفاقاً.

واختلفوا فى المطلقة ثلاثاً، فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعى وابن المنذر: لا إحداد عليها، لأن الإحداد يجب فى عدة الوفاة، وهذه معتدة عن غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية، ولأن الإحداد فى عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق الزوج بموته، فأما الطلاق فباختيار الزوج نفسه، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه. واختلفت الرواية عن أحمد فى وجوب الإحداد على المطلقة البائن.

الثالثة: الحكمة فى الإحداد ومدته، يقول النووى: قال العلماء: والحكمة فى وجوب الإحداد فى عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح، ويوقعان فيه فنهيت عنه، ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح، لكون الزوج ميتاً، لايمنع معتدته من النكاح، ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه، بخلاف المطلق الحى، فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر، ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها، وإن لم تكن مدخولا بها، بخلاف الطلاق.

قال: وجعلت أربعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح فى الولد إن كان، والعشر احتياطاً، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن.

قال النووى: والتقييد عندنا بأريعة أشهر وعشر خرج مخرج الغالب، فالمعتاد غالبا تعتد بالأشهر، أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد فى جميع العدة حتى تضع، سواء قصرت المدة أم طالت، فإذا وضعت فلا إحداد عليها بعد الوضع، وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر، وإن لم تضع.

الرابعة: مظاهر الإحداد. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبوغة، إلا ما صبغ بالسواد، رخص فى المصبوغ بالسواد عروة بن الزيير ومالك والشافعى، وكرهه الزهرى، ورخص جميع العلماء فى الثياب البيض، ومنع بعض متأخرى المالكية جيد البيض الذى يتزين به، وكذلك جيد السواد، قال النووى: وقال أصحابنا: يجوز كل ما صبغ ولا يقصد منه الزينة، ويجوز لها لبس الحرير فى الأصح، ويحرم حلى الذهب والفضة، وكذلك اللؤلؤاه

أما الكحل فحرام بصريح الحديث، فإن اضطرت الحادة أن تكتحل للتداوى فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهاراً، ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعى ومالك وأصحاب الرأى، والمقصود من الاكتحال الممنوع الاكتحال بما يتخذ للزينة، أما التوتيا والألوان التى لا يتزين بها فلا تمنع.

ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط ونحوه.

ويحرم عليها الطيب، لأنه يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.

ويحرم عليها لبس الحلى، لأنه يزيد في الحسن، ويحرك الشهوة، قيل: حتى الخاتم، وقال عطاء: يباح حلى الفضة دون الذهب.

ومما يحرم عليها لبس الملابس المطررة بالألوان، والملابس المحزقة للزينة والشفافة التى تصف ما تحتها من حمالات وقمص.

#### الخامسة: ما يؤخذ من الحديث، ويؤخذ منه فوق ما تقدم

- ١- جواز الإحداد على غير الزوج من أب أو أم أو أخ أو أخت أو قريب أو حبيب ثلاث ليال، فما دونها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس، وغلبة الطباع البشرية، وتمنع الزيادة وإن بقيت آثار الحزن عندها.
- ٢- مفهوم الحديث أن مظاهر الإحداد لا تحل للرجال، من ترك الحلاقة ولباس السواد وترك الطيب
   ونحو ذلك، لأننا إذا قلنا: يحل للمرأة الإحداد ثلاثة أيام، كان مفهومه أنه لا يحل للرجل ذلك.
  - ٣- يسر الإسلام، ومسايرته للطبائع، وشجبه عادات الجاهلية القبيحة.
  - 3- تبصير المسلمين ومن خفى عليه منهم هذا التيسين ليظهر فضل الله ومنته على خلقه.

- ٥- استدل بقوله «على ميت» على أنه لا إحداد على امرأة المفقود، لأنه لم تتحقق وفاته، خلافاً للمالكية.
- ٦- استدل به على أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لأَرْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَيَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْيَعَةَ أَسْهُر وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٣٣٤] قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشن

والله أعلم

# كتاب اللعان

٤٠١ - باب اللعان.

# (٤٠١) باب اللعان

٣٣٠٨ - ٢- عن سَهْلِ بْسنِ سَعْدِ الأَنْصَسَادِيُّ ﷺ أَنَّ عُوَيْمِسرًا الأَنْصَسَادِيُّ مِسنْ بَيْسِي الْعَجْسلانِ، وَأَدْرَجَ فِسي الْحَدِيسِثِ قَوْلَسَهُ: وَكَسَانَ أَنَى عَاصِمَ بْنَ عَدِينٌ. وَسَاقَ الْحَدِيسِثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَسَالِكِ، وَأَدْرَجَ فِسي الْحَدِيسِثِ قَوْلَسَهُ: وَكَسَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا، بَعْدُ، سُنَّةً فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ حَامِلا. فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَسى إِلَى أُمَّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السَّنَّةُ أَنْسُهُ يَرِثُهَا وَتَوِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

٩٠٠٩ - ٣٠٠ - ٣٠٠ عن ابْنِ شِهَابِ ٢٠ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ وَعَنِ السَّنَةِ فِيهِمَا. عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَخِي بَنِي سَاعِدَة؛ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلا وَحَدَ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلا وَحَدَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَزَادَ فِيهِ: فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِي ﷺ. فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِي ﷺ. فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ عَلَيْ هَا اللَّهِ عَلَيْ هَا رَقَهَا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ هَا رَقَهَا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ هَا رَقَهُا عَنْدَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ هَا رَقَهَا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ هِذَا كُمُ النَّهُ لِيقُ عَلَى مُنَا عَنْدِينِ ﴾.

<sup>(</sup>١) وحَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلُهُ ۚ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَب. أَخْبَرَلَي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ

<sup>(</sup>٣) وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ

٣٣١٠- \$ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (\*) قَالَ: سُعِلْتُ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصِعَبِ. أَيْفُرَقُ يَنْهُمَا؟ قَالَ فَمَا ذَرَيْتُ مَا أَقُولُ: فَمَصَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةً. فَقُلْتُ بِلْغُلامِ: اسْتَأَذِنْ لِي. قَالَ: إِنْ جُبَيْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اذْحُلْ فَوَاللّهِ مَا جَاءَ بِكَ، هَذِهِ السَّاعَة، إلا حَجَةٌ. فَتَحَلْتُ. فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِضٌ بَرْ ذَعَةً. مُتَوسُدٌ وِسَادَةً حَسْسُوهَا لِيهِ مَنْ سَالَ بِكَ، هَذِهِ السَّاعَة، إلا حَجَةٌ. فَتَحَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِضٌ بَرْ ذَعَةً. مُتَوسُدٌ وِسَادَةً حَسْسُوهَا لِيهِ فَلَ اللّهِ فَلَانُ عَنْ الْمُتَلاعِدَانِ، أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: شَبْعَانُ اللّهِ لَوَا مَنْ سَأَلَ عَنْ اللّهِ لَكَ مُنْ لِللّهُ وَلَكَ أَلْكُ فَلانُ بُنُ فُلانَ قُلَلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَائِتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، عَنْ ذَلِكَ قُلْمَ كَنَا مَنْ اللّهِ أَرَائِتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، عَنْ ذَلِكَ قُلْنَ بَعْنَى عَلَى مِفْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ عَلَى مِفْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَسَكَتَ عَلَى مِفْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ عَلَى مِفْلُ ذَلِكَ أَنْ اللّهِ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى مِفْلُ ذَلِكَ أَنْ اللّهُ عَلَى مِفْلُ وَلَيْكِ فَقَالَ عَلْهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانُ مِنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانُ مِنْ الْكَاذِينَ . وَالْحَقِينَ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانُ مِنْ الْكَاذِينَ . وَالْحَامِسَةُ أَنْ لَغُنَهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانُ مِنْ الْكَاذِينَ . وَالْحَامِسَةُ أَنْ كُنْ مِنْ الْكَاذِينَ . وَالْحَامِسَةُ أَنْ كُونَ يَيْهُا إِنْ كَانْ مِنْ الْكَاذِينِ . وَالْحَامِسَةُ أَنْ كُنْ الْكَاذِينَ . وَالْحَامِسَةُ أَنْ كُونُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٣٣١١ - عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِشْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٣٣١٢ - ٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥) قَالَ: قَسالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ و «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ. أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ. لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسالِي؟ قَالَ «لا مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهُو اللَّهُ عَلَيْهَا فَهُو اللَّهُ عَلَيْهَا فَهُو اللَّهُ عَلَيْهَا فَهُو اللَّهُ عَلَيْهَا فَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْلِيْلِيْلِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْ

- قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: حُدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنَّ عَمْرًو، سَمِعَ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ

<sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سُعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سُعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ - وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ - وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

رَّ عَدْرَيْهِ عَيْنِي بَنْ صَبْرِ السَّعْنِي . عَدَانَا عَيِيْسَى بَنْ يُونَسَّ عَدَانَا عَبْدَ الْمُلِيْكُ ب (٥) وحَدَّلُنَا يَخْنَى بْنُ يَخْنَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْنَى) (قَالَ يَحْنَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّلُنَا سُفْيَانَ بْنُ غَيْنِيْلَةٍ) عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْن عُمَرَ

٣٣١٣ - ٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) قَسَالَ: فَرَقَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْسَ أَخَوَيْ بَنِسِي الْعَجْلان وَقَالَ «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ. فَهَلْ مِنْكُمَا تَسَائِبٌ؟».

٣٣١٥ - عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللَّعَانِ؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِهِ. ٥٣٣ - \ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٧) قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ. فَلُكِرَ وَ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ. فَلُكِرَ وَ ٣٣١ - \ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَحَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ.

٣٣٦٦ - ^ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (^) أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَـهُ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولِ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولِ اللّهِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولِ اللّهِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولُ اللّهِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولُ اللّهِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولُ اللّهِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولُ اللّهِ عَلَى الْوَلَـدَ بِأُمّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٣٣١٧ - ه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( ) قَالَ لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْسَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

٣٣١٨ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهُ (١٠) قَالَ: إِنّا، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فِي الْمَسْجِدِ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُسلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَتَكَلَّمَ جَلَاتُمُوهُ، أَوْ قَتَسلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ الْغَدِ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَتَكَلَّمَ جَلَاتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَتَكَلَّمَ جَلَاتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ اللّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: اللّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُو. فَنَزَلَتْ آيَةُ اللّهَانِ ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ اللّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللله

عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ، لَخْوَهُ.

 <sup>(</sup>٦) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّمْرَائِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 - وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

 <sup>(</sup>٧) وحَدَّثَنَا أَبُو خَسَّانٌ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيُّ وَابْنِ الْمُثَنَّى) قَــالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِنَام) قَالَ: حَدَّثِيي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ

<sup>(</sup>٨) وَحَدُّثُنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُعْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَـهُ) قَـالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَـهُ) قَـالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثُنَا مَالِكُ:

<sup>(</sup>٩) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ. ح وحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقُطْانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، بِهِذَا الإِسْنَادِ. (١٠)حَدَّثَنَا وُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبَيْةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِزُهْيْنِ) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَوانِ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١٠) حَدَّقَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْنِ) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، غَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ - وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْسُنُ سُلَيْمَانَ. جَمِيعُا

لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ لَعَنَ الْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبينَ. فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَهْ» فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ. فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ «لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِـهِ أَسْـوَدَ جَعْـدًا» فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

٣٣١٩ - ١٦ - عَـنْ أنَـسِ بْـنِ مَـالِكِ ﷺ (١١): قَـالَ إِنَّ هِــلالَ بْـسنَ أُمَيَّــةَ قَــذَفَ امْرَأَتــة بشسريك ابْسن سَخْمَاءَ. وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْسن مَسالِكِ لأُمَّدهِ. وَكَانَ أُوَّلَ رَجُسل لاعَسنَ فِسي الإسسلام. قَالَ: فَلاعَنها. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ﴿ أَبْصِرُوهَا. فَاإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَاض سَـبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْسِنِ فَهُــوَ لِهِــلالِ بْــنِ أُمَيَّــةَ. وَإِنْ جَــاءَتْ بِــهِ أَكْحَــلَ جَعْـــدًا حَمْــشَ السَّاقَيْنِ فَهُـوَ لِشَـرِيكِ ابْـنِ سَـحْمَاءَ > قَـالَ: فَـأَنْبِثْتُ أَنَّهَـا جَـاءَتْ بِـهِ أَكْحَـلَ جَعْـدًا حَمْمش السَّاقَيْن.

• ٣٣٢ - ٢٦ عَسنِ ابْسنِ عَبْساسِ رَضِي اللَّه عَنْهمَسا(١٢) أَنْسهُ قَسالَ: ذُكِسرَ التَّلاعُسنُ عِنْسدَ رَسُسُولَ اللَّسِهِ ﷺ. فَقَسَالَ عَسَاصِمُ بْسَنُ عَسَدِيٌّ فِسِي ذَلِسَكَ قَسُولًا. ثُسَمَّ انْصَسَرَفَ. فَأَتَسَاهُ رَجُسَلٌ مِسَنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلا. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَوْلِي. فَذَهَسبَ بِسِهِ إِلَى رَسُسُولَ اللَّهِ عَلِي لَا أَخْبَرَهُ بِسَالَّذِي وَجَسَدَ عَلَيْسِهِ امْرَأْتَسَهُ. وَكَسَانَ ذَلِسَكَ الرَّجُسِلُ مُصْفَرًا، قَلِيلَ اللَّحْم، سَسِطَ الشَّعَر. وَكَانَ الَّذِي ادَّعَسى عَلَيْدِ أَنَّمهُ وَجَسدَ عِنْسدَ أَهْلِسهِ بِالرَّجُلِ الَّــٰذِي ذَكَــرَ زَوْجُهَـا أَنَّــهُ وَجَــدَهُ عِنْدَهَــا. فَلاعَــنَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ بَيْنَهُمَــا. فَقَــالَ رَجُـلٌ لابْسنِ عَبَّـاسِ؛ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِي الَّتِي قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «لَـوْ رَجَمْـتُ أَحَسدًا بِغَيْرِ بَيِّنَا وَجَمْدتُ هَاذِهِ؟> فَقَالَ السن عَبَّاسِ: لا. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإسسلام السُّوءَ.

٣٣٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا (-) أَنْسَهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاعِنَان عِنْدَ رَسُول اللَّهِ عَلِيٌّ. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَزَادَ فِيهِ، بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْم. قَالَ: جَعْدًا قَطَطًا.

<sup>(</sup>١١)وحَدَّقُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى. حَدَّقَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّقَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَسَالِكِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١٧)وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَي بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيَّانِ (وَاللَّفْظُ لابْسنِ رُمْسِحٍ) قَالا: أَعْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَحْيَى بْسنِ ُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ الْقَاسِمُ، عَنَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ (–) وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُ. حَدَّثُنا إِسْمَعِيلُ بْسنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِـلالٍ) عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِي

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ

٣٣٢٢ - ٢٣ أَن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ (١٣) وَذُكِرَ الْمُتَلاعِنانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ عَبُّ الْمُتَلاعِنانِ عِنْدَ لَرَجَمْتُهَا؟ » فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا. وَلُكَ الْمُرَأَةُ أَعْلَنَتْ.

٣٣٣٣ - 12 عن أبِ هُرَيْرَةَ ﷺ (١٤): أنَّ سَعْدَ بُسنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا» قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَاللَّذِي أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ».

٣٣٢٤ - ١٥ عن أبِي هُرَيْرة فَ الله الله الله الله الله إلى وَجَادَة قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ وَجَادْتُ مَعَ المُرَأْتِي رَجُلا، الْمُهْلُهُ حَسَّى آتِي بَأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٣٣٧٥ - ٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (١٦) قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلا، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ» قَالَ: كَلا، وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْعَيْرُ مِنْ عَلَى اللَّهُ الْعَيْرُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْرُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَيْرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١٣)وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ شَدَّادٍ

<sup>-</sup> قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ.

<sup>(</sup>٤ ) حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنَى الدَّرَاوِرْدِيًّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٥٥)وحَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِنِي إِسْحَقُّ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهِّيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣) كَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانْ بْن بلال. حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٧) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَٱبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحُّدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لَأْبِي كَامِلٍ) قَالاً: حَدَّلْنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ وَرَّادٍ (كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ) عَن الْمُغِيرَةِ

٣٣٢٧ - وَمِعْلَمُ أُنَّ ، لكنه قَالَ: غَيْرَ مُصْفِح وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ.

٣٣٢٨ - ١٨ عن أبي هُرَيْرةَ ﷺ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ ﴿هَلْ لَكَ مِنْ إِسِل؟ ۚ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ﴿فَمَا أَلْوَانُهَا؟ ﴾ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ ﴿هَلْ فِيهَا مِنْ أُوْرَقَ؟ ﴾ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ ﴿فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِك؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ».

٣٣٣٩ - ١٩ وفي حَدِيثِ مَعْمَر فَقَالَ (١١): يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَذَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ. وَهُوَ حِينَفِلٍ يُعَرِّضُ بأنْ يَنْفِيَسَهُ. وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

• ٣٣٣ - ٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلُهُ (٢٠): أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. وَإِنِّي أَنْكُولُمهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى ﴿هَـل لَك مِن إبل؟ ﴿ قَالَ: نَعَمْ قَالَ «مَا أَنْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ﴿ فَأَنَّى هُو؟ ﴾ قَالَ: لَعَلَّهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبسَيُ عَلَيْ ﴿ وَهَـٰذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَـهُ عِرْقٌ لَـهُ.

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

حقاً إنه دليل الأخلاق الفاسدة، وسلوك الإنسانية الهابطة، واندفاع الطبيعة البهيمية يـورث المقت من ذوى النفوس النقية، والبغض من نوى العفة والمروءة، وهو أسوأ طريق عاقبته السوء في الدنيا، والسوء في الآخرة، أما سوء الدنيا فيتمثل في تطبيق حد الزنا، مائة جلدة وتغريب عام لمن لم

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ. (١٨)وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَـةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيلهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١٩)وَ حَدَّثَنَا ٱِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمْ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَان أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمِرٍّ. حِ وَجَدَّقَنِي اَبْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُلدَيْكِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ جَمِيعًا عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ لَحْقَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُعْمَرِ

<sup>(</sup>٢٠)وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بُنَّ يَحْنَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَيْبَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، خَدَّثَنَا خَجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَـان يُحَـدُّثُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بنَحْو حَدِيثِهم.

يتزوج، والرجم للمتزوج، مع التشهير والفضيحة، ﴿وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَتُمْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِّن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النونَ ٢].

هذه الوصمة الكبرى لم تترك للأهواء والاختلاقات والتهم، ولم تهمل للألسنة والإشاعات، وإنّ الّذِينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي النَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩] أما عذا ب الدنيا فهو حد القذف، ثمانون جلدة، للذين يرمون المحصنات بالزنا، ثم لم يأتوا بأريعة شهداء، يشهدون بأنهم رأوا بأعينهم عملية الزنا، وتحققوا منها تحقق دخول المرود في المكحلة، وأنى للشهود أن يصلوا إلى ذلك. ليس الجلد فقط للذين يرمون المحصنات، بل خزى في الدنيا يقطع ألسنة السوء قطعاً، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات، بل خزى في الدنيا يقطع ألسنة السوء قطعاً، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات، بل خزى في الدنيا يقطع ألسنة السوء قطعاً، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات، بل خَزى في الدنيا يقطع ألسنة الموء قطعاً، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات، بل حَزى في الدنيا يقطع ألسنة الموء قطعاً، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات، بل حَزى في الدنيا يقطع ألمناءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَانَةً أَبَدًا وَأَلَائِكَ هُم الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤].

لكن تطبيق هذا القانون على الزوجين يضر بأخلاقية الحياة الزوجية، فقد يرى الزوج الفاحشة في أهله ولا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء، فإن غلبته العصبية الجاهلية قتل الزوجية وخليلها؟ وإن تغلب عليها ماذا يفعل؟ إن تكلم اعتبر قاذفاً، وقيل له: البينة أوحد فى ظهرك؟ وإن سكت سكت على نارتأكل أحشاءه، وعلى غيظ قد يودى بحياته، ووقعت هذه الصورة، ورأى عويمر العجلاني بعيني رأسيه رجيلاً جاثمياً فوق روجته يفعل بها الفاحشة، فجرى إلى رسول اللَّه ﷺ يستفتيه؟ ماذا يفعل؟ وخشى صلى اللَّه عليه وسلم أن يفتح هذا الباب للتشهير والإشاعة وإذاعة الفضيحة للمسلمين، وأعداؤهم من اليهود والكافرين والمنافقين حولهم يتريصون بهم، فكره عرض الصورة بهذا العرض، ولم ينزل عليه في مثل هذه الحالة حكم، فصرف الرجل إلى الغد، وفي الغد جاء سعد بن عبادة الأنصاري سيد قومه -وقد سمع بالقصة- جاء يناقش رسول الله على يقول: يا رسول الله الووجدت مع امرأتي رجلا لم أمسه، وأذهب أبحث عن أربعة شهداء؟ قال رسول الله على نعم. قال: إذن يكون قد قضى حاجته وانصرف؟ كلا. يا رسول اللَّه، والذي بعثك بالحق، لو رأيت رجلاً مع امرأتي لعاجلته بسيفي هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتسمعون ما يقول سيدكم؟ إنه لغيور غيرة محمودة، وأنا أغير منه، واللَّه أغير منا، ولكن ليس أمامي إلا ما نزل من حكم اللَّه، ولعل اللَّه يحدث بعد ذلك أمرا، ولا يمضى زمن كبير حتى يأتي هلال بن أمية، يقول: يا رسول اللُّه، إني وجدت شريك بن سحماء فوق امرأتي. ماذا أفعل؟ ونزل الوحي، وأخذ رسول اللَّه ﷺ ما بأخذه من حالة النزول الشديدة. فلما سرى عنه قرأ الآيات: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَا جَهُمْ وَلَـمْ يَكُن لَهُمْ مُسْهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْيَحُ شَهَادَاتٍ باللَّهِ إِنَّهُ لَمِن الصَّادِقِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكَاذِبينَ ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَحَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِن الْكَاذِبِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: ٦-٩]. ودُعا الرسول ﷺ الزوجين، وتلاعنا، وفرق بينهما، والحنَّ الولد الذى حملته المرأة بأمه، لا بأبيه، وقضى بعدم التوارث بين الزوجين، وبين الزوج والولد. وعرف هذا القانون في الفقه الإسلامي باللعان. وقانا الله السوء وأهله، إنه سميع مجيب.

#### المباحث العربية

(اللعان) مصدر لاعن، يلاعن، ملاعنة، ولعانا، ويقال: تلاعن الزوجان، تلاعنا، والتعنا التعانا، ويقال للرجل ملاعن، وللمرأة ملاعنة.

وأصل اللعن الطرد والإبعاد، وعلاقة اللعان الشرعى باللعان اللغوى واضحة، فالشرعى طرد وإبعاد مخصوص، سواء قلنا: إنه إبعاد عن رحمة الله لأحد المتلاعنين، أو قلنا: إنهما به يبعد كل منهما عن الآخر، على التأبيد، فيحرم النكاح بينهما طول حياتهما، بخلاف الطلاق.

واختير لهذا الموضوع لفظ «اللعان» لوروده في الألفاظ المطلوبة على لسان الرجل، إذ يشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أما المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

واختير لفظ اللعنة المطلوب على لسان الرجل على لفظ الغضب المطلوب على لسانها لأن جانب الرجل في هذه القضية أقوى من جانبها، فهو الذي يبدأ باللعن قبلها، وهو السابق في الآية عليها، وقد ينفك لعانه عن لعانها، فيلاعن ثم يرجع، أو تعترف، أو تنكص فلا تلاعن، ولا عكس، ولأن الطرد والإبعاد من الزوجية مشترك بينهما، بخلاف غضب الله فسيكون خاصاً بواحد منهما.

قال الحافظ ابن حجر: وخصت المرأة فى الآية بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة لها، لأن الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هى كاذبة فذنبها أعظم، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية، وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما.اه. وفى هذا الكلام نظر، لأن الرجل إذا كان كاذباً فقد لوث فراش المرأة الطاهر، وعرض الحمل لعدم إلحاقه بمن يستحق، فيتحول الحرام بالنسبة للولد إلى حلال، والحلال إلى حرام، ويحرم من الولاية والميراث من يستحقهما. ثم اللعن والطرد من رحمة الله غضب، لاينفك عن غضب الله.

(أن عويمرا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى) «عاصم» ابن عم والد عويمر، وسبب مجيئه إليه وقوله له ما قال أن زوجة عويمر المتهمة هى بنت عاصم. فعند ابن أبى حاتم «المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم».

(أرأيت يا عاصم) أى أخبرنى يا عاصم، ودلالة «أرأيت» على «أخبرنى» عن طريق مجازين، الأول فى الاستفهام، بإرادة مطلق الطلب من طلب الفهم، والثانى بإرادة الإخبار المتسبب عن الرؤية غالباً، فآل الأمر إلى طلب الإخبار، المدلول عليه بلفظ أخبرنى.

(لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا) في هذا الأسلوب كناية، فليس القصد مطلق رجل وإن كان محرماً، ولا مطلق وجوده معها، بل المراد وجد رجلاً أجنبياً يزني بها.

(أيقتله فتقتلونه؟) قصاصاً؟

(أم كيف يفعل؟) أمام هذا الوضع المثير للغيرة التى فى طبائع البشر، فى الرواية الرابعة «كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك » وفى الرواية العاشرة «فتكلم جلدتموه؟ أو قتل قتلتموه؟ وإن سكت سكت على غيظ »؟.

(فسل لى عن ذلك يا عاصم) خص عاصماً بذلك - كما تقدم - لأنه كان كبير قومه، وصهره على ابنته أو ابنة أخيه. وهل كان المسئول عنه قد وقع محققاً عند عويمر؟ فخشى من العقوبة إن صرح به؟ أو كان شكا متخيلا عن عويمر، لم يتحقق منه بعد فى امرأته؟ أو كان مجرد سؤال ورد على خاطره، دون بواعث من زوجته؟.

(فسئل عاصم رسول الله ﷺ) صيغة السؤال مذكورة في الرواية الثالثة، وعبر عنه في الرواية الثانية عشرة بعبارة « فقال عاصم بن عدى في ذلك قولا، ثم انصرف ».

(فكره رسول الله على المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله على المراد كراهة المسائل التى لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم، أو إشاعة فاحشة، أو تشنيع، وليس المراد المسائل التى يحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة. فلما كان في سؤال عاصم شناعة، ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته. وربما كان في المسألة تضييق، والأمر بدونها ميس، كالرجل الذي سأل عن الحج. أهو كل عام؟ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على أمته، فكره السؤال مخافة أن يكون في جواب التشريع تضييقاً. وقال الشافعي: كانت المسائل فيما لم يذزل فيها حكم زمن نزول الوحى ممنوعة، لئلا ينزل الوحى بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرماً، فيحرم.

ومعنى « وعابها » أى وبخ سائلها وأنبه، ومعنى « كبر على عاصم » بفتح الكاف وضم الباء، أى عظم واشتد القول على عاصم، لأن الحامل له على السؤال شخص آخر، وتحمل هو الإنكار والتأنيب، ولذلك قال لعويمر حين سأله: لم تأتنى بخير.

(فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها) الظاهر أن كلام عويمر مع عاصم أولا كان قبل أن يعلم عويمر الفاحشة بيقين، وأن عاصماً سأل عن الأمرقبل وقوعه، فوقع لعويمر التحقق، فقال لعاصم: «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» وأصر على أن يعرف الحكم، فذهب بنفسه يستفتى في اليوم الثانى أو الثالث من سؤال عاصم وكان هلال بن أمية قد سأل بعد عاصم، ونزلت آية اللعان، فلما جاء عويمرقال له رسول الله على "«قد نزل فيك وفي صاحبتك »...إلخ.

(وسط الذاس) بفتح السين وسكونها، والقصد أنه لم ينتظر حتى يخلو برسول الله وسكة الشدة غيظه. فالظاهر أن المقصود بفلان ابن فلان فى الرواية الرابعة عاصم. وترتيب الأحداث أن عاصماً سأل، وسكت صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه على سؤاله، وإنما أنكر مثل هذه المسائل، فانصرف، وجاء هلال بن أمية، فشكا وسأل، وطلب من الله الفرج، لأنه صرح بالقذف، فكان الحكم البينة أو حد فى ظهرك. فنزلت آيات اللعان، فلما كان بعد ذلك أتاه عويمر: يقول: يا رسول الله، ما سألتك عنه عن طريق عاصم قد ابتليت به فكان الله عز وجل أنزل الآيات، فتلاهن عليه.

(فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله عَلَيْ) في الكلام حذف وطي، حاصله: قال: اذهب فأت بها، فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت، فوعظا، فتلاعنا، زاد في بعض الروايات «في المسجد» وفي رواية «بعد العصر عند المنبر».

والقائل « وأنا مع الناس » سهل راوى الحديث يشير بذلك إلى أنه حضر القصة، وصرح بذلك فى رواية وفيها « قال سهل بن سعد: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة » وفى رواية « توفى رسول اللَّه ﷺ. وأنا ابن خمس عشرة سنة » مما يدل على أن قصة اللعان كانت فى السنة الأخيرة من زمان رسول اللَّه ﷺ.

(فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها) أى لن أبقيها فى عصمتى، ولن أقريها، فإن بقيت ظاهراً لم يطابق الظاهر الواقع، فأكون بينى وبين نفسى كاذباً عليها، وفى رواية «إن حبستها فقد ظلمتها» فهى طالق ثلاثاً.

(فكانت سنة المتلاعنين) قيل: معناه فكانت التطليقات الثلاث بعد اللعان سنة المتلاعنين، وقيل: معناه فكانت الفرقة بين الزوجين بعد اللعان سنة المتلاعنين. وسيأتى مزيد بحث لهذا في فقه الحديث.

(سئلت عن المتلاعنين فى إمرة مصعب) يعنى ابن الزبير، حيث كان أميراً على العراق، ولم يفرق بين المتلاعنين، كما جاء فى الرواية السابعة، وفى الرواية الرابعة فى ملحقها عن سعيد بن جبير« سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فرحل سعيد بن جبير من العراق إلى مكة ليستفتى ابن عمر، فأفتى بالتفريق، وطلب من مصعب أن يفرق بينهما.

(إنه قائل) أي نائم نوم القيلولة، ما بعد الظهر.

(قال: ابن جبير؟) الكلام على الاستفهام. أي أأنت ابن جبير؟.

(حسابكما على اللَّه. أحدكما كاذب) فيه تغليب المذكر على المؤنث، قال القاضى: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، والمراد أنه يلزم الكاذب التوية. قال: وقال الداودى: إنما قاله قبل اللعان، تحذيراً لهما منه. قال: والأول أظهر وأولى بسياق الكلام.

قال الحافظ ابن حجر: وقال عياض وتبعه النووى: فى قوله «أحدكما» رد على من قال من النحاة: إن لفظ «أحد» لا يستعمل إلا فى النفى، وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا فى الوصف، وأنها لا توضع موضع واحد، ولا توقع موقعه، وقد أجازه المدرد، وجاء فى هذا الحديث فى غير وصف ولا نفى وبمعنى واحداهـ

قال الفاكهى: هذا من أعجب ما وقع للقاضى، مع براعته وحذقه، فإن الذى قاله النحاة إنما هو فى أحد التى للعموم نصو: ما فى الدار من أحد، وما جاءنى من أحد، أما «أحد» بمعنى واحد، فلا خلاف فى استعمالها فى الإثبات نصو ﴿قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ﴾ ونصو ﴿فَشَهَانَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ ونصو «أحدكما كاذب».

(لاسبيل لك عليها) أي لا تسليط لك عليها بعد لعانها، ولا حق لك عليها.

(قـال: مـالى؟) الـذى دفعتـه صداقـاً؟ كأنـه لمـا سـمع « لاسـبيل لـك عليهـا » قـال: أيذهـب مـالى؟ فـأجيب:

(لا مال لك) فقد استوفيته بدخولك عليها، وتمكينها لك نفسها، ثم أوضح ذلك بتقسيم مستوعب، فقال:

(إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها) لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففى الكذب أبعد، لئلا يجمع عليها الظلم فى عرضها، ومطالبتها بمال، قبضته منه قبضاً صحيحا تستحقه.

(بين أخوى بنى العجلان) أى بين الزوجين كليهما من قبيلة بنى العجلان، ففى لفظ « أخوى » تغليب، حيث غلب الأخ على الأخت. وقد سبق أن الزوج والزوجة كانا أولاد عم.

(وألحق الولد بأمه) وفى رواية «وكان الولد يدعى إلى أمه» أى صيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمه ترث منه ما فرض الله لها، وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه.

(فقال: اللّهم افتح، وجعل يدعو) معناه اللهم بين لنا الحكم، وقد روى البخارى عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى الله بشريك ابن سحماء، فقال النبى البينة أوحد فى ظهرك. فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة و فجعل النبى الله على الله على الله على الله على الله على الله ما يبرئ يقول: البينة وإلا حد فى ظهرك، فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد » أى ثم قال: اللّهم افتح، وجعل يدعو – فنزل جبريل.

(مه) أي اكففي لا تلاعني.

(أسبود جعداً) هذا ما في الرواية العاشرة، والظاهر فيها أن الملاعن هلال بن أمية، والمتهم فيها

شريك ابن سحماء، وقد وصف هلال فى الرواية الحادية عشرة بأنه « أبيض سبط قضىء العينين » ووصف شريك بأنه « أكحل جعد حمش الساقين » والسبط بكسر الباء وإسكانها مسترسل الشعر، ضد الأجعد، وأما « قضىء العينين » « قضىء » على وزن فعيل، آخره همزة، وقضىء العينين فاسدهما بكثرة الدمع أو الحمرة أو غير ذلك.

أما شريك ابن سحماء فقد وصف بالسواد لونا، وبأنه « أكحل » أى أسود، أو جيد العينين، شديد سوادهما عكس هلال، يقال: كحلت العين بكسر الحاء، أى اسودت أجفانها خلفه، ووصف بأنه « جعد » أى مكسر الشعر غير مسترسله، ووصف بأنه « حمش الساقين » بفتح الحاء وسكون الميم بعدها شين، أى رقيقهما دقيقهما.

فبالمقارنة بين الرجلين يكون هلال أبيض وشريك أسود، وهلال ضعيف العينين وشريك جيد العينين، وهلال مسترسل الشعر ناعمه، وشريك أجعد الشعر خشنه، وهلال غليظ الساقين، وشريك رقيق الساقين. وشريك ابن سحماء ليس أخا البراء بن مالك لأمه، كما ذكرت الرواية الحادية عشرة، فإن أم البراء هي أم أنس بن مالك، وهي أم سليم، ولم تكن سحماء، ولا تسمى سحماء. قال الحافظ ابن حجر: فلعل شريكاً كان أخاه من الرضاعة، وقد وقع عند البيهقي « أن شريكاً كان يأوي إلى منزل هلال » وفي تفسير مقاتل: أن والدة شريك التي يقال لها سحماء كانت حبشية، وقيل: كانت يمانية، وعند الحاكم «كانت أمة سوداء». اهـ والعجب أن يكون هلال بهذه الصفات من الحسن، وشريك بهذه الصفات من القبح، وتخون زوجة الجميل مع رجل قبيح.

أما عويمر فقد وصفته الرواية الثانية عشرة بأنه « مصفر، قليل اللحم، سبط الشعر» أى شديد الصفرة ونحيف الجسم ومسترسل الشعر، وأما الرجل المدعى عليه فوصفته الرواية نفسها بأنه « خدل » بفتح الخاء وإسكان الدال، أى ممتلئ الساقين، أو ممتلئ الأعضاء، أو غليظ العظم واللحم « آدم » أى يميل إلى السواد، « كثير اللحم » أى ممتلئ الجسم. ووصف فى ملحقها بأنه « جعد قطط » والقطط تفلفل الشعر، وهو بفتح الطاء.

قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن مردویه فی مرسل ابن أبی لیلی « أن الرجل الذی رمی عویمر امرأته به هو شریك ابن سحماء » وهو ابن عم عویم، وعند ابن أبی حاتم « فقال الزوج لعاصم: یا ابن عم. أقسم بالله لقد رأیت شریك ابن سحماء علی بطنها، وإنها لحبلی، وما قریتها منذ أربعة أشهر» وعند الدارقطنی « لا عن بین عویمر العجلانی وامرأته، فأنكر حملها الذی فی بطنها، وقال: هو لابن سحماء » قال الحافظ: ولا یمتنع أن یتهم شریك ابن سحماء بالمرأتین معا.اهد لكن الأوصاف التی جاءت عن المتهم فی قضیة عویمر لا تتفق مع أوصاف شریك، فقد وصف بامتلاء الساقین وكثرة اللحم، ووصف شریك برقة الساقین.

(تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوم) أي كانت تظهر الفاحشة وهي مسلمة، وهذا معنى قوله في الرواية الثالثة عشرة «تلك امرأة أعلنت» أي اشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لم تثبت عليها، لا بالبينة، ولا بالاعتراف.

- (إن كنت لأعاجله بالسيف) «إن» بكسر الهمزة وسكون النون، مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والقصة، وجملة «كنت... » خبرها.
- (لورأيت رجلاً مع امرأتى لضريته بالسيف، غير مصفح عنه) قال الماوردى وغيره: ليس قول سعد ردًا لقول النبى على ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته، واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصياً. ومعنى «غير مصفح» بكسر الفاء، أى غير ضارب بصفح السيف، وهو جانبه، بل أضر به بحده.
- (ولا شخص أغير من الله) أى لا أحد، وقيل: معناه لا ينبغى لشخص أن يكون أغير من الله، فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة، بل حذرهم وأنذرهم، وكرر ذلك عليهم، وأمهلهم، فكذا ينبغى للعبد ألا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه.
- (ولا شخص أحب إليه العدر من الله) أي ليس أحد أحب إليه الإعدار من الله، فالعدر هنا بمعنى الإعدار، وقبول العدر، والإندار قبل الأخذ بالعقوبة.
- (ولا شخص أحب إليه المدحة من الله) «المدحة » بكسر الميم وسكون الدال المدح بفتح الميم، أي الثناء على الله لهذه الصفات الحسنة الجميلة الكمالية.
- (جاء رجل) في الرواية التاسعة عشرة «أن أعرابياً أتى » وعند النسائي «جاء رجل من أهل البادية ». قال الحافظ ابن حجر: واسم هذا الأعربي ضمضم بن قتادة، من بني فزارة.
- (إن امرأتى ولدت غلاماً أسود) أى وأنا أبيض فكيف يكون منى؟ يعرض بأنه ليس منه، ويعرض بامرأته، ففى الرواية التاسعة عشرة «وإنى أنكرته» أى استنكرته بقلبى، ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحاً بالنفى، لا تعريضاً، وفى ملحق الرواية الثامنة عشرة «وهو حينئذ بعرض بأن بنفيه».
  - (قال: حمر) بسكون الميم، وفي رواية « رمك » جمع أرمك، وهو الأبيض إلى حمرة.
- (هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً) بضم الواو وسكون الراء، جمع أورق، وهو الذي فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للرماد أورق، وللحمامة ورقاء.
- (فأنى أتاها ذلك؟) أى من أين أتاها اللون الذى خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها؟ أو لأمر آخر؟ وفي الرواية التاسعة عشرة «فأنى هو»؟ أي فمن أين هو ذلك اللون المغاير؟.
- (قال: عسى أن يكون نزعه عرق) المراد بالعرق هذا الأصل من النسب، شبهه بعرق الشجرة وجذرها، ومنه قولهم: فلان عريق في الأصالة، عريق في الكرم، عريق في اللؤم، أي ذو جذور فيه.

ومعنى « نزعه » أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه، يقال منه: نزع الولد لأبيه، وإلى أبيه، ونزعه أبوه، ونزعه إليه.

## فقه الحديث

الفاظ اللعان صريحة وواضحة فى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَانَةُ أَحَدِهِمْ أَرْيَحُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْيَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ وَالْحَامِسَةَ أَنْ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾.

والعبارة الكاملة في اللعان أن يقول الزوج: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. ويقول في الخامسة: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، يشير إليها في كل ذلك. وأن تقول الزوجة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، ولو كان القذف بالزنا ونفي الولد يزيد في صورة اللعان بعد قوله ﴿ لَمِن الصَّادِقِينَ ﴾ نفي الولد، فيقول: فيما رميتها به من الزنا، ومن نفي الولد، وتزيد هي بعد «إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ومن نفي الولد. وعن الشافعي أن الزوج يقول: زوجتي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات، ثم يقعده الإمام، ويذكره الله تعالى، فإن رآه يريد أن يمضى أمر من يضع يده على فيه، فإن لم يمتنع تركه يقول الخامسة، ويسمى من قذفها به بعينه، واحداً أو أكثر في كل شهادة.

وقد اختلف العلماء فى اللعان. هل هو شبهادة؟ أو يمين، فقال الشافعى ومالك والجمهور: إنه يمين. وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: اللعان شهادة مؤكدة بأيمان وقيل: شهادة فيها شائبة يمين، وقيل: يمين فيه شائبة شهادة.

واستدل القائلون بأن اللعان أيمان بأن قوله تعالى: ﴿أَرْيَحُ شَهَادَاتُ بِاللَّهِ مَحكم في اليمين «باللَّه»، وبأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه. بخلاف اليمين.

وبأن المعهود شرعاً عدم تكرار الشهادة في موضع، بخلاف اليمين.

وبأن اللعان يجرى بين من ليسا أهلا للشهادة كالفاسقين والمحدودين. بخلاف اليمين.

وبلفظ رواية البخارى عن عبد الله بن عمر الله أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبى الله ثم فرق بينهما » فسماه حلفاً. وبلفظ رواية للصاكم «قل: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنى لصادق ».

واستدل القائلون بأن اللعان شهادات بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْيَحُ شَهَادَاتٍ...﴾ وحمل الشهادة هنا على اليمين مجان والحمل على الحقيقة أولى.

وبأن جعل «الشهداء» مجازاً عن الصالفين يأباه المعنى، إذ يصير « ولم يكن لهم صالفون إلا أنفسهم » فيفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم، وهو غير مستقيم. قال الحافظ ابن حجر: وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين، مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، عدلين أو فاسقين. بناء على أنه يمين، فمن صح يمينه صح لعانه.

وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين. لأن اللعان شهادة. واللَّه أعلم.

وعن حكم اللعان يقول الحافظ ابن حجر: وأجمعوا على مشروعية اللعان، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق، واختلف في وجويه على الزوج، لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب، قال: وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام، فالأول أن يراها تزنى، أو أقرت بالزنا فصدقها، وأتت بولد يتحقق أنه ليس منه، والثاني أن يرى أجنبياً يدخل عليها، بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها، فيجوزله أن يلاعن، الثالث ما عدا ذلك. كذا قال الحافظ ابن حجر، وهو سهو في النوع الثاني، لأن اللعان لا يجوز ولا يشرع إطلاقاً إلا عند التحقق بالإجماع.

وقال بعض العلماء: هو مباح ما لم يكن هناك تحقق من نفى الولد، فإن تحقق من نفى الولد وجب عليه هذا النفى، لما فى السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب ليس منه، وهو حرام، كنفى نسب هو منه، فإن لم يكن نفى ولد كان اللعان مباحاً للزوج، ويجوز له أن يستر عليها ويمسكها، لظاهر ما روى من «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتى لا ترد يد لامس؟ قال: طلقها. قال: إنى أحبها؟ قال: فأمسكها » كذا قال الألوسى، وعندى أن قوله « لاترد يد لامس » كناية لاتنحصر فى ارتكاب الزنا، بل لاتحمل ابتداء على الزنا، وإلا لكان قاذفا، وطالبه الرسول على البينة أو الحد أو اللعان.

وعندى أن إمساك من تمارس الزنا، وعدم تطليقها. وعدم لعانها حرام، مادام يعلم فيها ذلك. لكن اللعان حتى في مثل هذه الحالة ليس واجباً، بل عليه أن يفارقها ولو بالطلاق ونحوه، فملعون من يعلم الفاحشة في أهله ثم يسكت.

والأفضل للزوجة التى رماها زوجها بالزنا بينه وبينها ألا تطالب باللعان، وتسترالأمر - حتى ولو كانت بريئة، وللحاكم أن يأمرها بذلك، فإن رفعت أمر القذف إلى القضاء، وأقر به الزوج، أو أقامت الزوجة بينة، شاهدين من الرجال، يشهدان بسماعهما القذف بالزنا، وطلبت اللعان وجب اللعان، فإن امتنع الزوج عن اللعان في هذه الحالة حُدَّ حَدَّ القذف عند الشافعية، وكذا إذا لاعن الزوج، فامتنعت عن اللعان حدت حد الزنا. وعند الحنفية: تحبس حتى تلاعن أو تصدق. والله أعلم.

وعن حكمة مشروعية اللعان أقول: إن الغيرة المشروعة الممدوحة في المؤمن تثير غضبه إذا رأى الفاحشة في أهله، وقد شلّ الشارع جوارحه عن أن يقتل، فلا أقل من أن يرخص له بالتنفيس عن نفسه باللسان والقذف، وإذا كان قذف الأجنبي والأجنبية يستلزم البينة أو حد القذف، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْيَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] لأن ثورته على الفاحشة البعيدة عن أهله أقل منها على أهله، كان لابد من مخرج للخروج من أن يحد حد

القذف، إن هو ثاروقذف، فشرع له أن يشهد أربع شهادات، تقوم مقام أربعة شهود، بالإضافة إلى الخامسة التى تقوم مقام الدعوى، لكن إن قامت هذه الشهادات مقام الشهود فى الفرقة وسقوط حقوقها عليه فإنها لا تقوم مقام الشهود فى إقامة حد الزنا عليها، فرخص لها أيضاً أن يدرأ عنها العذاب بأن تشهد مثله خمس شهادات.

وتظهر حكمة المشروعية هذه في سبب نزول آيات اللعان، سواء كان قصة عويمر وزوجته، كما تشير روايتنا الأولى والرابعة، أو قصة هلال بن أمية وزوجته، كما تشير روايتنا الحادية عشرة، أو سؤال سعد بن عبادة، كما يفهم من روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، أو كل ذلك مجتمعاً.

وقد اختلف العلماء في الفرقة باللعان على خمسة أقوال:

القول الأول: تحصل الفرقة بنفس لعان الزوج وحده، لأن لعانه سبب فى إثبات الزنا عليها، في سبب في إثبات الزنا عليها، فيستلزم غالبا انتفاء نسب الولد، فينتفى الفراش، وإذا انتفى الفراش انقطع النكاح، ولعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها، لقوله تعالى: ﴿وَيَدُنَّ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَسْهَدَ أَرْيَعَ شَهَادَاتٍ...﴾.

وهذا مذهب الشافعي ومن تبعه، وسحنون من المالكية، وتقع الفرقة عندهم على التأبيد.

القول الثاني: تحصل الفرقة بنفس لعان كل من الزوج والزوجة، ولا تحتاج لحكم الحاكم، وتقع الفرقة على التأبيد أيضاً. وهذا مذهب مالك وغالب أتباعه. وتظهر فائدة الخلاف بين القولين في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الزوج من لعانه، وقبل أن تلاعن الزوجة، فلا توارث على المذهب الأول، ويشرع التوارث على المذهب الثاني.

القول الثالث: لاتقع الفرقة بلعان الزوجين وحده، حتى يوقعها الحاكم بعد لعانهما، وهذا مذهب الثورى وأبى حنيفة وأتباعهما، واحتجوا بظاهر ما وقع فى أحاديث اللعان، فى الرواية الرابعة «ثم فرق بينهما» وفى الرواية السادسة والسابعة والثامنة « فرق رسول الله وفى التاسعة « لاعن... وفرق بينهما » وتظهر فائدة الخلاف أيضاً بين هذا المذهب والمذهبين السابقين فيما إذا مات أحد الزوجين بعد لعانهما وقبل تفريق الحاكم، وتقع الفرقة على التأبيد أيضاً، لكن إن كذب نفسه بعد اللعان وبعد حكم الحاكم جازله العودة إليها وتحل له، لزوال المعنى المحرم عند أبى حنيفة ويقع باللعان وحكم الحاكم طلقة واحدة بائنة، ويكون الملاعين خاطباً من الخطاب، وعن الشعبى والضحاك: إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ولا تحل له أبداً عند المالكية والشافعية لعموم قوله فى الرواية الخامسة « لاسبيل لك عليها ».

القول الرابع: أنه لا تقع الفرقة باللعان، حتى يوقعها النوج، وهذا قول عثمان البتى، ونسب إيضاً إلى أبى الشعثاء جابربن زيد البصرى، أحد أصحاب ابن عباس، من فقهاء التابعين، وحجتهما أن الفرقة لم تذكر فى القرآن، ولأن ظاهر الرواية الأولى أن الزوج طلق ابتداء، وكأنه لم تبلغه بقية الأحاديث.

القول الخامس: أن الفرقة تقع بين الزوجين بنفس القذف، ولو لم يقع اللعان، وهو قول أبي عبيد.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من الرواية الأولى، ومن قوله «أيقتله فتقتلونه» أثير حكم من قتل زانياً تحقق أنه زنى بامرأته، فقال الجمهور: لايقبل قوله، بل يلزمه القصاص، إلا أن تقوم بذلك بينة، أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال، يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنا. وأما فيما بينه وبين الله تعالى: فإن كان صادقاً فلا شيء عليه. قال النووى: وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيا محصناً القصاص، ما لم يأمر السلطان بقتله، والصواب الأول، وجاء عن بعض السلف تصديقه وعدم القصاص منه.
- ٢- ومن كراهية رسول الله ﷺ هذا السؤال وعيبه، كراهة إشاعة الفاحشة، واستحباب ستر المسلم،
   وأن للعالم إذا كره السؤال أن يظهر غضبه ويعيبه.
  - ٣- ومن قوله :فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه ﷺ ، أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي.
- ٤- وبمجمع من الناس وأقلهم أربعة، قال النووى: وهذا أحد أنواع تغليظ اللعان، فإنه يغلظ كذلك
   بالزمان، فيكون بعد العصر، والمكان فيكون في المسجد وفي أشرف مكان في ذلك البلد.
  - قال النووي: وهذه التغليظات قيل: واجبة، وقيل: مستحبة، والأصح عندنا الاستحباب.
- ٥- من قوله: فطلقها ثلاثا» استدل بعض الشافعية على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراماً، قال النووى: وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث، وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكاً له، ولم يصادف نفوذاً، ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرماً لأنكر عليه، وقال له: كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام؟.
- ٦- استدل به بعضهم على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان، مع أن الفرقة تحصل باللعان. قال
   النووى: وهذا فاسد، وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية؟.
- ٧- من الزيادة في الرواية الثانية، ومن قوله «فكانت حاملا إلىخ» جوازلعان الحامل قبل الوضع، يؤكد ذلك ما جاء في الرواية العاشرة والحادية عشرة، بلفظ «فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به... إلىخ» قال الحافظ ابن حجر: وبه قال الجمهور، وحجته أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن المرأة فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً، وإذلك يشرع اللعان مع الآيسة.
  - ٨- وأنه إذا لاعنها، ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه.
- ٩- وأنه يتبت نسبه إلى الأم، لقوله « فكان ابنها يدعى إلى أمه » ويؤكد هذا ما جاء في الرواية التامنة بلفظ « وألحق الولد بأمه ».

- ١٠- وأن ولد الملاعنة يرتها وترث منه ما فرض الله لها، وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن كان شيء من ذلك فلها السدس قال النووي: وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه، وجداته من أمه، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض، ويقى شيء فهو لموالى أمه إن كان عليها ولاء، فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال. هذا تفصيل مذهب الشافعي، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور، وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه، وقال آخرون: عصبته أمه، وروى هذا عن على وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل. وقال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض، والباقي بالرد، على قاعدة مذهبه في إثبات الرد.
- ۱۱- واستدل به على أن الولد المنفى باللعان لوكان بنتا حل للملاعن نكاحها. قال الحافظ ابن حجر: وهو وجه شاذ لبعض الشافعية، والأصح كقول الجمهور أنها تحرم عليه، لأنها ربيبته فى الجملة، اها أي لو بقيت الزوجيه ويقيت فى حجره.
- ١٢ ومن الرواية الرابعة « من قول سعيد بن جبير: سئلت ... فما دريت... فمضيت » أن المفتى إذا
   سئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصاً، لا يبادر بالاجتهاد فيها.
  - ١٣ وفيه الرحلة في المسألة النازلة.
  - ١٤ وإتيان العالم في منزلة، ولو كان في قائلته إذا عرف أنه لا يشق عليه.
    - ١٥ وفي مخاطبة سعيد بن جبير لابن عمر بكنيته تعظيم العالم.
      - ١٦ وفي حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه.
    - ١٧ ومن قول ابن عمر: سبحان اللَّه مشروعية التسبيح عند التعجب.
- ۱۸ والإشعار بسعة علم سعيد بن جبير، لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه،
   ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهوراً من قبل، فتعجب كيف خفى على بعض الناس؟.
- ١٩ ومن قوله « فوعظه وذكره... ثم دعاها فوعظها وذكرها » على أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما
   من وبال اليمين الكاذبة، وأن الصبر على عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
  - ٢٠- وفي جواب ابن عمر ذكر الدليل عند بيان الحكم.
- ۲۱- ومن إصرار عويمر على السؤال بعد علمه بكراهة النبى ﷺ فى الرواية الأولى أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه، ولا غضبه عليه، ولاجفاؤه له، بل يعاود ملاطفته حتى يقضى حاجته.
- ٢٢ ومن سؤاله وسط الناس أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً، ولا عيب على
   السائل في ذلك، ولو كان مما يستقبح.

- ٢٣ ومن الرواية الخامسة، من قوله « لا مال لك... » دليل على استقرار المهر بالدخول، وهو مجمع عليه.
- ٢٤- وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، وهو مجمع عليه، وأنها لو صدقته، وأقرت بالزنا
   لم يسقط مهرها.
  - ٢٥- ومن قوله « أحدكما كاذب » انحصار الحق في أحد الجانبين، عند تعذر الواسطة.
  - ٢٦- وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام.
- ٢٧ وأن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن، حد قذف المرأة، وحد قذف من رميت به، لأنه صرح باسم من رميت به فى بعض الطرق، ولم ينقل أن القاذف حد. قال الداودى: ولم يقل به مالك، لأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به، وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية: بأن المقذوف لم يطلب، وهو حقه، فلذلك لم ينقل أن القاذف حد.
- ٢٨ واستدل به على أنه لا كفارة فى اليمين الغموس، لأنها لو وجبت لبينت فى هذه القصة، وتعقب:
   بأنه لم يتعين الحانث؟ وأجيب: بأنه لـو كانت واجبة لبينها جملة، كأن يقول مثلا: فليكفر الحانث منكما عن يمينه، كما أرشد أحدهما إلى التوية.
  - ٢٩- وأن الحكم يتعلق بالظاهر، واللَّه يتولى السرائر.
  - ٣٠ وفيه ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة.
  - ٣١- ومن المرأة التي أعلنت؛ أنه لا يقام الحد بمجرد الشيوع والقرائن، بل لابد من بينة أو اعتراف.
    - ٣٢ ومن حديث غيرة سعد أن الغيرة من صفات الكمال.
- ٣٣ ومن الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن الولد يلحق بالزوج، وإن خالف لونه لونه، حتى ولو كان الولد أسود والأب أبيض أو العكس، ولا يحل للوالد نفيه بمجرد المخالفة في اللون، وكذا لو كان الزوجان أبيضين، فجاء الولد أسود، أو عكسه، لاحتمال أن يكون نزعه عرق من أسلافه.
  - ٣٤- وأن التعريض بنفى الولد لا يعتبر نفيا.
  - ٣٥- وأن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه.
    - ٣٦- وفيه إثبات القياس، والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال.
      - ٣٧ وفيه الاحتياط للأنساب، وإلحاقها بمجرد الإمكان.
- ٣٨- تمسك بالحديث من قال بإلغاء حكم القافة، وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع، وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به، ويقع الاشتباه، فيرجع حينئذ إلى القافة.

والله أعلم

# كتاب العتق

٤٠٢- باب عتق الشركاء ، والولاء ، وفضل العتق.

# (٤٠٢) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

٣٣٣١ - أَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانْ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَاعْظَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

٣٣٣٢ - ٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ «يَضْمَنُ».

٣٣٣٣ - ٣ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهِ (٣) عَسنِ النَّبِسِيُّ عَلَيْ قَسالَ «مَسنْ أَعْتَسَقَ شِيقُصًا لَـهُ فِسي عَبْد، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَـهُ مَالٌ. فَإِنْ لَـمْ يَكُنْ لَـهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ».

\$ ٣٣٣- بِ وَزَادَ في رواية (١) هزاِن لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ قُومٌ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ. ثُمَمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ اللَّذِي لَمْ يُعْتِقْ. غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ».

٣٣٣٥ - وفي رواية بِمَعْنَسي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قُومٌ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدل.

٣٣٣٦ - 2 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٥) أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

(١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ حَدَّثُكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارِ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعَبَّةُ عَـنْ قَسَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
 أَنس عَنْ بَشِير بْن نَهيكِ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةً

(٣) وحَلَّائِنِي عَمْرُو اَلْنَاقِلُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيــمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَـةَ عَنْ قَفَادَةَ عَنِ النَّطْـرِ بْـنِ أَنـسٍ عَنْ بَشِيرِ بْـنِ نَهيكِ عَنْ أَبِسِي هُرِيْـرَةَ

(٤) وُحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بُنُ خُشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُولُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ وَزَادَ
 حَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَعَادَةً يُحَدِّثُ بِهَسَلَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ ابْن أَبِي عَرُوبَةً
 حَدِيثِ ابْن أَبِي عَرُوبَة

(٥) وحَدَّثَنَا يَخْيَى َ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاهُ قُتِيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنا هَيْبَانُ بْنُ فَرُوخٍ حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ح وحَدَّثَنا أَبُنِ أَمْنِ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ ح وحَدَّثَنا أَبْنُ لَمَيْرِ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ ح وحَدَّثَنا مُخَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَاقِ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ ابْنُ الْمُثَنِّى إِسْحَقٍ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ ابْنُ الْمُثَنِّى إِسْمَعِيلُ بْنُ أَمَيْهَ ح وحَدَّثَنا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَى أَسَامَةً ح وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَى أَسَامَةً ح وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَى أَسَامَةً ح وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنا أَبْنُ عَيْدٍ الْمُؤْلِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ الْفِعِ.

٣٣٣٧ - 7 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا(١): أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا. وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ. فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَفْضِي عَنْكِ كِتَسَابَتَكِ، وَيَكُمُونَ وَلاؤُكِ لِسي، فَعَلْمَتُ. فَذَكَمَرَتْ ذَلِمَكَ بَرِيسِرَةُ لأَهْلِهَمَا. فَمَأْبَوْا. وَقَسَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ. وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤْكِ. فَذَكَوَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ الشُّتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَـهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ. شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْشَقُ >.

٣٣٣٧ ٧ عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢) زَوْج النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَا قَالَت : جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ. فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ. فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَزَادَ: فَقَالَ «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا. ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ ﴿أُمَّا بَعْدُ ﴾.

٣٣٣٩ ٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٨) قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيٌّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ. فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ. فَسَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأَعْتِقَكِ، وَيَكُونَ الْوَلاءُ لِي، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا. فَأَبُوا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ. فَأَتَنْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ. قَالَتْ: فَانْتَهَرُّتُهَا. فَقَالَتْ: لا هَا اللَّهِ إِذَا. قَى الْتُ: فَسَسِمِعَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَا أَلْنِي فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَدالَ ﴿السُّتَوِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. وَالسُّتُوطِي لَهُمُ الْوَلاءَ. فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾ فَفَعَلْتُ. قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُـوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ ﴿أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلانًا وَالْوَلاءُ لِي. إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَسنْ أَعْتَى ..

<sup>(</sup>٦) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ

<sup>(</sup>٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ (٨) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ

• ٣٣٤- ب وفي روايسة (٩) قَسَالَ: وَكَسَانَ زَوْجُهَسَا عَبْسَدًا فَخَيَّرَهَسَا رَسُسُولُ اللَّسِهِ ﷺ فَاخْتَسَارَتْ نَفْسَهَا. وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرُهَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ. ﴿أَمَّا بَعْدُ».

١٣٤١ - ١٠ كَلَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٠) قَالَتْ: كَانْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ. فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ الْمُولَاءَ لِمَنْ أَعْتَى وَعَلَيْهَا وَعَتَقَتْ. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ «هُو عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا. فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً. وَهُو لَلنَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا. فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً. وَهُو لَكُمْ هَدِيًا لَكُمْ هَدِيًا لَكُمْ هَدِيًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٣٤٢ - 11 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا (١١) أَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أَسَاسٍ مِسنَ الأَنْصَارِ. وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِي النَّعْمَة» وَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَاسْتُرَطُوا الْوَلاءَ لَكُمَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّعْمَةَ وَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّعْمَةَ وَخَيْرَهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَلَا هَدِيَّةً ﴿ لَلَا مِنْ هَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَالِشَةُ: تُصُدُق بِهِ عَلَى بَرِيرَة. فَقَالَ ﴿ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ﴾.

٣٣٤٣ - 17 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢) أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ لِلْعِشْقِ. فَاشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى ﴿ الشَّتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَى ﴾. وَلاَءَهَالُ ﴿ اللَّهِ عَلَى ﴿ اللَّهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ ﴿ اللَّهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ ﴿ هُو لَهَا وَأَعْتِقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاللَّهُ وَلَهَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ زَوْجَهَا حُرًا. قَالَ شَعْبَةُ: ثُمَّ الرَّحْمَىنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًا. قَالَ شَعْبَةُ: ثُمَّ سَالْتُهُ عَنْ زَوْجَهَا؟ فَقَالَ: لا أَدْرِي.

٤ ٣٣٤- ٢٣٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٣) قَالَتْ: كَانْ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.

 <sup>(</sup>٩) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرنِبٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرنِبِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرنِبٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَالِينَا فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْعَلامِ وَاللَّفْظُ لِوُهَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً
 الْقاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً

<sup>(</sup>١٦)وحَدَّئُما أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (١٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْسَدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُعْتَ الْقَاسِمَ لَيُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ لَيْنَ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ لَيْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ لَيْنَ الْمُنْ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ لَيْنَ الْمُنْ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْسَدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاهَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النُّوْقَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَةً. (١٣)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَوِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُغِيرَةٌ بْنُ سَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ أَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبِ عَدَّثَنَا مُجَيِّدُ اللَّهِ عَنْ يَرِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرُومَةٍ عَنْ عَائِشَةً

٥٣٢٥ - أله عن عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي عَلَى رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٤) أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فِي بَرِيرة قَلاثُ سُنَنِ: حُيِّرَت عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَيت . وَأَهْدِي لَهَا لَحْم فَذَحَا عَلَى بَرِيرة قَلاثُ سُنَنِ: حُيِّرَت عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَيت . وَأَهْدِي لَهَا لَحْم فِنْ أَدُم الْبَيْسةِ. رَسُولُ اللَّه عَلَى النَّارِ فَيهَا لَحْم "> فَلَاعَام فَاتِي بِخُورُ وَأَدُم مِنْ أَدُم الْبَيْسةِ. وَسُولُ اللَّه عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْم "> فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه ذَلِك لَحْم فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه ذَلِك لَحْم مَنْ أَدُم مِنْ أَدُم مِنْ أَدُم مِنْ أَدُم مِنْ أَدُم الْبَيْسةِ. فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه ذَلِك لَحْم مُنْ اللَّه مَا اللَّه مَا أَنْ نُطْعِمَك مِنْهُ. فَقَالَ «هُو عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُو مِنْها لَنَا هَدِيَّة وَهُو مِنْها النَّالِ فَي اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٣٤٦ - ١٥ عن أبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ الْرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْيَقُهَا. فَسَأَبَى أَهُلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ «لا يَمْنَعُكِ ذَلِك. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنَعُكِ ذَلِك. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٣٣٤٧ - 17 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَسا (١٦): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

٣٣٤٨ - وفي رواية لم يذكر كلمة «إلا الْبَيْعُ» وَلَمْ يَذْكُرِ: الْهِبَةَ.

٣٣٤٩ - ٦٧٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَسَالًا عَنْهَ النَّبِيُ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ بَطْنِ عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ «أَنَّهُ لا يَحِسُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ » ثُمَّ أَخْبرْتُ؛ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

، ٣٣٥- ١٦٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ «مَن تَوَلَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ. لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفْ،.

<sup>(</sup>٤٤)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ (١٥) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْسِرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَسَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِـلالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>١٩) حَدَّثَنَا يَعْنَى بُنُ يَخْنَى التَّعِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

- قَالَ مَسْلِم النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُنُ جَعْفَر حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُمَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُمِّرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر حَ وحَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَمْمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبْنُ حَجْوَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ لَمُعَلِّى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكِ أَخْبَرَنَا الصَّحَالُةُ يَعْنِي ابْنَ عُفْمَان كُلُّ هَوْلاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَلِّى حَدَّثَنَا اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلاَ الْبَيْعُ عَلَيْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ النَّقَفِي لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلاَ الْبَيْعُ

<sup>(</sup>١٧)وحَدَّئِنِيَّ مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزْاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول (١٨)حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيُّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٢٥٣٥ - ٦٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ (١٩ عَنِ النَّبِيُّ قَلَّ قَالَ «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَنْرِ إِذْنِ مَوَالِسِهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَدُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلا صَرفت».

٢ ٣٣٥- – وفي رواية بمثلم غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ﴿وَمَنْ وَالَّى غَيْرَ مَوَالِمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ﴾.

٣٣٥٣ - ٢٠٠٠ عن إبراهِيم التَّيْمِيُّ (٢٠)، عن أبيهِ قال: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ أبي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ أبي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ أبيهِ قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الإبلِ. وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ «الْمَلِينَةُ مَنَّ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَقًا أَوْ آوَى مُحْدِقًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَلا عَدْلا. وَذِمَّةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَلا عَدْلا. وَذِمَّةُ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَلا عَدْلا. وَذِمَّةُ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ. يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَلا عَدْلا».

ع ٣٥٥ - ٢٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ (٢١) عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُوْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ، بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا، إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ».

ه ٣٥٥- ٢٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَعْسَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَـنْ أَعْتَـقَ رَقَبَهَ، أَعْسَقَ اللَّـهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهَا، عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّادِ. حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

٣٣٥٦ - ٢٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٢٣) قَسَالَ سَسِمِعْتُ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُسُولُ «مَسَنْ أَعْسَقَ رَقَبَسَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُسلٌ عُضْوِ مِنْهُ، عُضْوًا مِنَ النَّارِ. حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

٣٣٥٧ - ٢٤ عن سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ (صَاحِبُ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْسرَةَ

سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَالَةً

<sup>(</sup>١٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي الْجُعْفِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَدَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

<sup>(،</sup> ٢)وحَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّبنييّ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيد عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُــوَ ابْـنُ أَبِـي هِـنـْدِ حَدَّثَنِـي إِسْـمَعِيلُ بْنُ أَبِـي حَدَّثَنِـي إِسْـمَعِيلُ بْنُ أَبِـي حَدِّثَنِـي إِسْـمَعِيلُ بْنُ أَبِـي حَدِّثَنِـي إِسْـمَعِيلُ بْنُ أَبِـي حَدِّثَنِـا بْنِ مَرْجَالَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٢٢)وحَدَّثُنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرَّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْن عَنْ سَعِيدِ بْن مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٧٣)وحَدَّثُنَّا لَتَنْيَةُ بْنُ سَمِّيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَوْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤٢)وحَدَّقَنِي حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشُوْ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّـدِ الْعُمَـرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿أَيُّمَا امْرِئ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ، بِكُلِّ عُضو مِنْهُ، عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَلَكُرْتُهُ لِعَلِيًّ ابْنِ الْحُسَيْنِ. فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَم، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ.

٨٥٣٥ - ٢٥٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْسرَةَ هُهُ (٢٠) قَسالَ: قَسالَ رَسُسولُ اللَّسهِ ﷺ «لا يَجْسزِي وَلَسدٌ وَالِسدًا إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْعَريَهُ فَيُعْتِقَهُ». وَفِي رِوَايَةِ ابْن أبي شَيْبَةَ «وَلَلدٌ وَالِدَهُ».

# المعنى العام

استعباد الإنسان للإنسان قديم قدم الزمان، باق ما بقى الدهر، فى صور شتى، ليس البيع والشراء والتملك إلا صورة من صوره، وويل للضعيف من القوى، وللفقير من الغنى، وللوضيع من الرفيع، وللذليل من العزين

جاء الإسلام والمجتمعات البشرية طبقات، طبقة السادة والأكرمين، وطبقة العبيد والمستضعفين، فنادى ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَر وَأُنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، « لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » « كلكم لآدم وآدم من تراب »

جاء الإسلام والعبودية منتشرة، والإماء والعبيد فى كل بيت، ومصادر التملك كثيرة، الغارات التى تغيرها قبيلة على قبيلة، فيغنم الغالب أموال المغلوب، ويسبى ذراريه ونساءه، ويبيعها فى الأسواق بيع الإبل والأغنام. ولا تكاد تنجو قبيلة من الإغارة، حيث قال شاعرهم:

#### وأحيانا على بكر أخينا .. إذا ما لم نجد إلا أخانا

وكانت السواحل المفتوحة، والبلاد البعيدة مرتعاً للخاطفين، يخطفون الأطفال والصبية منها، ثم يبيعونها، بل كان بعض الآباء يبيعون أبناءهم وبناتهم من ضيق العيش.

#### فماذا فعل الإسلام؟.

أغلق هذه المنافذ جميعاً، وسد تلك الروافد كلها، ولم يبق مصدراً للرق إلا عن طريق حرب المسلمين مع الكافرين كضرورة لا تقل في أهميتها عن القتل والقتال من أجل الدعوة، ومعاملة من المسلمين بمثل ما يعاملهم به الكافرون، ومع ذلك قال فوإذا لَقِيتُمْ

<sup>(</sup>ه ٢)حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالا حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً – وحَدُّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حِ وحَدُّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وحَدُّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُـمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَقَالُوا «وَلَدَّ وَالِدَهُ».

الذين كَفَرُوا فَضَرْب الرِّقاب حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَتَاق فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِحَاء المحمد: ٤] هذا من حيث مصادر الرق، أما من حيث استمرارية الرق فقد ضرب الإسلام المثل الأعلى في الحرص على حرية الرقيق، وفتح أبوابا عديدة لعتقه، فجعله في مقدمة الكفارات، كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الإفطار بالجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين، وجعل تحرير العبد منقذاً لسيده من النار ﴿وَمَا أَدْرَاك مَا الْعَقَبَةُ ﴾ [البلد: ١٢] التي تحول بين الإنسان وبين الجنة ﴿فَكُ رَقَبَة ﴾ فمن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو عضوا من أعضائه من النار، «وأي امرئ مسلم يعتق امرأ مسلماً إلا استنقذ الله بكل عضو منه مثله من النار، وفوزهم بالجنة والنعيم المقيم.

وقد بلغ تشوف الإسلام لتحرير الرقيق مبلغاً عجيباً، فقد جعل الهزل في لفظ العتق جداً، فمن قال: عبدى حر. عتق العبد وإن كان السيد قد قال ذلك مزاحا، وجعل الشريك في عبد إذا أعتق نصيبه عتق العبد جميعه، والتزم المعتق بإعطاء الشريك قيمة نصيبه.

ورغب فى مكاتبة الرقيق، وتمكينه من السعى والعمل لسداد قيمة الكتابة، وحت على مساعدة المكاتب ليحرر رقبته ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَرَبَط الإسلام بين المعتق والرقيق عند تحريره برياط الولاء، كأن العتيق ابنا للمعتق، يرته ويرته، ويرعى كل منهما الآخر، ويعتزكل منهما بالآخر، وعلى العتيق أن يحفظ للمعتق فضله حيث تفضل عليه بالحرية، فعليه أن ينتمى وينتسب إليه، فمن انتسب إلى غير معتقه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

أما معاملة الأسياد المسلمين لعبيدهم فقد وضع الإسلام قواعدها بما لم يسبق له مثيل فى تاريخ الإنسانية حيث يقول صلى الله عليه وسلم « إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم » حتى رأينا أبا ذر الغفارى يشترى الثوب ثوبين من نوع واحد، ولون واحد، يلبس هو حلة، ويلبس عبده حلة مماثلة، وحتى رأينا كثيراً من العبيد يتمنون أن يظلوا عبيدا، ويفضلون البقاء فى العبودية عن الحرية من حسن معاملة الأسياد وقصة زيد بن حارثة فى ذلك مشهورة، فأنعم بالإسلام نصداً وحامداً للضعفاء.

## المباحث العربية

(من أعتق شركاً له فى عبد) يقال: عتق العبدُ، بفتح العين والتاء، فعل لازم، ولا يعرف «عتق» بضم العين، وإنما يقال للمتعدى: أعتق بالهمزة، فيقال: عتق العبدُ يعتق العبدُ – أى يقوم به العتق، عتقا بكسر العين وفتحها، وعتاقا، وعتاقة، وعبد عتيق، وأمة عتيق وعتيقة، وعبيد عتقاء، وإماء عتائق، وأعتق السيد عبده، فالسيد معتق بضم الميم وكسر التاء والعبد معتق بضم الميم وفتح التاء.

والمراد من العتق هنا الحرية، وأصله من قولهم: عتق الفرسُ إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ طار واستقل، وأطلق على الحرية عتق لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث يشاء.

وإنما قيل لمن أعتق إنسانا أنه أعتق رقبة، وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول جميع الأعضاء، لأن حكم اليد عليه، وملكه له: كحبل في رقبة العبد، وكالغل المانع له من الخروج، فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك، وهو مجاز مرسل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل.

و»شركا» بكسرالشين وسكون الراء أصله مصدر أطلق على العبد المشترك، أو الجزء المشترك، أي نصيبا وجزءاً، وفي الرواية الثالثة « من أعتق شقصا له في عبد » والشقص بكسر الشين وسكون القاف هو النصيب والجزء ويطلق على القليل والكثير، وفي رواية للبخاري « من أعتق نصيبا له في مملوك » ويقال له: الشقيص بالتصغير.

و»العبد» اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، والأمة اسم لمؤنثه من غير لفظه، ولم يفرق الجمهور فى هذا الحكم بين الذكروا لأنثى، فهو هنا يشمل الأمة، إما باعتبار أن المراد بالعبد الجنس، وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق، وعند الدارقطنى « من كان له شرط فى عبد أو أمة ».

# (فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاؤه حصصهم،

وعتق عليه العبد) في الرواية الثانية «في المملوك بين الرجلين» وذكر الرجلين كالمثال، فلا فرق بين أن يكون بين رجلين أو امرأتين أو ثلاثة أو عشرة، «فيعتق» – بضم الياء «أحدهما» – أي نصيبة – ؟ «قال: يضمن» أي يضمن هذا المعتق نصيب الشركاء. وفي الرواية الثالثة «من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال» وفي رواية للبخاري «من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال» يبلغ ثمنه، لكن يبلغ بعض الثمن «يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق» أي أعتق منه ما أمكن. وفي رواية للبخاري «فكان له من المأل ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» وفي البخاري أيضاً «وكان ابن عمر يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء وبضاءهم، ويخلي سبيل المعتق، يخبر ذلك ابن عمر عن النبي الشي».

والمراد بقيمة العدل القيمة التي يراها العدل، دون زيادة ولا نقصان، زاد في رواية النسائي « لا وكس ولا شطط » والوكس النقص، والشطط الجور.

وقوله « فأعطى شركاؤه حصصهم » ببناء الفعل للمجهول، و« شركاؤه » نائب فاعل، وحصصهم مفعول، أي قيمة حصصهم.

(وإلا فقد عتق منه ما عتق) بفتح العين فيهما، أى وإن لم يكن له مال قام العتق بالجزء الذى قام به من المعتق.

وفي الرواية الثالثة «فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » «استسعى » بالبناء

للمجهول، أى طلب من العبد السعى لسداد قيمة ما بقى، أى يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق، وقيل: المراد بالاستسعاء هو أن يخدم سيده الذى لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق. ومعنى «غير مشقوق عليه» أى لا يكلف ما يشق عليه.

وفى ملحق الرواية الثالثة «إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة العدل، ثم يستسعى » هكذا هو فى الرواية وظاهرها أن التقويم يشرع فى حق من لم يكن له مال، وليس كذلك، اللَّهم إلا أن يقال: إن التقويم عليه حينئذ ليعرف الباقى الذى يستسعى العبد لأجله.

(أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها) بضم تاء «تعتقها» وظاهرها أن هذه الإرادة سابقة على عرض بريرة على عائشة أن تساعدها، ويمكن أن تكون مرتبة على طلب بريرة المساعدة، وهو الذى ينسجم مع بقية الروايات، فالمراد من الجارية بريرة.

وفى الرواية الخامسة «أن بريرة جاءت عائشة ، تستعينها فى كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لى فعلت » وفى الرواية السادسة «عن عائشة: جاءت بريرة إلى، فقالت: يا عائشة، إنى كاتبت أهلى على تسع أواق، فى كل عام أوقية » وفى الرواية السابعة عن عائشة قالت: « دخلت على بريرة فقالت: إن أهلى كاتبونى على تسع أواق، فى تسع سنين، فى كل سنة أوقية، فأعينينى، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك، ويكون الولاء لى فعلت » أى أدفعها لهم دفعة واحدة، لا على أقساط.

وهدف عائشة من شراء جارية وعتقها قد يكون كفارة عن يمين، أووفاء بنذر، أو تقرباً إلى الله تعالى لاقتحام العقبة.

(فقال أهلها) أى مالكوها، وفى الكلام طى، والتقدير: أرادت أن تشترى بريرة، فقالت لها: ارجعى إلى أهلك، فقولى لهم كذا وكذا، فرجعت إلى أهلها، فذكرت ذلك لهم، فقالوا...

(نبيعكها على أن ولاءها لنا) الولاء بفتح الواو، والمراد منه هنا استحقاق السيد المعتق الميراث ممن كان عبده وأعتق، وسبب هذا الاستحقاق شبهه بالنسب، فمن أعتق كمن ولد، وكما ينسب الولد إلى من ولد، ينسب العتق لمن أعتق. وهذا معنى «الولاء لمن أعتق» وفي الرواية الخامسة «فأبوا» أي أبي أهلها أن يبيعوها لعائشة على أن يكون الولاء لعائشة، «وقالوا: إن شاءت» عائشة «أن تحتسب عليك» بالشراء والعتق وقد تحتسب ثوابها عند الله «فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك» وفي الرواية الشامنة «أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها» وفي الرواية الثامنة «أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها» وفي الرواية السابعة «فأتتني، يبيعوها ويشترطوا ولاءها» وفي الرواية السابعة «فأتتني، فذكرت ذلك». قالت «عائشة: فانتهرتها» أي بالغت في زجرها وإضرابها، لما سمعت من قولهم، فتنصلت بريرة من مسئولية هذا القول، «فقالت: لا» أي لا تزجروني، فلا شأن لي بهذا القول، ولا ذنب في فيه «ها الله إذا» أي هذا – والله – الذي حصل منهم. قال النووي عن هذا التركيب: فقالت: لا.

هااللَّه ذلك، وفي بعض النسخ « لا. هاء اللَّه إذا » وهو كذلك في روايات المحدثين، بمد قوله « هاء » وبالهمزة في « إذا » قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان، وصوابه « لا. ها اللَّه ذا » بالقصر في « ها » وحذف الألف من « إذا » قالوا: وما سواه خطأ، قالوا: ومعناه: ذا يميني. قال أبو حاتم السجستاني: معناه: لا. واللَّه هذا ما أقسم به. فأدخل اسم اللَّه تعالى بين « ها » و « ذا ».

(قالت: فسمع رسول الله ﷺ، فسألنى، فأخبرته) فى الرواية الخامسة والثامنة فذكرت ذلك فيما بينى وبينها ما أراد أهلها، فانتهرتها، فسمع رسول الله ﷺ، فقال: ما شأن بريرة؟ .

(فقال: لايمنعك ذلك) أى لا يمنعك من شرائها وعتقها ذلك الشرط الذى يشترطونه، وفى الرواية السابعة «فقال: اشتريها، وأعتقيها، واشترطى لهم الولاء» أى واقبلى شرطهم، فإنه شرط لاغ، لا قيمة له، وفى ملحق الرواية السادسة «لايمنعك ذلك» الشرط «منها» أى من شرائها «ابتاعى» أى اشترى «وأعتقى».

(فإنما الولاء لمن أعتق) « إنما » أداة حصر، أى الولاء مقصور على من أعتق، لا يتعداه إلى البائعين، وفي الرواية التاسعة « الولاء لمن ولى النعمة » أي لمن باشر وعالج نعمة العتق.

(ثم قام رسول الله ﷺ) أي قام يخطب في الناس، وفي الرواية السابعة «فعلت» أي الشتريت، وعتقت «ثم خطب رسول الله ﷺ عشية ».

(ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله؟) البال الحال والشأن، وجملة «يشترطون شروطاً... إلخ صفة «أناس» والاستفهام إنكارى توبيخى. أى ما كان ينبغى لأناس أن يشترطوا شروطاً ليست فى كتاب الله. يقصد شرط البائع أن يكون الولاء له.

والمراد بما ليس فى كتاب الله ما خالف كتاب الله، وقال ابن بطال: المراد من كتاب الله هنا حكمه، من كتاب أو سنة رسوله أو إجماع الأمة، وقال ابن خزيمة: «ليس فى كتاب الله» أى ليس مشروعاً الله» أى ليس أله به أى ليس مشروعاً فى كتاب الله، تأصيلا، ولا تفصيلا.

(من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له) في الرواية السابعة, فهو باطل».

(وإن شرط مائة شرط) فى الرواية السابعة «وإن كان مائة شرط» وفى رواية البخارى «وإن شرط مائة مرة» قال النووى: معناه أنه لو شرط مائة مرة توكيدا لشرطه فهو باطل وإنما حمله على التأكيد لأن العموم فى قوله «كل شرط» دال على بطلان جميع الشروط المذكورة، فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زادت على المائة كان الحكم كذلك، لما دلت عليها الصيغة، وقيل ذكر المائة على سبيل المبالغة، أى خرج مخرج التكثير، يعنى أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت.

(شرط اللَّه أحق وأوثق) أي أحق بالاتباع من الشروط المخالفة، وأقوى، وأفعل التفضيل هنا

على غير بابه، إذ ليس هناك مشاركة بين الحق والباطل، فهو من قبيل قولنا: العسل أحلى من المر. وفى الرواية السابعة «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» وفى رواية للبخارى « فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق».

(في كل سنة وقية) قال النووى: وقع في جميع النسخ « وقية » بدون ألف في الرواية الثانية - أي في الرواية السابقة - ووقع في الرواية الأولى - أي السادسة - « في كل عام أوقية » بالألف، وفي بعض النسخ بدونها، وكلاهما صحيح، وهما لغتان، إثبات الألف أفصح، والأوقية الحجازية أربعون درهما.

(وكان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله على فاختارت نفسها، ولوكان حراً لم يخيرها) في الرواية العاشرة «قال عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حراً. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها – أي أكان حراً أم عبدا ؟ – فقال: لا أدرى » قال النووى: قال الحافظ: رواية من روى أنه كان حراً غلط وشاذة مردودة، لمخالفتها روايات الثقات. وحكم التخيير سيأتي في فقه الحديث.

وكان هذا التخيير عقب عتقها، ففى الرواية الثامنة « وعتقت فخيرها رسول اللَّه ﷺ، فاختارت نفسها » أى خيرها بين أن تبقى تحت زوجها العبد، وبين أن ينفسخ نكاحها، فاختارت فسخ النكاح. وفي الرواية الثانية عشرة « خيرت على زوجها حين عتقت ».

واسم زوجها هذا مغيث وكان عبداً أسود، وكان يحب بريرة حباً غالبا، جعله يتبعها فى شوارع المدينة، وهو يبكى، ودموعه تسيل على لحيته، يترضاها، ويرجوها أن تعود إليه، بعد أن اختارت نفسها، وفسخ زواجها، حتى قال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا؟ وحتى قال لها صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأمرنى؟ قال: لا. إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لى فيه. لو أعطانى كذا وكذا ما قبلت أن أكون عنده.

خدمت بريرة عائشة قبل أن تعتى وشهدت لعائشة خيرًا فى حديث الإفك، ويبدو أن أهلها مالكيها أذنوا لها بخدمتها، بأجر أو بدون أجر، وشراء عائشة لها وعتقها كان فى السنة التاسعة، وعاشت إلى خلافة معاوية.

(كان فى بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية، وفى الرواية الثانية عشرة «ثلاث سنن» جمع سنة، أى ثلاثة أحاديث تشريعية، أى كان بسببها ثلاثة أحكام. الولاء لمن أعتق، وتخيير الأمة إذا أعتقت وهى تحت عبد، والصدقة على موالى رسول اللَّه ﷺ. وستأتى هذه القضايا فى فقه الحديث.

(لوصنعتم لنا من هذا اللحم) طعاما؟ «لو» للتمنى، أو شرطية جوابها محذوف، أى لكان خيراً. والرواية الثانية عشرة توضح الصورة أكثر، ولفظها «وأهدى لها لحم، فدخل على رسول الله را الله على النار» رأى فيها لحماً، وهي مكشوفة، فرأى اللحم، «فدعا بطعام، فأتى بخبز وأدم» - بضم

الهمزة وسكون الدال - « من أدم البيت » بضم الهمزة وضم الدال، والأدم بضم الهمزة وسكون الدال الإدام بكسرها، وهو ما يستمرأ به الخبز من نحو ملح وخل وجبن « فقال: ألم أر برمة على النار، فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول اللّه ذلك لحم تصدق به على بريرة »؟ أى وآل محمد لا تحل لهم الصدقات « فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية » « لو صنعتم لنا من هذا اللحم طعاما؟ » ويحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى اللّه عليه وسلم بعد قوله « ألم أر برمة على النار فيها لحم »؟ «لو صنعتم لنا من هذا اللحم طعاماً؟ » فقالوا... إلخ وهذا هو الظاهر من الرواية التاسعة.

(نهى عن بيع الولاء، وعن هبته) الولاء لُحمة كلحمة النسب، حق ثابت لمن أعتق، وكما لا يجوز التنازل أو بيعه أو هبته.

(كتب النبي على كل بطن عقوله) بضم العين وضم القاف، ونصب اللام، مفعول «كتب» والهاء ضمير البطن، والعقول الديات، جمع عقل، والمعنى على كل بطن أن يتحملوا الديات، إذا وقع من أحدهم القتل الخطأ والعاقلة هم الذين يدفعون الديات، وهم العصبات، الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا. والعاقلة جمع عاقل، وهو دافع الدية، لأنهم كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلا.

ومعنى « كتب » أتبت وأوجب، والبطن دون القبيلة، والفخذ دون البطن.

(لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه) أى لا يحل لمسلم أن يقبل ولاء هو حق لغيره، وأن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم، فهذا النهى للأسياد الذين يقبلون انتماء الموالى إليهم، وهم ليسوا أصحاب الولاء، أما الرواية السادسة عشرة فهى نهى للموالى أن يتولوا وينتسبوا إلى غير من أعتقهم، ولفظها «من تولى قوماً بغير إذن مواليه» والسبب أن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعه، كما يحرم تضييع النسب، ويشترك فى الحرمة العتيق الذى ينتمى إلى غير معتقه، والسيد الذى يقبل هذا الانتماء. وقيد «بغير اذنه» قيد لبيان الغالب والكثير وليس للاحتراز عند جمه ور العلماء، فهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلانكُمْ مِنْ إمْلاق﴾ [الأنعام: ١٥١] والهاء فى «بغير إذنه» للمعتق.

(لعن في صحيفته) المراد منها كتابه صلى الله عليه وسلم إلى البطون.

(ولا يقبل منه عدل ولا صرف) قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى تفسيرهما، فعند الجمهور الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وعن الحسن البصرى بالعكس، وعن الأصمعى الصرف التوبة، والعدل الفدية، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل بالعكس وقيل: الصرف الوزن، والعدل الكيل، وقيل: الصرف الشفاعة، والعدل الفدية، وقيل: الصرف الرشوة، والعدل الكفيل.

ثم قال: قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضا، وإن قبل قبول جزاء.

(من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب اللَّه وهذه الصحيفة... فقد كذب) أي من زعم

أن عندنا شيئًا مكتوبًا اختصصنا به عن الناس فقد كذب، وسبب قول على هذا أن عليا كان يأمر بالأمر، فيقال له: قد فعلناه. فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول. أهو شيء عهده إليك رسول الله عليه قال: ما عهد إلى شيئاً خاصة، دون الناس، إلا شيئاً سمعته منه، فهو في صحيفة، قراب سيفي. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها.

(أسدان الإبل، وأشياء من الجراحات) المراد أسنان الإبل المتعلقة بالخراج، أو المتعلقة بالخراج، أو المتعلقة بالزكاة، أو ما هو أعم، والمراد من الجراحات القصاص فيها أو أرشها.

(المدينة، أما « تور» بفتح الثاء وإسكان الواو فهو جبل معروف في مكة، وغير معروف بهذا الاسم في المدينة، أما « تور» بفتح الثاء وإسكان الواو فهو جبل معروف في مكة، وغير معروف بهذا الاسم في المدينة، ولذا قال المحدثون إن الرواية « ما بين عير وأحد » قال النووى: يحتمل أن ثوراً كان اسما لجبل هناك، إما أحد، وإما غيره فخفي اسمه. اهـ

ومعنى «المدينة حرم » أي يحرم تنفير صيدها، وقطع شجرها.

(فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً) أى من أتى فيها إثما، أو آوى من أتاه، وحماه، فعليه لعنة الله.. إلخ ولفظ «آوى» بالقصر والمد فى الفعل اللازم والمتعدى جميعاً لكن القصر فى اللازم أشهر وأفصح.

(فعليه لعنة الله) اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، والمراد المبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى، وعن الجنة في أول الأمر، فهو إبعاد مؤقت، والجملة خبرية لفظاً ومعنى.

(وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم) الذمة هنا الأمان، والمعنى أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإن أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له، ما دام فى أمان المسلم، يستوى فى ذلك عظيمهم وحقيرهم ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم. وللأمان شروط معروفة فى كتب الفقه.

(من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار) الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء العضو، وفي الرواية المتممة للعشرين « أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النارحتى يعتق فرجه بفرجه » وفي الرواية الواحدة والعشرين « أعتق الله بكل عضو منه - أي من العتيق - عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه » وفي الرواية الثانية والعشرين «استنقذ الله بكل عضو منه مثله من النار» وقيد « مؤمنة » قيل: للاحتران، وقيل: لا. وسيأتي في فقه الحديث.

(قال سعيد فانطلقت... فذكرته لعلى بن الحسين) سعيد بن مرجانة كان منقطعا إلى على ابن الحسين ملازما له في غدواته وروحاته، فعرف بصحبته، وعلى بن الحسين هو على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب. زاد أحمد « فقال على بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال: نعم: (فأعتق عبدا له، قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار) المراد من «ابن جعفر» عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو ابن عم والد على بن الحسين. وفي

التعبير بالدراهم والدنانير إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم. والمقصود من ذكر هذه القيمة رفع شأن الرقبة التي حررت، وأفضل الرقاب عند العتق أعلاها تمناً وأنفسها عند أهلها.

(لايجزى ولد والدا) «لايجزى» بفتح الياء، أي لا يكافئه على إحسانه، وقضاء حقه، إلا أن يعتقه. وعتق الأقارب إذا ملكوا سيأتى في فقه الحديث.

## فقه الحديث

في هذه المجموعة من الأحاديث ثلاث قضايا رئيسية:

١- عتق العبد المشترك بين مالكين.

٢- ولاء العتيق [الولاء لمن أعتق - بيع الولاء وهبته - تولى العتيق غير مواليه].

٣- فضل العتق.

فالقضية الأولى: تتمثل فى الأحاديث الثلاثة الأولى، وعنها يقول النووى: فى هذا الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك، قوم عليه باقيه، إذا كان موسراً، بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلماً أو كافراً، وسواء كان العتيق عبداً أو أمة، ولا خيار للشريك فى هذا، ولا للعبد، ولا للمعتق، بل ينفذ هذا الحكم، وإن كرهه عبداً أو أمة، ولا خيار للشريك فى هذا، ولا للعبد، ولا للمعتق، بل ينفذ هذا الحكم، وإن كرهه كلهم، مراعاة لحق الله تعالى فى الحرية، وأجمع العلماء على أن نصيب العتق يعتق بنفس الإعتاق، إلا ما حكاه القاضى عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق، موسرًا كان أو معسرًا، وهذا مذهب باطل، مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع.

وأما نصيب الشريك أو الشركاء فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسراً على ستة مذاهب:

أحدها: وهو الصحيح فى مذهب الشافعى، وبه قال ابن شبرمة والأوراعى والتورى وابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق وبعض المالكية، أنه عتق بنفس الإعتاق، أى عتق العبد كله بنفس إعتاق جزئه - ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق، ويكون ولاء جميعه للمعتق، وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار فى الميراث وغيره، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لوقتله. قال هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق، وكانت القيمة ديناً فى ذمته، ولو مات أخذت من تركته، فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة، واستمر عتق جميعه، قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغوا، لأنه قد صار كله حراب بإعتاق الأول.

المذهب الثاني: أنه لايعتق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول الشافعي.

المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة. للشريك الخيار، إن شاء استسعى في نصف قيمته، وإن شاء

أعتق نصيبه، والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم قبضه ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه يرجع على العبد، يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه.

المذهب الرابع مذهب عثمان الليثى: لا شيء على المعتق، إلا أن تكون جارية رائعة الجمال، تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.

المذهب الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال.

المذهب السادس: محكى عن إسحق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. قال النووى: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث، فهى مردودة على قائليها.

هذا كله فيما إذا كنان المعتبق لنصيبه موسيًّا، فأمنا إذا كنان معسيًّا حنال الإعتباق ففينه أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم: ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب السيد المعتق بشيء، ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا، كما كان، وبهذا قال جمهور علماء الحجان لحديث ابن عمر [روايتنا الأولى].

المذهب الثانى: مذهب ابن شبرمة والأوزاعى وأبى حنيفة وابن أبى ليلى وسائر الكوفيين وإسحق: يستسعى العبد فى حصة الشريك، واختلف هؤلاء فى رجوع العبد بما أدى فى سعايته على معتقه، فقال ابن أبى ليلى: يرجع به عليه، وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع، ثم هو عند أبى حنيفة فى مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين: هو حربالسراية.

المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم على المعتق، ويؤدى القيمة إذا أيسر

المذهب الرابع: حكاه القاضى عن بعض العلماء: أنه لو كان المعتق معسراً بطل عتقه فى نصيبه أيضا، فيبقى العبد كله رقيقاً، كما كان. قال النووى: وهذا مذهب باطل. ثم قال:

أما إذا ملك الإنسان عبداً بكماله، فأعتق بعضه، فيعتق كله فى الحال، بغيراستسعاء. هذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد والعلماء كافة وانفرد أبوحنيفة فقال: يستسعى فى بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه فى ذلك، فقالوا بقول الجمهور. وقال أهل الظاهر: إن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء.

والقضية الثانية: قضية البولاء - وتتمثل في الأحاديث من الرواية الرابعة وحتى الرواية الثالثية عشرة، ويتبعها الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة.

وفي هذه المجموعة أحكام كثيرة، وقواعد جمة، ومواضع تشعبت فيها المذاهب نعرضها أخذاً من كلام النووي وغيره.

الموضع الأول: بيع المكاتب وظاهر الرواية الخامسة والسادسة والسابعة أن بريرة كانت قد كاتبها أهلها ثم باعوها، واشترتها عائشة، وأقر النبي والمياه البيع فاحتج بهذا طائفة من العلماء على أنه يجوز بيع المكاتب إذا رضى بذلك، ولو لم يعجز نفسه، ومن جوزه عطاء والنخعى وأحمد ومالك فى رواية عنه.

وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين وبعض المالكية ومالك فى رواية عنه: لايجوزبيع المكاتب، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجّزت نفسها، وفسخوا كتابتها قبل بيعها، ورد هذا الجواب ابن عبد البر، فقال: ليس فى شىء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم، ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شىء، ولم يرد فى شىء من طرقه استفصال النبى على لها عن شىء من ذلك.

وأوّل بعضهم قولها فى الرواية السادسة « إنى كاتبت أهلى » وفى السابعة « إن أهلى كاتبونى » فقال معناه: راودتهم على مكاتبتى، وراودوني، واتفقت معهم على هذا القدر، ولم يقع العقد بعد، ولذلك بيعت فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقاً. قال الحافظ ابن حجر: وهو خلاف ظاهر سياق الحديث.

وقال بعض المالكية إن الذى اشترته عائشة كتابة بريرة، لا رقبتها، ولا حجة فيه على جواز بيع المكاتب، ورُد هذا بأنه لو كان كذلك لكان المعتقون لها أهلها، وكان اللوم على عائشة، بطلبها ولاء من أعتقها غيرها والروايات صريحة فى أن عائشة أرادت أن تشترى جارية شراء صحيحاً، تمتلكها بموجبه وتعتقها. وقال بعض العلماء: إنما يجوز بيع المكاتب بشرط العتق، وهو أصح القولين عند الشافعية والمالكية وعند الحنفية ببطل.

الموضع الثانى: ما يجوز من الشروط، وما لا يجوز. قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم [فى الرواية السابعة] « ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » صريح فى إبطال كل شرط ليس له أصل فى كتاب الله تعالى. قال العلماء: الشرط فى البيع ونحوه أقسام:

أحدها شرط يقتضيه العقد، كأن شرط تسليمه إلى المشترى، أو تبقية التمر على الشجر إلى أوان الجداد، أو الرد بالعيب.

الثانى: شرط فيه مصلحة، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن، والضامن، والخيار وتأجيل الثمن، ونحو ذلك.

الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهذا جائز أيضاً عند الجمهور لحديث عائشة ترغيبا في العتق، لقوته وسرايته.

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة، وشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يكريه داره، أو نحو ذلك. فهذا شرباطل مبطل للعقد، هكذا قال الجمهور وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان.اهـ

وقد استشكل على قول الجمهور أن النبى الله كان أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل. فكيف صدر منه الإذن في البيع على شرط فاسد؟ حيث قال في الرواية السابعة «اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق »؟

وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة. منها:

- ( أ ) إنكار الشرط وتضعيف الرواية. أشار إلى ذلك الشافعي في الأم. ورد بأن الحديث متفق على صحته فلا وجه لرده.
- (ب) زعم الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعى بلفظ « وأشرطى » بهمزة قطع، ثم وجهه بأن معناه أظهرى لهم حكم الولاء، والإشراط الإظهار، ورد بأن هذه الرواية منكرة، فلا يعتد بها.
- (ج.) حكى الطحاوى أيضاً أن اللام فى قوله «واشترطى لهم الولاء» بمعنى «على » كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] فالمعنى: اشترطى عليهم الولاء، ليكون لك.

قال النووى: تأويل اللام بمعنى «على » هنا ضعيف، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر الاشتراط، ولو كانت بمعنى «على » لم ينكره.

- (د) قال بعضهم: إن الأمر فى قوله «اشترطى» للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول: اشترطى أو لا تشترطى، فذلك لايفيدهم، ويقوى هذا التأويل قوله فى إحدى الروايات عند البخارى «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا».
- (هـ) قال بعضهم: الأمرفى قوله «اشترطى» مراد به التهديد على ما يـؤول إليه الحال، كقوله ﴿وَقُلُ الْعُمَلُوا فَسَيَرَى اللَّه عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ [التوبة: ١٠٥] وكقول موسى ﴿أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٥] أى فليس ذلك بنافعكم، وكأنه يقول اشترطى لهم، فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم، يريد بذلك توبيخهم، مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله، إذ لولم يتقدم بيان ذلك لبدأ بيان الحكم في الخطبة، لا بتوبيخ الفاعل.
- (و) قال النووى: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة فى هذه القضية، وأن سببه المبالغة فى الرجوع عن هذا الشرط، لمخالفته حكم الشرع، وهو كفسخ الحج إلى العمرة، إذ كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يتبت إلا بدليل، ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة.
- (ز) وقال ابن الجوزى: ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد، فيحمل على أن كان سابقاً للعقد، فيكون الأمر بقوله «اشترطى» مجرد وعد، ولا يجب الوفاء به. وتعقب باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصاً بأن يعد، مع علمه بأنه لا يفى بذلك الوعد.
- (ح) وأغرب ابن حزم، فقال: كان الحكم ثابتاً بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر

باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه، ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى اللَّه عليه وسلم، وبقوله « إنما الولاء لمن أعتق ».

قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى بعد ما قال، وسياق طرق هذا الحديث تدفع هذا الجواب.

وخير الأجوبة ما ذكرناه فى الفقرة (د) قال الخطابى موضحاً ومؤيداً: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان لحمة كلحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه، ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه؛ ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقال: اشترطى ودعيهم يشترطون ما شاءوا لأن ذلك غير قادح فى العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيراً، يخطب به على المنبر ظاهرا، إذ هو أبلغ فى النكير، وأوكد فى التعبير.

الموضع الثالث: الولاء لمن أعتق. قال النووى: أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث بالولاء، وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه. اهـ

قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضى أن الولاء لكل معتق، سواء كان ذكراً أو أنثى. وهو مجمع عليه، أما جرالولاء وميراثه فقال الأبهرى لا خلاف بين الفقهاء فى أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن. وقال مسروق: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم، بل الذكور والإناث فيه سواء، كالميراث. وقال ابن حجر: العبارة السليمة أن يقال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق، أو جره إليهن من أعتقن بولادة أو عتق، والحجة للجمهور اتفاق الصحابة، ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض، الذي هو آكد من التعصيب، فاختص بالولاء من يستوعب المال، وهو الذكر، وإنما ورثن من عتقن لأنه عن مباشرة، لا عن جر الإرث.

واستدل بقول فى الرواية التاسعة «الولاء لمن ولى النعمة » وبقوله فى رواية البخارى «الولاء لمن أعطى الورق، وولى النعمة » على أن المراد بقوله «لمن أعتق » أى لمن كان مالكا لمن أعتق حين العتق، لا من باشر العتق ولو بوصية أو بوكالة. والله أعلم.

الموضع الرابع: بيع الولاء وهبته، ولفظ الرواية الرابعة عشرة «أن رسول الله وهبته عن بيع الولاء، وعن هبته » ويقول النووى: فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لايصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث، اهـ

والموضع الخامس: تولى العتيق غير مواليه، ولا يتم هذا إلا بأمرين، الأول: رغبة العتيق وحرصه على أن ينتمى إلى غير معتقه، وأن ينتسب إلى غير من له الولاء. الأمر الثانى: رضا الولى المستعار بهذا الانتماء، وقبوله لهذا الانتساب.

أما الأمر الأول فتقول عنه الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة « من تولى قوما بغير إذن مواليه

فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف» وتقول عنه الرواية الثّامنة عشرة « ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ».

وأما الأمر الثانى فتقول عنه الرواية الخامسة عشرة « لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه » يقول الراوى: ثم أخبرت « أنه لعن فى صحيفته من فعل ذلك ».

وقد روى أحمد والطبراني عن أنس عن النبي ﷺ قال « إن للَّه عبادا لا يكلمهم اللَّه تعالى... » الحديث وفيه « ورجل أنعم عليه قوم، فكفر نعمتهم، وتبرأ منهم ».

والحكمة في تحريم ذلك ما فيه من كفر النعمة، وتضييع حق الإرث بالولاء، والعقل، وغير ذلك.

أما قيد «بغير إذن مواليه» الوارد في بعض الروايات فقد شذ عطاء بن أبي رياح بالأخذ بمفهوم هذا القيد، وقال: إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جان واستدل بهذا الحديث قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء. قال الحافظ ابن حجر: وانعقد الإجماع على خلاف هذا القول.

قال ابن بطال: وفى الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب: فلان ابن فلان، ويسمى نفسه ومولاه الذى أعتقه، بل يقول: فلان مولى فلان، ولكن يجوز أن ينتسب إلى نسب الذى أعتقه، كالقرشى وغيره، والأولى أن يفصح بذلك أيضا، كأن يقول: القرشى بالولاء، أو مولاهم.

#### ويؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث

١- من قوله «إنما الولاء لمن أعتق» من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة - أى العبد يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، أو أعتقتك سائبة، أو أنت حر سائبة.

وقد اختلف فى هذا الشرط، والجمهور على كراهته، وشذ من قال بإباحته، واختلف فى ولائه، والجمهور على أن ولاءه لمن أعتق، ففى البخارى عن هزيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، فقال: إنى أعتقت عبداً لى سائبة، فمات، فترك مالا، ولم يدع وارثا؟ فقال عبد الله: أنت ولى نعمته، فلك ميراثه، فإن تأثمت – أى خشيت أن تقع فى الإثم – أو تحرجت فى شىء فنحن نقبله، ونجعله فى بيت المال».

وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي.

وقال عطاء: إذا لم يخلف السائبة وارثا دعى الذى أعتقه، فإن قبل ماله، وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت.

وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين، يرثونه ويعقلون عنه. قاله عمر بن عبد العزيز والزهرى، وهو قول مالك.

قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله « الولاء لمن أعتق » أولى. اهـ

- ٢- ومن منطوق العبارة أيضاً ثبوت الولاء للمسلم على الكافر، وعكسه، وإن لم يتوارثا ما دام
   الدين مختلفاً.
- ٣- ومن مفهوم قوله «إنما الولاء لمن أعتق» أنه لا ولاء لملتقط، لأن كلمة «إنما» للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، والجمهور على أن اللقيط حر، وولاؤه في بيت المال، لأن الحديث يقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له، لأن العتق يستدعى سبق ملك، واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط، لأن الأصل في الناس الحرية، إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة، فلا يسترق، أو ابن أمة قوم فميراثه لهم، فإذا جهل وضع في بيت المال، ولا رق عليه للذي التقطه.

وجاء عن النخعى وإسحاق بن راهويه أن ولاء اللقيط للذى التقطه، واحتج بقول عمر لأبى جميلة فى الدى التقطه: «اذهب فهو حس، وعلينا نفقته، ولك ولاؤه» وأجاب الحافظ ابن حجر: بأن معنى قول عمر: «لك ولاؤه» أى أنت الذى تتولى تربيته، والقيام بأمره، فهى ولاية الإسلام، وليست ولاية العتق.

وجاء عن على أن اللقيط مولى من يشاؤه ويختاره إلى أن يغفل عنه، فلا ينتقل بعد ذلك عن العاقلة التي عقلت عنه. وبه قال الحنفية. ومفهوم الحديث يؤيد قول الجمهور

٤- ومن مفهوم قوله « إنما الولاء لمن أعتق » أيضا أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه، بهذا قال مالك
 وا لأوزاعى والثورى والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء.

وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له.

٥- ومن مفهوم قوله « إنما الولاء لمن أعتق » أيضاً أنه لا ولاء لمن حالف إنساناً على المناصرة وبه قال
 الجمهور، وقال أبو حنيفة يتبت الولاء بالحلف، ويتوارثان به.

٦- ومن قصة بريرة جواز الكتابة.

٧- وجواز فسخ الكتابة إذا عجَّز المكاتب نفسه، واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب، كما سبق.

٨- وجواز كتابة الأمة، ككتابة العبد.

٩- وجواز كتابة المزوجة، ولولم يأذن الزوج، وأنه ليس له منعها من كتابتها، ولو كانت تؤدى إلى فراقها منه، كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التى تحته، وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحها.

١٠- وجواز كتابة من لا حرفة له وفاقا للجمهور واختلف عن مالك وأحمد، وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها، ولم تكن قضت منها شيئاً.

١١- وجواز سعى المكاتب في حال الكتابة، وتمكين السيد له من ذلك، بشرط حل جهة الكسب.

١٢ وفيه البيان بأن النهى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبها، أو محمول على غير المكاتبة.

- ١٣ وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة، ولا يشترط في ذلك عجزه، خلافاً لمن شرطه.
  - ١٤- وجواز السؤال لمن احتاج إليه، من دين أو غرم أو نحو ذلك.
    - ١٥- وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة.
- 17- وأن الكتابة تكون على نجوم وأقساط، لقولها في الرواية السادسة والسابعة أنها كاتبت أهلها على تسع أواق، في تسع سنين، في كل سنة أوقية ومذهب الشافعي أنها لا يجوز على نجم واحد، بل لابد من نجمين فصاعدا. وقال مالك والجمهور: تجوز على نجوم وعلى نجم واحد.
- ۱۷- أن المكاتب لا يصير حراً بنفس الكتابة، بل هو عبد ما بقى عليه درهم، وبهذا قال الشافعى ومالك وجماهير العلماء، وحكى القاضى عن بعض السلف أنه يصير حراً بنفس الكتابة، ويثبت المال فى ذمته، ولا يرجع إلى الرق أبداً، وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حراً، ويصير الباقى دينا عليه، وقيل: إذا أدى الثلث، وقيل: إذا أدى ثلاثة أرباع المال.
  - ١٨ إعانة المكاتب في كتابته، ولو بالصدقة، وعند المالكية رواية أنه لا تجزئ عن الفرض.
    - ١٩ المساومة في البيع.
- ٢٠ جواز تصرف المرأة في مالها، بالشراء والإعتاق وغيره، إذا كانت رشيدة، ولو كانت متزوجة بغير
   إذن زوجها خلافاً لمن منع ذلك.
  - ٢١ وأن العبد إذا أذن له سيده بالتجارة جاز تصرفه.
- ٢٢ وأن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق، ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء، وقال سعيد
   ابن المسيب: هو طلاق، وعن ابن عباس أنه ينفسخ به النكاح، وحديث بريرة يرد المذهبين، لأنها خيرت في بقائها معه.
- ٢٣ وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة، ليتساهلوا له فى الثمن،
   ولا بعد ذلك رياء.
  - ٢٤ وأن المراد بالخير في قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] القدرة على الكسب.
- 70- وجواز التأقيت في الديون، في كل شهر مثلا كذا، من غير بيان أوله أو وسطه، ولا يكون ذلك مجهولا، لأنه يتبين الحلول بانقضاء الشهر قاله ابن عبد البر، وتعقب بأن النبي على نهى عن السلف إلا إلى أجل معلوم، ويحمل أن الراوى قصر في بيان تعيين الوقت من العام، حيث قال: «في كل عام أوقية » أي في غرته مثلا.
  - ٢٦ وجواز البيع على شرط العتق، بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره، ولا يهبه مثلا.
    - ٧٧ وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سراً، إذا كان المناجي ممن يؤمن.
      - ٢٨- وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضى السؤال عن ذلك، سأل وأعان.

- ٢٩ وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته، ويشهد.
- ٣- وفيه قبول خبر الواحد، ولو كانت أمه، ويؤخذ منه حكم العبد من باب أولى.
  - ٣١- وأن اكتساب المكاتب له، لا لسيده.
    - ٣٢ قبول هدية الفقير والمعتق.
    - ٣٢- جواز الصدقة على موالى قريش.
- ٣٤- تحريم الصدقة على رسول الله ﷺ. قال النووى: ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح.
- ٣٥- أن الصدقة لا تحرم على قريش، غير بنى هاشم وبنى المطلب، لأن عائشة قرشية، وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة، وأنها حلال لها، دون النبى ولم ينكر عليها النبى الله هذا الاعتقاد. كذا قال النووى، وهو غير ظاهر، بل قوله فى الرواية الثامنة « وهو لكم هدية، فكلوه » يبعد ذلك.
  - ٣٦ جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه، فقد ظلت بريرة بعد العتق تخدم عائشة.
- ٣٧- أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة. أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس، ويبين لهم حكم ذلك، وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع.
- ٣٨- استعمال الأدب والسترعند الإنكار، فإنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام... ولم يواجه صاحب الخطأ.
- ٣٩- أنه يستحب في الخطبة أن يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله « أما بعد ».
- ٤٠ من قوله «هولها صدقة، ولنا هدية » أن الصفة إذا تغيرت تغير حكمها، فيجوز للغنى شراءها من الفقير، وأكل الهاشمي لها إذا أهداها إليه.
- ١٤- جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه. وهذا مأخوذ من رواية للبخارى فى
   قصة بريرة.
  - ٤٢- وجواز الشفاعة إلى المرأة للبقاء مع زوجها. وهذا أيضا مأخوذ من رواية للبخاري.
- 27- تخيير الأمة إذا أعتقت تحت عبد قال النووى: وأجمعت الأمة إذا اعتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار فى فسخ النكاح، فإن كان حراً فلا خيار لها عند مالك والشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة: لها الخيار، واحتج بالرواية العاشرة، وفيها أن زوجها كان حراً، واحتج الجمهور بأن القضية واحدة، والروايات المشهورة أن زوجها كان عبداً، بل من قال: كان حراً قال حين سئل: لا أدرى. ويؤيد قول الجمهور قول عائشة فى ملحق الرواية السابعة «ولوكان حراً لم

يخيرها». قال النووى: وفى هذا الكلام دليلان. أحدهما: إخبارها أنه كان عبدا، وهى صاحبة القضية، والثانى قولها: لو كان حراً لم يخيرها، ومثل هذا لايكاد أحد يقوله إلا توقيفا، ولأن الأصل فى النكاح اللزوم، ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع، وتبت الفسخ بالشرع فى العبد، فبقى الحر على الأصل، ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهى حرة فى المقام تحت حر، وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد. والله أعلم.

قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة، حتى بلغوها مائة وجه.

وقال الحافظ ابن حجر: وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة، أكثرها مستبعد، متكلف. واللَّه أعلم.

أما القضية الثالثة: وهي فضل العتق فتتناولها الروايات التاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون.

وعنها يقول النووى: فى هذه الأحاديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال، ومما يحصل به العتق من النار، ودخول الجنة، وفيها استحباب عتق كامل الأعضاء، فلا يكون خصياً، ولا فاقد عضو من أعضائه، وفى الخصى وغيره أيضا الفضل العظيم، لكن الكامل أولى، وأفضل العتق أغلاه ثمناً، وأنفسه عند أهله، وهذه الأحاديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال القاضى عياض: واختلف العلماء أيهما أفضل؟ عتق الإناث؟ أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل، لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً، سواء تزوجها حر أو عبد، وقال آخرون: عتق الذكور أفضل، لهذه الأحاديث، ولما فى الذكر من المعانى العامة، والمنفعة التى لا توجد فى الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك، مما يختص بالرجال، إما شرعاً، وإما عادة، ولأن من الإماء من لا ترغب فى العتق، وتضيع به، بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح.

وأما التقييد فى الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص الوارد فى هذه الأحاديث إنما هو فى حق عتى المؤمنة، وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف، ولكن دون فضل المؤمنة، ولهذا أجمعوا على أنه يشترط فى عتى كفارة القتل كونها مؤمنة، وحكى القاضى عياض عن مالك أن الأعلى ثمناً أفضل، وإن كان كافراً، وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم. قال: وهذا أصح.

واختلف العلماء في إنقاذ العتق من النار، ويكل عضو من أعضاء العتيق عضوا من أعضاء المعتق حتى الفرج بالفرج. قال ابن العربي: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزنا، والزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، ثم قال: يحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة، بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا. اهـ قال الحافظ ابن حجر: ولا اختصاص لذلك بالفرج، بل يأتى في غيره من الأعضاء، كاليد في الغصب مثلاً.

ثم قال النووي: واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد

الملك، سواء الوالد والولد وغيرهما. بل لابد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر، والقريب والبعيد، والوارث وغيره، ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال، واختلفوا فيما وراء عمودي النسب، فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك، لا الإخوة، ولا غيرهم، وقال مالك: يعتق الإخوة أيضاً، وعنه رواية: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة.

#### والله أعلم

### كتاب البيوع

- ٤٠٣ باب بيع الملامسة ، والمنابذة ، والحصاة ، وحبل الحبلة ، وبيع الغرر،
- 208- باب بيع الرجل على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، وخطبته على خطبته ، والنجش والتصرية، وتلقى الركبان ، وبيع الحاضر للبادى ، وسؤال المرأة طلاق أختها.
  - ٥٠٥ باب بيع المبيع قبل قبضه ، وبيع الصبرة المجهولة القدر
  - ٤٠٦- باب خيار المجلس للمتبايعين ، وقول أحدهما : لا خلابة.
- 2.٧- باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهى عن بيع المحاقلة والمخابر والمعاومة والسنين والاستثناء.

قال الأزهرى: تقول العرب. بعت. بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكل واحد بَيِّع وبائع، لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. وكذا قاله آخرون من أهل اللغة، ويقال: بعته وابتعته، فهو مبيع ومبيع، كما يقال: مخيط ومخيوط، قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول، لأنها زائدة، فهى أولى بالحذف، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة. قال المازرى: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، والابتياع الاشتراء، وتبايعا وبايعته، ويقال: استبعته، أي سألته البيع، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع، وبيع الشيء بكسر الباء وضمها، وبوع لغة فيه، وكذلك القول في «قيل»، «وكيل».

والبيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبول نقل ملك الغير بثمن.

وأجمع المسلمون على جواز البيع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] ولفظ «البيع» في الآية عام، وعمومه ليس مراداً، فقد حرم الشارع بيوعاً ستأتى، لهذا قيل: إنه عام أريد به الخصوص، وقيل: مجمل بينته السنة، وقيل، الألف واللام فيه للعهد، أي أحل اللَّه البيع المعهود الذي أحله اللَّه من قبل.

والحكمة من إباحة البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه لا يبذله له إلا بمقابل، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، وبالتراضى، فالقرآن الكريم يقيد التجارة المباحة بالتراضى، فيقول: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاض مِّنْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] أي لكن إن حصلت تجارة بينكم وتراضيتم بها فليس بباطل.

ولما كانت أنواع البيوع المباحة كثيرة، وكانت البيوع المحرمة محدودة محصورة جمع الإمام مسلم كثيراً منها في الأحاديث الآتية:

. .

. .

## (٤٠٣) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

٣٣٥٩ - إ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَيْهُ (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ.

، ٣٣٦- ٢ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هُ الله أَنْسَهُ قَسَالَ: نُهِسِيَ عَسَنْ بَيْعَتَيْسِنِ: الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَسَابَلَةِ. أَمَّسَا الْمُلامَسَةُ فَأَنْ يَنْسِلَهُ كُسلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ. وَالْمُنَابَلَةُ أَنْ يَنْسِلَهَ كُسلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْبَهُ فَعْرِ مَاحِبِهِ. وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى قَوْبِ صَاحِبِهِ.

٣٣٦١ - ٣- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﴿ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

٣٣٦٢- 3- عَسنْ أَبِسي هُرَيْسرَةً هُ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَسَنْ أَبِسي هُرَيْسرَةً هُ أَسَالَ: نَهَسى رَسُسولُ اللَّهِ عَلَى عَسنْ بَيْسعِ الْحَصَساةِ، وَعَنْ بَيْع الْعَسرَدِ.

٣٣٦٣ - ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْدَهُ نَهَى عَنْ بَيْسِعِ حَبْلِ الْعَبَلَسَةِ.

(١) حَدُّثَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدُّثَنَا أَبُـو كُرِيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدُّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ مِثْلَـهُ.

- وَحَدَّثُنَّا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُشَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ كُلَّهُمْ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ خَبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي مُحْدِدًا أَنْ الْمُقَلِيمِ عَنْ عَبْدُ الْوَهَابِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ خَبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُولِيهِ. هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّيِّ بِمِثْلِهِ.

رُدُورُ - وَحَدَّثُنَا ۚ فَتَيَّبُ ۚ بُنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْـدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِـي صَالِحٍ عَنْ أَبِـهِ عَنْ أَبِـهِ هَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِسِيِّ ﷺ مِثْلَـهُ.

(٢) وحُّدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنْـهُ سَمِعَهُ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(٣) وحَدَّثَتِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَلِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَلِي عَامِرُ بْنُ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ:

- وَحَدَّتَنِيةٌ عَمْرٌو ٱلنَّاقِلُ حَدَّتُنَا يَعْقُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
 (3) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَيَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أَسُامَةً عَنْ عَبْيْدٍ اللّهِ حَ و حَدَّثَنِيي وَهَـيْرُ بْنُ
 (3) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَيَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عَبَيْدٍ اللّهِ حَ و حَدَّثَنِيي وَهَـيْرُ بْنُ

حُوْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ٣٣٦٤ - ٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا<sup>(٢)</sup> قَالَ: كَانْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَـزُورِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَالُ الْجَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ

#### المعنى العام

شاء الله تعالى لحكمة بالغة أن يحتاج الإنسان للإنسان في الخدمات العامة، وفي العلاقات التجارية، وفي المعاملات المالية، وسيلة من وسائل الترابط، وريما كان هذا فرقا واضحاً بين الإنسان والحيوان، وقد وضع الإسلام لهذه العلاقة قواعد وقوانين، تراعى العدالة والنصفة، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل. وفي مجال البيع والشراء، وقد ملك البعض مالا، وملك البعض متاعاً، وكل من الطرفين يحرص على منفعة نفسه ويضن بما يملك على غيره، بحكم الطبيعة البشرية التي قال الله عنها: ﴿وَوَالُكُمْ بَيْلَكُمُ مِاللَّهُ وَلَمُكَالُونَ التَّرَاثُ أَكُلا لَمَّا مُورَتُحبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًّا ﴾ [الفجر: ١٩، ٢٠] ولما كان الأمر كذلك في عنها: ﴿وَوَلَّكُمُ بَيْلَكُمُ مِالنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْلَكُمُ بالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ تِجَارَة مَن تَرَاض مِنْكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩] فكان شرط التراضي بين المتعاملين شرطاً أساسياً، لكنه قد يحتاج عن تراض مِنكُمُ الله الله المناه المناه المتاجا يجعل الرضا حتما وإرغاما، وقد يعلم الطرف الثاني حاجة الطرف الأول، فيتعسف ويتحكم، وقد ينطوى هذا التعامل على الإضرار باحد الطرفين إضراراً مستتراً، ومن أسس الشريعة مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بينهم «لا ضرر ولا ضرار» فشرطت الشريعة في البيع صيغة الإيجاب والقبول، وأن يكون المبيع معلوماً كيلاً أو وزنا أو مقياساً، وأن يكون المبيع معلوماً كيلاً أو وزنا أو مقياساً، وأن يكون معلوم العين والصفة، وأن يكون الثمن كذلك معلوم المقدار، ومعلوم الحلول والأجل، وأن يخون معلو كل من المتبادلين من الجهالة والغرر خلواً يحفظ لكل من الطرفين حقه ومصلحته.

لقد كانت الجاهلية تبايع في ممتلكاتها مبايعات فيها غبن وخداع، فنهي الإسلام عنها.

من هذه المبايعات أنهم كانوا يبيعون بعض السلع فى الظلمة، لا يراها ولا يفحصها المشترى، أو ملفوفة مطوية يجهل المشترى حقيقة داخلها، أو كانوا يطرحون السلعة أمامهم، ويطرح المشترى التمن، دون فحص أو عبارة بيع وشراء، بل كانوا يبيعون ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا حين يقذفون بالحصاة على الأثواب، وأحيانا يبيعون ما فى بطون الأنعام وهم يجهلونها أذكرا تكون أم أنثى؟ ضعيفة تكون أم قوية؟ سليمة تكون أم مريضة؟ بل كانوا أحياناً يبيعون جنين الجنين يبيعون مجهولا من مجهول كل هذه البيوع وغيرها من بيوع الغرر والخداع والجهل الكبير بالسلع،

 <sup>(</sup>٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَسَنْ عُبَيْـدِ اللَّـهِ أَخْسَرَنِي
 نَافِعٌ عَن ابْس عُمَرَ

حرمها الإسلام حماية للبشرية من أن يدفع بها الطمع إلى أكل الأموال بالباطل، أو إلى استغلال البعض للبعض واللَّه يقول الحق وهو يهدى السبيل.

#### المباحث العربية

(نهى عن الملامسة) فى كتب اللغة: لمسه يلمسه، من باب ضرب ونصر، مسه بيده، فاللمس باليد، والمس بأى جزء من البشرة، وقيل: اللمس كالمس مطلقا، وهو إدراك بظاهر البشرة، والملامسة هذا المماسة باليد.

وفي المراد من الملامسة المنهي عنها هنا ثلاث صور، أو ثلاثة أوجه، أو ثلاثة تأويلات.

أحدها: تأويل الشافعي، وهو أن يأتي بثوب مطوى، أو في ظلمة، فيلمسه المشترى، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. اه.

وقد جاء هذا التأويل في الرواية الثانية بلفظ « أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه، بغير تأمل » أي بغير فحص، وغير دراية بالثوب فيكون في النيع جهالة بالمبيع.

وفسرها أبو سعيد في الرواية الثالثة بقوله «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخربيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك » أي لا يدرك أوصاف المبيع إلا بهذه اللمسة السطحية، ففي ذلك جهالة المشترى للمبيع، وفسرت الملامسة عند أبي عوانة بأن يتبايع القوم السلع، لاينظرون إليها، ولا يخبرون عنها. وفسرت عند النسائي بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. وفسرت عند أحمد بلفظ «والملامسة أن يلمس بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع » وقوله « ولا يقلبه » بفتح الياء وسكون القاف وتخفيف اللام ويضم الباء وفتح القاف وتشديد اللام.

وكلها تفسيرات متقاربة تجمع على أن علة المنع والنهى الجهالة من حيث عدم النظر وعدم التقليب، واشتراط نفى الخيار.

التأويل الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعا، كأن يقول: إذا لمست الثوب فهو مبيع لك. وعلة النهى على هذا التأويل انعدام الصيغة في عقد البيع.

التأويل الثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى مسه لزمه البيع، ولا خيار له، وعلة النهى على هذا التأويل شرط في خيار المجلس وغيره.

وبيع الملامسة بهذه الصور الثلاث باطل، وكان سائغا في الجاهلية.

(والمنابذة) فى كتب اللغة، نبذك الشىء طرحك الشىء من يدك أمامك أو وراءك أو عام، يقال، نبذ الشىء إذا رماه وأبعده، وفى القرآن ﴿فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] وفى مفردات الراغب: أصل النبذ طرح مالا يعتد به.

وفسر الراوى المنابذة فى الرواية الثانية بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب، وينبذ الآخر إليه ثوبه، منهما إلى ثوب صاحبه. وفى الرواية الثالثة « بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، من غير نظر ولا تراض ».

فعلة النهى كعلة النهى عن الملامسة، الجهالة، وانعدام صيغة البيع في العقد، وقطع الخيار. وقيل: المراد من النبذ طرح الحصاة الآتي في الرواية الرابعة، والصحيح أنه غيره.

قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الطرق كلها أن تفسير المنابذة والملامسة من الحديث المرفوع، وقيل: التفسير من الصحابي، وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري [روايتنا الثالثة].

(نهانا رسول اللّه على ميعتين ولبستين) «بكسر اللام اسم هيئة، ولم يوضح هذا اللبستين ماهما؟ ووضح إحداهما في رواية للبخاري بقوله «أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه » وبين الثنتين عند أحمد، فقال «أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب، يرفع طرفيه على عاتقيه » يقال: احتبي بالثوب إذا أداره على ساقيه وظهره، وكانوا لقلة مالهم كثيراً ما كانوا يلبسون ثوياً واحداً، يستخدمونه إزاراً ورداء في وقت واحد، فكان بعضهم يعني بالنصف الأسفل، فيلف الثوب عليه وليس على عاتقيه منه شيء، وكان بعضهم يعني بالنصف الأعلى فيغطي عاتقيه، ويعرض عورته للكشف، فنهوا عن ذلك وتلك. وعلمهم صلى الله عليه وسلم الكيفية المثلى عند الاكتفاء بالثوب الواحد، فلفه حول وسطه، يستر عورته، ثم أخذ طرفه فالقاه من الأمام على كتفه الأيمن، ومرره من ظهره إلى تحت يده اليسرى، وأخذ الطرف الثاني، فالقاه من الأمام على كتفه الأيسر، ومرره من ظهره إلى تحت يده اليمني، ثم جمع الطرفين فعقدهما على صدره ففي هذا الوضع ستر للعورة، وستر لجزء من العاتق أو المنكب، مع تمكن الثوب من الجسم، بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود.

(نهى عن بيع الحصاة) أى عن بيع الشيء بواسطة الحصاة. قال النووى: في بيع الحصاة ثلاثة تأويلات، أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هذا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة التي أرميها، فعلة النهي الجهالة والغرر. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار، إلى أن أرمى بهذه الحصاة، فعلة النهي إبطال شرط خيار المجلس وغيره. والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت بالحصاة فهو مبيع لك بكذا. فعله الذهي انعدام الصيغة في عقد البيع. وكل هذه بيوع جاهلية.

(وعن بيع الغرر) فى كتب اللغة: غره الشيطان يغره غرا وغروراً، وغرة بكسر الغين، وغرا محركة هو الخطر، وفيه وغررا محركة، فهو مغرور وغريس خدعه وأطمعه بالباطل، والغرر محركة هو الخطر، وفيه الحديث «نهى عن بيع الغرر» وهو مثل بيع السمك فى الماء، والطير فى الهواء، وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وياطن مجهول، وقيل: هو أن يكون على غير عهده ولا ثقة. قال

الأزهرى: ويدخل فى بيع الغرر البيوع المجهولة التى لا يحيط بكنهها المتبايعان، وعطف بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص.

(نهى عن بيع حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبل بفتح الحاء والباء الحمل، يقال: حبلت المرأة من باب فرح حبلا، فهى حابلة وحبلى، ونساء حُبُليات وحَبالى. واختلف فى هذه الصفة، أعامة للإنات؟ أم خاصة؟ فقيل: الحبل للآدميات، والحمل لغيرهن، ولم يأت الحبل لغير الآدميات إلا فى حديث «نهى عن بيع حبل الحبلة – بفتح الحاء والباء فيهما – وقيل: الحبل للآدميات ولكل ذى ظفر.

والحبلة بفتح الحاء والباء جمع حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب.

وبيع حبل الحبلة هوبيع نتاج الدابة قبل أن تلد ويمكن أن يكون قبل أن تحمل أو بيع نتاج النتاج قبل أن تلد الأولى، بمعنى بيع الجنين، وهو فى بطن أمه أو قبل أن تحمله أمه أو بيع جنين الجنين، وعلى أى حال فه و بيع مجهول العين، ومجهول الأجل، وغير مقدور على تسليمه ويضاف إلى ذلك فى حالة بيع جنين الجنين أنه بيع معدوم، وكذلك بيع الجنين قبل أن تحمل الدابة، هو بيع معدوم.

(كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة) هذا من كلام ابن عمر، وكذلك التفسير الآتى، والجزور بفتح الجيم وضم الزاى هو البعير، ذكرا كان أو أنثى، أى يتبايعون لحم الجزور، وهو فى بطن أمه على أن يتم التسليم بعد وضع حبل الحبلة، وفى رواية البخارى «كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى فى بطنها».

(وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التى نتجت) أى فيباع حمل النتاج الذى هو حمل، أى جنين الجنين قبل أن يولد الأول، و«تنتج» بضم التاء الأولى وسكون النون وفتح التاء الثانية على هيئة المبنى للمجهول لكنه مبنى للمعلوم، و«الناقة» فاعل، وهذا من الأفعال النادرة في صياغتها.

#### فقه الحديث

هذه خمسة بيوع نهى عنها الإسلام، وكانت شائعة في الجاهلية.

بيع الملامسة، وهو باطل بصوره الثلاث التي ذكرناها.

وبيع المنابذة، وهو باطل أيضاً.

وبيع الحصاة، وهو باطل أيضاً.

وكذلك بيع حبل الحبلة.

وقد قلنا إن علة المنع والبطلان إما الجهالة الكبيرة في المبيع، أو الجهالة الكبيرة في الأجل، أو خلو البيع من عقده، أو إبطال شرط الخيار، أعنى خيار المجلس الذي شرعه الإسلام، وقد يكون في بعض الصور أكثر من علة من هذه العلل.

وأهم العلل فى هذه البيوع علة تحقق الغرر، ولذلك كان عطف بيع الغرر على هذه الأربعة ليست عطفاً مغايراً خامساً، لكنه عطف عام على خاص، وستأتى بيوع أخرى منهى عنها، والأساس الإضرار بالبائع أو بالمشترى أوبهما جميعاً، أو بمصلحة المجتمع.

نعم. لا يكاد يخلوبيع من غرر، لكن هناك القليل المغتفر للحاجة أو الضرورة، وهناك الكثير الذى لا يغتفر ولذلك يقول النووى: وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة، كبيع العبد الآبق - أى الهارب غير معروف المكان - وبيع المعدوم، والمجهول ومالا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الحمل في بطن الدابة، وبيع الصبرة - أى الكومة - مبهمة، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك.

وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه حاجة. كالجهل بأساس الدار عند شرائها، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتى فى ضرعها لبن، فإن البيع صحيح لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، واللبن تابع للشاة، ولأن الحاجة تدعو إليه، ولا يمكن رؤيته وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها:

أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة - واللحاف والوسادة - المحشوة، وإن لم يرحشوها، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوماً.

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس فى كمية استعمالهم الماء، وفى قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض - وكذلك الوجبة فى المطعم المفتوح -مع جهالة قدر المشروب - والمأكول- لاختلاف عادة وقدرة الشاربين والآكلين.

وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، وبيع الطير في الهواء.

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيراً، جاز البيع، وإلا فلا وما وقع في بعض مسائل بيع الغرر، من اختلاف العلماء، في صحة البيع فيها وفساده مبنى على تقديرهم لهذه القاعدة فبيع العين الغائبة بعضهم يرى أن الغرر فيها حقير، فيجعله كلا غرر، فيصحح البيع، وبعضهم يراه غير حقير، فيبطل البيع.

ثم قال: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفعل، وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة، هى داخلة فى النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهى عنها لأنها من بياعات الجاهلية المشهورة. اهـ

وعسب الفحل الذي ذكره النووي هو بفتح العين وسكون السين والفحل الذكر معه الحيوان،

وعسبه لقاحه الأنثى، وأكثر العلماء على تحريم الأجرة على ذلك، لما فيه من الغرب لأن الفحل قد يضرب، وقد لايضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود، وحديث النهى عنه رواه ابن عمر عن النبى على أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي وأبو داود في البيوع.

وقد استدل بعض العلماء بقوله فى الرواية الثانية » ولم ينظر واحد منها إلى ثوب صاحبه » وبقوله فى الرواية الثالثة « من غير نظر » على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعى فى الجديد، وعن أبى حنيفة: يصح مطلقاً، ويثبت الخيار إذا رآه، وحكى هنا عن مالك والشافعى أيضاً، وعن مالك: يصح إن وصفه، وإلا فلا، وهو قول الشافعى فى القديم وأحمد وإسحق وأبى ثور وأهل الظاهر.

واستدل به أيضا على بطلان بيع أو شراء الأعمى مطلقا، وهو قول معظم الشافعية، حتى من أجاز منهم بيع الغائب، لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفى الخيار، وقيل: يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك وأحمد، وعن أبى حنيفة: يصح مطلقاً، وعلى تفاصيل عندهم أيضاً.

واللُّه أعلم

# (٤٠٤) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقى الركبان وييع الحاضر للبادى، وسؤال المرأة طلاق أختها

ه٣٣٦- ٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٧): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْسِع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْسِع بَعْضِ».

٣٣٦٦ -  $\frac{\Lambda}{\gamma}$  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١) عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ ﴿لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ النَّبِي الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ الرَّجُلُ عَلَى اللهِ اللهِ أَنْ يَأْذَنْ لَهُ ﴾.

٣٣٦٧ - ٣- عَـنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَـالَ ﴿لا يَسُسِمِ الْمُسْلِمُ عَلَـى سَوْمٍ أَخِيـهِ».

٣٣٦٨ - الله عن أبِسي هُرَيْسرَةَ عَلَى سِيمَةِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَهْسَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ السَّوْمِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

٣٣٦٩ - 10 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَلا يَبِعْ بَعْضٍ. وَلا يَبَعْ بَعْضُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿لا يُتَلَقَّى الرُّكَبَانُ لِبَيْعِ وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا. وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا تُصَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْعَامَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِنْ سَنخِطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ».

<sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٨) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَّيْرِ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَلِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٩) حَدَّلْنَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ ابْنُ حُجْرٍ. قَالُواً: حَدَّلْنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَو عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَلَا وَرَقِيقٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْعَلَاء وَسُهَيْلُ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنا شَعْبَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَهُو صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَهُسَوَ عَنْ أَبِي مَا لِهُ عَنْ عَدِي وَقَلْسَا شَعْبَةً عَنْ عَدِي (وَهُسَوَ

ابْنُ ثابتٍ) عَنْ أَبِـي حَـازِم عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةً (١١) حَدَثُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قِرَأَتُ عَلَى مَالِلـتُو عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

• ٣٣٧ - ٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ زَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقَى لِلرُّكْبَانِ. وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَأَنْ يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَأَنْ يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ.

٣٣٧١ - ١٣ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْسِ.

٣٣٧٢ – 12 عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٤): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السَّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ. وَهَـذَا لَفُطُ ابْنِ نُمَيْرٍ. وقَـالَ الآخَرَانِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقَّي.

٣٣٧٣ - ١٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ١٥١ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ أَنَّهُ لَهَى عَنْ تَلَقَّى الْبَيُوعِ.

٣٣٧٤ - ١٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ.

٥٣٣٥ - ١٧ عن أبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ ﴿لا تَلَقَّوُا الْجَلَبِ. فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بالْحِيَارِ».

٣٣٧٦- 1٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللللللّهِ عَنْ اللللللّهِ عَا عَلَيْ عَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمَ عَلَا ع

<sup>(</sup>١٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِيً (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكُر بْنُ نَافِع. حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ. ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْـنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثٍ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نُهِيَ. وَلِي حَدِيثٍ عَبْـدِ الصَّمَّدِ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى، بَمِثْلُ حَدِيثٍ مُعَاذِ عَنْ شُعْبَةً.

<sup>(</sup>١٣) حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ

<sup>(</sup>٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاْلِدَةً. حَ وَحَدَّثَنَا آبْنُ الْمُثْنَى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>-</sup> وَحَدَّلَنِي مُخَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. جَمَيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ بعِثْل حَدِيثِ ابْنُ نُمَيْر عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.

<sup>(</sup>٥٥)َ وحَيِدُتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّلُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكِ، عَنِ النَّيْمِيّ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٦)حَدُّثُنَا يَخْشَي بْنُ يَحْشَى. أُخِبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ مِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ

<sup>(</sup>١٧)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ غُنِ ابْنِ جُُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْفُرْدُوسِيُّ عَـنِ ابْـنِ سِـيوِينَ. قَـالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٨)حَلَّكُنَا ٱلْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَـنِ الزُّهْـرِيِّ، عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَيَّبِ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٣٣٧٧ - 19 عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَالَ: فَقُلْت أَنْ اللَّهِ عَلَّا أَنْ اللَّهِ عَلَّا أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَساضِرٌ لِبَسادٍ؟ قَالَ: لا يَكُن لَهُ سِمْسَارًا.

٣٣٧٨ - ٢٠٠٠ عن جَابِرٍ ﷺ (٢٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ ». يَرْزُقُ باللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ» غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: «يُرْزَقُ».

٣٣٧٩ - ٢١ عَـن أنَسسِ بْسنِ مَسالِكِ ﷺ (٢١) قَسالَ: نُهِينَسا أَنْ يَبِيسعَ حَساضِرٌ لِبَسادٍ. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

٣٣٨- ٢٢- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ عَلَيْهُ (٢٢) قَالَ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

٣٣٨١ - ٢٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (٢٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا. فَلْيَحْلُبْهَا. فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ».

٣٣٨٢ – ٢٤ عن أبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهُ اللهُ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ الْبَسَاعَ شَاةً مُصَـرَّاةً فَهُ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ الْبَسَاعَ شَاةً مُصَـرًّاةً فَهُ وَ فِيهَا بِالْخِيَـارِ ثَلاثَـةَ أَيَّامٍ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا. وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ».

٣٣٨٣ – ٢٥ عن أبِي هُرَيْرة هُ اللهُ (٢٥)، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَن الشَّتَرَى شَاةً مُصَوَّاةً فَهُوَ النَّبِي النَّذِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهُ النَّذَالِ النَّذِي النَّذِي النِّبِي النَّذِي النِّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النِّذِي النَّذِي النَّالِقِيلُ النِّذِي النِّذِي النَّذِي الْمُنْ النِّذِي النَّذِي ا

٣٣٨٤ - ٢٦ عَـنْ أبِـي هُرَيْـرَةَ عَلَيْ الْأَسِهِ اللَّهِ عَلَيْ: «مَـنِ الشَـتَرَى

<sup>(</sup>١٩)وَحَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالا: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّذَاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (٢٠)حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ح وحَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ. خَدُّنَسَا زُهَيْرٌ. حَدُّثَسَا أَنْ النُّنَ عَنْ جَالِ

<sup>-</sup> حَدَّثِنَا أَبُو بَكْرٍ بَنْنُ أَبِي شِيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٢١)وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَيْ. أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُولُسَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ أَلْسِ بْنِ مَالِكِ (٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذً. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ

<sup>(</sup>٢٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بّْنُ قَيْسِ عَنْ مُوسَى بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ الْقَارِيُّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٧٥) حَدُثْنِا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (يَغْنِي الْعِقَدِيُّ) حُدَّلَنَا فُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً (٢٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (يَغْنِي الْعِقَدِيُّ) حُدَّثَنَا فُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

شَاةً مُصَارًاةً فَهُو بِخَدْرِ النَّظَرَيْسِ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا. وَصَاعَا مِنْ تَمْسِ، لا سَمْرَاءً».

٣٣٨٥ - ٢٧ وفي رواية مثله غَيْر (٢٧) أنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ».

٣٣٨٦ - ٢٨ عن أبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (٢٨ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَلَكَسرَ أَحَىادِيثَ مِنْهَا. وَقَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَرَادًا مَا أَحَدُكُمُ الشَّتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَسَيْرِ النَّظَرَيْسِ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ الشَّتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَسَيْرِ النَّظَرَيْسِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبُهَا. إِمَّا هِيَ، وَإِلا فَلْيَرُدُهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ ».

#### المعنى العام

كان من أهم أهداف الإسلام غرس المودة والمحبة والترابط والانتماء والتفاعل الصحيح بين أفراد المجتمع، وقد نجحت التشريعات الإسلامية في بلوغ هدفها في فترة وجيزة، لحرص الأمة آنذاك على الاستجابة والالتزام، فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُويكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وللمودة والترابط أسباب، كما أن العداوة والبغضاء لها الأسباب المناقضة لأسباب المودة وأهم أسباب هذه وتلك: المعاملات، مالية كانت أو اجتماعية.

وفى طبائع البشر الأنانية، وحب الذات، والحرص على الحياة، وعلى المنافع، والشح بما يملك، والنظر والطمع فيما تحت يد الغير، وحب السيطرة والتملك، ونتيجة لهذه النوازع الطبيعية تتعارض المصالح وتعلو مصلحة أحد المتعاملين على حساب هبوط مصلحة الآخر ويفرح المشترى حين ينخفض سعر السلعة في حين يحزن البائع، ويفرح البائع حين يرتفع سعر السلعة إذ يضر المشترى، ونتيجة لحرص كل من الطرفين على مصلحة نفسه قد يستغل العالم الجاهل، والذكى الغبى، والمتحضر البدوى، والماكر الساذج فكان من الحكمة وضع قواعد للمعاملة، مهمتها الأولى حماية الضعفاء من الأقوياء، ومهمتها الثانية حماية المجتمع من الانتهازيين، ورحم الله الخليفة الأول إذ قال: (القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق مله). فكانت النتيجة ترابط المجتمع وتكامله، وعموم الخير والبركات. على النقيض من ذلك القوانين الوضعية قوانين أهل الأرض، إذ يعبر عنها الحكيم بأنها قيود وضعها الأقوياء لاستغلال الضعفاء، فكانت النتيجة تفكك المجتمعات، ومحارية الطبقات بعضها لبعض، ومحق الخير، وكثرة الجوع والعرى، والفساد والإفساد.

<sup>(</sup>٧٧)وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (٧٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبَّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ

لقد تعرضت أحاديث الباب السابق إلى مجموعة من قوانين الإصلاح في المعاملات، النهي عن بين الملامسة، وعن بيع المنابذة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع الغرر.

وتعرضت أحاديث هذا الباب إلى مجموعة أخرى من قوانين استقامة المعاملة وتوازنها بين الأفراد، النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن سوم الرجل على سوم أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وعن سؤال المرأة طلاق أختها لتحل محلها، وعن النجش والتغرير، وعن وسائل الخداع في بيع الدواب، وعن بيع الحاضر للبادي، وعن تلقى السلع في الطريق قبل وصولها للأسواق.

وفى الأبواب القادمة مجموعات أخرى من قوانين التعامل بين أفراد المجتمع، تحمى بعضه من بعض، وتحمى كل واحد من نفسه التي بين جنبيه، نفسه الأمارة بالسوء.

#### المباحث العربية

(لايبع الرجل على بيع أخيه) «لايبع» بالجزم على النهى، وفى رواية للبخارى «لايبيع» فى رواية الأكثر، على أن «لا» نافية، والتعبير بالرجل من باب الغالب، وإلا فالحكم يعم النساء، والمراد من الأخ الأخ فى الإنسانية عند الجمهور، لأن الذمى والمسلم فى ذلك سواء، أو ذكر الأخ خرج للغالب والكثير، فلا مفهوم له.

وصورة البيع على البيع أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط: افسخ. لأبيعك خيرا منها بمثل قيمتها، أو مثلها بأنقص مما اشتريت.

ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأكثر، وفي الرواية الأولى والخامسة « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وفي رواية للبخاري « لايبيع على بيع أخيه ».

(ولا يخطب على خطبة أخيه) «ولا يخطب» بالرفع والجزم، أما الرفع فعلى أنه خبر بمعنى النهى، و« لا » نافية وجعل سياقه فى صورة الخبر أبلغ فى المنع، لإشعاره بأنه أمر امتثل فعلا، ويخبر عنه، وأما الجزم فعلى النهى الصريح. والخِطبة بكسر الخاء طلب المرأة من وليها، وأصلها الهيئة التى يكون عليها الإنسان حين يخطب نحو الجلسة، من خطب يخطب من باب نصر، فهو خاطب، والمبالغة منه خطاب بتشديد الطاء، وأما الخطبة بضم الخاء فهى من القول والكلام، فهو خاطب وخطيب، والمراد من الأخوة الأخوة فى العهد والحرمة، فتشمل المسلم والذمى، وذكر الأخ جرى على الغالب، ولأنه أدعى لسرعة الامتثال.

وصورتها المنهى عنها أن يخطب رجل امرأة، فتركن إليه، ويتفقا ويتراضيا، ولم يبق إلا العقد، فيجىء آخر، وهو يعلم بكل هذا، فيخطب على خطبة الأول، أما إذا لم تركن إليه، أو لم يركن إليه وليها، أو قبل أن يتفقا، كوقت المشورة، أو لم يكن الثانى يعلم بخطبة الأول، فكل ذلك لا يدخل فى النهى. وفى فقه الحديث زيادة تفصيل.

(إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، كما هو قاعدة الشافعي، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني رواية البخاري في النكاح، ولفظها « نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الضاطب قبله، أو يأذن له الضاطب» ويؤيد الأول رواية النسائي ولفظها «لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر».

(لا يسم المسلم على سوم أخيه) يقال: سام البائع السلعة، وسام البائع بالسلعة يسوم، سَوْما وسواما وسيمة عرضها للبيع، وذكر ثمنها، وسام المشترى السلعة، وسام بها طلب ابتياعها، ويقال: سمت فلانا بضم السين وسكون الميم – سلعته إذا قومتها وأغليت ثمنها. وساومه مساومة وسواما فاوضه في البيع والابتياع، واستام المشترى من البائع بسلعته عرض عليه ثمنها فقوله «لايسم» بضم السين، أي لا يذكر ثمنا لسلعة، وفي الرواية الرابعة «نهي أن يستام الرجل» أي نهي عن أن يعرض الرجل ثمنا، وفي ملحق الرواية «على سيمة أخيه» أي على سوم أخيه. والسوم المنهى عنه يقع من البائع والمشترى، وصورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وعلى الثمن، وقبل أن يعقدا يقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها باكثر، أو يقول للراغب فيها: أنا أبيعك خيراً منها بأرخص، فالسوم على السوم شبيه بالبيع على البيع، والشراء على الشراء، والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء والتقاطع.

أما المزايدة فهي غير ممنوعة، لأنها تكون قبل الاتفاق على البيع، وكذلك المناقصة.

(لايتلقى الركبان بائب فاعل، أى لا تتلقوا الركبان القادمين من بعيد ليبيعوا أو ليشتروا قبل وصولهم إلى و«الركبان» نائب فاعل، أى لا تتلقوا الركبان القادمين من بعيد ليبيعوا أو ليشتروا قبل وصولهم إلى السوق، لاستغلال جهلهم بالسوق والأسعار. فقول «لبيع» إما أن يتعلق بلا يتلقى. أى لا تتلقوا للبيع أو للشراء، أو بالركبان جمع راكب. فهم ركبان للبيع أو الشراء، وفي الرواية السادسة «نهى عن التلقى للركبان» ليس أى ركبان، بل الركبان القادمين من بعيد للبيع أو الشراء، وفي الرواية التامنة «نهى أن تتلقى – بضم أوله مبنى للمجهول – السلع حتى تبلغ الأسواق» وفي الرواية التاسعة «نهى عن تلقى البيوع» وفي الرواية العاشرة «نهى أن يتلقى الجلب» بفتح الجيم وفتح اللام، ما جلب من إبل وغنم ومتاع للتجارة، والجمع أجلاب. وفي الرواية الصادية عشرة « لا تلقوا الجلب» بحذف إحدى التاءين، وأصله لا تتلقوا.

(فإذا أتى سيده السوق) أي مالكه، أو بائعه.

(ولا تناجشوا) أصل النجش الاستثارة، ومنه نجشت الصيد أنجشه -بضم الجيم- نجشاً، أى استثرته. وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصاعد: ناجش - وكل من استثار شيئاً فهو ناجش، والنجش في البيع أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويوقعه فيها، ويقع ذلك بمواطأة البائع، ويغير علم البائع، ويقع من البائع نفسه، كأن يخبر بأنه

اشتراها بأكثر مما اشتراها به، ليغر غيره بذلك، وفي الرواية السابعة «نهى عن النجش» وهو بسكون الجيم، وحكى فتحها، وقيل: بفتح الجيم وحكى سكونها.

(ولا يبع حاضر لباد) البادى من سكن البادية، والمراد أن يقدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدى: اتركه عندى لأبيعه على التدريج بأعلى، وفسره ابن عباس فى الرواية الثالثة عشرة بالبيع بالأجرة كالسمسان

(ولا تصروا الإبل والغنم) « تصروا » بضم التاء وفتح الصاد، و«الإبل» مفعول به. والتصرية هي الجمع، يقال: صرى بتشديد الراء، يصرى، تصرية، وصراها بتشديد الراء، يصريها، تصرية فهي مصراة، كغشاها يغشيها تغشية، فهي مغشاة، وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. قال القاضى: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم « لاتصروا » بفتح التاء وضم الصاد، من الصر، قال: وعن بعضهم « لاتصر الإبل » بضم التاء، مبنى للمجهول، و« الإبل » نائب فاعل، من الصر، وهو ربط أخلافها، والأول هو الصواب المشهور، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

- (فمن ابتاعها بعد ذلك) أي فمن اشترى المصراة بعد هذا النهي، وقيل: بعد التصرية.
- (فهو بخير النظرين) أي فهو مختار، يأخذ خير الأمرين بالنسبة له، ويختار أحسن الرأيين.
  - (بعد أن يحلبها) بفتح الياء وسكون الحاء وضم اللام.
    - (فإن رضيها أمسكها) أي أبقاها على ملكه.
  - (رد معها صاعا من طعام لاسمراء) السمراء الحنطة.
- (إذا ما أحدكم اشترى لقحة) بكسر اللام وبفتحها، وهى الناقة القريبة العهد بالولادة، نحو شهرين أو ثلاثة، والكسر أفصح، والجمع لقح، كقرية وقرب.

#### فقه الحديث

يتعلق بهذه الأحاديث ثمان قضايا.

خطبة الرجل على خطبة أخيه، وسؤال المرأة طلاق أختها، وبيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، والنجش، والتصرية، وتلقى الركبان، وبيع الحاضر للبادى.

١- أما خطبة الرجل على خطبة أخيه - وقد صورناها في المباحث العربية - فقد فصلنا القول فيها،
 في باب مستقل في أول كتاب النكاح.

- ٢- وكذلك سؤال المرأة طلاق أختها، وضحنا القول فيه تحت باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
   في النكاح.
- ٣- وأما البيع على البيع، وكذا الشراء على الشراء فقد أجمع العلماء على أنه حرام، واستثنى بعض الشافعية من التحريم ما إذا كان البائع أو المشترى مغبونا غبنا فاحشا، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث «الدين النصيحة» وهذا قول مردود، فلم تنحصر النصيحة في البيع، فله أن يعرفه أن قيمتها كذا، وأنك إذا بعتها بكذا تكون مغبونا، من غير أن يبيع على البيع- أو يشترى على شراء أخيه، فيجمع بذلك بين المصلحتين.

ومع القول بأن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام هل يصح البيع؟ أو يبطل؟ خلاف بين الفقهاء، الجمهور على صحة البيع مع الحرمة وتأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة روايتان فى فساده، وهو قول أهل الظاهر.

3- وأما سوم المسلم على سوم أخيه المسلم فقد وضحنا صورته فى المباحث العربية، وقلنا: إن محل الحرمة وقوع السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن تحقق ذلك صريحا، وعلم به من سيسوم فلا خلاف فى التحريم، وإن لم يتحقق وكان احتمالا ففيه وجهان للشافعية، والراجح اشتراط تحقق استقرار الثمن وركون البائع إليه، وهو الأمر المبين لموضع التحريم.

وهذا هو الفرق بين السوم على السوم وبين المزايدة التى لا يرى أهل العلم بها بأسا، وعليها العمل، وخص الأوزاعى وإسحاق جواز المزايدة فى الغنائم والمواريث دون غيرهما، أخذاً بحديث «نهى رسول الله والمواريث المديد أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث الخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطنى. والجمهور يلحق بهما فى المزايدة غيرهما، للاشتراك فى الحكم، فذكرها فى المديث خروج على الغالب فيما كان الناس يعتادون فى المزايدة، ولا يختص الجواز بهما، فإن الباب واحد، والمعنى مشترك.

٥- وأما النجش فقد قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أوصنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية، قياساً على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. واشترط بعض العلماء العلم بالنهى لتعصية الناجش والبيع على البيع، ولم يشترط ذلك بعضهم، لأن أمر التحريم ظاهر ومعلوم، واشترطه بعضهم في البيع على البيع، ولم يشترطه في النجش، لأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد.

وعن ابن أبى أوفى قال: أقام رجل سلعته، فحلف باللَّه لقد أعطى فيها ما لم يعط، فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَتًا قَلِيلا أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُم اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَا عمران: ٧٧] قال ابن أبى أوفى: الناجش آكل

ربا خائن، وأطلق ابن أبى أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش، لمشاركته لمن يزيد فى السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فى غرور الغير.

وقيد ابن العربى وابن عبد البروابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربى: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها، فزاد فيها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصياً بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، إذ لم تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشترى به، فللذى يريد النصيحة مندوحة عن ذلك، كأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك، ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله، للحديث الآتى [روايتنا الرابعة عشرة] «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه.

7- وأما التصريبة فظاهر قوله «لا تصروا الإبل والغنم» في الروايبة الخامسة أن الحكم خاص بهما، ولا يشمل البقر مثبلا، لكن العلماء على شمول ما في معناهما من النعم وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم خلافا لداود، وقد عممه جمهور العلماء في غير النعم من مأكول اللحم، للجامع المشترك، وهو تغرير المشترى، وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية، والأصح أنه لا يرد للبن عوضاً، ويه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. وظاهر هنه العبارة أيضا، وقوله في الرواية السادسة «نهي عن التصرية» أن التصرية وجمع اللبن في الضرع منهي عنه ولو لم يكن للبيع، فلو جمع اللبن زائدا على المعتاد من أجل الولد أو العيال أو الضيف فهو داخل في النهي، وبهذا قال بعض الشافعية، وقالوا: إن العلة إيذاء الحيوان، والجمهور على أن النهي عن التصرية من أجل البيع فعند النسائي «لا تصروا الإبل والغنم للبيع» وظاهر رواياتنا تؤيد ذلك، فهي تتكلم عن حق المشترى للمصراة في الرجوع على البائع.

أ- هل الأيام الثلاثة الواردة في الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للخيار فيها معتد بها؟ أو العبرة بالعموم الوارد في الروايات الأخرى؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن من زاد «الثلاث» معه زيادة علم، وهو حافظ، ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها، أو اختصرها.اهـ وقيل: تشترط فورية الرد عقب العلم، قياساً على سائر العيوب، وعلى القول بها فمتى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ الحنابلة يقولون: تبدأ هذه المدة من وقت بيان التصرية، وهو يصير المدة أوسع من الثلاث في بعض الصور.

والشافعية يقولون: تبدأ هذه المدة من حين العقد، وقيل: من حين التفرق.

ب- في الروايـة الخامسة والسابعة عشرة والثامنـة عشرة والواحدة والعشرين أن الـرد

يصاحبه صاع من تمر، وفي التاسعة عشرة يصاحبه صاع من طعام وكلاهما ينفي السمراء فكيف الجمع؟ وما الحكم؟.

قال الحافظ ابن حجر: تحمل رواية الطعام على التمراهـ فالمطلوب صاع من تمر، حملا للمطلق على المقيد، وكأنه قال: تمرليس ببر، قال الحافظ ابن حجر: ويعكر عليه ما رواه البزار بلفظ «إن ردها ردها ومعها صاع من بر، لا سمراء» وهذا يقتضى أن المنفى فى قوله «لاسمراء» حنطة مخصوصة، وهى الحنطة الشامية، فيكون المرجح لعموم الطعام أولى. ويؤيده رواية أحمد، ولفظها «فإن ردها رد معها صاعاً من طعام، أو صاعا من تمر» قال الحافظ ابن حجر: وإذا وقع الاحتمال فى هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشىء منها، فيرجع إلى الروايات التى لم يختلف فيها، وهى التمر فهى الراجحة، وروايات التمر أكثر عدداً من الروايات التى لم تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطعام. وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيراً، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا.

وخالف فى أصل المسألة الحنفية، فقالوا: لا يرد بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع من التمر، واعتذروا عن الأحاديث المصرحة بالرد وبالصاع بأعذار شتى، فمنهم من طعن فى الحديث، لكونه من رواية أبى هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يأخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلى. قال الحافظ ابن حجر: وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفى حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. ثم أطال فى الرد عليه.

ومنهم من قال: هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن ثالثة، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة أخرى، والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها.

ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به ﴿ [النحل: ١٢٦] وأجيب بأنه من ضمان المتلفات، لا من العقويات. ثم أطال الحافظ فى الرد على الحنفية بما لا يتسع له المقام.

وخالف الحنفية زفر، فقال بقول الجمهور. لكنه قال: يتخير بين صاع، ونصف صاع بر، وأبو يوسف في رواية، لكنه قال: لا يتعين صاع التمر، بل تصح قيمته، وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك.

ج- هل الاحتلاب الوارد في الرواية الخامسة والسابعة عشرة والواحدة والعشرين شرط للرد؟ على معنى أن الخيار لا يثبت للمشترى إلا بعد الحلب؟ أو لا؟ الجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار، ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الاختيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت.

د- لو كان المشترى عالما بالتصرية قبل الشراء. هل يتبت له الخيار؟ والجواب: فيه وجه

للشافعية، والراجح عندهم أنه لا يثبت، فقد جاء عند الطحاوى « من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة » والله أعلم.

والإمام النووى كلام جيد فى هذه القضية أوثر أن أنقله بنصه: قال رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا فى خيار المشترى للمصراة. هل هو على الفور بعد العلم؟ أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد بثلاثة أيام فى بعض الأحاديث على إذا ما لم يعلم أنها مصراة إلا فى ثلاثة أيام، لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص اللبن فى اليوم الثانى عن الأول، احتمل كون النقص لعارض، من سوء مرعاها فى ذلك اليوم، أو غير ذلك، فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام، علم أنها مصراة.

ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر، سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً، سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة. هذا مذهبنا، ويه قال مالك والليث وابن أبى ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين، وهو الصحيح الموافق للسنة، وقال بعض أصحابنا: يرد صاعاً من قوت البلد، ولا يختص بالتمر، وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعاً من تمن لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره، رد مثله إن كان مثلياً، وإلا فقيمته، وأما رد جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير، ليكون ذلك حداً يرجع إليه، ويزول به التخاصم، وكان صلى اللَّه عليه وسلم حريصاً على رفع الخصام، والمنع من كل ما هو سبب له، وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى، وفي مواضع لا يوجد فيها من يعرف القيمة، ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن، ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشرع لهم ضابطاً لا نزاع معه، وهو صاع تمر، ونظير هذا الدية، فإنها مائة بعير، ولا تختلف باختلاف حال القتيل، قطعاً للنزاع، ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكراً أو أنثى، تام الخلق أو ناقصه، جميلا كان أو قبيحاً، ومثله الجبران بين الشيئين في الزكاة، جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما، قطعاً للنزاع، سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيراً. فإن قيل: كيف يلزم المشترى رد عوض اللبن مع الخراج بالضمان، وأن من اشترى شيئاً معيباً، ثم علم العيب، فرد به، لايلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة في يده؟ فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشترى ، بل كان موجوداً عند البائع، وفي حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث منه في ملك المشتري، فوجب رد عوضه، والله أعلم اهـ

٧- وأما تلقى الركبان فيقول النووى: في هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب، وهو مذهب الشافعي

ومالك والجمهور، وقال أبو حنيفة والأوزاعى: يجوز التلقى إذا لم يضر بالناس، فإن أضر كره، والصحيح الأول، للنهى الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى، ولو لم يقصد التلقى، بل خرج لشغل، فاشترى منه، ففى تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك، أصحهما عند أصحابنا التحريم، لوجود المعنى، ولو تلقاهم وباعهم ففى تحريمه وجهان وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه. قال المازى: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادى، والمنع من التلقى ألا يغبن البادى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» أف الجواب: أن الشرع ينظر فى مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الجماعة، ولا للواحد على البادى إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصاً، فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادى، ولما كان في التلقى إنما ينتفع المتلقى خاصة، وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحه التلقى عنهم بالرخص، وقطع المواد إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقى عنهم بالرخص، وقطع المواد عنهم، وهم أكثر من المتلقى، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين، بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة الهـ

ثم قال النووى: قال أصحابنا: « فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار « معناه لا خيار له قبل أن يقدم، ويعلم السعر، فإذا قدم وعلم السعر وكان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقى بالسعر كاذباً أم لم يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان. الأصح: لا خيار له لعدم الغبن، وقيل: له الخيار، لإطلاق الحديث.

وجزم البخارى بأن البيع مردود، بناء على أن النهى يقتضى الفساد، قال الحافظ ابن حجر: لكن محل أن النهى يقتضى الفساد عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهى عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع، ويثبت الخيار بشروطه. ولا يلزم من كون صاحبه عاصيا أن يكون البيع مردوداً لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشىء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان، والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة، والجمهور على صحة البيع، فإن وجود الخداع والمعصية في المصراة لم يبطل بيعها، وحديث «فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» لم يبطل بيعهما بالكذب وكتمان العيب.

وقد اختلف العلماء فى تحديد مسافة مبدأ التلقى ونهايته، وجهة المتلقى البداية، وجهة الجالب نهاية المتلقى، فقال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب.اه ومعنى ذلك أن المتلقى لو ذهب إلى بلد الجالب الذى كان يقصد سوقاً معينة، ودخل بيته، واشترى منه، يعتبر متلقياً. وفي هذا نظر

ثم قال: وابتداء الخروج من جهة المتلقى من السوق، فعن ابن عمر قال: «كانوا يبتاعون الطعام

فى أعلى السوق – أى فى مساحة خارجة عن السوق – فيبيعونه فى مكانه، فنهاهم رسول الله ولله على أن يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه » قال الشافعية: إن خرج عن السوق، ولم يخرج من البلد لا يدخل فى النهى، وحد ابتداء التلقى عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه عندهم أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر، وطلب الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل الدخول فنادر، والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقاً، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحق، وعن الليث كراهة التلقى، ولو فى الطريق، ولو على باب البيت، حتى يهبط بها السوق ».اهـ

والتحقيق أن العرف يعتمد فى هذه المسألة، فالمستوردون يسافرون إلى المصانع فى بلادها ويشترون، ولا نظنهم يدخلون فى النهى، والمصدرون يرسلون البضائع إلى بيوت المستوردين ومخازنهم، ولا نظنهم يدخلون فى النهى، والعبرة بحكمة النهى. هل هى توفير السلع فى أسواق المستهلكين وعدم الإضرار بهم؟ أو هى في حماية صاحب السلعة من استغلال جهله بالأسعار؟ فيدور النهى مع الحكمة من التشريع. والله أعلم.

٨- وأما بيع الحاضر للبادى فقد قال الشافعى والأكثرون إنه حرام بشروط: أن يكون القادم غريباً من البادية أو من بلد آخر، وأن تكون السلعة متاعاً تعم الحاجة إليه، وأن يكون عالما بالنهى، وأن يعرض الحضرى ذلك على البدوى، فلو عرضه البدوى على الحضرى لم يمنع، ولو خالف وياع الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم. هذا مذهب الشافعية، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقاً، لحديث «الدين النصحية» قالوا: وحديث النهى عن بيع الحاضر للبادى منسوخ، وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه، وقال بعضهم: إنه خاص بمن يبيع بالأجرة، كما فسره ابن عباس، لأنه لا يكون غرضه نصح البائع غالباً، وإنما غرضه تحصيل الأجرة. وجعل المالكية البداوة قيداً، وعن مالك: لا يلتحق بالبدوى في ذلك إلا من كان يشبهه.

#### واللَّه أعلم

#### (٤٠٥) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

٣٣٨٧ - ٢٩ عَنِ ابْسِنِ عَبْسَاسِ رَضِسِي اللَّه عَنْهَمَا (٢٩): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ قَسَالَ «مَسِنِ ابْسَاعَ طَعَامًا فَلا يَبعْهُ حَتَّى يَسْتُو فِيَهُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْء مِثْلَهُ.

٣٣٨٨ - ٣٣٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا (٣٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْء بمَنْزِلَةِ الطُّعَام.

٣٣٨٩ - ٣٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا (٣١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَسنِ ابْسَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَــهُ ﴾ فَقُلْـتُ لابْـنِ عَبَّـاسٍ: لِـمَ؟ فَقَـالَ: أَلا ترَاهُـمْ يَتَبَايَعُونَ بِـالذَّهَبِ، وَالطُّعَامُ مُرْجَأً؟ وَلَسمْ يَقُلُ أَبُو كُرَيْسٍ: مُرْجَاً.

• ٣٣٩ - ٣٣٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهَمَا (٢٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ قَالَ «مَنِ ابْعَاعَ طَعَامًا فَلا يَبعْـهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ≫.

٣٣٩ - ٣٣ عَن ابْن عُمَر رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٣٣) قَالَ: كُنَّا فِسي زَمَان رَسُول اللَّهِ عَلِيٌّ نَبْتَاعُ الطُّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ السِّلِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ. إِلَى مَكَان سِوَاهُ. قَبْلَ أَنْ نَبيعَــهُ.

٣٣٩٢ - ٣٤ عَنِ ابْسِن عُمَسرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَسا (٣٤): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَسالَ «مَسِن الشَّتَرَى طَعَامًا فَلا يَبعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

(٢٩)حِدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ ُطَاوُس عَنِ اَبْنِ عَبْاسٍ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانٍ ح وحِدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانٍ ح وحِدثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وكيبعٌ

عَنْ سُفْيَانٌ (وَهُوَ النُّوْدِيُّ) كِلاهُمَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، ِ نَخْوَهُ.

(٣٠)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ خُمَّيْدٍ (قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا وقَالَ: الآخَوَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أَخْبَرَلَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(٣١)حَدَّثُنَا أَبُوِ بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِشْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ: الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

(٣٧)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اَلْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَثَنَا يَحْنِي. بْنُ يَحْنِي. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(٣٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّلَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: وَكُنَّا نَشْعَرِي الطُّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا. فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَــهُ. حَتَّى نَنْقُلَـهُ مِنْ مَكَانِـهِ.

٣٩٣- ٣٥٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا (٣٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهِمَا (٣٥) اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبضَهُ.

ع ٣٣٩- ٣٦٠ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٦) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ >>.

ه ٣٣٩- ٣٧ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٧): أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلِيْنَ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.

٣٣٩٦ - ٣٨ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٨): أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْـدِ رَسُـول اللَّـهِ ﷺ إِذَا ابْتَـاعُوا الطَّعَـامَ جزَافًـا، يُضْرَبُـونَ فِـي أَنْ يَبيعُـوهُ فِـي مَكَـانِهمْ. وَذَلِـكِ حَتَّــى يُوْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ اللَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطُّعَامَ جزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ.

٣٣٩٧ – ٣٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ ﴿مَسْ وَلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿مَسْنِ الشُّعَرَى طَعَامُهَا فَسلا يَبغُهُ حَتَّى يَكُنَّالَهُ» وَفِي رِوَايَـةِ أَبِي بَكْـرِ «مَـنِ ابْتَـاعَ».

٣٣٩٨ - ٢٠٠٠ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ(١٠) أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْسِعَ الرَّبَا؟ فَقَالَ مَرْوَانَ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْسَرَةَ: أَخْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكَاكِ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْع الطُّعَام حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ: فَحَطَبَ مَسرُوانُ النَّاسَ. فَنَهَسى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٣٦)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. وقَالَ عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٧)حَدُّنُنَا أَبُو بَكِّرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٨))وحَدَّقِنِي حَرْمَلَّةُ بْنُ يَجْنِي. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُّ عَنِ ابْنِ هِهَابِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بَّنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبَاهُ قَالَ (٣٩)چَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ لُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُشْمَانَ، عَـنْ بُكَـيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَشْيَجُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup> ٤ ) حَدَّثَنَا أَرْسُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَحْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُفْمَسانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَسْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٣٣٩٩ - ٣٣٩ - الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهِمَا (٤١) قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلا تَبعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ».

• ٣٤٠٠ - ٢٤٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤٢ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لا يُعْلَمُ مَكِيلتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

٣٤٠١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنْهُ لَمْ يَذْكُرْ «مِنَ التَّمْرِ» فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.

#### المعنى العام

أحل الله البيع لحاجة الناس، رغم مافى كثير منه من الغرر والجهالة، وعدم الوضوح التام، وما عساه يقع فيه البائع من أضرار، وماعساه يقع فيه المشترى من خسائر ومفاسد، ليس من السهل على طرفى هذه المعاملة أن يكتشفا كل شيء في سلعتها، مهما حرصا على ذلك، من أجل هذا نصحهما الشارع بأن يصدقا – ما أمكنهما – ويبينا – ماأمكنهما – ليبارك لهما في بيعهما، لأنهما إن تعمدا الكذب وإخفاء العيوب محقت بركة بيعهما.

لاشك أن البيع معاملة مشوبة بالأضرار والأخطار، بقدر ما يترتب عليها من فوائد ومنافع، من هنا أحاطها الشارع الحكيم بكثير من الاحتياطات والأسوار ورفع العقبات، وتنقية مايخالجها من شوائب، وتسليط الأضواء على ما يداخلها من ظلمات، وفتح نوافذ الهواء النقى ليدفع الهواء الفاسد.

فذهى عن أصناف من بيوع كانت متداولة وكثيرة، وشرط شروطاً لبيوع كانت فاسدة، من هذه الشروط: النهى عن بيع السلعة قبل قبضها، بمعنى أن الإنسان إذا اشترى بضاعة ودفع تمنها، ولم يتسلمها لا يجوزله بيعها حتى يقبضها، لأنه لو باعها قبل قبضها فكأنه باع نقداً بنقد مع التفاوت بينهما، فإذا اشترى بضاعة بمائة، ولم يتسلمها، وياعها بمائة وخمسين، فكأنه باع المائة التى دفعها بمائة وخمسين قبضها ، فكأنه باع ذهبا بذهب، والبضاعة مرجأة مؤخرة، بعيدة عن البيع والشراء حيث لم يجر عليها قبض وانتقال.

وقبض كل مبيع بحسبه، فقبض الدار التخلية من البائع، وخروجها من حيازته إلى حيازة المشترى، وهو ما يطلق عليه وضع اليد، وكذا قبض الأرض الزراعية وغير الزراعية والمصانع ونحو ذلك

<sup>(</sup>١٤) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِي أَبُو الرُبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول (٢٤) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الرُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَــالَ: سَــمِعْتُ جَـابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُول

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول

مما لا ينتقل. أما ما ينتقل من مكان إلى مكان كالطعام والسيارة والماشية والثياب والآلات والأثاث فقبضه نقله من مكان يخص البائع إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وهذا القبض الذى دعا إليه الشارع يرفع كثيرا من الخلافات والمنازعات، فلو هلكت السلعة بعد قبضها فهى فى ذمة المشترى وضمانه ومسئوليته، أما لو هلكت بعد البيع وقبل القبض وقد بيعت ثانيا كان ذلك مثاراً للمنازعات وتداخل المسئوليات.

وإذا كان الحديث قد أكد على النهى عن بيع الطعام قبل قبضه فغير الطعام له حكم الطعام، وما ذكر الطعام إلا لأنه غالب ما كان يباع ويشترى في ذلك الزمان.

ومن الاحتياطات التى أمر بها الشارع قبض المكيل كيلاً، والموزون وزناً، والمعدود عداً، والمقادير قياسا، فإنه لا يجوز بيع صنف ريوى بجنسه إلا أن يكون كل منهما معلوم المقدار، وأن تتحقق المساواة بين المتماثلين، فكومة التمر لا يجوز بيعها بما هو معلوم الوزن أو الكيل من التمر، وكذلك المعلوم وزنا أو كيلا، لا يجوز بيعه بكومية منه، لأن في ذلك جهالة وغررينهي الإسلام عنه حفاظاً على حقوق كل من المتبايعين. والله أعلم.

#### المباحث العريية

(من ابتاع طعاما) أى من اشترى طعاماً، والمراد من الطعام المأكول والمشروب والمتفكه به، أى مامن شأنه ذلك وإن لم يطعم، وما يؤول إلى ذلك. وفي الرواية السادسة والحادية عشرة «من اشترى طعاما».

(فلا يبعه حتى يستوفيه) قيل: معناه حتى يستوفى كيله ووزنه ومقداره، وقيل: حتى يقبضه المشترى، ويدخل فى حوزته، وإن كان فى مكانه، وقيل: حتى ينقله من مكانه، وفى ذلك خلاف يأتى فى فقه الحديث.

وفى الرواية الثانية والثامنة «حتى يقبضه» وفى الرواية السابعة جمع بين اللفظين «حتى يستوفيه ويقبضه» وفى الرواية الثالثة والحادية عشرة «حتى يكتاله» وفى الرواية الخامسة «يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه» وفى الرواية السادسة «حتى ننقله من مكانه» وفى الرواية التاسعة «حتى يحولوه» وفى الرواية العاشرة «حتى يؤووه إلى رحالهم».

(وأحسب كل شيء مثله) من كلام ابن عباس، أي وأظن اجتهادا أن كل مبيع مثل الطعام في ذلك الحكم. وفي الرواية الثانية «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» وفي رواية للبخاري «ولا أحسب كل شيء إلا مثله».

(قال: فقلت لابن عباس: لم)؟ وعند البخارى: قال طاووس لابن عباس: كيف ذاك؟

(ألا تراهـم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجاً) أي مؤخر، و« مرجاً» بالهمن

ويدونه، ووقع عند بعضهم « مرجى » بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة، مبالغة في التأخير

والمعنى أن ابن عباس استنبط من بيع المشترى الطعام قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدراهم بدراهم، ما دام الطعام مرجأ ومؤخرا استلامه، فسأله طاووس عن كيفية هذا الاستنباط، فأجابه ابن عباس بما معناه: أنه إذا باعه المشترى قبل القبض، وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم، فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع هذا الطعام لأخر بمائة وعشرين دينارًا، وقبضها، والطعام في يد البائع الأول، فكأنه باع مائة دينار دفعها للبائع بمائة وعشرين دينارًا قبضها من المشترى، فكأن التبايع وقع بين ذهب وذهب، مادام الطعام مرجأ.

(فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) أي فيبعث رسول الله علي الله

(كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا) بكسر الجيم، وضمها، وفتحها، ثلاث لغات، والكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل، ولا وزن، ولا عد، بل تقديرها بطريق الخبرة والظن والتخمين. و«الركبان» بضم الراء: الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، جمع راكب.

وفى الرواية الرابعة عشرة «نهى عن بيع الصبرة من التمر، لايعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» والصبرة بضم الصاد الكومة من الطعام، ويقال: اشترى الطعام صبرة، أى جزافا. والمعنى لايعلم مقدار كيلها بالكيل المعروف بالنسبة لنوعها. فلكل نوع كيل مسمى معروف.

(كانوا يضريون على عهد رسول الله على إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه فى مكانه، حتى يحولوه) « أن يبيعوه فى مكانه » علة الضرب، أى يضربون لبيعهم له فى مكانه. وفى الرواية العاشرة « يضربون فى أن يبيعوه » فلفظ « فى » سببية، أى بسبب بيعهم.

(أحللت بيع الريا؟) همزة الاستفهام محذوفة، والأصل: أأحللت بيع الريا؟ والاستفهام إنكاري توبيخي، أي ما كان ينبغي أن تحل بيع الريا.

(أحلات بيع الصكاك) الصكاك جمع صك، وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضا على صكوك، والمراد هذا الورقة التي تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها: لزيد مثلا، أولحامله كذا وكذا من طعام وغيره، فيبيع صاحب الصك هذا الصك لإنسان قبل أن يقبض ما فيها.

(فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس) الحرس بفتحات الحراس، وفى القرآن الكريم ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ [الجن: ٨] والمراد بهم هذا الجند الذين يرتبون لحفظ الحاكم وحراسته، وتنفيذ أوامره على الرعية. أى فكانوا يأخذون الصكوك المباعة من أيدى الناس الذين يتبايعونها.

(نهى عن بيع الصبرة من التمس لايعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمس)

قوله « بالكيل المسمى » هو مقابل البيع، أي الثمن، أي نهى عن بيع الصبرة من التمر بتمر مكيل معلوم.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء فى ذلك، قال الشافعى: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعاماً، أو عقارا، أو منقولا، أو نقدا، أو غيره. وقال عثمان البتى: يجوز فى كل مبيع، وقال أبو حنيفة: لا يجوز فى أى شىء إلا العقار [وما لا ينقل] وقال مالك: لا يجوز فى الطعام، ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون، وقال آخرون لا يجوز فى المكيل والموزون، ويجوز فيما سواهما.

قال: أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه. فمذهب عثمان البتى شاذ متروك.

قال ابن قدامة فى المغنى: ومن اشترى ما يحتاج إلى القبض لم يجزبيعه حتى يقبضه، ولاأرى بين أهل العلم فيه خلافا إلا ما حكى عن عثمان البتى، وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه فى أظهر الروايتين [أى عن أحمد] ونحوه قول مالك ابن المنذر، اهـ

وقال عطاء بن أبى رياح والثورى وابن عيينة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعى فى الجديد ومالك فى رواية وأحمد فى رواية وأبو ثور وداود: النهى الذى ورد فى البيع قبل القبض قد وقع على الطعام وغيره، وهو مذهب ابن عباس أيضا، ولكن أبا حنيفة قال: لابأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض، لأنها لا تنقل ولا تحول.

لكن الشافعي وموافقوه يقولون: إن قبض كل شيء بحسبه. فما يتناول باليد، كالدراهم والدنانير والثوب، فقبضه بالتناول والحيازة والنقل من يد البائع واختصاصه، وما لا ينقل كالعقار، والأرض، والثمر على الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان، لا اختصاص للبائع به، وفيه قول أنه يكفى فيه التخلية.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- من الرواية الثالثة والحادية عشرة من قوله « فلا يبعه حتى يكتاله » فرق مالك فى المشهور عنه بين الجزاف والمكيل، فأجاز ببع الجزاف قبل قبضه، ويه قال الأوزاعى وإسحق، فالاستيفاء عندهم إنما يكون فى مكيل أو موزون، ويساعدهم مارواه أحمد عن ابن عمر مرفوعا « من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه » ورواه أبو داود والنسائى بلفظ « نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه »

لكن الروايات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثانية عشرة ٢١٥

- والثالثة عشرة تعمم الطعام، ولا تفرق بين المكيل والجزاف، بل الرواية التاسعة العاشرة تنص على النهى عن بيع الجزاف حتى يقبضه. ويهذا قال الجمهور،
- ٢- استدل بعضهم بقوله «حتى يحولوه» فى الرواية التاسعة، وقوله «حتى يؤووه إلى رحالهم» فى
   الرواية العاشرة بأن المبيع من الطعام جزافا قبضه النقل والتحويل إلى الرحال، والجمهور أن هذا
   القيد خرج مخرج الغالب.
- ٣- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الثالثة والحادية عشرة «حتى يكتاله» بأن شرط القبض فى المكيل الكيل، وفى الموزون الوزن، فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسد، ومن اشترى مكايلة وقبضه، ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، أما بيع الصبرة جزافا فالرواية التاسعة والعاشرة تبيحه مطلقا، على أن لا يباع ثانية حتى ينقل، وبه قال الجمهور، أى سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم وسواء علم المشترى قدرها أم لم يعلم، وعن مالك التفرقة، فلو علم البائع دون المشترى لم يصح. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا، لانعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها.اهـ
- 3- استدل بالرواية الرابعة عشرة على تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر معلوم القدر، قال النووى: هذا تصريح بتحريم التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم « إلا سواء بسواء » ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات، إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. والله أعلم.
- ٥- واستدل بالرواية الثانية عشرة على منع بيع الصكوك. قال النووى: وقد اختلف العلماء فى ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جوازبيعها، والثانى منعها، فمن أخذ بظاهر قول أبى هريرة ويحجته منعها، ومن أجازها تأول قضية أبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشترى، فكان النهى عن البيع الثانى، لا عن الأول، لأن الذى خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا، وليس هو بمشتر، فلا يمنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ماورثه قبل قبضه. قال القاضى عياض -بعد أن تأوله على هذا النحو- وكانوا يتبايعونها، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها، فنهوا عن ذلك، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه، وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.اهـ.

قال النووى: وكذا جاء الحديث مفسرا فى الموطأ أن صكوكا خرجت للناس فى زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها.

وفى الموطأ ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب را الخطاب الله عليه الموطأ ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام ابتاع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه... » والله أعلم.

٦- ومن الرواية التاسعة والعاشرة، من قوله «كانوا يضربون» أن ولى الأمر يعزر من تعاطى

بيعا فاسدا، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن، على ما تقرر في كتب الفقه.

٧- وفيه إقامة الإمام على الناس من يراعى أحوالهم في ذلك.

٨- استنبط البخارى من النهى عن البيع قبل القبض منع بيع ما ليس عندك بالطريق الأولى، وحديث النهى عن بيع ماليس عندك أخرجه أصحاب السنن، من حديث حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتينى الرجل، فيسألنى البيع ليس عندى، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال، « لا تبع ما ليس عندك » قال ابن المنذر: وبيع ماليس عندك يحتمل معنيين. أحدهما: أن يقول: أبيعك دارا معينة - وهى غائبة - فيشبه بيع الغرر، لاحتمال أن تتلف، أو لا يرضاها، ثانيها أن يقول: هذه الدار بكذا، على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. قال: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.

9- وقد فرّع العلماء على منع البيع قبل القبض: ضمان المبيع لو هلك في يد البائع بعد العقد، وقبل القبض. فمن باع دابة واحتبسها عنده حتى يأتى المشترى بالثمن، فهلكت في يديه قبل أن يأتى المشترى بالثمن. قال سعيد بن المسيب وربيعة: الضمان على البائع. وقال سليمان ابن يسار: هو على المشترى، ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، وتابعه أحمد واسحق وأبو ثور، وقال بالأول الحنفية والشافعية، والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشترى، وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاما، فطلب من يحمله، فرجع فوجده قد احترق، فقال: هو من ضمان المشترى.

#### واللَّه أعلم

## (٤٠٦) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

٣٤٠٢ - ٣٤٠ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِي اللَّـه عَنْهمَـا (٢٠) أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ «الْبَيِّعَـانِ، كُـلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَـارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَـمْ يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَـارِ».

٤ ، ٣٤ - هَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (\*) قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ ﴿إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ» زَاذَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ: فَكَانُ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ» زَاذَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ: فَكَانُ إِذَا بَايَعَ رَجُلا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُم رَجَعَ إِلَيْهِ.

ه ، ٣٤ - ٢٥ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا (٢١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ «كُلُ بَيِّعَيْنِ لا بَيْع بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَوَّقَا. إِلا بَيْعُ الْحِيَارِ».

(٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ

<sup>(</sup>٤٤)حَدَّثَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثُكَا لَيْتٌ. ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ لَافِعِ عَنِ النِي عُمَرَ

 <sup>(</sup>٥٤)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلاهْمَا عَنْ سُفْيَانَ. قُالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بَنُ عَيْنَنَةً عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَمْلَى عَلَى اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُول
 عَلَى نَافِعْ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُول

<sup>(</sup>٤٦)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَيَحْنِى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَبَيْلَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْنَى بْنُ يَحْنَى: أَخْبَرَنَا. و قَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْـنُ جَعْفَىٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُول

٣٤٠٦ - 20 عَنْ حَكِيم بُنِ حِنْ امْ عَلَيْهُ (٤٧) عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَـمْ يَتْفَرُّقًا. فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

٣٤٠٧ – <sup>44</sup> عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( أَنَّهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ وَأَلَّهُ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

٣٤٠٨ - وفي رواية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَةُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِيَابَةً.

### المعنى العام

ومازلنا مع الضوابط والقيود والاحتياطات التى وضعها الإسلام لحماية المشترى أوالبائع من الغبن، ووقاية كل منهما من استغلال الآخر، أو التغرير به، فقد يتعجل بالإيجاب أو بالقبول نتيجة إغراء، وقد تثار الرغبة، وتهيج كوامن أحد الطرفين لتلك المعاملة، فيقع فى شراكها وهو لا يريدها، أولايحتاجها، أولا يقدرها، فجعلت هذه الأحاديث لكل من المتبايعين حق الرجوع فى البيع، وحق الغاء التعاقد، ما داما فى مجلس العقد، أو ماداما متلاقيين، أو ماداما على هيئة يعتبرهما العرف عليها مجتمعين، كأن يكونا على الهاتف مثلا، ولا ينقطع هذا الخيار إلا بتفرق الأبدان على أصح الأقوال، فإذا أراد أحدهما أو كلاهما إمضاء العقد ولزومه مع حاجتهما لبقاء اللقاء قام أحدهما من مجلسه، وسار بعيداً للحظة، ثم عاد، ليقطع بذلك مجلس العقد. كان ابن عمر – رضى الله عنهما يفعل ذلك.

إن أحد المتبايعين قد يحاول أن ينزع هذا الحق من يد الآخر، فيقول له: اقطع بالرأى، ولاخيار لك إن قبلت، وفورا قل: نعم أو لا، ولا رجوع. وهذا الأسلوب يتناقض مع حكمة تشريع خيار المجلس، حتى قال بعض العلماء: إنه يبطل البيع.

<sup>(</sup>٤٧) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى. حَدَّلَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ. ح وحَدَّلْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّلْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِي. قَالا: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ

- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِي. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ يَعْنُ حَدَّلُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ يَعْلِمُ بْنُ حَرَامٍ فِي جَوْفِ الْكَفَبَةِ، وَعَاشَ مِانَسَةً يُحَدِّلُ عَنْ حَرَامٍ فِي جَوْفِ الْكَفَبَةِ، وَعَاشَ مِانَسَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.

<sup>(</sup>٤٨)حَدَّكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبُرَنَا. و قَالَ الآخُرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْـنُ جَعْفَر) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَار، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُول - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن دِينَار بهذَا الإسْنَادِ، مِثْلُهُ

ولم يكتف الإسلام بمنحه التؤدة والتمهل وإعطاء فرصة الرجوع بالمجلس، بل طالب كلا من الطرفين بالنصح للطرف الآخر، وأن يبين له ما في سلعته من عيوب وأن يصدقه القول، ليبارك لهما في بيعهما، وليجعل الله في هذه المعاملة خيرا كثيرا ، أما إن كتمه عيوبها، وأخفاها عليه، ولم يصدقه النصيحة محق الله بركة هذه البيعة ، وجعلها شراً ووبالا.

ولم يكتف الإسلام بهذا أيضا، بل سمح لكل من الطرفين أن يشترط الخيار، وأن يحتفظ لنفسه بحق التراجع في البيع ، مدة قد تصل إلى ثلاثة أيام أو تزيد.

وحمى الإسلام المغفل في البيع والشراء من استغلال الآخرين له، فلقنه أن يقول لصاحبه في البيع: لاخلابة. أي لا خداع بيننا. ولا تغرير، وله بعد ذلك أن يستشير الخبراء، وأن يرجع على الطرف الآخر إن كان مغبوناً. فنعم الإسلام، ونعم التشريع الذي يحفظ المودة والرحمة بين المتعاملين.

#### المباحث العربية

(خيار المجلس) «خيار» بكسر الخاء، وهو طلب خير الأمرين، من إمضاء البيع أو فسخه، والخيار في البيع نوعان: «خيار المجلس» أي الخيار طالما كان المتبايعان بمجلس العقد، أو إلى حين يتم الإيجاب والقبول ويحصل التراضي في المجلس.

وخيار الشرط وسيأتى فى فقه الحديث، وزاد بعضهم خيار النقيصة، وهو أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، ويلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه، وبعضهم يجعله مندرجا فى خيار الشرط.

(للمتبايعين) التثنية لتغليب البيع على الشراء، أو على أن كل واحد منهما بائع.

(البيعان) بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة جمع بيع بتشديد الياء بمعنى البائع، كضيق وضائق والمراد البائع والمشترى.

(كل واحد منها بالخيار) أي بخيار المجلس.

(ما لم يتفرقا) في رواية النسائي « مالم يفترقا » بتقديم الفاء على التاء، وعن بعض أهل اللغة يقال: افترقا إذا كان بالكلام، وتفرقا إذا كان بالأبدان. وفي الرواية الثانية « وكانا جميعا » أي ما لم يتفرقا عن تجمع.

(إلا بيع الخيار) قال الكرمانى: فيه ثلاثة أقوال: أصحها أنه استثناء من أصل الحكم، أى البيعان بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير بينهما - كأن يقول كل منها للآخر: أنت بالخيار تمضى عقد البيع أولا تمضيه. فيقول كل منهما: أختار إمضاء البيع - فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. والثانى: أن الاستثناء من مفهوم الغاية «حتى يتفرقا» أى أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خياريوم أويومين مثلا، فإن الخيار باق بعد التفرق، إلى مضى المدة المشروطة. الثالث: أن

معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما فى المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلا. وسيأتى خلاف الفقهاء فى الأول والثالث.

وفى الرواية الثانية «أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » وهذا يؤيد المعنى الأول، وكذا جاء فى الرواية الثالثة «أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب » مما يؤيد المعنى الأول أيضا.

(أويكون بيعهما عن خيار) فى الأصول بنصب الفعل «يكون» وكذا فى الرواية الثانية بنصب الفعل «يكون» وكذا فى الرواية الثانية بنصب الفعل «يخير» وتوجيهه أن «أو» بمعنى «إلا أن» كقولهم: لألزمنك أو تقضينى دينى، والمعنى هنا: كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر، وإلا أن يكون بيعهما عن خيار. وقيل فى توجيهه غير ذلك مما فيه تعسف.

- (فأراد أن لا يقيله) أقاله البيع وافقه على فسخه، والمعنى فأراد أن لا ينفسخ البيع.
  - (فكان إذا بايع رجلا) أي فكان ابن عمر إذا بايع إلخ.
- (قام، فمشى هنيهة) كأن مذهب ابن عمر أن التفرق بالأبدان، قال النووى: هو فى بعض النسخ « هنية » بتشديد الياء، وفى بعضها « هنيهة » بتخفيف الياء، وزيادة هاء، أى شيئا يسيرا.
- (كل بيعين لا بيع بينهما) أى لا بيع لازم نافذ، و«بيعين » بتشديد الياء الأولى تثنية «بيع» بتشديد الياء أيضا، وهو البائع.
- (فإن صدقا ويينا بورك لهما) أى بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما يتعلق بالعوضين.
- (وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) «محق» بدون تأنيث لأن الفاعل غيرحقيقى التأنيث فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث، وفي رواية البخارى و«محقت بركة بيعهما» قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد، فمحق بركته، وإن كان الصادق مأجوراً، والكاذب مأزوراً، ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب، دون الآخر، اهـ والأخير هو الراجح.

### (ذكر رجل لرسول اللَّه على أنه يخدع في البيوع) أي فطلب منه وسيلة تحميه من ذلك.

وهذا الرجل هو حَبَّان بن منقذ – صحابى ابن صحابى ، أنصارى، شهد أحدا وما بعدها، ومات فى زمن عثمان، وقد شج فى بعض غزواته مع رسول الله على عند حصن من الحصون، أصابه حجر فى رأسه، فتغير لسانه وعقله، لكنه لم يخرج عن التميين فكانت بلسانه لوثة، وكان يغبن فى البيوع، وكان لا يدع التجارة رغم أن لسانه كان لا يساعده على مخارج الحروف.

(من بايعت فقل: لاخلابة) في رواية البخاري « إذا بايعت فقل: لاخلابة » بكسر الخاء

وتخفيف اللام، أى لا خديعة، يقال: خلبه يخلبه - من باب نصروضرب - خلبا وخلابة، ورجل خالب وخلاب، أى خداع.

و« لا » نافية للجنس، أى لا خديعة فى الدين، لأن الدين النصيحة، أى لا تحل لك خديعتى، أو لا يلزمنى خديعتك، زاد ابن إسحق « ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فاردد » فبقى حتى أدرك عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، وكان إذا اشترى شيئًا، فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به ، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبى شقة قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيرد له دراهمه، وقد لقنه النبى شقة هذا القول، ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع، ومقادير القيمة، فينصح له كما ينصح لنفسه، وذكر الدار قطنى: أنه كان ضريرا.

(فكان إذا بايع يقول: لاخيابة) بخاء مكسورة بعد ياء بدل اللام، ثم باء بعد الألف، ورواه بعضهم بنون بعد الألف، وهو تصحيف، ووقع في غير مسلم (خذابة) بالذال، والصواب الأول، وقد قلنا: إن لسانه كان ألثغ لا يساعده على إخراج الحروف من مخارجها.

### فقه الحديث

قال النووى: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع، حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانها، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به: على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس وأبوهريرة وأبو برزة الأسلمى وطاووس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضى والحسن البصرى والشعبى والزهرى والأوزاعى وابن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى وابن المبارك وعلى بن المدينى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخارى وسائر المحدثين وآخرون.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يتبت خيار المجلس، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال ربيعة، وحكى عن النخعى، وهو رواية عن التورى.

قال: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء، وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته، كما قاله الجمهور، اهم قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعى أنه قال: «البيع جائزوإن لم يتفرقا »ورواه عنه سعيد بن منصور بلفظ «إذا وجبت الصفقة فلا خيار» وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب، والحنفية كلهم. قال ابن حزم: لانعلم لهم سلفا إلا إبراهيم النخعى وحده. وقد ذهبوا في الجواب عن هذه الأحاديث مذاهب شتى:

١ - فمنهم من ردّها بحجة أنها معارضة لما هو أقوى منها، مما سيأتي على أنه ناسخ.

٢- ومنهم من قال: إنها منسوخة:

- أ- بحديث « المسلمون على شروطهم » والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط.
- ب- ويحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين، لأنه يقتضى الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد،ولو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد.
- ج- ويقوله تعالى ﴿وَأَسْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلا.
- د- وبأنه من رواية مالك، وقد عمل بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه، والراوى إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروى عنه.
  - ه- ويأنه معارض بعمل أهل المدينة.
  - و- ونقل ابن التين عن أشهب: أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا.
  - ز- وقالت طائفة: هو خبر واحد، فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوي.
  - ح- وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلى، في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده.
    - ط- وقال بعضهم: الحديث جاء بألفاظ مختلفة، فهو مضطرب، لا يحتج به.
- ٣- وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا
   على الوجوب.
  - ٤- وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط، للخروج من الخلاف.
- ه- وقالت طائفة: المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح والإجارة والعتبق.
  - ٦- وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ضعف هذه الأجوية، ورد عليها ، واكتفينا بما ذكرنا، وكانت ربوده على ما ذكرنا كالآتي:

عن ١، ٢، أ، ب، ج قال: لاحجة فى شىء من ذلك، لأن النسخ لايثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين، مهما أمكن لايصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة، بغير تعسف ولا تكلف. أما أنه من رواية مالك فإن مالكا لم ينفرد به، فقد رواه غيره، وعمل به، وهم أكثر عددا، رواية وعملا، وقد خص كثير من محققى الأصوليين الخلاف المشهور - فيما إذا عمل الراوى بخلاف ماروى - بالصحابة دون ما جاء بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوى أعلم بما روى، وابن عمر هو راوى الخبر، وكان إذا باع يفارق ببدنه، فاتباعه أولى من غيره.

(ه) وأما أنه معارض بعمل أهل المدينة، فإنه قد قال به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهرى، ثم ابن أبى ذئب، وهؤلاء من أكابر علماء المدينة فى أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة.

- (ز) وأما أنه مخالف لعمل أهل مكة، فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه، فقد سبق عن عطاء وطاووس وغيرهما من أهل مكة.
  - (ح) وأما أنه خبر واحد، فلا يعمل به، فقد رد بأنه مشهور، فيعمل به.
  - (ط) وأما أنه مخالف للقياس الجلى، فقد رد بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار
- (ى) وأما أنه جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لايحتج به، فقد تعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف، فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك.
- ٣، ٤ وأما قولهم: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب، أو محمول على الاحتياط فه و على خلاف الظاهر، ولا ضرورة إليه.
- ٥- وأما قولهم: المراد التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح والإجارة والعتق، فقد تعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق، لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته، بخلاف ماذكر.
- ٦- وأما أن المراد بالمتبايعين المتساومان فهو مجاز لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الحقيقة، فالأصل
   الحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه.
- وأخيراً قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء. واللَّه أعلم.

### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من قوله في الرواية الأولى « إلا بيع الخيار» وقوله في الرواية الثالثة « أو يكون بيعهما عن خيار»
   أخذت مشروعية خيار الشرط.
- ٢- وأخذ من عدم تحديد مدته فى الحديث أنه لا يتقيد بأيام، بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة، لتفاوت السلع فى ذلك، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن أمده ثلاثه أيام، واحتج لهم بما رواه البيهقى عن ابن عمر مرفوعا «الخيار ثلاثة أيام».
- وأنكر مالك التوقيت فى خيار الشرط، وتحديد غايته بثلاثة أيام. قال: نعم هى فى الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شىء أمد بحسبه، يتخير فيه، فللدابة مثلا وللثوب يوم أويومان، وللجاريه جمعة، وللدار شهر.
  - وقال الأوزاعى: يمتد الخيار شهرا وأكثر، بحسب الحاجة إليه.
  - وقال الثورى: يختص الخيار بالمشترى، ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر.
- ٣- من قوله في الرواية الثانية «أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» قال النووى: فإن خير أحدهما الآخر، فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا، أصحهما الانقطاع، لظاهر الحديث.

- ٤- فسر بعضهم قوله فى الرواية الأولى: « إلا بيع الخيار»بأن معناه إلابيعا شرط فيه أن لا خيارلهما فى المجلس، واستدل به على لزوم البيع وصحته على ذلك. قال النووى: والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط.
- ٥- من قوله في الرواية الخامسة « فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما » فضل الصدق، والحث عليه، وذم الكذب والحث على منعه.
  - ٦- وأن الكذب سبب لذهاب البركة.
  - ٧- وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة.
  - ٨- وحصول البركة للمتبايعين إن حصل منها الصدق والتبيين.
    - ٩- ومحق البركة لهما إن لم يحصل منها الصدق والتبيين.
      - ١٠- وأن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح.
      - ١١ وأن شؤم المعاصى يذهب بخير الدنيا والآخرة.
      - ١٢ ومن الرواية السادسة: كراهة الخداع في البيع.
- ۱۳ واستدل بهذا الحديث على: أنه يرد بالغبن الفاحش، لمن لم يعرف قيمة السلعة. وهو مذهب أحمد وأحد قولى مالك. وتعقب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن في نفسه يؤدي إلى الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي: قصة هذا الرجل ليست قصة عامة، وإنما هي خاصة ، في واقعة عين، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل، فلا يحتج بها في مسألة الغبن مطلقا.
- 3/- واستدل به على أن من قال عند العقد: لاخلابة، أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا، ويالغ ابن حزم في جموده، فقال: لو قال: لا خديعة أولا غش، أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار، حتى يقول: لا خلابة. قال الحافظ ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه ما ثبت في صحيح مسلم من أن الرجل كان يقول «لا خيابة » بالياء بدل اللام، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي على جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى.
- ١٥ واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما فى بعض طرق الحديث أن أهله أتوا النبى الله فقال: الأصبر عنه فقال: الأصبر عنه فقال: الأصبر عنه فقال: الأضبر عنه فقال: إذا بايعت فقل: الأخلابة.

ورد هذا الاستدلال بأنه لوكان الحجر على الكبير لايصح لأنكر عليهم، أما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه.

17-واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار.

17-وعلى جواز شرط الخيار للمشترى وحده.

18-وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق.

19-وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها.

واللُّه أعلم

# (٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهى عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

٣٤٠٩ - الله عَن الله عَنه الله عَنهمَا (٤٩): أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الْهِ عَنْ بَيْع النَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا. نَهَى الْبَالِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

٣٤١٠ - ٢٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٠)؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْع النَّخْل حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٣٤١١ - ٣٤١ عَن ابْنِ عُمَر رَضِي الله عَنْهِمَا (٥١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ «لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ ﴾ قَالَ: يَبْدُو صَلاحُهُ، حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ.

٣٤١٢ - ٢٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ (٥٢) أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَسالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا تَبيعُوا الشَّمَـرَ حَتَّى يَبْـدُوَ صَلاحُـهُ.

٣٤١٣ - وزَادَ فِي حَدِيثِ شَعْبَةَ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

٣٤١٤ - ٥٣ عَنْ جَابِرِ الله الله عَلَيْ عَسَنْ بَيْسِعِ الله عَلَيْ عَسَنْ بَيْسِعِ الشمر حَسى يَطِيب.

(٩٩)حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِعِفْلِهِ.

(٥٠)وحَدَّثَيي عَلِيُّ بْنُ خُجْرِ السَّغْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْسِو. قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(٥١)حَدُّئَنِي ۚ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ. حَدُّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ «حَتْى يَبْـدُوَ صَلاحُـهُ». لَـمْ

- خَدُثَنَا ابْنُ رَافِع. حَدُثْنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الصَّحَاكُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِمِثْل حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَاسِ. -حَدُثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ.

(٢٥)حَدُّثَنَا يَخْيَى بِنُ يَخْيَى وَيَحْبَي بْنُ أَيُوبِ وَقُنَيْنَةُ وَابْنُ خُجْرِ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَسا. وقَالَ الآخَوُونَ: حَدُّلْنَسا إِسْمَعِيلُ)

ُ(وَهُوَ ابْنُ جَعَفُو) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ – وحَدَّئَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب.ِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانٌ حِ وحَدِّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ جَعْفَــرٍ. حَدَّثَنَا شُغْبَةُ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار، بِهَذَا الإسْنَادِ وَزَّادَ لِي حَدِيثُ شُعْبَةَ

(٥٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَنَّا أَبُو خَيْئَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَخْمَـدُ بْنُ يُولُسَ. حَدَّثَنَا زُهَـيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُـو الزُّكِيْرِ عَنْ جَابِر

٥٤١٥ - عُنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( اللهِ عَنْهُ عَلْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلِي اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَا عَل

٣٤١٦ - ٥٥ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ (٥٥) قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَاكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ. وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُسوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ.

٣٤١٧ - ٥٦ عَنْ أَبِسي هُرَيْسرَةَ ﷺ (٥٦) قَسالَ: قَسالَ رَسُسولُ اللَّسهِ ﷺ «لا تَبْتَساعُوا الشَّمَسارَ حَتَّسى يَبْدُوَ صَلاحُهَا».

٣٤١٨ - ٧٣ - ٥٧ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٧): أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْسِعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَعَنْ بَيْسِعِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ.

٣٤١٩ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّـصَ فِي بَيْسِعِ الْعَرَايَسا. وَالدَّهِ الْعَرَايَسا. وَالدِّهِ الْعَرَايَسا. وَالدِّهِ الْعَرَايَسا.

٠٣٤٧- ٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ الله عَلَيْرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿لا تَبْتَاعُوا النَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ. وَلا تَبْتَاعُوا النَّمَر بِسالتَّمْر ».

٣٤٢١ - ٣٩٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْنِعِ الْمُزَابَسَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْمُزَابَسَةُ أَنْ يُبَاعَ فَمَرُ النَّحْسِلِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ السزَّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ السزَّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ السزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَالسُّيكُرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ تَبْعَاعُوا الشَّمَرَ بِالتَّمْرِ». وقَالَ سَالِمُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٤ ٥)حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ النَّوْقَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم. ح وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالا: حَدَّثَنَا رَكِيِّـاءُ ابْنُ إِسْحَقَ حَدْثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدْثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثِنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لُعْمٍ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّثَنَا ۚ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ. ۚ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ۚ وَزَهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ ۚ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالا: حَدَّثَنَا النَّهْرِيُّ بَنْ خَرْدِ ابْنِ عُمَرَ سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٥٨)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلُهُ (وَّاللَّفُظُ لِحَرْمَلَةً) قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَلِي يُولُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالَ:

<sup>-</sup> قَالَ ابْنُ شِيهَابٍ: وَحَلَّتُنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، سَوَاءً.

<sup>(</sup>٩٥)وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا خُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

زَيْدِ بْسَنِ فَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَخْصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

٣٤٢٢ – ٦٠ عَنْ زَيْدِ بْسَنِ قَسَابِتٍ ﷺ رَحَّسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّسَصَ لِصَسَاحِبِ الْعَرِيَّسَةِ أَنْ يَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّسَصَ لِصَسَاحِبِ الْعَرِيَّسَةِ أَنْ يَسِعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.

٣٤٢٣ - ٦٦ عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ (٢١٠): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّـصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَـا أَهْـلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

٣٤٧٤ - ٢٢ - ٢٢ وفي رواية عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢٢) بِهَـذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّــهُ قَــالَ وَالْعَرِيَّــةُ النَّخْلَـةُ تُحْعَلُ لِلْقَوْم فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

٣٤٧٥ - ٦٤٣ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ رَحُّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحُّصَ فِسِي بَيْسِعِ الْعَرِيَّـةِ بِخَرْصِهَـا تَمْرًا. قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرَّصِهَا تَمْرًا.

٣٤٢٦ - ٦٤ - عَنْ زَيْدِ بْسِ ثَسَابِتٍ ﷺ رَحْسَ اللَّهِ ﷺ رَحْسَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَسَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْدلا.

٣٤٢٧ - ٢٥ وفي رواية بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ (١٥): أَنْ تُؤْخَدَ بِخُرْصِهَا.

٣٤٢٨ - ٢٦٠ عَنْ نَسافِعِ (٢٦)، بِهَسَدَا الإِسْسَادِ، أَنَّ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّسَ فِسِي بَيْسِعِ الْعَرَايَسَا بِخُرْصِهَا.

٣٤٢٩ - ٣٤٢٩ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ (٢٧) عَنْ بَعْضِ أَصْحَسَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ. وَهُلُ دَارِهِمْ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْ أَهْلِ هَذَٰلِكَ الرَّبَا، وَمُعْمَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَالَ «ذَلِكَ الرِّبَا،

<sup>(</sup>٣٠)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>٦٦)وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بِلال عَنْ يَحْتَى بَّنِ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زيْدَ بْنَ قَابِتٍ حَدَّثَهُ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَاهُ مُّحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَخْتِى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ. (٣٢)وحَدَّثَنَاه يَخْتَى بْنُ يَخْتَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٣٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. خَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ بَنْ رَهْحِ بَنِ المُهَاجِرِ. حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ يُحَنَّى بَنِ سَعِيدٍ. عَن نافعٍ. هَن عَبِلَوْ اللهِ بَنِ (٣٤)وحَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ. حَدَّثُنَا أَبِي. حَدَّثُنَا عُبَيْلُ اللَّهِ. حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْلِو بْنِ ثَابِتٍ

<sup>(ُ</sup>ه ٦)وَّحَدَّثَنَاه اْبْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَّا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ، بهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ۖ

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّلْنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ خُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلاهُمَا عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعِ (٣٧)وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالِ) عَنْ يَخْتِي (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ

تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ ﴾ إلا أنَّـهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ. النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَـا أَهْـلُ الْبَيْسَتِ بِخَرْصِهَـا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

٣٤٣٠ - ٦٨ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ (١٨) عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا: رَحَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخُرْصِهَا تَمْرًا.

٣٤٣١ - 79 عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ (٦٩) عَنْ بَعْضِ أَصْحَسَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِسلالٍ عَنْ يَحْيَسَى. غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ وَابْنَ الْمُثَنِّي جَعَلا (مَكَانَ الرِّبَا) الزَّبْنَ. و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا.

٣٤٣٢ - ٧٠ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ (٧٠) مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيبِ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَدَةِ. الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَسَا. فَإِنَّــهُ قَــــهُ أَذِنَ لَهُمْ.

٣٤٣٣ - ٧١ عَسنْ أَبِسي هُرَيْسرَةَ ﷺ (٢١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّسَ فِسي بَيْسعِ الْعَرَايَسا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ (يَشُكُ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَالَ: نَعَـمْ.

٣٤٣٤ -  $\frac{VY}{VX}$  عَسن ابْسن عُمَسرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَسا (٧٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَسن الْمُزَابَنَسةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا. وَبَيْعُ الْكَرْم بِالزَّبِيبِ كَيْلا.

٥٣٤٣- ٧٢- ٢٤٣٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْسع ثَمَرِ النَّخْسلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبَيْعِ الْعِنبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا، وَبَيْعِ الزُّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.

<sup>(</sup>٦٨)وحَدَّثَنَا لَحَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ (٦٩)وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَـرَ. جَمِيعًا عَـنِ النَّقَفِيِّ. قَـالَ: سَـمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُـولُ:

<sup>-</sup> وَحَدُّثُنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالا: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ سَـهْلِ بْـنِ أَبِـي حَثْمَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

<sup>(</sup>٧٠)حَدُّثَنَا أَلُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَخَسَنْ الْحُلُوانِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ

<sup>(</sup>٧١)حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى (وَاللَّفْظُ لَّهُ) قَالَ: قُلْتُ لِمَسَالِكِ: حَدَّثَكَ دَاوُدُ ائنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (َمَوْلَى اَبْنِ أَبِي أَخْمَدَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ۖ

<sup>(</sup>٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْنَى النَّمِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ غَمَر

<sup>(</sup>٧٣) حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. ۖ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَـافِع أَنْ عَبِدُ اللَّهِ أَحْبَرُهُ

<sup>–</sup> وحَدُّثْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بهَذَا الإسْنَادِ. مِثْلُهُ.

٣٤٣٦ - الله عَنْ الْمُو رَضِي الله عَنْهِمَا ( الله عَنْهِمَا ( الله عَنْهُ مَالَ : نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ الْمُوَابَلَةِ . وَالْمُوَابَنَةُ بَيْعُ فَمَرِ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنْبِ كَيْلًا. وَعَنْ كُلِّ فَمَرِ بِحَرْصِهِ.

٣٤٣٧ - ٧٥ عن ابْسنِ عُمَسرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَسا (٥٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَسَى عَسنِ الْمُزَابَسَةِ. وَالْمُزَابَسَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيْبلِ مُسَمَّى. إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

٣٤٣٨ - ٧٦ عن عَبْدِ اللَّهِ ﷺ (٣٦٠ قَسَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُوَابَسَةِ: أَنْ يَبِيعَ فَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخُلا، بِتَمْرِ كَيْلا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَـهُ بِزَبِيسِهِ كَيْسلا. وَإِنْ كَسانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَـهُ بِزَبِيسِهِ كَيْسلا. وَإِنْ كَسانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَـهُ بِزَبِيسِهِ كَيْسلا. وَإِنْ كَسانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَـهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ.

٣٤٣٩ - وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةً: أَوْ كَانَ زَرْعًا.

• ٣٤٤ - - ٧٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٧) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَساعَ نَحْسلا قَدْ أَبُّرَتْ، فَقَمَرُتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَساعُ».

٣٤٤١ - ٧٧٠ عَنِ ابْسِ عُمَسرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَسا (٢٨٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسالَ: «أَيُّمَسا نَحْسلِ الشُّورِيَ أَصُولُهَا وَقَدْ أَبُرَتْ، فَإِنَّ قَمَرَهَا لِلَّذِي أَبُرَهَا. إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ اللَّذِي الشَّتَرَاهَا».

٣٤٤٢ - ٧٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢١) أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَسَالَ «أَيُّمَا امْرِي أَبُسرَ نَحْ لا، ثُمُّ بَساعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّحْل. إلا أَنْ يَشْعَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

<sup>(</sup>٧٤)حَدَّنَنِي يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: حَدَّنَنا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللَّهِ عَـنْ نَافِع عَن ابْدنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّكَيي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ — وحَدُّلْنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٧٦)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ - وحَدَّثِنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثِنِي يُونُسُ. ح وحَدَّثِنِي ابْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِسِي فَدَيْبِكِ أَخْبَرَنِي الصَّحَّاكُ. ح وحَدَّثِنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً. حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً. كُلَّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. (٧٧)حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ يَخْتِي. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَائِلُكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٧٨)حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ. حَ وَخُدُّنَنَا ابْنُ لَمَيْرٍ. حَدْثَنَا أبي. جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٧٩)وَحَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ أَنْ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَٱبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنا حَمَّادٌ. حُ وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٣٤٤٣ - هُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٠ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنِ ابْتَاعَ نَحْلا بَعْدَ أَنْ تُوبَّرَ فَغَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا. إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهَا. إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ. إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

عُن ٣٠٠ - ٣٠٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١١٠) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيْسِعِ الثَّمَسِ خَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. وَلا يُبَاعُ إِلا بِاللَّينَارِ وَالدُّرْهَم. إلا الْعَرَايَا.

٥٤٤٥ - ٣٤٤٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّه عَنْهِ مَا ١٨٠١ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ نَهَى عَنِ الْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الْعَرَايَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الْعَرَايَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْسلا. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي النَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ. يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبُّ كَيْلا.

٣٤٤٦ - ٣٤٤٦ - ٣٠٠ عَنْ جَسَابِو بْسَنِ عَبْسَدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَسَالًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَهَى عَسَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَأَنْ تُشْتَرَى النَّحْلُ حَتَّى تُشْقِة. (وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَسُ أَوْ يَصْفَسَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَة أَنْ يُبَاعَ أَوْ يُكِيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَة أَنْ يُبَاعَ النَّحْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَة أَنْ يُبَاعَ النَّحْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَة أَنْ يُبَاعَ النَّكُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.

– َوحَدَّثَنَاه يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكُو ۖ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ٍ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَسَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَسَا سُفْيَانُ بْـنُ عُيَيْنَةً) عَن الزُّهْرِيِّ، بهذا الإسْنادِ، مِثْلَهُ.

– وَخُدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ. أَخَيَّرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعًا جَـابِرَ بْـنَ عَبْـدِ اللّـهِ يَقُـول: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٨٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْن عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن خُمَرَ

وحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنَ يَمْخِيَ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنْ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَسَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَسَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٨٧)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيُّ. أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٨٣)حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. كِلاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَــالَ ابْنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيًّ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِيُّ (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ.

٣٤٤٧ - الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهِمَا (١٠٠ قَالَ: لَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنِ المُواَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَابَرَةِ. وَعَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ. قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

٣٤٤٨ - ٣٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا (٥٥) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةُ وَالْمُخَابَرَةِ (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ) وَعَسَنِ النَّنْيَا وَرَخُصَ فِي الْمُعَاوَمَةُ) وَعَسَنِ النَّنْيَا وَرَخُصَ فِي الْعُرَايَا.

٣٤٤٩ - وفي رواية عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لا يَذْكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ هِمِيَ الْمُعَاوَمَـةُ.

، ٣٤٥ - ٣٤٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٨٦) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَرَاء الأَرْض. وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

### المعنى العام

البيوع ومبادلة السلعة بالمال، والسلعة بالسلعة، والمال بالمال معاملات بين البشر منذ عمرت بهم الأرض، وهي ضرورة من ضرورات حياتهم، فقد يملك الواحد شيئا، أو أشياء، ويحتاج غيرما يملك، ونزل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيا﴾ [البقرة: ٢٧٥] والعرب يتعاملون معاملات شتى، بعضها ربا، وبعضها بيع، وبعضها ليس بيعا ولا ربا، فبينت السنة للناس ما نزل إليهم، وميزت البيع من الربا، والبيع الفاسد من البيع الصحيح، وكان الهدف الأساسى من التشريع حماية كل من المتعاملين من الغرر والغش والخداع والقمار لتحقيق مصلحة المتبايعين قدر الإمكان، وهذه الأحاديث تضع القوانين الحكيمة لبعض المعاملات التي كانت سائدة.

وأول هذه القوانين: النهى عن بيع التمارقبل أن تأمن الآفة، ويبدو صلاحهما وعلامات قرب نضجها من صفرة أوحمرة أوغيرهما، لأنها لو بيعت قبل بدو الصلاح لم يؤمن عليها من الآفة، فتقع الخصومة، فإن تحملها المشترى أكل البائع الثمن دون مقابل.

<sup>(\$ 4)</sup>وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم. حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدُّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ. حَدُثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَاهَ أَبُو بَكُرٍ بَّنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيٌّ أَنُ حُجْرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي الزَّيْشِ عَنْ جَابِرِ (٨٦)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَسابِرِ بْنِ عَنْد اللّه

وتانيها: بيع المجهول بالمعلوم، وبيع التمار على شجرها تخمينا لمقاديرها بمقادير معلومة من نفس هذه الثمار جافة على الأرض. ولما كانت حياة القوم تقوم على النخل وثمره إلى حد كبير، وكان بعضهم يملك تمرأ ويحتاج رطبا، وبعضهم يملك رطبا ويحتاج تمرا رخص لهم في بيع ثمر النخل على نخله تخمينا لمقداره بقدر معين من التمر.

وثالث هذه القوانين: النهى عن بيع الزرع فى سنبله بكيل معلوم من القمح، ونهى عن كراء الأرض مقابل جزء مما يخرج منها، ونهى عن بيع ثمر الشجر عامين أو أكثر، لأنه بيع مجهول وغير مملوك للبائع، كما نهى عن استثناء المجهول من قدر مجهول، فإن جهالة أحد العوضين يفسد البيع. وهكذا تحاول الشريعة الإسلامية أن تغلق أبواب الشروالغرر والخداع، وأن تحقق الأمن والأمان والعدالة والتوازن بين الحقوق.

### المباحث العريية

(نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) قال أهل اللغة: الثمر بفتح الثاء والميم جمع ثمرة، كخشب جمع خشبة، وجمع الجمع ثمر بضم الثاء والميم، وجمع جمع الجمع أثمان والثمر حمل الشجر مطلقا، نخل أو غيره كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال والخوخ، وأما التمر بالتاء المثناة فثمرة النخل في حالة معينة، كالزبيب للكرم.

ويدوالصلاح- بضم الدال وتشديد الواو-ظهوره، قال النووى: وقع فى كثير من كتب المحدثين وغيرهم «حتى يبدوا» بالألف فى الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها فى مثل هذا. والواو مفتوحة، والفعل منصوب بحتى، ومثله «يزهو» فى الرواية الثانية. يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر أواصفر. قال الخطابى: هكذا يروى «حتى يزهو» قال: والصواب «حتى يزهى» والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل صلاحها من الآفة. اها وقال ابن الأثير: منهم من أنكر «يزهى» كما أن منهم من أنكر «يزهو» وقال الجوهرى: الزهو-بفتح الزاي-وأهل الحجاز يضمونها-هو البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة فى النخل: ظهر فيه الزهو، وقد زها النخل زهوا، وأزهى لغة. قال النووى: هذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. اها

وفي رواية للبخارى عن أنس « حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار» وفي رواية « قلنا لأنس: مازهوها؟ قال: تحمر» وفي رواية للنسائى « قيل يارسول الله، وما تزهى؟ قال: تحمر» وظاهره أن هذا التفسير مرفوع.

وفى الرواية الثالثة عطف على «حتى يبدو صلاحه» «وتذهب عنه الآفة» وهما متلازمان غالبا، ولذا جاء فى ملحق الرواية الرابعة تفسير ابن عمر لبدو الصلاح بذهاب العاهة، أى يأمن العاهة، كما جاء فى الرواية الثانية. وهى الآفة التى تصيب الثمر أو الزرع فتفسده.

وقد فسرت حالة بدو صلاح تمر النخل في الرواية السابعة بقوله « حتى يأكل منه (صاحبه) أو يؤكل (أي يصلح للأكل) وحتى يوزن. قال: فقلت. ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر» بضم الياء وفتح الزاء، بينهما حاء ساكنة، أي يخرص ويقدر، قال النووي: ووقع في بعض الأصول بتقديم البراء على النزاي، وهو تصحيف. اها وهذه أو صاف لازمة لبدو الصلاح غالباً، ومثلها قوله في الرواية الثانية « وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة »، كما عبر عن هذه الحالة في الرواية الخامسة بقوله «حتى يطيب» وعبر عنها في الرواية الثانية والثلاثين بقوله « حتى تشقه » والهاء فيه بدل من الحاء في « تشقح » بضم التاء وسكون الشين وكسر القاف فيهما، وقد فسر الراوي الإشقاه والإشقاح بالاحمرار والاصفرار، والمراد تغير اللون يسيرا إلى الحمرة أو الصفرة أو غيرهما، وليس المراد حقيقة الحمرة والصفرة وكمالهما، هذا. ويدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار، فيبدو صلاح التين بأن يطيب وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود، بدو صلاحه أن ينحو أسوده إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض، مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينصو إلى السواد، وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد، ويبلغ مبلغا يوجد له طعم، وأما البطيخ فإنه ينصو ناحية الاصفرار والطيب، وأما المون فقيل: إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب، فإنه لا يطيب حتى ينزع. وهكذا، والعرف في ذلك مشهور، وليست هذه الحالة مانعه للآفة، فقد تحصل الآفة بعدها، ولكنها الحالة التي يغلب عندها أمن الآفة، وليس استحالتها. وسيأتي في فقه الحديث حكمة هذا التشريع.

(نهى البائع والمبتاع) أى والمشترى، كما صرح به فى الرواية الثانية، أى نهى البائع عن الإقدام على بيع ثمرته قبل بدو صلاحها، لئلا يعرض نفسه لأكل مال الغير، لو تلفت الثمرة، ونهى المشترى عن أن يقدم على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، لئلا يعرض ماله للضياع، لو تلفت الثمرة، وقد نهى عن إضاعة المال. وقد وجه النهى إلى المشترين فى الرواية الثالثة والثامنة والعاشرة «لا تبتاعوا».

(عن أبى البخترى) قال النووى: هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاء، واسمه سعيد بن عمران، من أفاضل أهل الكوفة، قتل سنة تلاث وثمانين، ورجح النووى توثيقه، ورد تضعيف الحاكم له.

(عن بيع النحل) أى عن بيع ثمر النحل، وليس المراد أصول النحل، لأن الأصول تباع، وتمرها على أى حالة تابعة له.

(وعن بيع الثمر بالتمر) أى عن بيع ثمر النخل حالة كونه بسرا أو رطبا بتمر، وليس المراد أى ثمار، فإن سائر الثمار-غير ثمر النخل-يجوز بيعها بالتمر، وكان هذا النهى قبل الترخيص بالعرية، كما سيأتى. ولذلك ألحقه ابن عمر بحديث زيد بن ثابت «رخص في بيع العرايا»

(رخص في بيع العرايا) جمع «عرية » بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء المفتوحة، كمطايا جمع مطية، وضحايا جمع ضحية، مشتقة من التعرى، وهو التجرد، لأنهاعريت عن حكم باقى البستان. قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، (أي قام بها التعري) وقال الهروي: فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، إذا أتاه وتردد إليه ، لأن صاحبها يتردد إليها، وقيل: سميت بذلك لتخلى صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والمراد من العرية هنا النخلة أو النخلات عليها رطب، يحتاج صاحبها تمرا، أو يحتاج صاحب تمر رطبها، فيخرص ما عليها من رطب-أي يخمن ويقدر، فيقال: فيها الآن من الأوسق كذا، فإذا يبس كان من الأوسق كذا وكذا، فيدفع صاحب التمر تمره على الأرض ويخلى صاحب النخلة بينه وبينها. ولها صور كثيرة يختلف فيها الفقهاء، ستأتى في فقه الحديث. فالمراد من « رخص في بيع العرايا » أي في بيع ثمرتها، لا في بيع رقبتها، فإن بيع الرقبة لاشيء فيه، والرخصة استثناء من أصل للحاجة. وقد جاء تفسير بعض صورها في الروايات، ففي الروايـة الثانيـة عشرة « رخـص لصـاحب العريـة أن يبيعهـا بخرصهـا من التمر» وفي الثالثـة عشرة « رخص في العرية، بأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، بأكلونها رطبا » وفي ملحقها « والعرية النخلة، تجعل للقوم، فيبيعونها بخرصها تمرا » ويقصد بهذه الصورة أن رطب النخلة يوهب لقوم، وهم يحتاجون التمر، لا يحتاجون الرطب، فيبيعون رطبها على رأسها خرصا بتمر على الأرض كيلا. وفي ملحق الرابعة عشرة «العربية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا » وفي الرواية السادسة عشرة « رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، بأكلونها رطبا»

(بشير بن يسار) قال النووى: بضم الباء وفتح الشين. مدنى أنصارى. كان شيخاً كبيراً فقيهاً، أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الحديث.

(من أهل دارهم) يعنى بنى حارثة، والمراد من الدار المحلة.

(عن بعض أصحاب رسول اللّه ﷺ) ذكر منهم في الرواية التاسعة عشرة رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة.

(ذلك الريا - ذلك الزين) بفتح الزاي وسكون الباء، وهو الدفع.

(تلك المزابنة) مفاعلة من الزين. والمراد منها هنا شراء ثمر النخل على رءوس النخل خرصا بالتمر على الأرض كيلا. وهل يلحق الكرم وغيره بالنخل؟ ظاهر الروايات ذلك، وسيأتي في فقه الحديث، وسمى هذا البيع المخصوص بالمزابنة، لما فيه من الغرر الذي يوقع كلا من المتبايعين في المخاصمة والمدافعة عما يراه حقاً له.

(فيما دون خمسة أوسق-أو في خمسة) شك من الراوى. و« أوسق » جمع وسق بفتح الواو وضمها، ويقال بكسرها، والفتح أفصح، ويقال في الجمع أيضاً: أوساق ووسوق، والوسق في الأصل ضم

الشيء بعضه إلى بعض، وقدره ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغداوي، وكان كيلا معروفا ووزنه يختلف من مكيل إلى مكيل من الحبوب والثمار، وكان كيل الصاع نحو أربع حفنات بحفنات رجل معتدل.

(من باع نخلا قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء المكسورة وفتح الراء، مبنى للمجهول، يقال: أبرت النخل بالفتح والتخفيف آبره أبرا مثل أكلت اللحم آكله أكلاً، ويقال: أبرت النخل، بالتشديد، أؤبره تأبيرا، كعلمته أعلمه تعليما، وتأبير النخل أن يشق طلع النخلة، ويطرح فيه شيء من طلع ذكر النخل.

(نهى رسول الله على المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة) المحاقلة فسرها فى الرواية الواحدة والثلاثين. ببيع الزرع القائم بالحب كيلا، وقيل: بيع الطعام فى سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل، والمنهى عنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل: بيع ما فى رءوس النخل بالتمر، وقيل: كراء الأرض بالحنطة، أو بكيل طعام أو إدام. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت. اهد فعلى المشهور الذى ذكره تكون المحاقلة والمخابرة شيئا واحدا. قال النووى: المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفى المخابرة والربع وغير ذلك من العامل، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى، قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر، وهو الأكار، أى الفلاح. هذا قول الجمهور، وقيل: مشتقة من الخبر، وهو الأكار، أى الفلاح. هذا قول الجمهور، وقيل: مشتقة من الخبرة بضم الخاء، وهى النصيب، وقال ابن الأعرابى: مأخوذة من خيبر، لأن أول هذه المعاملة كان فيها.

(وعن المعاومة) فسرها الراوى ببيع السنين، ومعناه أن يبيع ثمر الشجر عامين أو ثلاثة أو أكثر، وسيأتى حكمه في فقه الحديث.

(وعن الثنيا) بضم الثاء وسكون النون بعدها ياء، وهى الاستثناء فى البيع، كقوله: بعتك هذه الكومة إلا بعضها، وهذه الأشجار إلا بعضها، وسيأتى الحكم فى فقه الحديث.

#### فقه الحديث

تتعرض هذه الأحاديث إلى ثمان نقاط:

بيع الثمار قبل بدو صلاحها – وبيع المزابنة أو بيع الرطب حرصا بالتمركيلا – والترخيص في العرايا – وبيع المحاقلة – وبيع المخابرة – وبيع المعاومة أوبيع السنين – وبيع الثنيا، وبيع النخل بثمره.

١- أما عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فله حالات:

الأولى: بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط قطعها، وهو صحيح عند عامة العلماء، وقال الثورى وابن أبى ليلى بأنه باطل. دليلهما ظاهر العموم في الأحاديث، ودليل عامة العلماء الإجماع، ولأن علة المنع أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج، بل هي معرضة لذلك كثيرا، فيكون البائع قد أكل مال أخيه، فإذا شرط القطع انتفى هذا الضرر، فلو شرط القطع. ثم لم يقطع فالبيع صحيح، ويلزمه البائع بالقطع.

الثانية: بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقا، بشرط بقائها على شجرها، وهو باطل عند عامة العلماء، وقال يزيد بن أبي حبيب: يجون

الثالثة: بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقا، بدون شرط القطع وبدون شرط الإبقاء، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك أن البيع باطل، لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححوه بشرط القطع للإجماع، فخصصوا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة في الثمار الإبقاء، فصار الإبقاء كأنه مشروط وإن لم يذكر، فحكمه حكم ما شرط فيه البقاء.

وقال أكثر الحنفية إن البيع صحيح ما دام لم يشترط التبقية، وحملوا النهى على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا، أو أن النهى للتنزيه.

الرابعة: بيع الثمار بعد بدو صلاحها. ومذهب الشافعى ومالك وأحمد جواز بيعها مطلقا، سواء شرط القطع، أو شرط التبقية، أو لم يشترط، لمفهوم هذه الأحاديث، ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، إذا لم يكن من جنسها، ولأن الغالب فيها السلامة، بخلاف ما قبل الصلاح.

وقال أبو حنيفة: إن شرط إبقاءها على شجرها لم يصح البيع، وإن لم يشترط إبقاءها صح. هذا. ثم قال النووى: ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ، لأن ذلك هو العادة فيها.

ثم قال: ومذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد-وتؤيدهم روايتنا الثانية-قال: وأما مذهبنا ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما، مما ترى حباته، جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ففيه قولان للشافعي هي الجديد أنه لا يصح، وهو أصح قوليه، والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرنا، وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز، تبعا للأرض، وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا، وهكذا حكم البقول في الأرض، لا يجوز بيعها في الأرض، دون الأرض إلا بشرط القطع. قال: وفروع المسألة كثيرة.اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: واختلف السلف في قوله » حتى يبدو صلاحها » هل المراد به جنس الثمار، حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جازبيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح في على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة؟ أو في كل شجرة على حدة؟ الأول قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح

متلاحقا، والثانى قول أحمد، وعنه رواية كالرابع، والثالث قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح، لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار، من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة، وبزهو الشجرة، مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة، ولو لا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به، لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحديقة أو أكثرها، وقد مَنَّ اللَّه تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة، ليطول زمن التفكه بها.

٧- وأما بيع المزابنة: فقد عبر عنه فى الرواية التاسعة والعاشرة ببيع التمر بالتمر، وفسرها فى الرواية الحادية عشرة بقوله « والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر» وفى الرواية السادسة عشرة « نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: تلك المزابنة » وفى الرواية التاسعة عشرة « نهى عن المزابنة –الثمر بالتمر وفى الرواية الواحدة والعشرين « نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا » وفى الرواية الثانية والعشرين « نهى عن المزابنة ، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً » وفى الرواية الثالثة والعشرين « والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبعى الرواية الثالثة والعشرين « وألمزابنة والعشرين « وألمزابنة أن يباع ما فى رءوس النخل بتمر، بكيل مسمى، إن زاد فلى، وإن نقص فعلى » وفى الرواية الخامسة والعشرين « أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام « وفى الرواية الثانية والثلاثين » والمزابنة أن يباع النخل كيلاً، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام « وفى الرواية الثانية والثلاثين » والمزابنة أن يباع النخل بيمر».

ولا خلاف فى أن بيع الرطب على النخل بالتمركيلا، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا مزابنة، والخلاف بين العلماء فى إلحاق غيرهما من الثمار بهما، فقيل: تختص المزابنة بهما، والجمهور على الإلحاق، أما الشافعى فيلحق بذلك كل بيع مجهول بمجهول وكل بيع مجهول بمعلوم من جنس يجرى الريا فى نقده، وقال عن مثل الصورة الواردة فى الرواية الرابعة والعشرين، ومعناها خرص ما على رءوس النخل، ثم تقديره بكيل محدد، ثم الالتزام بالنقص وأخذ الزيادة، قال: إنها من قبيل القمار، وليس من قبيل المزابنة، والتحقيق أنها قمار ومزابنة. ومن صور المزابنة على هذا بيع الزرع بالحنطة كيلا.

وأما مالك فقد ألحق بهما كل شيء من الجزاف، لا يعلم كيله ولا ورنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجرى الربا في نقده أم لا. وسبب النهى عنده ما يدخله من القمار والغرر، فنظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة، وكل ما يباع مثلا بمثل لا يجوز فيه كيل بجزاف، ولا جزاف بجزاف.

وتفرع عن هذه المسألة مسائل: منها بيع الرطب على رءوس النخل برطب على الأرض، أو على رءوس نخل أخرى، فأجازه ابن خيران من الشافعية، ومنعه الاصطرخي، وصححه جماعة، وقيل: إن كانا نوعاً وإحداً لم يجن إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جان وهو رأى أبي إسحق.

ومنها بيع العنب على الكرم خرصاً بالتمر على الأرض كيلا، وهو جائن وبيع الرطب والعنب على أصولهما خرصاً بالدرهم والدينار، وهو جائز أيضاً.

٣- والظاهر أن العراب من قبيل المزابنة، لكنها مستثناة منها، رخص بها للحاجة، وقيل: إن العرابا ليست بيعاً، وليست من المزابنة أصلا، وإنما هي هدية، لكن الروابات الكثيرة التي تعبر عنها ببيع العرابا لا تساعد هذا القول، بل تعارضه وترفضه. وللعرابا صور يختلف العلماء في حكمها. منها:

- ( أ ) أنها نخلة أو نخل، عليها رطب، توهب لمساكين، أى يوهب رطبها لمساكين، وليس أصولها، فيحتاج هؤلاء المساكين إلى التمر، لا يستطيعون أن ينتظروا حتى يصير الرطب تمرا ولا يحبون أن يأكلوا رطبا، فرخص لهم أن يبيعوا الرطب على النخل خرصا بتمر عاجل كيلا.
- (ب) النخلة أو النخلات فى بستان لرجل يوهب رطبها لمحتاجين -وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم فى وقت الثمار إلى البساتين، فيكره صاحب البستان دخولهم، ويتضرر منهم، فيعرض على الموهوب له أن يبيعه، بخرص رطبه تمرا، ليدفع الضرر بدخولهم ، فرخص له فى ذلك، أو يتأذى الموهوب له، فيعرض على الواهب أن يشترى منه الرطب بتمر، فيقبل. اشترط مالك فى جوازهذه الصورة أن يكون البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل، وخالفه الشافعى فى الشرط الأخير، فقال: يشترط التقابض.

كما اشترط مالك فى هذه المعاملة أن تكون مع الواهب خاصة، مالك أصول النخل، ورخص بها لما يلحقه من الضرر، وقصر العارية المرخص بها على هذه الصورة، وأجازها الشافعي للمالك ولغيره، كما أجاز الصور الأخرى.

- (ج) أن يقول الرجل لصاحب بستان: بعنى رطب هذه النخلات بخرصها، فيخمن ما عليها، ويقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يسلم نفس المقدار تمرا، ويسلم البائع النخلات. وهذه الصورة أجازها الشافعي في حدود أقل من خمسة أوسق، وفي الخمسة أوسق نفسها خلاف.
- (د) أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثنى منه نخلات معلومة، يبيتها لنفسه أو لعياله، وهى التى يعفى له عن خرصها فى الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم، وعندهم فضول من التمر أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.وهذه الصورة أجازها الشافعي فى أقل من خمسة أوسق.

ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهى أن يعرى الرجل تمر نخلة من نخله، ولا يسلم ذلك له، ثم يبدو له ارتجاع تلك الهبة، فرخص له الشرع أن يحتبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا، وحمله على ذلك عموم النهى عن بيع التمر بالتمر، وتعقب باستثناء العرايا في حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة. وقال بعض الحنفية: العرية العطية، فلا تطلق إلا على الهبة، ورد بأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعا على صور أخرى.

ثم إن حملهم الرخصة على الهبة بعيد، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والمنع إنما كان فى البيع، لافى الهبة، ثم إن الرخصة قيدت بخمسة أوسق، فما دونها، والهبة لا تتقيد. وحكى الطحاوى عن بعض الحنفية أن معنى الرخصة أن الذى وهبت له العربة لم يملكها، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلما جازله أن يعطى بدلها تمرا وهولم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل، كان ذلك مستثنى، وكان رخصة.

وقال الطحاوى: معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به، فلما أذن له أن يحبس ما وعد به، ويعطى بدله، ولا يكون فى حكم من أخلف وعده، ظهر بذلك معنى الرخصة اله ولا يخفى أن هذه التعسفات لا تغنى شيئا، فإن الذى رخص فى العرية هو الذى نهى عن بيع الثمر بالتمر، فى لفظ واحد، من رواية جماعة من الصحابة.

قال المحققون: الشافعى أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره، فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة، وكل ما ورد من تفسير العرايا فى الأحاديث لا يخالفه الشافعى، وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة فى تفسير العرية، ويمنع غيرها، وأما من عمل بها كلها، ونظمها فى ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه. وحكى عن الشافعى تقييد العرية الجائزة بالمساكين، وأنكر الغزالى نقل ذلك عن الشافعى، واعتبر الحنابلة هذا القيد مضموما إلى القيد الذي اعتبره مالك. فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع، أو لحاجة المشترى إلى الرطب. والله أعلم.

3- وأما بيع المحاقلة فقد سبق ما قيل في المراد منه في المباحث العربية، وعلى أنه بيع الزرع بالطعام قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رطب الزرع بيابسه بعد القطع، مع إمكان المماثلة، فالجمهور لا يجيزون شيئا من ذلك بجنسه، لا متفاضلا، ولا متماثلا.

وأجاز أبو حنيفة بيع الزرع الرطب-كالذرة اللين-بالحب اليابس.

٥- وأما بيع المخابرة وقد قلنا إنها قريبة من المزارعة، وأنها المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، فسنعرض له في الباب الآتي، إن شاء الله.

٦- وأما بيع المعاومة أوبيع السنين. فقد قال النووى: هو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره ، لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر، وبيع معدوم، وبيع مجهول غير مقدور على تسليمه، وغير مملوك للعاقد.

٧- وأما بيع الثنيا والاستثناء من المجموع، كبعتك هذه الثياب إلا بعضها؛ فقد قال النووى: لا يصح البيع، لأن المستثنى مجهول، فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو بعتك هذه الشجرة إلا ربعها، أو بعتك بألف إلادرهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء، ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعى وأبى حنيفة، وصحح مالك أن يستثنى منها ما لايزيد على ثلثها، والله أعلم.

۸− ويؤخذ من حديث بيع النخل بثمره، روايتنا السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين جواز تأبير النخل وغيره من الثمار، قال النووى: وقد أجمعوا على جوازه.

قال: وقد اختلف العلماء فى حكم بيع النخل، المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة؟ من غير تعرض للثمرة بنفى ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعى والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المشترى، بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشترى، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعى والأكثرين، وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع، وقال أبوحنيفة: هى للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق، وقال ابن أبى ليلى: هى للمشترى قبل التأبير وبعده، فأما الشافعى والجمهور فأخذوا فى المؤبرة بمنطوق الحديث، وفى غيرها بمفهومه: وهو دليل الخطاب، وهو حجة عندهم، وأما أبوحنيفة فأخذ بمنطوقه فى المؤبرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة. واعترضوا عليه بأن الظاهر يضائف المستتر فى حكم التبعية، كما أن الجنين يتبع الأم فى البيع، ولا يتبعها الولد بأن الظاهر يضائب أبى ليلى فقوله باطل، منابذ لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الحديث.

ثم قال: وفى هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعى القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترط المشترى، لظاهر هذا الحديث. وقال الشافعى فى الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئا أصلا، وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون فى يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد، للاختصاص والانتفاع، لا للملك، كما يقال: جل الدابة وسرج الفرس. وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع، لأنه ملكه، إلا أن يشترطه المبتاع، فيصح، لأنه يكون قد باع شيئين، العبد والمال الذى فى يده بثمن واحد، وذلك جائز قالا: ويشترط الاحتراز من الريا. قال الشافعى: فإن كان المال دراهم لم يجزبيع العبد وتلك الدراهم بدراهم، فكذا إن كان دنانير، لم يجزبيعها بذهب. وإن كان حنطة لم يجزبيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك فى جميع الصور، لإطلاق الحديث، قال: وكانه يشترط المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك فى جميع الصور، لإطلاق الحديث، قال: وكانه لا حصة للمال من الثمن.

ثم قال: وفى هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية، وعليه ثيابه، لم تدخل فى البيع، بل تكون للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، لأنه مال فى الجملة، وقال بعض أصحابنا: تدخل، وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط، والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره، لظاهر هذا الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب.

#### واللَّه أعلم

### (٤٠٨) باب كراء الأرض

٣٤٥١ - ٨٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٨٧): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ٣٤٥٢ -  $\frac{\Lambda\Lambda}{V}$  عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٨٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ».

٣٤٥٣ -  $\frac{\Lambda q}{\pi}$  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٨٩) قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ فَضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَصْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَـاهُ. فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ ﴾.

ع ٣٤٥- ﴿ ﴾ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( ' ' كَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ.

٥٥٥ - ٣٤٥ عَنْ جَابِرِ ظَهُ (١٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَن كَانَتْ لَـهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ».

٣٤٥٦ - ٣٢ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدَّقَكَ جَابِرُ بْسنُ عَبْسدِ اللَّهِ (٩٢) أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ حمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا ﴿ قَالَ: نَعَمْ.

٣٤٥٧- ٧٣- عن جَابِر الله الله الله عليه المُحَابِر المُحَابِرَةِ.

٣٤٥٨ - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٩٥ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ

<sup>(</sup>٨٧) وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ (٨٨)وجَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمْيِدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ (لَقَبَهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النَّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ) حَدَّثَنَـا مَهْـدِيُّ بْـنُ مَيْمُونِ. حَدَّثَنَـا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر

<sup>(</sup>٨٩)حَدَّثَنَا ٱلْحَكَمُ بْنُ مُوسَّى. حَدَّثَنَا مُفلَّ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ (٩٠)وجَدَّئِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّالِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْـنِ الأَخْسَسِ، عَنْ عَطَاءٍ

<sup>(</sup>٩٦)حَدَّثَنَا اَبَّنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ (٩٢)وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ

<sup>(</sup>٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ (٤٤)وحَدَّثَنِي حَجَّاجٍ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِّدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانْ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْـنُ مِينَـاءَ. قَـالَ: سَـمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول

«مَنْ كَانْ لَـهُ فَصْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ. وَلا تَبِيعُوهَـا≫ فَقُلْـتُ لِسَـعِيدٍ: مَـا قَوْلُــهُ: وَلا تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَـمْ.

٣٤٥٩ - ٩٥ عن جَابِر ﷺ فَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ هَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ. وَإِلا فَلْيَدَعْهَا».

٣٤٦٠ - ٣٤٦ - ٩٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢١) قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُ الْأَرْضَ بِالثَّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ. بِالْمَاذِيَانَاتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «مَسَنْ كَانَتْ لَا خُذُ الأَرْضَ بِالثَّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ. بِالْمَاذِيَانَاتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «مَسَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكُهَا».

٣٤٦١ - ٣٤٦٠ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُــولُ «مَــنْ كَــانَتْ لَــهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَــا أَوْ لِيُعِرْهَــا».

٣٤٦٢ - ٩٨ وفي رواية عَن الأَعْمَشِ (١٨) بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنْهَ قَالَ «فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلا».

٣٤٦٣ - ٩٩ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَـنْ كِـرَاءِ الأَرْضِ. قَـالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُول: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِيـنَ سَـمِعْنَا حَدِيثَ رَافِع ابْنِ خَدِيج.

٣٤٦٤ - الله عن جَابِرٍ الله الله عن جَابِرٍ الله الله على رَسُولُ الله على عَن بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنتَيْنِ أَوْ ثَلاقًا.

<sup>(</sup>٩٥)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

<sup>(</sup>٩٦) حَدَّثَنِي ٱبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. جَوِيمًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّـهِ بْـنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَسَامُ بْـنُ سَعْدِ أَنْ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَهُ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ

<sup>(</sup>٩٧)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى. حَدَّثُنَا يَحْنَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانْ. حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانٌ عَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>٩٨)وحَدَّقَيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّتَنَا أَبُو الْبَجَوَّابِ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْق عَن الأَعْمَش

<sup>(</sup>٩٩)وحَدَّقِنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِشِي) أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّقَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّــهِ بْـنَ أَبِـي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ جَابِرِ

<sup>(</sup>١٠٠) وحَدَّثَنَاه يَخْتَى بْنُ يَخْتِىَ. أَخْبَرَنَا أَبُّو خَيْنَمَةً غَنْ أَبِي الزَّبَيْر عَنْ جَابر

٥٣٤٦- المراكب عَنْ جَابِر الله الله الله الله عَنْ بَيْعِ السِّنينَ. وَفِي رِوَايَسَةِ الْسِنِ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ بَيْتِ الثَّمَر سِنِينَ.

٣٤٦٦ - ٢٤٦٠ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ مَنْ كَانَتْ لَـهُ أَرْضٌ فَلِّيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَـهُ».

٣٤٦٧ - ٢٤٦٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٣): أنْسهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَسنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقَالَ جَسابِرُ بْسنُ عَبْسِدِ اللَّهِ: الْمُزَابَنَةُ النَّمَسرُ بـالتَّمْرِ. وَالْحُقُــولُ كِــرَاءُ الأَرْضِ.

٣٤٦٨ - عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. ٣٤٦٩ - ١٠٥ عَنْ أَبِسِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَسن الْمُزَابَسَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الشَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّحْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْض.

• ٣٤٧ - ٢٠١٠ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٦) قَالَ: كُنَّا لا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا. حَتَّى كَانَ عَامُ أُوَّلَ. فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ.

٣٤٧١ - ٧٠٠ وزاد فِي حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَةً (١٠٧٠): فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

٣٤٧٢ - ١٠٨ عَنْ مُجَاهِدِ (١٠٨) قَالَ: قَالَ ابْسنُ عُمَسرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ لَفْعَ أَرْضِنَا.

(٤ . ١ )حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيُّ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥ . ١ ) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْمِبِ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ! أَنْ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِسِي أَحْمَدَ أَخْبُرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ

(١٠٦) حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَٱبُو الرَّبِيعِ الْعَنكِيُّ (قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا و قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْسَنُ زَيْسِهِ) عَنْ عَمْرٍ. و قَالَ:

(١٠٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانَ. حِ وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْو وَإبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا السَّعَيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيْةً) عَنْ أَيُّوبَ حِ وحَدَّثَنَا إِسِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانَ كُلَّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ. (١٠٨) وحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ مُجَاهِلٍ

<sup>(</sup>١٠١) وِحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْسَةً عَنْ حُمَيْـدٍ ُ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَيْيِقِ عَنْ جَابِرٍ ۚ (١٠٢)حَدَّلْنَا حَسِنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ. حَدَّلْنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـنْ

<sup>(</sup>٣٠٣) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ. حَدَّثُنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنْ يَزِيدَ بْنَ نَعَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

٣٤٧٣ - ٢٠١٠ عَنْ نَافِعِ (١٠٠١ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْسِرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ. وَفِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً. حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِر خِلافَةِ مُعَاوِيَةً؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عَسنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَـهُ. فَسَـأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْسَنُ عُمَـرَ بَعْـدُ. وَكَانَ إِذَا سُـئِلَ عَنْهَا، بَعْدُ، قَالَ: زَعْمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا.

٣٤٧٤ - بُ وَزَادَ فِي حَدِيسِتِ ابْسِ عُلَيَّةً (''): قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْسِنُ عُمَسِرَ بَعْدَ ذَلِسك. فَكَانَ لا يُكْرِيهَــا.

٣٤٧٥ - ٢١٠ عَنْ نَافِع (١١٠) قَالَ: ذَهَبْتُ مَسِعَ ابْسِ عُمَسرَ إِلَى رَافِيعِ بْسِنِ خَلِيسِجٍ. حَتَّى أَتَساهُ بِالْبَلَاطِ. فَأَحْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

٣٤٧٦ - بن عَن ابن عُمَر ( ' ' ' ) أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا. فَلَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ

٣٤٧٧ - ١١١ عَنْ نَافِعِ (١١١) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ. قَالَ: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِع بْسن خَدِيجٍ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ؛ أَنّـهُ لَهَى عَنْ كِسرَاءِ الأَرْضِ قَالَ: فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَاجُرُهُ.

٣٤٧٨ - عَن ابْنِ عَوْنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَن النَّبيِّ عَلِيًّا.

٣٤٧٩ - ٣٤٧٩ عَسنْ سَسالِم بْسنِ عَبْسدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُسنَ عُمَسرَ كَسانَ يُكْسري أَرَضِيهِ. حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِع بُسنَ حَدِيبِ الأَنْصَارِيُّ كَسانَ يَنْهَى عَسنْ كِسرَاءِ الأَرْضِ. فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَدَالَ: يَدَا ابْدنَ خَدِيدِجٍ مَسَاذَا تُحَسَدُتُ عَسنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِسي كِسرَاءِ الأرْضِ؟

<sup>(</sup>٩٠٩) وحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ (٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثِنى عَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَـا إِسْـمَعِيلُ. كِلاهُمَـا عَنْ أَيُوبَ، بِهَـذَا

<sup>(</sup>١٩٠)ً وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ (٢٠٠) وِحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ. أَخْبَرَنَسَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>١١١)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثُهَا حُسَيْنٌ (يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ) حَدَّقَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ - وحَدَّلِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ

<sup>(</sup>١ ١ ١) وِجَدَّتَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَيْمِيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي. حَدَّتَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَّرَ

قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيعِ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ (وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا) يُحَدِّثَان أَهْلَ السدَّارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَسن كِسرَاءِ الأَرْضِ. قَسالَ عَبْسدُ اللَّهِ: لَقَسدْ كُنْستُ أَعْلَسمُ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ الأَرْضَ تُكْدرَى. ثُدمٌ خَشِديَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُدونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ يَكُنْ عَلِمَهُ. فَسَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

٠ ٣٤٨ - ٣٤٨ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيٌّ. فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطُّعَامُ الْمُسَمَّى. فَجَاءَنَا ذَاتَ يَـوْم رَجُـلٌ مَـنْ عُمُومَتِـي. فَقَـالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا. وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا. نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِ الأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُ عِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى. وَأَمَـرَ رَبُّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا. وَكُوهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.

٣٤٨١ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِسالأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُتِ وَالرُّبُعِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

٣٤٨٢ - وبِهَـذَا الإِسْسنَادِ عَسنْ رَافِسعِ بْسنِ خَدِيسجِ اللهِ عَسنِ النَّبِسيِّ عَلَى وَلَسمْ يَقُسلُ: عَسنْ بَعْسَضِ عُمُومَتِسِهِ.

٣٤٨٣ - ١١٤ عَنْ رَافِعِ ﷺ (١١٤) أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعِ (وَهُو عَمَّهُ) قَالَ: أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: سَأَلَيِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرّبيعِ أُو الأوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قَالَ ﴿فَلا تَفْعَلُوا. ازْرَعُوهَا. أَوْ أَزْرِعُوهَا. أَوْ أَمْسِكُوهَا».

٣٤٨٤ - عَنْ رَافِع ١ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا. وَلَمْ يَذْكُرُ: عَنْ عَمُّهِ ظُهَـيْدٍ.

رَافِع بْنَ حَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ (-) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ

<sup>(</sup>١٦٣)وحَدَّنْنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَيَغِقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالا: حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه بِعَثِي بْنُ يَعْتِي. أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ. قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْـنُ حَكِيـمٍ قَـالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ

يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ - وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَبِيبٍ حَدَّثَنَا. خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ. خَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدَةً. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم بِهِذَا الإِسْنَادِ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم بِهِذَا الإِسْنَادِ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ (١١٤) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً. حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الأُوزَاعِيُّ عَنْ أَبِي الْنَجَاشِيّ. مَوْلَى

٣٤٨٥ - ٣٤٨٠ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ (١١٥) أَنْهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِسرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَسالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كِسرَاءِ الأَرْضِ قَسالَ فَقُلْتُ: أَبِسالدَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَسالَ أَمَّسا بِسالدَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلا بَأْسَ بِسهِ.

٣٤٨٦ - ٢٠١٦ عن حَنْظَلَة بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ ١١٦ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيبِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالدَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ. وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ. وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ. فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا فَيَهْلِكُ هَذَا. فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلا هَذَا. فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَصْمُونٌ، فَلا بَأْسَ بِهِ.

٣٤٨٧ - ١٦٧ - ٦١٧ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج ﷺ (١١٧) قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلا. قَالَ: كُنَّا نُكُوي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ. فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

٣٤٨٨ - ١١٨ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَلَيْهُ (١١٨) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.

٣٤٨٩ - ٣٤٨٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِنِ السَّائِبِ ﷺ ١١٩ قَسَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْسِ مَعْقِسَلٍ فَسَالُنَاهُ عَسِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَسَالَ: زَعَمَ ثَسَابِتٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَسِ الْمُزَارَعَةِ. وَأَمَسرَ بِالْمُوَاجَرَةِ. وَقَالَ «لا بَأْسَ بهَا».

، ٣٤٩- ١٣٠٠ عَنْ مُجَساهِدِ (١٢٠) أنسه قَسالَ لِطَساوُسِ: انْطَلِقْ بِنَسا إِلَى ابْسِنِ رَافِسِعِ ابْسِنِ خَدِيسِجِ. فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ. قَالَ فَانْتَهَرَهُ. قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ

<sup>(</sup>١١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ

<sup>(</sup>١٦) حَدَّثُمَا اسْمَحَقُ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثُنِي خَنْظَلَةُ

<sup>(</sup>١١٧)حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ حَنَّظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَلَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ يَقُولُ — حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْدَهُ.

<sup>(</sup>١١٨) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ مُسْهِرِ كِلاهُمَا عَنِ الشَّيْبَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ. قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ عَنِ الْمُؤَارَعَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الطَّحَّاكِ — وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: نَهِى عَنْهَا. وَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِل. وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللّهِ.

<sup>(</sup>١٩٥)حَدَّثَنَا السَّحَقُ بَنُ مَنْصُلُور. أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَّالَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَالِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّالِسِ (١٢٠)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو أَنْ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُس

اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ. وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ (يَعْنِي ابْنَ عَبَساسٍ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لأَنْ يَمْنَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا».

٣٤٩١ - ٢٢١ عَنْ طَاوُسِ (١٢١) أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَسا أَبَسا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. فَقَسَالَ: أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا. إِنَّمَا قَالَ ﴿يَمْنَسِحُ أَحَدُكُمُ أَخُورُنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا. إِنَّمَا قَالَ ﴿يَمْنَسِحُ أَحَدُكُمُ أَخُوهُ مَعُلُومًا﴾. أَخَاهُ خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا﴾.

٣٤٩٢ – ٣٤٩٣ – عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٢١) أَنَّ النَّبِيُّ قَسَالَ ﴿ لَأَنْ يَمْنَعَ اللَّهِ عَنْهِمَا أَكُذَا وَكَذَا ﴾ (لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ). قَسَالَ: وَقَسَالَ ابْسُنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ. وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.

٣٤٩٣ - ٣٤٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَسا(١٢٣) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَسالَ «مَسنْ كَانَتْ لَـهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ».

### المعنى العام

إن المعاملة الثانية التى لا يستغنى عنها المجتمع بعد البيع والشراء –معاملة الإجارة، ولم تكن إجارة البيوت والمساكن شائعة كما هو الحال اليوم، ولكن كان الشائع إجارة الأرض الزراعية، فجاءت الشريعة بالأحكام والقوانين والقواعد والضوابط التى تحمى كلا من المتعاملين من الآخر، تحقيقاً لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار إن طائفة من المجتمع تملك الأرض، وطائفة لا تملك، وقد رفع الله بعض الناس على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، تلك حكمة الله فى المجتمعات لتترابط أفرادها، وتضام أشتاتها، الكل يحتاج إلى الكل، الغنى المالك يحتاج الفقير العامل، وإلا لم ينتفع بملكه، وأصبح كلا ملك، والعامل يحتاج إلى الغنى المالك، ليعيش من أجر عمله، وقانون العرض بملكه، وأصبح كلا ملك، والعامل يحتاج إلى الغنى المالك، ليعيش من أجر عمله، وقانون العرض

(١٢٢) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ

<sup>(</sup>۱۲۱) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا النُقْفِيلُ عَنْ عَمْرُو وَابْنُ طَاوُسِ عَنْ طَاوُسِ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا النُقْفِيُّ عَنْ أَيُوبَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرِنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ جُرْبِحٍ. ح وحَدَّثِنِي عَلِي بَنُ خُجْرٍ. حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَسْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

صَنَّ بَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ. حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ

والطلب يحكم المعاملات البشرية، وقد تستغل طبقة الأخرى نتيجة لهذا القانون، فرغبت الشريعة الإسلامية في الرفق والمواساة والمعروف « من كان له أرض فليزرعها بنفسه، فإن عجز عن زراعتها بنفسه فلا يستغل أخاه العامل في زراعتها، ولكن يمنحها له منحة ليزرعها، فإن لم يزرعها، ولم تجد نفسه بها على أخيه فليملكها خالية بدون زراعة، ولا يؤجرها للعامل بإيجار ظالم مستغل. لقد كان كراء الأرض وتأجيرها للمحتاجين والعاملين يأخذ قبل الإسلام أشكالاً كثيرة، يعطى العامل ثمر قطعة صغيرة منها ليزرع جميعها، أو يعطى الشواطئ والحروف وحافات الطرق ومسالك المياه ليزرع للمالك باقى أرضه، ويسلمه خيراتها، أو يعطى نسبة صغيرة مما تنتج الأرض، ووفرتها لمالكها، أو يؤجرها المالك بإيجار مألى قد يعجز العامل عن الوفاء به، وكثيرا ما يحدث الشقاق والمخاصمة بين المالك ومستأجر الأرض فكانت الشريعة حكما، وكانت الأحاديث التي أعمل الفقهاء فيها عقولهم، واستنبطوا منها أحكامهم ومذاهبهم، وهدف الجميع تحقيق حكمة التشريع. والحفاظ على الحقوق، ورفع المظالم. والله الهادي إلى سواء السبيل.

### المباحث العريية

(تهى عن كراء الأرض) «كراء» بكسر الكاف. قال أهل اللغة: الكروة والكراء بكسر الكاف فيهما: أجرة المستأجر، والكراء أيضا مصدر كاراه، مكاراة، وكراء، ويقال: كاراه، واكتراه، وأكرانى داره وأرضه، فهى مكراه، واكتريت منه دارا، واستكريتها بمعنى، فقوله فى الرواية السادسة «ولا يكرها» هو بضم الياء وسكون الكاف وكسر الراء، من أكريته أرضى، وهو معنى قوله فى الرواية الخامسة »ولا يؤاجرها إياه » وكذلك قوله فى الرواية الثانية عشرة «كنا نكرى أرضنا» هو بضم النون، وقوله فى ملحق الرواية المتممة للعشرين «فكان لا يكريها» هو بضم الياء أيضا، وقوله فى الرواية الثالثة والعشرين «أن الأرض تكرى» هو بضم التاء وسكون الكاف وفتح الراء، مبنى للمجهول.

(فإن لم يزرعها فليزرعها أحاه) «يزرع» الأولى بفتح الياء، والثانية بضم الياء، والمعنى فإن لم يزرعها بنفسه فليجعلها مزروعة من أخيه، ومعناه يعيرها إياه بلا عوض، وهو معنى قوله فى الرواية الثالثة «أوليمنحها أخاه» وقوله فى الرواية التاسعة «أو فليحرثها أخاه» بضم الياء، أى ليجعلها محروثة من أخيه، وقوله فى الرواية الحادية عشرة «فليهبها أوليعرها» وقوله فى الرواية الرابعة والثلاثين «فإنه أن يمنحها أخاه خير». «أن» بفتح الهمزة وسكون النون، وفعل «يمنحها» منصوب، والمعنى: فإنه لأن يمنحها أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجراً. وبكسر الهمزة على أنها شرطية، وفعل « يمنحها » مجزوم.

(كان لرجال فضول أرضين) أى كان لهم أرضون فاضلة وزائدة على مجهودهم وقدراتهم على الزراعة. فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف.

(فإن أبى فليمسك أرضه) أى فإن أبى منحها فليمسكها من غير زراعة، ولا يكريها، وهو معنى قوله في الرواية التاسعة «وإلا فليدعها».

(تهى أن يؤخذ في مقابل زراعة الخرض أجر أوحظ) الحظ النصيب، أي نهى أن يؤخذ في مقابل زراعة الأرض مال أو جزء ونصيب من إنتاجها. والنهى للتنزيه، وسيأتي في فقه الحديث.

(نهى عن المخابرة) سبق توضيحها ومأخذها اللغوى في الباب السابق. وقلنا: إن المحاقلة والمخابرة والمزارعة متقاربات على المشهور

(ولا تبيعوها) إطلاق البيع وإرادة الكراء -إن كانت الرواية باللفظ- مجان بجامع المقابل والبدل.

(فنصيب من القصرى ومن كذا) «القصرى» بكسر القاف، بعدها صاد ساكنة، تم راء مكسورة، تم ياء مشددة، على ورن القبطى، قال النووى: هكذا ضبطناه وضبطه الجمهور، وهو المشهور، وعن الطبرى بفتح القاف والراء، مقصور، والصواب الأول، وهو ما بقى من الحب في السنبل بعد الدياس.

ويقال له: القصارة بضم القاف. والمعنى. كنا نكرى أرضنا فنحصل على بعض ما تنبت من حب صاف ومن حب فى سنبله لم يخرج بالدياس، ومن كذا وكذا كناية عن جهات أخرى نحصل منها على بعض الإنتاج.

(كذا نأخذ الأرض بالماذيانات) قال النووى: بذال مكسورة، ثم ياء ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم تاء، هذا هو المشهور، وحكى عن بعض الرواة فتح الذال، وهى مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتى مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقى، وهى لفظة معربة، ليست عربية -وفى الرواية السابعة والعشرين «على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا» أما قوله «وأقبال» فبفتح الهمزة، و«الجداول» جمع جدول، وهو النهر الصغير كالساقية، فالمراد أوائل القنوات ورؤوسها وحوافها، وفى الرواية الخامسة والعشرين «نؤاجرها-يا رسول الله-على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير» هكذا هو فى معظم النسخ «الربيع» وهو الساقية والنهر الصغير، أى الزرع الذي ينبت على شاطئيه، وفى بعض النسخ «الربيع» بخذف الياء، وهو صحيح أيضا.

والمعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول، أو هذه القطعة من الأرض، والباقى للعامل، فذهوا عن ذلك، لما فيه من الغرر، فريما هلك هذا دون ذلك، أو عكسه.

(نهى عن بيع الأرض البيضاء) أي التي لا شجر عليها، ولا زرع ولا غرس.

(سنتين أو ثلاثاً) في الرواية الرابعة عشرة «عن بيع السنين » وقد تقدم في الباب السابق.

(كنا لا نرى بالخبر بأسا) «الخبر» قال النووى: ضبطناه بكسرالخاء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وحكى القاضى فيه الضم أيضا، ورجح الكسر، ثم الفتح، وهو بمعنى المخابرة.

(حتى كان عام أول) «كان» تامة، وفاعلها »عام» مرفوع بدون تنوين، لأنه مضاف، و «أول» مضاف إليه، مجرور بالفتحة، للمنع من الصرف وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف.

(فتركناه من أجله) أى فتركنا الخبر من أجل زعم رافع، فابن عمر ترك كراء أرضه احتياط أخذا بالأحوط، فإن معلوماته أنه مباح، فهو يقول فى الرواية الثالثة والعشرين «لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله على أن الأرض تكرى» ويقول نافع: «خشى عبد الله أن يكون رسول الله على أحدث فى ذلك شيئا –من الأحكام – لم يكن علمه، فترك كراء الأرض» وفى ملحق الرواية التاسعة عشرة يقول ابن عمر «لقد منعنا رافع نفع أرضنا» أى منعنا بحديثه الذى حدثه، ولا يقصد بذلك الطعن فى رافع وروايته، فقد استوثق منه عنها، ولكن يظن أنها كانت مخصوصة بحالة، أو موجهة توجيها غير الظاهر، كما سيأتى فى فقه الحديث.

(وصدرًا من خلافة معاوية) المراد من إمارة أبى بكر وعمر وعثمان خلافتهم، قال الحافظ ابن حجر: ولم يذكر خلافة على لأنه لم يبايعه، لوقوع الاختلاف عليه، وكان يرى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس، ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير، ولا لعبد الملك فى حال اختلافهما، وبايع ليزيد بن معاوية، ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير. قال الحافظ: ولعل فى تلك المدة، مدة خلافة على لم يؤاجر أرضه، فلم يذكرها لذلك. اهم أقول: هذا الاحتمال بعيد جداً عن صحيح الحديث، ويحتمل أن سقط خلافة على سقط ذكرى غير مقصود من ابن عمر، وكان آخر خلافة معاوية فى سنة ستين من الهجرة، فكأن ابن عمر ظل يكرى أرضه أكثر من خمسين سنة، وهذا أمر لا يخفى على عامة الصحابة.

(كان يأجر الأرض) «يأجر» بالجيم المضمومة بعدها راء، وكذا فى آخر الحديث «فلم يأجره» هكذا هو فى كثير من النسخ، قال النووى: «يأخذ» بالخاء والذال فى الموضعين، وهو تصحيف، وفى بعض النسخ «يؤاجر» وهذا صحيح.اه

وكان الظاهر أن يقول فى آخر الحديث « فلم يأجرها » بتأنيث الضمير العائد على الأرض، وتوجيهه سهل، بتأويله بالمكان أو بالموقع أو نحو ذلك.

(كان يكرى أرضيه) بفتح الراء وكسر الضاد، بعدها ياء علامة النصب، فقد جمع هذا الاسم جمع مذكر سالم شذوذاً، وفي بعض النسخ « أرضه » بالإفراد، قال النووى: وكلاهما صحيح.

(سمعت عمى) بفتح الميم المشددة، تثنية عمى بكسرها، وهما المقصودان ببعض عمومته فى الرواية الثانية والعشرين وأحدهما « ظهير» بالتصغير، الوارد فى الرواية الخامسة والعشرين، وهو المقصود بقوله « فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى » فى الرواية الرابعة والعشرين، والآخر قيل: لم يوقف على اسمه. وقيل: إن اسمه « مظهر» بضم الميم، وفتح الظاء، وتشديد الهاء المكسورة، قيل: مهير على وزن ظهير أخيه.

(عن رافع أن ظهير بن رافع -وهوعمه- قال: أتانى ظهير) قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ، وهو صحيح، وتقديره: عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بحديث. قال رافع فى بيان ذلك الحديث: أتانى ظهير فقال... إلخ. وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام، ووقع فى بعض النسخ « أنبأنى » بدل « أتانى » والصواب المنتظم « أتانى » من الإتيان.

(نهى رسول اللَّه ﷺ عن أمركان بنا رافقا) أي كان هذا الأمرذا رفق بنا.

(كيف تصنعون بمحاقلكم؟) أى بمزارعكم. جمع محقل من الحقل، والحقل الزرع، وقيل: ما دام أخضر، والمحاقلة المزارعة بجزء مما يخرج، وقيل: هو بيع الزرع بالحنطة، وقيل غير ذلك.

(أبا لذهب والورق) بفتح الواو وكسر الراء الفضة.

(كنا أكثر الأنصار حقلا) «حقلا» تمييز، وفي رواية البخاري « مزدرعا » أي مكان زرع.

(على أن لنا هذه، ولهم هذه) الإشارة إلى قطع من الأرض.

(فاسمع منه الحديث عن أبيه) الأب هنا مراد منه العم، وقوله «فاسمع» بهمزة وصل، مجزوما على الأمر، وبهمزة قطع، مرفوع على الخبر، قال النووى: وكلاهما صحيح، والأول أجود.

(فانتهره) أى انتهر طاووس مجاهدا، أى لامه بعنف، ترفعا عن أخذ الحديث عن رافع عن عمه بعد أخذه عن ابن عباس، وريما أحس طاووس أن مجاهداً يغمزه بحديث رافع، لأن طاووسا كان يكرى أرضه، لهذا ثار وانفعل وانتهره.

(خير من أن يأخذ عليها خرجا معلوما) أى أجرا معلوما، وأصله ما يخرج من الأرض من غلة ونحوها.

### فقه الحديث

١- كراء الأرض قد يكون لسقى ورعاية ما عليها من الأشجار، وهو المعروف عند الفقهاء بالمساقاة. وأجازها مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء. وعمدة أدلتهم أن رسول الله على عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وسيأتى فى الباب التالى.

والقائلون بالجواز اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجان فقال داود: تجوز على النخل خاصة، إذ هي رخصة، والرخصة لا تتعدى المنصوص عليه، وكان نخلا، وقال الشافعي: تجوز على

النخل والعنب خاصة، إذ هى رخصة، لكن حكم العنب حكم النخل فى معظم الأبواب. وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار، لأن سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع، فيقاس عليه، وهو قول للشافعي.

وسيأتى بقية مباحثها في الباب التالي.

٢- وقد يكون كراء الأرض لسقى ورعاية ما عليها من أشجار، وزراعة الأرض الخالية، وهذا ما يعرف بالمزارعة التابعة للمساقاة، وأجازها الشافعى وموافقوه، وهم الأكثرون، فتجوز عندهم المزارعة تبعا للمساقاة، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة، فيساقيه على النخل، ويزارعه على الأرض، وحجتهم ما جرى فى خيبر وقال مالك: لا تجوز المزارعة، لا منفردة، ولا تبعا، إلا ماكان من الأرض بين الشجر وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان، سواء جمعهما أو فرقهما، ولو عقدتا فسختا. وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردة.

قال النووى: وهذا هو الظاهر المختار، لحديث خيبر، ولا يقبل دعوى كون المزارعة فى خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة، بل جازت مستقلة، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود فى المزارعة، قياسا على القراض، فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة فى كل شىء، ولأن المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار مستمرون على العمل بالمزارعة.

ثم قال: وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة فمحمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض. وقد صنف ابن خزيمة كتابا فى جواز المزارعة، واستقصى فيه وأجاد، وأجاب عن أحاديث النهى.

٣- وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجار لزراعتها ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، وهو ما يعرف عند بعض فقهاء الشافعية بالمزارعة، ويعرف عندهم-إذا كان البذر من العامل بالمخابرة، والبعض الآخر من فقهاء الشافعية يرون أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، زراعة الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقا.

وقد أجازهما أحمد في رواية، ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي.

قال البخارى: وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين، وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهرى، وقال ابن حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وابن مسعود وحذيفة ومعاذ رضى الله عنهم، وهو قول ابن أبى ليلى وسفيان الثورى والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر، وأجازها أحمد

وإسحق، إلا أنهما قالا: إن البذريكون من عند صاحب الأرض، وإنما على العامل البقر والآلة والعمل. وقال ابن بطال: كرهت المزارعة طائفة. منهم ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعى ، وهو قول مالك وأبى حنيفة والليث والشافعى وأبى ثور. قالوا: لا تجوز المزارعة وهى كراء الأرض بجزء منها. واعتمد من قال بالجواز على معاملة أهل خيبر، وتقرير النبى الذلك، واستمراره على عهد أبى بكر إلى أن أجلاهم عمر، وعلى أن المزارعة عقد عمل فى المال ببعض نمائه، فهو كالمضارية، لأن المضارب يعمل فى المال ببعض نمائه قد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدوم، وعلى أن المنافع معدومة،

واستدل المانعون بأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة، وقد أجاب عنه المجوزون قريباً، كما قال المانعون: إن العامل إذا أخرج البذر كأنه باعه إلى صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة، وهو لا يجون وأجاب المجوزون: بأنه مستثنى من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة، جمعاً بين الأحاديث – وقال المجوزون إن القياس في إبطال نص أو إجماع مردود.

واستدل المانعون بأحاديث النهى عن المخابرة وعن كراء الأرض [رواياتنا السابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة وما بعدها من روايات رافع بن خديج]، ورد المجوزون بأن الممنوع نوع من المخابرة كان سببا فى المنازعات، وهو جعل قطعة من الأرض لهذا وأخرى لهذا كما تصرح الرواية السابعة والعشرون، أو يحمل النهى على ما إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة، أو يؤدى إلى الغرر، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص، قال: «كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقى من الزرع، فاختصموا فى ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة »

وقد يحمل النهى على التنزيه، على أن أحاديث رافع بن خديج فيها كلام كثير، فقد بين الطحاوى علة النهى فيه، فروى عن زيد بن ثابت الله قال: يغفر الله لرافع بن خديج. أنا والله كنت أعلم منه بالحديث، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله والله الله التحريم، وإنما كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فالنهى الذى سمعه رافع لم يكن من النبى على وجه التحريم، وإنما كان لكراهيته وقوع الشربينهم، ويروى الطحاوى أن ابن عمر حين استفهم من رافع عن الحديث، وأسنده رافع إلى أحد عميه قال ابن عمر: قد علمنا أن عمك هذا كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله على على أن له ما فى جداول السواقى وطائفة من التبن. فالظاهر أن ابن عمر كان ينكر على رافع تعميم النهى وإطلاقه على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقا، مع أن المراد منه ما تضمن الشرط الفاسد، وإطلاقه على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقا، مع أن المراد منه ما تضمن الشرط الفاسد، يؤكد ذلك قول عمه فى الرواية الخامسة والعشرين لرسول الله والله على الماذيانات، وأقبال الجداول، والعشرين «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله الله على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجرعنه وقوله فى الرواية الثامنة والعشرين «كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه، فريما أخرجت هذه، ولم تخرج وقوله فى الرواية الثامنة والعشرين «كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه، فريما أخرجت هذه، ولم تخرج

هذه، فنهانا عن ذلك » فكل هذا يؤكد أن النهى مقصود به نوع خاص من كراء الأرض، وليس كراء الأرض وليس كراء الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقا.

على أن الترمذي قال: حديث رافع حديث فيه اضطراب، روى عنه روايات مختلفة. والله أعلم

3 – وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجار لزراعتها، بالنقد والذهب والفضة وغير ذلك، وعنه يقول النووى: قال طاووس والحسن البصرى: لا يجوز بكل حال. سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، وذهب إليه ابن حزم، واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك وهي أحاديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، لكن لا يجوز أن يشترط له زرع قطعة معينة. واستدلوا بصريح روايات رافع بن خديج وثابت بن الضحاك في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وهي الروايات السادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون، وتأولوا أحاديث النهي بحملها على ما تضمن العقد من فساد كزرع قطعة معينة، أو بحملها على جزء ما يخرج منها ونحو ذلك.

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام، لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام، قال ابن المنذر: ينبغى أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان الطعام المكرى به جزءا مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكترى، أو بطعام حاضر، يقبضه المالك، فلا مانع من الجواز.

### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من الروايات الست الأوليات الحث على مواساة المسلمين بعضهم بعضا، والحث على الهبة والمنيحة ونحوها.
  - ٢- والحت على إفادة الآخرين بما لا ينتفع به صاحبه.
- ٣- من قوله فى الرواية الثالثة »فإن أبى فليمسك أرضه » جواز إمساك الممتلكات دون استثمار، ولا
   يكون ذلك من قبيل إضاعة المال المهنى غنها، فقد يكون فى ذلك حماية للممتلكات، ورفع لقيمتها.
  - ٤- من توقف ابن عمر عن كراء أرضه يتبين ورع ابن عمر واحتياطه وبعده عن الشبهات.
    - ٥- ومن موقفه من رافع مدى استيثاق الصحابة عند أخذ الحديث، وتتبع مصادره.
- ٦- ومن موقف رافع وأعمامه من نهى الرسول ﷺ عن أمر فيه مصلحتهم حرص الصحابة على الالتزام بطاعة الله ورسوله، ولو كان في ذلك ضياع لمصلحتهم ومنفعتهم.
- ٧- من فتوى رافع بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة ما كان عليه الصحابة من الاجتهاد في
   الأحكام، والتعمق في الفهم والاستنباط.
  - هذا وللأحاديث علاقة وثيقة بالباب الآتي.

والله أعلم

# كتاب

# المساقاة والمزارعة

- ٤٠٩ باب المساقاة والمزارعة.
- ٤١٠ باب فضل الغرس والزرع.
- ٤١١- باب وضع الحوائج وإنظار المعسر
- ٤١٢- باب مطل الغنى ومشروعية الحوالة.
- ٤١٣- باب بيع فضل الماء ، وضراب الفحل.
- ١٤٤- باب اقتناء الكلب وييعه وحلوان الكاهن ومهر البغى وأجر الحجامة.
  - ٥١٥ باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
    - ٤١٦- باب الربا.
  - ٤١٧ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات.
    - ٨١٨- باب بيع البعير واستثناء ركويه.
    - ٤١٩- باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء.
    - ٤٢٠ باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا.
      - ٤٢١- باب الرهن.
      - ٤٢٢ باب السلم.
      - ٤٢٣- باب تحريم الاحتكار في الأقوات.
        - ٤٢٤ باب النهى عن الحلف في البيع.
          - ٤٢٥ باب الشفعة.
      - ٤٢٦ باب غرز الخشبة في جدار الجار
      - ٤٢٧ باب تحريم الظلم وغصب الأرض.

# (٤٠٨) باب المساقاة والمزارعة

٣٤٩٤ - ٦٤٩٠ ابن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَسا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ قَمَرِ أَوْ زَرْعِ.

٣٤٩٥ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (٢) قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ خَيْسَرَ بِشَطْرِ مَسا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُسلٌ سَنَةٍ مِانَسَةَ وَسُتِي: ثَمَسانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرِ، وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ. فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُسلٌ سَنَةٍ مِانَسَةَ وَسُتِي أَزْوَاجَ النّبِي ﷺ وَسُسقًا مِنْ تَمْرِ وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ قَسَم خَيْسَرَ. خَسَيَّرَ أَزْوَاجَ النّبِي ﷺ وَاللّهُ أَنْ يُقْطِع لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ. الأَرْضَ وَالْمَاءَ. وَمِنْهُنَ مَنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ. وَمِنْهُنَ مَنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ.

٣٤٩٦ - ب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِي بُننِ مُسْهِرٍ. وَلَهْ يَذْكُرْ: فَكَانَتْ عَالِشَةُ وَحَفْصَدُ مُمَّىنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ. وَقَالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّسِيِّ عَلَيْ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ. وَلَهُ يَذْكُو الْمَاءَ.

٣٤٩٧ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (٤) قَالَ: لَمَّا افْتَعِحَتْ خَيْبَرُ سَالَتْ يَهُ ودُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا. عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفُ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ النَّمَسِ وَالسزَّرْعِ. وَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنا » ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيستْ ابْسَنِ فَصَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ﴿ أَقِرُكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنا » ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيستْ ابْسَنِ نُمَسْ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ. وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ النَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفُو خَيْبَرَ. فَمُنْ وَاللّهِ ﷺ الْحُمْسَ.

٣٤٩٨ - ٥٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا. عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

<sup>(</sup>١) حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالا حَدُّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَسافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٢) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا عِبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ لَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ۗ

<sup>(</sup>٤) وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّأَهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْنِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ

<sup>(</sup>o) وحَدَثَنَا ابْنُ رُمْح أَخُبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

٣٤٩٩ - - عن ابن عُمَر رَضِي اللَّه عَنْهِمَا () أَنْ عُمَر بَنِ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَاذِ. وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا ظَهَر عَلَى خَيْسَبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا. وَكَانَتِ الأَرْضُ، حِينَ ظُهِر عَلَيْهَا، لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسُلِمِينَ. فَارَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا. وَكَانَتِ الْأَرْضُ، حِينَ ظُهِر عَلَيْهَا، لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ وَلِمَسُولِهِ وَلِلْمُسُلِمِينَ. فَارَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا. عَلَى أَنْ يَكُفُوا إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا. عَلَى أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا. وَلَهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهُا. وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلَ

# المعنى العام

كان اليهود يسكنون قرى حول المدينة، وكانوا يكيدون للإسلام ولنبيه وللمسلمين، وكانوا يتحالفون مع قريش في الظلام، ويظهرون المسالمة في النور، وكانوا يعاهدون وينقضون العهد والميثاق، يسكنون متعصبين في النضير وبني قريظة وخيبر، فكانوا شوكة في ظهر المسلمين، وكانت خيبر أبعد بلادهم عن المدينة، فتخلص المسلمون من بني النضير بمحاصرتهم وإخراجهم من ديارهم إلى الشام بماحملت رحالهم من أموالهم، وتخلصوا من بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونسائهم، وفي السنة السابعة من الهجرة جاء دور خيبر، غزاهم الرسول والهي والمسلمون، فتحصنوا بحصونهم المنبعة، لكن الله فتحها للمسلمين بعد حصار دام بضع عشرة ليلة، واستسلموا، ولم يكن لهم إلا أن يرحلوا كما وتحل بنو النضير، أو يقتلوا كما قتل بنو قريظة، فسألوا رسول الله ولم أن يقرهم عمالاً وزراعاً للأرض التي صارت ملكا للمسلمين على نصف ما يخرج منها، وقبل الرسول الكريم هذا للحرض مؤقتا، كمعاهدة مرحلية، لكنه ليس خادعا ولا مخادعا، فقد قال في عهده لهم: نقركم على ذلك مدة مشيئتنا، فإن شئنا لم نقركم. فوافقوا، وظلوا يعملون بها على ذلك نقركم على دلك مدة مشيئتنا، فإن شئنا لم نقركم. فوافقوا، وظلوا يعملون بها على ذلك الله بن عمر من فوق بيت، فالتوت يداه ورجلاه، فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء بالشام، الله بن عمر من فوق بيت، فالتوت يداه ورجلاه، فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء بالشام، وأعاد أرض خيبر لمن شهد هذه الغزوة من المجاهدين.

## المباحث العربية

(عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) في الكلام حذف، مفهوم من

 <sup>(</sup>٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعِ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْسِجِ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ غُمَرَ

فحوى الكلام، يعود عليه ضمير « منها » والتقدير: عامل أهل خيبر على أرضها-أى على زراعتهم أرضها - بشطر ما يخرج منها.

«وخيبر» على وزن جعفر مدينة كبيرة، ذات حصون منيعة، وحولها مزارع ونخيل وافرة غنية، بين المدينة والشام، على نحو مائة وثلاثين ميلا من المدينة، تحصن بها اليهود داخل أسوارها حين غزاهم رسول الله والله والمحرم سنة سبع من الهجرة، حاصرهم بضع عشرة ليلة، ثم فتحها الله، واستسلم اليهود، وأراد النبى والمحرم سنة سبع من خيبر إلى الشام، كما فعل ببنى النضير، لكنهم طالبوا رسول الله والله والله والمسلمين معلى أن يسقوا شجرها، ويحرثوا أرضها، ويرعوا زرعها، والبذر ونفقات الرعاية من جانبهم، ولرسول الله والمسلمين نصف ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع. فالشطر بفتح الشين المراد منه هنا النصف. وأشار بالثمر إلى المساقاة، وبالزرع إلى المزارعة.

(أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما يضرج ..) التقدير: أعطى أهل خيبر أرض خيبر بشطر ما يخرج.

(فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق) أى فكانت نفقته على بيوته من ثمار خيبر، من ثمرها وشعيرها مائة وسق، بضم الواو وفتحها وكسرها مع سكون السين، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث.

(ثمانين وسقا من تمر) «ثمانين » بالنصب بدل من « مائة » وعند الأكثرين «ثمانون » بالرفع على القطع.

(فلما ولى عمر قسم خيبر) «قسم» بتخفيف السين، وفى الكلام طى، والتقدير: فلما ولى عمر، وعزم على إخراج اليهود من جزيرة العرب، وأجلى أهل خيبر قسم أرضها على من كان شهد خيبر من المسلمين، وكانوا يأخذون أسهما من ثمرها وزرعها.

(خير أزواج رسول الله ﷺ) في رواية البخاري «فخير» وهي أوضح، والكلام مستأنف على رواية مسلم، وهذا التخيير من عمر تكريم منه لهن. رضى الله عنهن.

(أن يقطع لهن الأرض والماء) بضم الياء في « يقطع » وكسر الطاء، أي يعطيهن سهمهن أرضا وماء للري، بدل التمر والشعير

(أويضمن لهن الأوساق كل عام) فى رواية البخارى» أويمضى لهن » أى يجرى لهن الأوساق التى كانت تجرى عليهن أيام رسول الله وأبى بكر، وذلك بأن يعامل على أرضهن بالمساقاة والمزارعة ويحصل على الثمر والزرع لبيت المال، ويجرى عليهن من بيت المال ما كان لهن من أوساق.

(فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء) كذا في جميع الأصول التي بين أيدينا «ممن اختارتا» وهو مبنى على جعل «من» تبعيضية، إذ كان حقه أن يقول: «ممن اختار» أو «ممن اخترن» وتوجيهه بجعل «مِنْ» «بيانية أوزائدة، والفرق بينهما أن التبعيضية يكون ما بعدها أكثر مما قبلها بخلاف البيائية أو الزائدة، كما في قوله تعالى ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أُسَاوِنَ الكهف: ٣١] وعلامة الزائدة أن المعنى على عدم وجودها، وهي هنا كذلك، كأنه قال: عائشة وحفصة من اختارتا. هما اللتان اختارتا، وهذا هو الواقع، فلم يختر ذلك من أمهات المؤمنين غيرهما. وفي رواية البخاري «وكانت عائشة اختارت الأرض» على معنى اختارت أن يقطع لها سهمها أرضا، تتعامل عليها بالمساقاة والمزارعة.

(أقركم فيها على ذلك ما شئنا) في الرواية الخامسة «نقركم بها على ذلك ما شئنا» «على ذلك» أي على ما تعرضون من نصف الزرع والثمر والإقامة، و«ما» في «ماشئنا» ظرفية دوامية، أي مدة مشيئتنا، وطالما نحن نشاء، أي نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب.

(وكان الثمريقسم على السهمان) أى كان الثمرالذى يحصل عليه المسلمون من أرض خيبريقسم على من حضر غزوة خيبر، والسهمان بضم السين جمع سهم. أى كان يقسم حسب أسهم الغازين لخيبر.

(فيأخذ رسول الله عَلَيْ الخمس) أى ويدفعه إلى مستحقيه، وهم الأصناف الخمسة المذكورة فى قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أُدَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١] فيأخذ لنفسه خمسا واحداً من الخمس، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين.

(حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء) وهما قريتان معروفتان بفلسطين.

### فقه الحديث

في الباب السابق تكلمنا عن خلاف الفقهاء وأدلتهم في حكم المساقاة والمزارعة.

### ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من قوله «بشطر ما يخرج منها» أن الجزء المتفق عليه في المساقاة يكون معلوماً، من نصف وربع وغيرهما، من الأجزاء المعلومة، فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمر. قال النووى: واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق عليه المتعاقدان من قليل أو كثير.
- ٢- من قوله «من ثمر أو زرع » احتج الشافعي وموافقوه على جواز المزارعة تبعا للمساقاة، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة.

٣- ومن قوله « نقركم بها على ذلك ما شئنا » احتج أهل الظاهر به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، كالإجارة، وتأولوا الحديث بأن معناه نقركم إلى مدة العهد، وقيل: كان ذلك جائزا في أول الأسلام خاصة للنبي إلى وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت هناك مدة مسماة للعقد لم تذكر، أو يكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضى المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقداً آخر وإن شئنا أخرجناكم.

وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة. والظاهر أن العرف حكم في المدة.

- 3- استدل بقوله «على أن يعتملوها من أموالهم» على أن وظيفة عامل المساقاة أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمرواستزادته، مما يتكرركل سنة، كالسقى وتنقية مجارى المياه، وإصلاح منابت الشجروتلقيحه وتنقيمة الحشيش والقضبان وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل، ولا يتكرركل سنة، كبناء الحيطان، وحفرا لأنهار فعلى المالك. قاله النووى.
- ٥- استدل بهذه الأحاديث لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين فتحوها، كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع، لأن رسول الله وشي قسم خيبر بينهم. وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين، كما فعل عمر شي في أرض سواد العراق، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدى من كانت لهم، بخراج يوظفه عليها، وتصير ملكاً لهم، كأرض الصلح.
- ٦- استدل بقوله «فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء » على أن مراد رسول الله على بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة، لأن تيماء من جزيرة العرب، لكنها ليست من الحجاز، قاله النووى.

والله أعلم

# (٤١٠) باب فضل الغرس والزرع

· ٣٥٠ - ٧- عَنْ جَابِرِ ﷺ (٧) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إلا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَـةً. وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ. وَمَا أَكَلَتِ الطِّيْرُ فَهُوَ لَـهُ صَدَقَةٌ. وَلا يَرْزَؤُهُ أَحَـدٌ إلا كَانَ لَـهُ صَدَقَـةٌ».

٧٠٥٠ - ٢ عَسنْ جَسابِرِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِسيَّ عَلِيْ ذَخَسلَ عَلَسى أُمٌّ مُبَشَّسِرِ الأَنْصَارِيَّةِ فِسي نَحْسِل لَهَا. فَقَسَالَ لَهَا النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿مَسَنْ غَسِرَسَ هَسَلَا النَّحْسَلِ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَسَافِرٌ؟ ﴾ فَقَسَالَتْ: بَـلْ مُسْـلِمٌ. فَقَـالَ «لا يَغْـرِسُ مُسْـلِمٌ غَرْسًا، وَلا يَـزْرَعُ زَرْعَـا، فَيَـأْكُلَ مِنْـهُ إِنْسَـانٌ وَلا دَابُّـةٌ وَلا شَـيْءٌ، إلا كَـانَتْ لَـهُ صَدَقَـةٌ > .

٣٥٠٢ - 🔫 عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَسائِرٌ أَوْ شَسَيْءٌ، إِلا كَسانَ لَسهُ فِيسِهِ أُجْرٌ». وقَالَ ابْسُ أَبِي خَلَفٍ: طَائِرٌ شَيْءٌ.

٣٥٠٣ - ٢٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْسِدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَسا (١٠) قَسالَ: دَخَسَلَ النَّبِيُّ عَلِي أُمّ مَعْبَدِ، حَائِطًا. فَقَالَ «يَا أُمُّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ. قَالَ «فَلا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَاكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابُهٌ وَلا طَيْرٌ، إِلا كَانَ لَـهُ صَدَقَـةُ إِلَـي يَـوْم الْقِيَامَـةِ≫.

<u>۱۱</u> ومثله (۱۱).

 <sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر
 (٨) حَدَّثَنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخَبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
 (٩) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي حَلَفٍ قَالًا حَدَّثَنَا رُوحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيِّجٍ أَخْبَرَئِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

<sup>(</sup>٩٠)حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدُّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَوِيّاءُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَلِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَلَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>١١)وحَدُّثُنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي هَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتْ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدُّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيَّلِ كُلُّ هَرُلاءِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفيًانَ عَنْ جَابِرٍ زَادَ عَمْرٌو فِي دِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ ح وَأَبُو كُرِيْبَ فِي رَوَايَتِهِ عِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالًا عَنْ أُمَّ مُبَشِّرٍ وَفِي رِوَّايَةِ ابْنَنِ فُصَيْسُلِ عِنِ امْرَأَةً زَيْدِ بْنِ حَارِلَةَ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحُقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبُمَا قَالَ عَنْ أَمّ مُبَشّرِ عَـنِ ٱلنّبِيّ ﷺ وَرَبُّمَا ۖ لَـمْ يَقُـلُ وَكُلُّهُـمٌّ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثَ عَطَّاء وَأَبِي الرُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ

٤ - ٣٥ - ٢٥ - عَنْ أَنَس الله الله عَلَى الله عَلَى

٥٠٠٥ - ٢٣ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ (١٣): أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ نَحْلا لأُمَّ مُبَشَّرِ، امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَادِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْ لَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» قَالُوا: مُسْلِمٌ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

# المعنى العام

خلق الله تعالى آدم وذريته على كوكب الأرض، وهيأ لهم فيها أسباب عمارتها، ووسائل الانتفاع منها. أخرج منها ماءها ومرعاها، وأرسل السماء عليها مدرارا، وأنبت فيها الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل التمرات، وكان على الإنسان أن يحرث الأرض، ويبذر فيها البذر، وأن يسقيها بالماء، وعلى الله أن يشق الأرض، ويفلق الحب والنوى، ويخرج الحى من الميت، ينشئ جنات معروشات وغير معروشات، والزرع والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمان، متشابها وغير متشابه، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، وينبت في مكان واحد، ويفضل بعضها على بعض في الأكل والطعم. تبارك الله رب العالمين.

خلق الأرض، وقدر فيها أقواتها، وطلب منا أن نثير الأرض، ونضع البذر، ونرعاه بالسقى وغيره لمصلحتنا نحن. ومع ذلك وعدنا على ذلك بالأجر والتواب «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة » حتى ما يسرق منه، له به أجر، ما ينزل عليه من آفة له به أجر، ما يقع له فى زرعه من ابتلاء ومصيبة له به أجر، أجر مستمر متكرر متجدد كلما انتفع بهذا الزرع حى من الأحياء، حتى لو مات الزارع بقى زرعه وغرسه صدقة جارية يصله ثواب نفعه، وهو فى قبره، طيلة انتفاع الناس به. ففى بعض الروايات «من غرس غرسا فى غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار، ما انتفع من خلق الرحمن تبارك وتعالى أحد » وفى رواية «من نصب شجرة، فصبر على حفظها، والقيام عليها حتى تثمر، كان له فى كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل » ولقد بلغ من حت الشريعة على الزرع، والحرص عليه حتى آخر لحظة من الحياة أن قال رسول وجل » ولقد بلغ من حت الشريعة على الزرع، والحرص عليه حتى آخر لحظة من الحياة أن قال رسول والله على «إن قامت الساعة، وبيد أحدكم فسيلة –أى نبتة شجر صغيرة أو نخلة صغيرة «شتلة زرع» فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ».

<sup>(</sup>١٧)حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى وَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَخْتَى قَالَ يَخْتَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَوانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ (١٣)وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ

### المباحث العربية

(ما من مسلم) «من» زائدة، والتعبير بالمسلم للاحتراز عن الكافر، فإن هذا الأجر خاص بالمسلم، تصرح بذلك الرواية الثانية والرابعة، إذ يسأل رسول الله والله والغارس. أمسلم أم كافر؟ ثم عموم المسلم بسبب تنكيره، ووقوعه في سياق النفي، وإدخال «من» عليه، مما يزيد عمومه يشمل الحر والعبد والمطيع والعاصي وقاصد النفع العام، وقاصد نفع نفسه، ومن يغرس بأجر، ومن يتطوع بذلك وغير ذلك، وأما المرأة فهي داخلة في الحكم لأن التعبير بالمسلم للتغليب، ولفظ «رجل» في الرواية الثالثة لا مفهوم له، بل هو لبيان الواقع والغالب والكثير، وأما رواية «ما من عبد» والعبد يشمل المسلم والكافر فالمراد منها المسلم، حملا للمطلق على المقيد. لما يأتي في فقه الحديث.

(يقرس غرسنا) في الرواية الثانية « لا يغرس مسلم غرسا، ولا ينزرع زرعنا » والغرس خاص بالشجر، والزرع بالنبات الصغير.

(إلا كان ما أكل منه له صدقة) «ما أكل» بالبناء للمجهول، وحذف الفاعل لإرادة عموم الآكل، وهو ما أشار إليه في الرواية الثانية «إنسان ولا دابة، ولا شيء» وفي الرواية الثالثة «سبع أو طائر أو شيء» وفي الرواية الخامسة «طير أو إنسان أو بهيمة» وفي رواية لأحمد «آدمي أو خلق ممن خلق الله» وفي رواية «ما أصابت منه العوافي» والعوافي طلاب الرزق من الناس والدواب والطير، والتعبير بالأكل لأنه أهم مقاصد النفع والمراد مطلق الانتفاع ولو بالظل أو باللمس أو بالريح أو بالمنظر الجميل.

(ولا يرزؤه أحد) براء قبل الزاى ثم همزة، أى لا يأخذ منه أحد أخذا ينقص ما عنده، يقال: رزأه يرزأه بفتح الهمزة فيهما رزءا بضم الراء وسكون الزاى، إذا أصابه برزء، أى مصيبة. ففيه إشارة إلى أن الأجر ثابت، ولو كان الأخذ رغم أنفه، ولو كان فيه إفساد في نظره.

(إلا كان له صدقة) أى إلا كان هذا الأكل له صدقة، أى يشبه الصدقة فى حصول الأجر الأخروى فالكلام على التشبيه. ففيه استعارة تصريحية.

(دخل على أم مبشر الأنصارية فى نخل لها) أى فى حائط نخل أو حديقة نخل. وأم مبشر بضم الميم وفتح الباء وتشديد الشين المكسورة -هى أم معبد-بفتح الميم وسكون العين وفتح الباء الواردة فى الرواية الرابعة. قال النووى: ويقال « أم بشير» بفتح الباء وكسر الشين، فحصل أنها يقال لها: أم مبشر وأم معبد وأم بشير، واسمها قيل الخليدة، ولم يصح، وهى امرأة زيد بن حارثة. أسلمت ويايعت.

(إلى يوم القيامة) جعل الغاية مرتبطة بقوله «لا يغرس المسلم غرسًا» على معنى أن هذا الحكم ثابت للغارس الذي يغرس في أي زمان إلى يوم القيامة لا يفيد جديدًا، فهذا الحكم كالأحكام

الشرعية عموما قائمة إلى يوم القيامة، لهذا ريطها العلماء بصدقة، أى صدقة جارية مستمرة بعد مماته، وليس المراد أن أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة، وإن فنى الزرع أو الغرس، بل المراد ما بقى ذلك الزرع والغرس منتفعاً به، وإن بقى إلى يوم القيامة.

### فقه الحديث

فى هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع، واستدل بها بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب، قال النووى: وقد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل: التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل: الزراعة، وهو الصحيح.اه

فالذى يفضل الزراعة على بقية المكاسب يستدل بهذا الحديث وبأنها أقرب المكاسب إلى التوكل، وأكثرها تذكيرا بفضل الله وقدرته، ولما فيها من النفع العام للآدمى والدواب، ولأنها لابد فيها في العادة أن يؤكل منها بغير عوض.

والذى يفضل التجارة قد يستدل بقوله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] وبأن الكثيرين من المهاجرين كانوا يضريون في الأسواق.

والذي يفضل الصناعة يستدل بحديث «ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود-عليه السلام- كان يأكل من عمل يده »

والتحقيق أن الإطلاق في هذا غير سليم، بل كل منها ومن غيرها يختلف باختلاف النوع والشخص والناس والظروف العامة، فليست الزراعة بالعمال مثل الزراعة باليد، فالزارع بنفسه يأكل من عمل يده، والتاجريأكل من عمل يده، وزراعة ما يحتاجه الناس، وتتوقف عليه حياتهم كالحبوب، لا يساويها زراعة الكماليات والفواكه المرتفعة الأسعار ابتغاء الكسب، والزراعة حين تكثر المزروعات ليست كالزراعة في أوقات الحاجات والضرورات والزارع المحتسب المخلص لا يساويه المنتفع المستغل، فدرجة الحل في كل مكسب تختلف، ودرجات الناس إلى مكسب تختلف، ودرجات المهم أن يعمل المسلم ولا يتواكل، وأن يجد في الحلال ولا يتكاسل.

وفى الأحاديث المذكورة أن الغرس والزرع-وكذا الصنائع والتجارة-مباح، وغير قادح فى الزهد، أما حديث الترمذى « لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا » فهو محمول على الاستكثار من الضياع، والانصراف إليها بالقلب. الذى يفضى بصاحبه إلى الركون إلى الدينا، فسبيل الضيعة سبيل المال، غير مستحب إلا إذا أخذه بحقه ووضعه فى حقه.

وفى حديث أم مبشر أن الأجريحصل لمن قام بالزرع، ولو لم يكن مالكاً له أو للأرض، فقد سألها رسول الله على عن الغارس، وهو يعلم أنها المالكة.

وفى الأحاديث جواز نسبة الزرع إلى الآدمى، فحديث ابن أبى حاتم « لا يقل أحدكم زرعت، ولكن ٢٦٧

ليقل حرثت، ألم تسمع لقول الله تعالى ﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٤] بعد قوله تعالى ﴿ أَفْرَأُونَ ﴾ حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فهو توجيه للزارع الحارث أن يعتقد أن الله هو مخرج الزرع ومنبته وراعيه في النماء والثمر، ولا يعتقد شيئاً من ذلك بحول نفسه وقوته.

وفي هذه الأحاديث، الحض على عمارة الأرض لنفسه ولمن يأتي بعده.

وأنه قد يثاب المرء رغم أنفه، وأن نفع المسلم المسلمين مأجور عليه، وإن لم يقصد.

وأن في الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة أجرًا.

والله أعلم

# (٤١١) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوزعن الموسر

٣٥٠٦ - الله عَنْ جَابِرِ بْسنِ عَبْسهِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَسَالًا ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ «إِنْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا».

وَعَسَ أَسِي الزُّبَيْرِ أَنْسَهُ سَسِمِعَ جَسَابِرَ بُسَنَ عَبْسِدِ اللَّهِ يَقُسُولُ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَسَوْ بِعْسَتَ مِسَ أُنِيسِكَ ثَمَسَرًا، فَأَصَابَسُهُ جَائِحَةٌ، فَسلا يَحِسلُ لَسِكَ أَنْ تَسَاخُذَ مِنْسَهُ النَّسِيُّنَا. بِسِمَ تَسَاخُذُ مَالَ أُنِيسِكَ بِغَيْرِ حَسِقٌ؟».

٣٥٠٧ - ٣٥٠ عَسنْ أَنْ سِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّحْسلِ حَسَّى تَوْهُ وَ. فَقُلْنَسا الْأَنْسِ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ. أَرَأَيْسَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ النَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيك؟.

٣٥٠٨ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بُسِنِ مَسَالِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَسَنْ بَيْسِعِ التَّمَسَرَةِ حَتَّسَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

٩٠٠٥ - ٢٥٠٠ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ، فَبِهَ يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ أَن النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ أَن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ أَن النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ أَن النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

١٠ ٥٥- ١٧ - عَنْ جَابِرٍ ١٤ اللَّبِيُّ عَلَيْ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَانِدِي.

١ ١ - ٣٥ - الله عَدن أبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيِّ (١٨) قَسالَ: أصيبَ رَجُسلٌ فِسِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤ ٢)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْمِدِ عَنِ ابْن جُورِيْج أَنْ أَبَا الزَّبَيْر أَخْبَرَهُ

<sup>-</sup> ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَنَمْرَةَ عَنَّ ابْنِ جُرَيْجٍ غَنْ أَبِي الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>–</sup> وَحَدَّثَنَا حَسَنِّ الْحُلْوَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَٰذَا الرِّسْنَادِ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>٥٥)حَدُّثَيَا يَخِيَى بْنُ أَيُّوبٍ وَقُتِيْنَةُ وَعَلِيُّ بْنُ خُجْرٌ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَن حُمَيْدِ عَنْ أَلَسٍ

<sup>(</sup>٠٠) حَدَّلِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرُنِي مَالِكَ عَنْ خَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ ٱلسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>١٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَلَس

<sup>﴿</sup>٧٧)حَدُّثُنَّا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَّارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفَطُ لِبِشْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجُ عَنْ سُلُيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِر

الأَعْرَجُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ " - قَالَ أَبُو إِسْحَقَ (وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِيمٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ عَنْ سُفْيَانَ بهَذَا

<sup>(</sup>١٨)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكُيْرٍ عَنْ عِيَاصٍ بْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الأَشْجَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

عَلَيْ فِي ثِمَارِ ابْنَاعَهَا. فَكَسُورَ دَيْنُهُ. فَقَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «تَصَدَّقُسُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّسَاسُ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ وَفَسَاءَ دَيْنِهِ. فَقَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِغُرَمَائِسِهِ «خُسنُوا مَسَالُ اللَّهِ عَلَيْ لِغُرَمَائِسِهِ «خُسنُوا مَسَا وَجَدْتُسَمْ. وَلَيْسَ لَكُمْمُ إلا ذَلِسكَ».

٧ ٢ ٣٥٠ - الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا الله عَنْهَا وَاللّه عَنْهَا وَاللّه عَلَيْهِ أَصُورُ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ. وَهُو يَقُولُ: وَاللّهِ بِالْبَابِ. عَالِيَةٍ أَصُواتُهُمَا. وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ. وَهُو يَقُولُ: وَاللّهِ لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ اللّه عَلَيْهِمَا. فَقَالَ ﴿أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَهِ اللّهِ لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ اللّه عَلَيْهِمَا اللّه فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبٌ.

٣٠١٣ - ٢٠ عن عَبْدِ اللَّهِ بُسِ كَعْسِ بُسِ مَسَالِكُ (٢٠) عَسَنْ أَبِسِهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْسِنَ أَبِسِ حَسدُرَدٍ دَيْسًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فِسِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فِسِي الْمَسْجِدِ. فَسَارْتَهَعَتْ أَصُواتُهُمَا. حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُ وَ فِي بَيْنِهِ. فَخَسرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُ وَ فِي بَيْنِهِ. فَخَسرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُ وَ فِي بَيْنِهِ. فَخَسرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُ وَ فِي بَيْنِهِ. فَخَسرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُ وَ فِي بَيْنِهِ. فَقَسلَ «يَسا كَعْسبُ» فَقَسالَ: حَتَّى كَشَفَ سِبِعْفَ حُجْرَتِهِ. وَنَسادَى كَعْسبَ ابْسنَ مَسالِكِ. فَقَسالَ «يَسا كَعْسبُ» فَقَسالَ: لَتُسُولُ اللَّهِ بَيسَدِهِ أَنْ صَسعِ الشَّولُ مِسنْ دَيْنِسكَ. قَسالَ كَعْسبُ: قَسهُ فَعَلْتُ مِن دَيْنِسكَ. قَالَ كَعْسبُ: قَسهُ فَعَلْتُ مِن دَيْنِسكَ. قَالَ كَعْسبُ: قَسهُ فَعَلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «قُدْ فَاقْطِهِ».

٤ ٢٥١- ٢١- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (٢١) أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَاثَرَدِ بِمِشْلِ حَدِيتِ ابْنِ وَهْبِ.

٥١٥٥ - الله عَبْدِ الله الدن مَالِك هُلُان أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْدِنِ أَبِي حَدْدَدِ الأَسْلَمِيِّ. فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَت أَصْوَاتُهُمَا. فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ «يَا كَعْبُ» فَأَشَارَ بِيَدِهِ. كَانْهُ يَقُولُ النَّصْف. فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ. وَتَرَك نِصْفًا.

(٧٠)حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَلِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ إ

<sup>(</sup>٩ ٩)وحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْسَنُ بِــلالِ عَـنْ يَخْيَــى بْـنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَمَّهُ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ

<sup>( 1</sup> Y)وحَدُّثَنَاه اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَّا يُونُسُّ عَنِّ الأَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى

<sup>(</sup>٠٠) قَالَ مسْلِم وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ حَدْثَنِي جَعْقَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِنِ كَعْسِبِ بْسِ مَـالِكِ عَـنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ

٣٠١٦ - ٢٢٠ عَـن أبِسي هُرَيْسِرَةَ هُورُالًا يَقُسُولُ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّسِهِ ﷺ (أَوْ سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّسِهِ ﷺ (أَوْ إِنْسَسَانِ قَسَدُ رَجُسُلٍ قَسَدُ أَفْلَسسَ (أَوْ إِنْسَسَانِ قَسَدُ رَجُسُلٍ قَسَدُ أَفْلَسسَ (أَوْ إِنْسَسَانِ قَسَدُ أَفْلَسسَ (أَوْ إِنْسَسَانِ قَسَدُ أَفْلَسسَ) فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِسنْ غَيْرِهِ».

٣٥١٧ - وفي رواية قَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ: أَيُّمَا امْرِي فُلَّسَ.

٨٠ ٣٥- ٢٣٠ عَنْ حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٢٣) عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقُهُ ﴿أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ».

وَقَالا ﴿فَهُـوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ».

، ٣٥٢- ٢٥٠ عن أبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَـدَ الرَّجُلُ عَنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بهَا≫.

٣٥٢١ – ٢٦ عن حُذَيْفَة ﷺ (٢٦ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ. فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْمَحَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَايِسُ

(٣٣)حُدُّثُنَا ٱلْبَنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثِي ابْنُ أَبِي خُسَيْنِ أَنَّ آبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّلَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْسِدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(٤ ٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ ٱلْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ ٱنَسٍ عَـنْ بَشِير بْن نَهيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

- وَحَدَّثَنِيَ زُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاهُمَا عَنْ قَنَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ

(٥ ٧)وحَدَّثَنِيَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفُ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال عَنْ خَطْيْم بْنِ عِرَاكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(٢٦)حَدُّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسُّ حَدُّثُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشِ أَنْ حُلَيْفَةَ حَدَّتُهُمْ

<sup>(</sup>٢٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا وُهْيَرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمُ أَنْ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ آخْبَرَهُ أَنْ أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنْهُ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ - حُدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا فُنيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَفْح جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ وَيَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي هَنِيلَةً حَمَّدُ بْنُ الْمَثْنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَوى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهُابِ وَيَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَـؤُلاءٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَلَا الإسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ وْهَيْر

النَّاسَ. فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَسالَ اللَّهُ عَسَرٌ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ».

٣٠٢٠ - ٢٧ - ٢٧ - ٢٥ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٧) فَقَالَ حُذَيْفَةُ «رَجُلٌ لَقِي رَبُّهُ. فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ عَلْمَتُ مِنَ الْحَيْرِ، إِلا أَنِّي كُنْتُ رَجُلا ذَا مَالٍ. فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ. فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ. فَقَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبُّدِي ﴾ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكُذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ.

٣٥٢٣ - ٢٦ عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَيْهُ اللَّهِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿أَنَّ رَجُلا مَاتَ فَلَا حَلَ الْجَنَّـةَ. فَقِيلَ لَـهُ: مَـا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ (قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ) فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ. فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَنَجَوَّزُ فِي السِّكَةِ أَوْ فِي النَّقْدِ. فَغُفِرَ لَـهُ ﴾ فقالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ.

٣٥٧٤ - ٢٥٣ - ٢٥٠ عن حُذَيْفَة ظَيْهُ ٢٠١ قَالَ: «أَتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ، آتَـاهُ اللَّهُ مَالا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ (قَالَ: وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) قَالَ: يَا رَبُّ آتَيْتِنِي مَالَكَ. فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ. وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ. فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَخَلُ بِذَا مِنْكَ. تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي». فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ.

٣٥٢٥ - ٣٥٠٠ - ٣٠٠ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ. إِلا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ. وَكَانَ مُوسِرًا. فَكَانَ يَنَامُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحُقُ بِلَلِكَ مِنْهُ. تَجَاوَزُوا عَنْهُ».

<sup>(</sup>٢٧)حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِسْـدٍ، عَـنْ رِبْعِيٍّ بْن حِرَاش. قَالَ: اجْتَمَعَ حُدَيْفَةُ

<sup>(</sup>٧٨)حَدَّثُكَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ (٧٩)حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خُذَيْفَة

<sup>(</sup>٣٠)حَدَّثَنَا يَخْتَى بَنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ۚ وَٱبُو كُرَيْسَبُ وَاسْتَحُقُ بُنَ ۚ إِيْرَاهِيّـمَ ۗ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشَ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَبِي مَسْتُعُودٍ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشَ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَبِي مَسْتُعُودٍ

٣٥٢٦ - ٣٦ عَسنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهُ (٣١) أَنَّ رَسُسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ قَسالَ ﴿كَسَانَ رَجُسِلٌ يُدَايِسِنُ النَّساسَ. فَكَسَانَ يَقُسُولُ لِفَتَسَاهُ: إِذَا أَتَيْسَتَ مُعْسِسِرًا فَتَجَسَاوَزْ عَنْسَهُ. لَعَسَلَّ اللَّمة يَتَجَسَاوَزُ عَنْسَا. فَلَقِسَيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ...

٣٥ ٢٧ - ٣٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أبي قَتَادَةً (٣٢) أَنَّ أَبَا قَتَادَةً طَلَبَ غَرِيمًا لَـهُ فَتَوَارَى عَنْهُ. ثُهمَّ وَجَدَهُ. فَقَالَ: إنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ آللَّهِ. قَالَ: فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ».

# المعنى العام

خلق اللَّه الإنسان وفي طبعه الشح، وفي طبعه حب المال، وفي طبعه الحرص على ما يملك، وفي طبعه السعى لجمع مالا يملك، وفي طبعه الأثرة، وليس الإيثار، كل ذلك يظهر في المعاملات المالية بين البشر، من بيع وشراء، ودين ووفاء، وإتلاف وضمان، وخصومات وقضاء، وكثيرا ما تكون المعاملة بين قوى وضعيف، وغنى وفقير، وعظيم وحقير، وسيد ومسود، فمن يحفظ الحق للضعيف؟ ليس إلا الإسلام، وتشريعات الإسلام، وحكام الإسلام، الذين قال أوائلهم: القوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوى حتى آخذ الحق له.

أما التشريعات الواردة في هذه الأحاديث، والتي تعالج النزعات الإنسانية فهي السماحة والسهولة والتيسير وفيها يقول الرسول الكريم ﷺ: « رحم اللَّه رجلاً سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى » إذا أعطى ما عليه أعطى بسهولة من غير مطل ومن غير إجحاف، وإذا طلب ماله عند الغير طلب برفق، وأخذ ما تيسر، وأجل ما لم تيسر، ويتنازل عن بعض الحق إذا أمكن، ولا يضيق على معسر، ويقدر ظروف معامله، وملابسات التعامل، فإذا هلكت سلعة باعها وقبض ثمنها، وهي عنده تحملها، لأنه إن أكل ثمنها فقد أكل مال أخيه بدون مقابل وبغير حق، إن رسول اللَّه ﷺ سمع صوت خصمين وهو في بيته، فخرج إليهما، فوجد مديناً يستعطف الدائن أن يمهله، ودائنا يحلف باللَّه أن لا يدعه ولا يتنازل عن شيء من حقه، فخرج صلى اللَّه عليه وسلم يعنف الدائن على غلظته وقسوته،

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٣١) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ وَقَالَ الْمِنْ جَعْفَرِ أَنْ أَبِي مُنْ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَنْبَةَ حَدَّثَهُ وَهُمْ إِنْ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَنْبَةَ حَدَّثَهُ

<sup>(</sup>٣٣)حِدَّثَيَا أَبُو الْهَيْهُمِ خَالِدُ بْنُ حِدَاشِ بْنِ عَجْلانْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ عَشِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

<sup>–</sup> وحَدَّلَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِم عَنْ أَيُّوبَ بهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

وقال: من منكما الذى يحلف ألا يفعل الخير؟ قال الدائن: أنا يا رسول الله، ولن أعود، وسأعاقب نفسى على ما فعلت بأن أتنازل عن بعض الدين، أو أؤجله الدين إلى ميسرة، ولخصمى أى الأمرين أحب. ويحكى صلى الله عليه وسلم أن رجلا فيمن كان قبلنا لم يقدم خيرا قط، ولم يعمل صالحاً قط، إلا أنه كان سمحا إذا باع، سمحاً إذا داين، سمحا عند استيفاء حقه، فلما مات قال الله تعالى: نحن أحق بالتجاوز منه. تجاوزوا عنه، وأدخلوه الجنة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

### المباحث العربية

(لوبعت من أخيك ثمراً) كذا هو في الأصول التي بين أيدينا «لوبعت من أخيك ثمرا» والمراد: لو بعت أخاك ثمرا، فالمخاطب البائع الذي تلفت عنده الثمرة وقد أخذ ثمنها من المشترى، فمن زائدة في الإثبات، على مذهب الأخفش والكوفيين، كما في قوله تعالى ﴿يَاقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُويِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الأحقاف: ٣١] فالإيمان يجب ما قبله، ويغفر كل الذنوب.

(فأصابته جائحة) الجائحة الشدة العظيمة التي تجتاح المال وتهلكه وتستأصله. أي فأصابت التمر المباع مهلكة.

(فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً) أي لا يحل لك أيها البائع أن تأخذ من أخيك المشترى شيئاً من مال.

(بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) الاستفهام إنكارى توبيخى، أى لا ينبغى ولا يحل لك أيها البائع ذلك. فإنك إن أخذت شيئاً كان بغير حق. وفى الرواية الثانية «بم تستحل مال أخيك »؟ وفى الرواية الثالثة «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك »؟ والمراد من منعها هلاكها، ومنعها من السلامة والنضوج، وفى الرواية الرابعة «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه »؟ أى إن لم يحفظها لتكون ثمرة صالحة للأكل.

(أرأيتك إن منع اللَّه الثمرة. بم تستحل مال أخيك؟): «أرأيتك» أى أخبرنى، فالاستفهام يراد به مطلق الطلب بدل طلب الفهم. مجاز مرسل، والرؤية يراد بها الإخبار، مجاز مرسل، علاقته السببية والمسببية. فآل الأمر إلى طلب الإخبار، المدلول عليه بلفظ أخبرني.

(أمربوضع الجوائح) أى بالتنازل عن قيمة الجائحة، فلا يأخذ البائع قيمة المبيع الذى هلك عنده قبل قبضه.

(أصيب في ثمار ابتاعها) أي هلكت ثمار اشتراها، والظاهر أنها كانت بعد بدو الصلاح، أو أن ذلك كان بتقصير منه قبل الجذاذ، إذ لم يرجع على البائع بشيء.

(لغرمائه) أي لدائنيه.

(صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهما) جمع «خصوم» و« أصوات» باعتبار من حضر الخصومة، فإنهم ينضمون إلى أحد الخصمين، ويتكلمون، وثنى باعتبار الخصمين، أو كأن التخاصم من الجانبين بين جماعة، فجمع، ثم ثنى باعتبار جنس الخصم، وليس فيه حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثنين، كما زعم بعض الشراح. كذا قال الحافظ ابن حجر. وهو كما قال في جمع «خصوم» وتثنية الضمير، أما إفراد «صوت» في الأول وجمعه «أصوات» في الثاني فلأن الصوت مصدر يطلق على القليل والكثير، مثل «عدو» وقد بدأ وصول الصوت إليه بجملة، ثم كثر، و«عالية» يجوز فيه الجر على الصفة، والنصب على الحال، والمراد من الباب باب إحدى بيوته صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه بيت عائشة، والمراد قريبا من الباب.

(وإذا أحدهما يستوضع الأخر) أى يطلب منه أن يضع عنه، ويسقط عنه بعض الدين، وهو المعروف في الفقه بالحطيطة.

(ويسترفقه في شيء) أى ويطلب منه أن يرفق به، وقد وقع بيان هذا الشيء، وأن المخاصة كانت في ثمر بين البائع والمشترى في رواية ابن حبان.

(وهويقول) أي والآخريقول.

(واللَّه أفعل) هذا ولا ذاك، أي لا أضع ولا أنقص الثمن أو الدين، ولا أرفق بك فأؤخره، أوأمنحك ما يزيل خصومتك ويرضيك.

(فخرج رسول الله ﷺ) من بيته إليهما.

(أين المتألى على الله لا يفعل المعروف؟) «المتألى» بضم الميم وفتح التاء وفتح الهمزة وكسر اللام المشدة. أى الحالف المبالغ في اليمين، مأخوذ من الألية، بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء، وهي اليمين.

(فله أي ذلك أحب) أي فلخصمي أي الأمرين أحب ، الوضع أو الرفق.

(أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا) أى طالبه به، وأراد قضاءه، و«حدرد» بفتح الحاء وسكون الدال وفتح الراء بعدها دال ، وفي الرواية التاسعة «فلقيه » أى في المسجد.

(فخرج إليهما رسول اللَّه ﷺ حتى كشف سجف حجرته) بكسر السين وفتحها مع سكون الجيم، الستر، فخروجه صلى اللَّه عليه وسلم بروزه، والمعلوم أن بعض حجراته صلى اللَّه عليه وسلم كان يسترها عن المسجد ستر.

(قال صلى اللَّه عليه وسلم: قم فاقضه) أي قال للمدين بعد أن حط الدائن عنه النصف-قم

فأد نصف دينك، والظاهر أنه قام فأدى في الحال، بدليل الرواية التاسعة، ففيها «فأخذ نصفا مما عليه، وترك نصفا ».

(عند رجل قد أفلس) المفلس شرعا من تزید دیونه علی موجوداته، سمی مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانیر

[الفلس عملة كانت تقدر بسدس الدرهم] إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهي الفلوس، أو سمى بذلك لأنه يمنع من التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب.

(فهو أحق به من غيره) ظاهره: أيا كان ذلك الغير، وارثا أو غريما. وفي ملحق الرواية الثانية عشرة « فهو أحق به من الغرماء » وسيأتي الخلاف في فقه الحديث.

(في الرجل الذي يعدم) بضم الياء وسكون العين وكسر الدال، أي يفتقر

(تلقت الملائكة روح رجل) أي استقبلت روحه عند الموت.

(فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: تذكر قال) ظاهر هذه الرواية أن السائلين. ملائكة تلقى الأرواح عند الموت، وكأنهم رأوا منزلته في الجنة، أو أن القبضة كانوا ملائكة الرحمة، ولم يروا من الخير عملا يؤهله لذلك، فسألوا.

وفى الرواية الخامسة عشرة « رجل لقى ربه، فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أنى كنت... » وظاهر هذه الرواية أن السائل هو الله تعالى لإظهار المنة والرحمة، فالسؤال سؤال استنطاق وتقرير. وفى الرواية السادسة عشرة « أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ فإما ذكر - أى ذكره غيره فقال... »

وفى الرواية السابعة عشرة « أتى اللَّه بعبد من عباده.. فقال له: ماذا عملت فى الدنيا؟.. «وهى كالرواية الخامسة عشرة، وفى الرواية الثامنة عشرة أن هذا القول عند الحساب.

ولا تعارض، فقد يسأل الرجل ويجيب في كل هذه المواطن، ومن السائلين المختلفين.

(كنت أداين الناس ....) في الرواية الخامسة عشرة «كنت رجلاً ذا مال فكنت أطالب به الناس » أى كنت أداين، فأطالب. وفي الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة «كنت أبايع الناس » وفي الرواية الثامنة عشرة «كان يخالط الناس » ولا تعارض، فقد يبيع بالأجل، ويقرض، ويخالط الناس بمعاملات أخرى كالشركة والقراض ونحو ذلك.

(فآمر فتيانى أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر) وفي الرواية السادسة عشرة « فكنت أنظر المعسر، وأتجوز في السكة – المراد بها المعادن المسكوكة والمضروبة نقوداً للتعامل بها

- أو في النقد » شك من الراوى في أى اللفظين قيل، وفي الرواية الخامسة عشرة « فكنت أقبل الميسور، وأتجاور عن المعسور» وفي الرواية السابعة عشرة « وكان من خلقى الجواز - أى التجاوز والتجوز والتسامح - فكنت أتيسر على الموسر - أى أيسر عليه في الدفع - وأنظر المعسر» وفي الرواية الثامنة عشرة « فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر».

والفتيان جمع فتى هم الغلمان، كما جاء في الرواية التامنة عشرة، والمراد الخدم، أحراراً كانوا أو عبيدًا، وتجاوز الفتيان تجاوز منه، ينسب إليه بالأصالة وللفتيان بالمباشرة.

والتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، أعنى في الكم والكيف، فيتسامح في الكم بالتنازل عن جزء الدين، ويتسامح في كيفية الأداء بالتقسيط وتأخير السداد، وهو على هذا يصلح أن يعامل به الموسر والمعسر. ومن هنا جاءت الرواية الرابعة عشرة بالتجاوز عن الموسر، وجاءت الرواية الخامسة عشرة والثامنة عشرة بالتجاوز عن المعسر.

والإنظار هو تأخير وقت السداد، وهو يصلح أن يعامل به الموسر والمعسر، وإذا كانت روايات مسلم لم تأت بإنظار الموسر، فإن روايات البخارى جاءت به، ففى بعضها «أنظروا الموسر» وفي بعضها «أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» ولهذا ترجم البخارى «باب من أنظر موسراً » ثم «باب من أنظر معسرًا ».

واختلف العلماء في حد الموسر والمعسر، وسيأتي في فقه الحديث.

(آللَّه؟ قال: اللَّه) «آللَّه» بحذف حرف الجر، أي أباللَّه، يعنى أتقسم باللَّه أنك صادق؟ قال: اللَّه. بحذف حرف القسم. أي واللَّه إني معسر.

(من كرب يوم القيامة) بضم الكاف وفتح الراء، جمع كربة، وهي الشدة.

(فلينفس عن معسر) بضم الياء وفتح النون وكسر الفاء المشددة، أى يفرج عنه، وأصله يمكنه من النفس المريح.

### فقه الحديث

تتعرض الأحاديث إلى السماحة وسهولة المعاملة والتيسير في استيفاء الحقوق في أريع صور:

الصورة الأولى: تلف الثمرة عند البائع، بعد البيع، وقبل قبض المشترى، وقد ذكرنا قبل ثلاثة أبواب حكم بيع الثمار، قبل بدو صلاحها، وبعد بدو صلاحها بشرط القطع، وبشرط الإبقاء على الشجر، ووضحنا المراد من بدو الصلاح هناك بما يغنى عن إعادته هنا.

وهذا الباب ليس في صحة البيع أو بطلانه، وإنما هو في تلف الثمرة عند البائع قبل قبض المشترى، وظاهر الرواية الأولى أن الثمرة في ضمان البائع، حتى يقبضها المشترى، سواء أكان بيعها

قبل بدو الصلاح أو بعده، وسواء شرط المشترى بقاءها على الشجر لحين استلامها، أم لم يشترط، لكن الرواية الثانية والثالثة ريطت هذا الحكم بالنهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ومفهومه أن ضمان البائع لها إنما هو في حالة بيعها قبل بدو الصلاح، وقد قلنا قبل ثلاثة أبواب: إن علة النهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج، بل هى معرضة لذلك كثيراً، فيكون البائع قد أكل مال أخيه. وقلنا: إن البيع قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع الفورى باطل عند عامة العلماء. ومعنى هذا أن الثمرة قبل بدو صلاحها في ذمة البائع، فإذا تلفت لم يحل له من مال المشترى شيئاً، وهذا ما يقوله عامة العلماء، لم يخالف في ذلك إلا شاذ.

والخلاف المنتشر في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها إذا تلفت، وقد خلى البائع بين المشترى وبينها.

فقال الشافعى في القديم وأحمد وطائفة: هى في ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة، إلا إذا تلفت بعد أوان الجذاذ، وفرط المشترى في تركها بعد ذلك على الشجر، واحتجوا بروايتنا الخامسة ولفظها «أن النبى النبى ألم المربوضع الجوائح» وبروايتنا الأولى، ولفظها «لو بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق»؟ أى لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فأخذ مال المشترى في هذه الحالة أخذ بلا مقابل، فهو بغير حق.

وقالوا: إن الثمرة في هذه الحالة في معنى الباقية في يد البائع، من حيث إنه يلزم بسقيها، فكأنها تلفت في يده قبل القبض، كما استندوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في روايتنا السادسة للغرماء، وفيهم البائعون « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الثمن.

وقال الشافعى في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هى في ضمان المشترى، ولا يجب وضع الجائحة، بل تستحب، واحتجوا بروايتنا الخامسة، قالوا: لو وجب وضع الجائحة لقال صلى الله عليه وسلم للبائعين: لا حق لكم عنده، ولما أمر بالتصدق عليه، لسداد ثمن الثمار، أما قوله «ليس لكم إلا هذا » فمعناه ليس لكم الآن إلا هذا، فقد أخذتم كل ما وجد، ولا تحل لكم مطالبته مادام معسراً، بل عليكم أن تنظروه إلى ميسرة، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب، أو فيما إذا بيع قبل بدو الصلاح.

وقال مالك: إن كانت الجائحة في دون ثلث الثمار وجب وضعها، وإن كانت في الثلث فأكثر لا يجب وضعها، بل يجب حينئذ وضع الجائحة في حدود ثلث الثمار المشتراة، ولعله بذلك يتوسط بين القول بضمان البائع وبين القول بضمان المشترى، وأن التلف خارج عن مسئوليتهما معا. والله أعلم.

الصورة الثانية: التيسير على المدين، بوضع جزء من الدين عنه، أو بتأجيل الاستيفاء، أو بهما معا، ووجه دخول هذه الصورة في كتاب البيع أن الدين قد يكون عن طريق البيع،

وقد كان الدائن في الجاهلية يستعبد المدين ويسترقه إذا جاء الأجل فلم يسدد، فجاء الإسلام، لابإمهال المدين فحسب، بل وبالحط عنه بعض الدين، وليس بالربا وزيادة الدين.

وعن هذه الصورة تتحدث روايتنا السابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

وقد اختلف العلماء في حد الموسر والمعسر، فقال الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحق: من عنده خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب فهو موسر، وقال الشافعى: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً بكسبه، وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وقيل: الموسر من يملك نصاب الزكاة، وقيل: الموسر من لا يحل له الزكاة، وقيل: الموسر من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه وخادمه ودينه وقوت من يمونه، وعند الحنفية: الغنى على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغنى الذى يتعلق به وجوب الزكاة، الفطر والأضحية وحرمان الأخذ من الزكاة، وهو أن يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتى درهم، مثل دور لا يسكنها، وحوانيت يؤجرها، ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة: غنى حرمة السؤال. قيل: أن يكون عنده ما قيمته خمسون درهماً، وقال عامة العلماء: إن من ملك قوت يومه وما يستر به عورته يحرم عليه السؤال، وكذا الفقير القوى المكتسب يحرم عليه السؤال. قال العينى: هذا كله في حق من يجوز له السؤال، وأخذ الصدقة ومن لا يجون وأما ههنا – أعنى في إنظار الموسر – فالاعتماد على أن الموسر والمعسر وأخذ الصدقة ومن لا يجون وأما ههنا – أعنى في إنظار الموسر و فلاعتماد على أن الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف، فمن كانت حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو موس، وكذا عكسه.اهـ

الصورة الثالثة: المفلس، وسداد ديونه للغرماء، ومن باعه شيئاً فوجد متاعه عنده بعينه لم يتصرف فيه. وعن هذه الصورة تتحدث روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.

وهذه الصورة يقول عنها النووى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة، فأفلس، أو مات قبل أن يؤدى ثمنها، ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها، فقال الشافعى وطائفة: بائعها بالخيار، إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع فيها، واستردها بعينها. سواء في حالة الإفلاس أو حالة الموت، وقال أبو حنيفة: لا يجوزله الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة. وقال مالك: يرجع في صورة الإفلاس، ويضارب في حالة الموت، واحتج الشافعى بهذه الأحاديث، وبحديث أبى دواد وغيره في حالة الموت. وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة، وتعلق بشيء يروى عن على وابن مسعود رضى الله عنهما، وليس بثابت عنهما، هـ

وهذا الذى أشار إليه النووى شرحه العينى بإسهاب، نقتطف منه ما يناسب المقام، ومن أراد المزيد فليرجع إليه. قال: احتج بهذا الحديث عطاء بن أبى رياح وعروة بن الزبير وطاوس والشعبى والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق ودواد. كلهم قالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه، وهو قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء، [وهناك بينهم بعد ذلك خلافات في فروع المسألة، سنأتى على بعضها فيما يؤخذ من الحديث] وذهب إبراهيم النخعى والحسن البصرى والشعبى في رواية ووكيع بن الجراح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أن بائع السلعة أسوة

للغرماء إذا وجدها بعينها. وأجاب الطحاوى - من الحنفية - على الحديث بأن المذكور فيه « من أدرك ماله بعينه » والمبيع ليس هو عين ماله، وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما يكون عين ماله في المغصوب والعارية والوديعة وما أشبه ذلك، فذلك ماله بعينه، فهو أحق بعينه، إذا وجده عند رجل أفلس، وليس للغرماء فيه نصيب، لأنه باق على ملكه، لأن يد الغاصب عليه يد التعدى والظلم، بخلاف ما إذا باعه، وسلمه إلى المشترى، فإنه يخرج عن ملكه، وإن لم يقبض الثمن، وتبدل الصفة كتبدل الذات، فصار المبيع غير ماله، وقد كان ماله أو لا. [ومعنى هذا أن الحنفية يحملون الحديث - أى روايتنا العاشرة - على المقرض والمودع، دون البائع، وهذا مردود من وجوه. الأول: أنه لا خلاف أن صاحب الوديعة أحق بها، سواء وجدها عند مفلس أو غيره، لكن الحديث شرط الإفلاس، فتعين حمله على البائع. الثاني: أنه جعل لصاحب المتاع الرجوع، إذا وجده بعينه، والمودع أحق بعينه، سواء كان على صفته أو تغير عنها، فلا يجوز حمل الحديث على المودع. الثالث: أن الحديث الصحيح [روايتنا الحادية عشرة] تنص على البيع، وفيها «أنه لصاحبه الذي باعه ».

وقال بعض الحنفية: إن الحديث مخالف للأصول الثابتة، فإن المبتاع قد ملك السلعة، وصارت في ضمانه، فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. ويرد عليهم بأن الحديث لا يترك بالقياس، على أن المالك قد ينقض عليه ملكه في مواضع كثيرة، يقول بها الحنفية، كالشفعة وتقديم الرهن على الغرماء، واختلاف المتبايعين وتعجيز المكاتب وغير ذلك، وحمل بعض الحنفية الحديث على البيع قبل القبض، وهذا الحمل تمجه وتستبعده بداهة ألفاظ الحديث، ففيه « ووجد الرجل سلعته عنده » والسلعة قبل القبض ليست عند المفلس، ولا يقال: وجدها صاحبها وهي عنده.

الصورة الرابعة: تفريج الكروب، وعنها تتحدث الرواية المتممة للعشرين.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- قد يستدل بالنهى عن أخذ مقابل الجائحة على عدم أخذ ما يعرف بالعوض عما يهلك، كأن يصيب بسيارته سيارة الغير فيتلفها، أو يستعير إناء فينكسر عنده، لكن الحديث لا دلالة فيه على ذلك، فما في الحديث لا دخل للإنسان في الجائحة، أما الصور الأخرى فللإنسان دخل في الإتلاف بوجه من الوجوه، ومن أتلف شيئاً فعليه إصلاحه أو مثيله أو قيمته، وقد أخذ صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة السليمة حين كسرت عائشة قصعة إحدى أمهات المؤمنين، وقال: قصعة بقصعة. نعم إن تنازل صاحب المتاع المتلف عن العوض أو بعضه كان من قبيل الإحسان، وإن أخذ الكل فهو حق.

- ٢- ومن الرواية السادسة التعاون على البر والتقوى.
  - ٣- ومواساة المحتاج ومن عليه دين.
    - ٤- والحث على الصدقة عليه.
- ٥- وأن المعسر لا تحل مطالبته، ولا ملازمته، ولا سجنه، وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم، وحكى

- عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبى حنيفة ملازمته. والتحقيق أنه إن بدا للقاضى مماطلة حبسه.
- ٢- وأن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض دينهم، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها.
  وقد ذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله، حتى يبيعه عليه،
  ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم.
  - ٧- ومن الرواية السابعة الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه.
- ٨- والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، لأنه صلى الله عليه وسلم كره للرجل أن قطع نفسه عن فعل الخير.
  - ٩- وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع، وطواعيتهم لما يشير إليه.
    - ١٠ وحرصهم على فعل الخير.
  - ١١ وفيه الصفح عما يجرى بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم.
- ١٢ وجواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين، خلافاً لمن كرهه من المالكية، واعتل بما فيه من تحمل المنة. قال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى، وقال النووى: لا بأس بمثل هذا، ولكن بشرط ألا ينتهى إلى الإلحاح وإهانة النفس، أو الإيذاء، ونحو ذلك، إلا من ضرورة.
- ١٣ وفيه إشارة الحاكم على الخصمين بالصلح، وإن اتجه الحق لأحدهما، وبه قال الجمهور، ومنع من ذلك بعض المالكية.
  - ١٤ وفيه الحض على ترك بعض الحق.
  - ١٥- وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيراً أن يحنث، فيكفر عن يمينه.
    - ١٦ وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق.
    - ١٧ -- وقبول الشفاعة في الخير، وفي غير معصية.
- ١٨ ومن الرواية الثامنة جواز رفع الصوت في المسجد، قال الحافظ ابن حجر: وهو كذلك ما لم يتفاحش، والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقاً، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لابد منه، فيجون وبين رفعه باللغط ونحوه، فلا. قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي رفعه البين لهما ذلك.
  - ١٩ والاعتماد على الإشارة إذا فهمت.
    - ٢٠ وجواز إرخاء السترعلى الباب.
    - ٢١- والمطالبة بالدين في المسجد.

- ٢٢ وحسن التوسط بين الخصمين.
- ٣٣ ومن قوله في الرواية العاشرة « ماله بعينه » وفي الثانية عشرة « متاعه بعينه » وفي الحادية عشرة « ولم يفرقه » أخذ أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً، أو في صفة من صفاتها، فهو أسوة للغرماء.
- 3٢- واستدل بقوله في رواية مالك «ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً» استدل بمفهومه أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً، فهو أسوة الغرماء. إلا أن للشافعى قولاً، هو الراجح في مذهبه، أنه لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها، أو عدم قبض شىء منه، على تفاصيل في ذلك مشروحة في كتب الفروع.
- ٢٥ ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالى
   الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.
- ٢٦- وفضل من أنظر معسراً، أو وضع له، وفي الصحيح « من أنظر معسراً ، أو وضع له أظله الله في ظل عرشه » وروايتنا المتممة للعشرين تقول « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه » ولأحمد « وقاه الله من فيح جهنم ».
  - ٧٧ وأن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله يكفر كثيراً من السيئات.
  - ٢٨ وأن الأجر يحصل لمن يأمر بالخير والمعروف، وإن لم يتول ذلك بنفسه.
  - ٢٩- وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله يكون سبب السعادة والرحمة.
- -٣- وفيه جواز توكيل العبيد، والإذن لهم في التصرف. وكل هذا على قول من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح.

واللَّه أعلم

# (٤١٢) باب مطل الغنى ومشروعية الحوالة

٣٥ - ٣٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْغَنِي ظُلْمٌ. وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَعْبَعْ ».

### المعنى العام

رفع الله بعض الناس على بعض في الرزق، فكان منهم دائنون ومدينون، أو قادرون ومحتاجون، فإن وجدت الأمانة بين الفريقين، وتحققت الثقة بينهم تعاونوا، وإن فقدت الثقة والأمانة تباعدوا، وتقاطعوا، وضاعت الألفة والمصالح، من هنا ترسم الشريعة الإسلامية الطريق الصحيح للعلاقة بين الدائن والمدين في جملتين: الأولى « مطل الغنى ظلم » أى مماطلة القادر على السداد، وانتحاله الأعذار الكاذبة للتهرب من السداد ظلم منه للدائن، وظلم منه للمجتمع، لأنه سيخيف القادرين، وسيحول بينهم وبين مساعدة المحتاجين، لفقدان الثقة في السداد، وقديماً قالوا: من أخذ ورد وسدد صار المال ماله. وليعلم من يعتزم المماطلة في سداد الديون، ويعتمدها أسلوب المعاملة أن الله سيعجزه عن السداد، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ».

تلك نصيحة المديونين، أما نصيحة الدائنين فقد مضى في الباب السابق نصحهم بإنظار المعسر، والتجاوز عن الموسر، وفي هذا الحديث نصيحة أخرى، مأخوذة من الجملة الثانية وهى أن يتعاون الدائنون والمدينون فيما بينهم على تحويل المديونات، فقد يكون الدائن لزيد مديناً لعمرو، وقد يكون للدائن مصلحة في نقل دينه من مدين إلى مدين، وقد يكون للمدين مصلحة في أن يكون مديناً لهذا بدلاً من ذلك، فشرعت الحوالة، تخفيفاً على الناس، وحفاظاً على ترابط التعامل بينهم، وكانت هذه النصيحة الهادفة، إذا أحال المدين الدائن على آخر غنى، بدينه، فليقبل الحوالة، فقد يكون في ذلك حسن أداء، وحسن استيفاء، وعون من الله، ويركة للمتعاملين. والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه.

### المباحث العربية

(مطل الغنبي ظلم) أصل المطل - بفتح الميم وسكون الطاء - المد. يقال: مطلت

<sup>(</sup>٣٣)حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الـرَّرَاقِ قَـالا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

الحديدة أمطلها، إذا مددتها لتطول، وقيل: المطل المدافعة. والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عندن

والغنى مختلف في تقديره، وفي الباب السابق بيان له عند تفسير الموسر والمعسر، والمراد منه هنا من قدر على الأداء فأخره، ولو كان فقيرًا، وهل يتصف بالمطل من ليس عنده ما عليه، لكنه قادر على تحصيله بالكسب، فلم يتكسب؟ خلاف يأتى في فقه الحديث.

وفي رواية عند غير مسلم « لَى الواجد يحل عرضه وعقوبته » واللى بفتح اللام وتشديد الياء هو المطل، والواجد الموسر.

(وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع) المشهور في الرواية واللغة في «أتبع» ضم الهمزة وإسكان التاء وكسر الباء، مبنى للمجهول، والأصل إذا أتبع المدين أحدكم، وأما «فليتبع» فالأكثر على التخفيف، سكون التاء وفتح الباء، فيكون مثل: إذا أخرج أحدكم فليخرج. وحكى القاضى عياض عن بعض المحدثين أنه يشدد التاء ويكسر الباء في «فليتبع». قال النووى: والصواب الأول، والمعنى إذا أحيل أحدكم بالدين الذي له على موسر فليحتل، أي فليقبل الحوالة، والملىء بالهمزة مأخوذ من الملاء، يقال: مَلُو الرجل - بضم الملام - أي صار ملياً، وقال الكرمانى: الملى كالغنى لفظاً ومعنى، فاقتضى أنه بغير همن وليس كذلك، فقد قال الخطابى: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله.

وادعى الرافعى أن جملة «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» لا تعلق لها بالجملة الأولى. قال الحافظ ابن حجر: وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو، وغفل عما في صحيح البخارى هنا، فإنه بالفاء في جميع الروايات، وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة، أى إذا كان المطل ظلماً فليقبل من يحتال بدينه عليه، فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم، فلا يمطل، ومناسبة الجملة لما قبلها – على رواية الواو – أنه لما دل على أن مطل الغنى ظلم عقبه بأنه ينبغى قبول الحوالة على الملىء، لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال، دون المحيل، ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم.

### فقه الحديث

الحوالة عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، واختلفوا: هل هى بيع دين بدين، رخص فيه للحاجة، فاستثنى من النهى عن بيع الدين بالدين؟ أو هى استيفاء، ولا بيع فيها؟ أى استيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل، وأقرضه المحال عليه، أو هى عقد إرفاق مستقل؟ ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، لأن له إيفاء الحق من حيث شاء، فلا يعين عليه بعض الجهات قهراً، ورضا المحتال، عند الأكثرين، لأن حقه في ذمة المحيل، فلا ينفك عن ذمة المحيل إلا برضاه، كما أن الأعيان المستحقة للشخص لا تبدل إلا برضاه، أما رضا المحال عليه ففيه خلاف. إن كانت الحوالة على من عليه دين للمحيل فيشترط رضاه عند أبى حنيفة وبعض الشافعية، لأنه أحد

أركان الحوالة، والناس يختلفون في استيفاء حقوقهم، منهم السهل المسامح الذي يرتاح المدين إلى سماحته، ومنه الصعب الذي لا يحب المدين أن يكون الدين له، ولا يشترط رضاه عند مالك وأحمد وجمهور الشافعية، لأنه محل الحق للمحيل، ومن حق المحيل أن يستوفى حقه بنفسه، ويغيره، كما لو وكل في الاستفياء وكيلاً.

وإن كانت الحوالة على من لا دين عليه للمحيل لم تصح دون رضاه، لأنا لو صححناها لألزمناه قضاء دين الغير قهراً، وإن رضى ففي صحة الحوالة وجهان. وهناك تفريعات فقهية كثيرة تطلب من كتب الفروع، والذى يعنينا في هذا المقام أن قوله صلى الله عليه وسلم «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع » ليس على إطلاقه، ومن هنا ذهب الشافعية والجمهور إلى أن المحتال يستحب له أن يقبل الحوالة على ملىء، وحملوا الأمر في الحديث على الندب، وذهب بعض العلماء إلى أن قبول الحوالة مباح، لا مندوب، وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب.

وتفرع عن هذا الأمر رجوع المحتال على المحيل إذا عجز المحال عليه، أو مات، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه مطلقاً، سواء عاش أو مات، ولا يرجع بغير الفلس، وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره، كأن علم فلس المحال عليه، ولم يعلمه بذلك، وذهب قتادة والحسن إلى أنه لا يرجع إن كان المحال عليه يوم الإحالة ملياً، وعن الثورى يرجع بالموت، ولا يرجع بالفلس، وذهب الشافعي والجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاً، على أساس أن الحوالة معناها إبراء المحيل، وتحويل الحق عنه، وإثباته على غيره، وقال الحسن وزفر: الحوالة كالكفالة، فيرجع على أيهما شاء. وقد تلحق بالحوالة الكفالة ألى القروض، والكفالة في الديون، والكفالة في الأبدان.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- يؤخذ من الجزء الأول من الحديث الزجرعن المطل، واختلف: هل يعد فعله عمداً كبيرة؟ وهل يعتبر فاعله فاسقاً وإن صدر منه مرة واحدة؟ قيل: لا يعتبر فاسقاً إلا بالتكرار، والجمهور على أنه يعتبر فاسقاً دون تكرار، لأن منع الحق بعد طلبه، وانتحال العذر عن أدائه دون عذر يشبه الغصب، والغصب كبيرة وإن لم يتكرر، وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار، نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. قالوا: ويدخل في المطل كل من لزمه حق للغير، كالزوج لزوجته، والحاكم لرعيته، وبالعكس.
  - ٢- واستدل بلفظ «الغنى» على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم.
- ٣- واستنبط منه أن المعسر لا يحبس، ولا يطالب حتى يوسر، قال الشافعى: لو جازت مؤاخذته لكان ظالماً، والفرض أنه ليس بظالم لعجزه.
  - ٤- واستدل به على ملازمة المماطل.
    - ٥- وإلزامه بدفع الدين.
    - ٦- والتوصل إليه بكل طريق.
      - ٧- وأخذه منه قهرًا.
- ٨- وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأنه زجر عن المماطلة، وهي تؤدي إلى ذلك.

# (٤١٣) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

٣٥٢٩ - ٣٥٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٤) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْسِعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

• ٣٥٣ - ٣٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٣٥) يَقُدُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ.

٣٥٣١- ٣٦ عن أبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ

٣٥٣٣ - ٣٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٣٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِلْبَاعَ بِهِ الْكَالُ».

# المعنى العام

قد يملك الإنسان ما لا غنى لغيره عنه، وقد يملك ما لا جهد له فيه، وما منحه الله له، وقد يفيض هذا عما يحتاجه، فيكون من مكارم الأخلاق بذل هذا الفاضل، فإن كانت هذه السلعة ضرورية لحياة الآخرين، أو لحياة دوابهم ومواشيهم وجبب بذل الفاضل منها بدون مقابل، فمن أخرج الله عيناً في أرضه، أو حفر بئراً في ملكه، أو في أرض حيازته فاحتاج آخرون مازاد عن حاجته وجب عليه بذله، ونهى عن بيعه. وخير الصدقة الجارية الماء، وشر الذنوب والآثام رجل له فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل والمحتاج. وسقى

<sup>(</sup>٣٤)وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وحَدُّقِيي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَـنْ أَبِـي الزُّبَيْرِ عَنْ جَاہِر

<sup>(</sup>٣٥)وحَدُّثُنَا إِسْحَقَىُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدُّثُنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ (٣٦)حَدُّثُنَا يَخْتَى بْنُ يُحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ح وحَدُثُنَا قُتَيْبَهُ حَدُّثُنَا لَيْثٌ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣٧)وحَدُّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُـو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ:

<sup>(</sup>٣٨)وحَدُثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ النَّوْقَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُوَيْجٍ أَخْبَوَلِي زِيَادُ بْسنُ سَعْدٍ أَنْ هِـلالَ بْسنَ أسامَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

رجل كلباً يلهث من شدة العطش، فغفر اللَّه له، ودخلت امرأة النارفي هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.

إن مكارم الأخلاق تتمثل في أمور كثيرة يملكها المؤمن، فيعود بنفعها على الآخرين، دون مقابل، لأنه لم يبذل في ذلك مقابلاً، من ذلك من يملك فصلا، ذكراً من الدواب، يحتاجه من يملك أنثى ليلقحها، فلا يليق بالمالك أن يؤجر الفحل أو يبيع ماءه أو جماعه للأنثى بثمن أو مقابل، وقد كان أهل الجاهلية يبيعون ويؤجرون، فنهوا عن ذلك.

وهكذا يوجه الإسلام أبناءه إلى بذل المعروف ابتغاء وجه الله، ليدخر بذلك الثواب وهكذا يوجه الله، ليدخر بذلك الثواب وهكذا تُقدّمُوا لأنفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: ١١٠] وهِ مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ بَاقِ [النحل: ٩٦].

### المباحث العربية

(نهى عن بيع فضل الماء) هكذا هو في الرواية الأولى والثانية مطلق، لكنه في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة مقيد «ليمنع به الكلا». «لتمنعوا به الكلا». «ليباع به الكلا» فيحمل المطلق على المقيد، ويكون النهى موجهاً إلى قصد منع الكلا. وصورته أن تكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة – أى بالصحراء المترامية الأطراف، ويكون قريباً منها كلا وعشب عام غير مملوك لأحد، ولا يقرب من هذا العشب ماء آخر غير هذه البئر، فإذا رعت الدواب من ذلك العشب احتاجت إلى ماء تلك البئر، وإلا تضررت بالعطش بعد الرعى، فإذا منع صاحب البئر الدواب من الشرب من بئره فقد منعها من الرعى في الكلا، وإذا باع أصحابها ماء بئره فكأنه باع الكلا المباح الذي لا يملكه.

و "فضل الماء "أصله الماء الفاضل، أى الزائد عن حاجته، و« الكلا " بفتح الكاف واللام، بعدها همزة، هو النبات، سواء كان رطباً أو يابساً، أما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس، والعشب مختص بالرطب. ومعنى قوله في الرواية الثانية «عن بيع الأرض لتحرث "أى نهى عن إجارتها لتزرع، وقد سبقت المسألة في باب كراء الأرض. وقوله في الرواية الثالثة «لا يمنع فضل الماء " ببناء الفعل للمجهول، وبرفعه على أنه خبر، والمراد به مع ذلك النهى، وجاء في رواية بالجزم على النهى.

(نهى عن بيع ضراب الجمل) في رواية البخارى «الفحل» و«الفحل» الذكر من كل حيوان، فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو كبشاً أو غير ذلك وضرابه - بكسر الضاد - ضريه الأنثى لتلقيحها، يقال: ضاريه ضراباً ومضارية، إذا ضرب كل منهما الآخر، والمعنى نهى عن بيع ماء الفحل عند ضرابه، أو نهى عن أجرة جماعه. وفي البخارى «نهى عن عسب الفحل» بفتح العين وإسكان السين، ويقال له: العسيب، وهو ماء الفحل، وقيل: جماعه.

### فقه الحديث

قال النووى: قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أحدها ألا يكون ماء غيره يستغنى به، الثانى: أن يكون البذل لحاجة الماشية، لا لسقى الزرع. الثالث: ألا يكون مالكه محتاجاً إليه. ثم قال: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع فى ملكه ماء صار مملوكاً له، وقال بعض أصحابنا: لايملكه. أما إذا أخذ الماء فى إناء من الماء المباح فإنه يملكه. هذا هو الصواب، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا: لا يملكه، بل يكون أخص به. وهذا غلط ظاهراه

وبذل الماء المأمور به محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة فى الأرض المملوكة، وكذلك فى الموات، إذا كان بقصد التملك، والصحيح عند الشافعية، ونص عليه فى القديم أن الحافر يملك ماءها، أما البئر المحفورة فى الموات لقصد الارتفاق، لا للتملك فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق به، إلى أن يرتحل، وفى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته. هذا هو الصحيح عند الشافعية، وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا فى البئر التى فى الملك: لا يجب عليه بذل فضلها، أما الماء المحرز فى إناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح.

والبذل الواجب خاص بالماشية والآدميين على الصحيح عند الشافعية والحنفية، وفرقوا بين الماشية والزرع بأن الماشية ذات أرواح، يخشى من عطشها موتها، بخلاف الزرع، ويلتحق بالماشية الزرع عند مالك، واستدل بعموم روايتنا الأولى، والجمهور يحملون المطلق على المقيد، أو يحملون النهى في هذه الرواية على التنزيه.

وظاهر الحديث وجوب البذل مجانا بدون مقابل، وبه قال الجمهور، وقيل: لصاحب الماء طلب القيمة من المحتاج إليه، كما في إطعام المضطر، ورد بأنه يلزم منه جواز المنع، حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة، وأجيب بأن يقال: يجب عليه البذل، وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له، حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك نعم يعارض هذا القول روايتنا الخامسة، ولفظها «الايباع فضل الماء» لكن للمخالف أن يقول: إن البيع الممنوع ما كان لبيع الكلاً.

واستدل به ابن حبيب من المالكية على أن البئرإذا كانت بين مالكين، فيها ماء، فاستغنى أحدهما فى نوبته كان للآخر أن يسقى منها، لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه، وعموم الحديث يشهد له، وإن خالفه الجمهور على أساس أن الزرع عندهم لا يلتحق بالماشية.

واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع، لأنه نهى عن منع الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلاً. ولا يخفى أن الكلام في وجوب البذل وعدم وجوبه. أما البذل كإحسان ومكارم الأخلاق فمطلوب في جميع الأحوال، بالنسبة للماء المملوك في الأواني وفي غيرها، وللزرع وغيره. والله أعلم.

أما عن ضراب الفحل فقد قال النووي: اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب

للضراب، فقال الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لم يلزمه أجرة ولا شيء من الأموال، قالوا: لأنه غرر مجهول، وغير مقدور على تسليمه، وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون من الشافعية والحنابلة: يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة، أو لضريات معلومة، لأن الحاجة تدعو إليه، وحملوا النهى على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق.

قال الصافظ ابن حجر: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازها، فإن أهدى للمعير هدية بغير شرط جان

واللَّه أعلم

# (٤١٤) باب اقتناء الكلب، وييعه، وحلوان الكاهن ومهرالبغي، وأجرالحجامة

٣٥٣٤ - ٣٩٣ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَـنِ الْكَلْـبِ، وَمُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

٣٥٣٥- ﴿ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ أَنَا فَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ ﴿ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَعِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ».

٣٥٣٦- الله عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج هُهُ (١٠) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ هَنَالَ ﴿ فَمَن الْكَلْسِ خَبِيثٌ . وَكَسْبُ الْحَجَّام خَبِيثٌ ».

٣٥٣٧ - ٢ عن أبِي الزُّبَيْرِ (٢٦) قَالَ سَأَلْتُ جَسابِرًا عَسنْ فَمَسنِ الْكَلْسبِ وَالسِّنُورِ؟ قَسالَ: زَجَسرَ النَّبيُّ عَلَىٰ ذَلِكَ.

٣٥٣٨ - ٣٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠١ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ.

٣٥٣٩ - الله عَن الن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا (\*\*) قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِقَتْلِ الْكِلابِ. فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَار الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ.

• ٣٥٤ - وعن عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ قَدَالَ: كَدَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَالْمُرُ بِقَسْلِ الْكِلابِ.

(٣٩)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ — وحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِسِي شَيَيْبَةً. حَدَّلَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. كِلاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ، بهذَا الإِسْنَادِ، وظُلْهُ وَلِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةٍ ابْنِ رُمْحِ، أَنْهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ.

(٠٤)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَّنَ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ يُوسَفَ. قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِع بْن خَدِيجِ

(١٤) حَدَّثُنَا ۚ إِسْحَقُ بْنُ ۗ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْسِنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ جَدِيجِ

- حَدَّثُنَّا إِمْنَحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بهذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ. - وحَدَّثُنَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شَمْيَلِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. خَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّائِبِ بْنَ يَزِيدَ. خَدَّثَنَا رَافِحُ بْنُ خَدِيجِ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ بمِثْلِهِ.

(٢ ٤) حَدَّثَنِي سَلَّمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُّ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أبي الزُّبيْر

ُ ﴿ ٤٣﴾ حَدُّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنَ ابْنِ عُمَّرً

(٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ۚ بْنُ أَبِي هَنْيَتَةً. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً. حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(٥٥)وحَدَّتَنِي حُمَيْدٌ بْنُ مََسْعَدَةً. حَدَّثَنَا بشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَصَّل) حَدَّثَنَا [سْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةً) عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ

فَننْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلا قَتَلْنَاهُ. حَسَّى إِنَّا لَنَقْتُ لُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، يَتْبَعُهَا.

٣٥٤١ - ٢٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤٦): أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ. إلا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَم، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيسلَ لابْنِ عُمَسرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْسرَةَ يَقُسولُ: أَوْ كُلْبَ زَرْعٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

٢٥٤٢ - ٤٧ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٤٧) قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ بِقَتْسِل الْكِلابِ. حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ. ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. وَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النَّقْطَتَيْنِ. فَإِنَّهُ شَـيْطَالْ».

٣٥٤٣ - 44 عن ابْن الْمُعَفَّلِ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُعَلَّى عَلَى اللهِ عَلِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى «مَا بَالْهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ؟» ثُمَّ رَحَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ.

\$ \$ ٣٥- عَنْ يَحْيَى ( واية ابْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى ( ٢٩ ): وَرَحُصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْع.

ه ٢٥٤- ١٠٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبُ إلا كُلْبَ مَاشِيةٍ أَوْ ضَارِي، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلُّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ».

٣٥٤٦ - ١٥ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ﴿ مَن الْتَنَى كُلْبًا، إِلا كُلْب صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْم قِيرَاطَانِ».

٣٥٤٧ - ٣٥٠ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبُسا إلا كَلْبَ صَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ >.

<sup>(</sup>٤٦)حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرِ

<sup>(</sup>٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ أَبِي حَلَفٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَ وحَدَّثِنِي ۚ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَلِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤٨) حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَادٍ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّاحِ. سَمِعَ مُطَرَّف بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُعَفَّلِ

<sup>(</sup>٤٤)وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى أَبْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي أَبْنَ الْحَارِثِي) حَ وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى بَنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وقَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْتَى

<sup>(</sup>٥٥)حَدُّثَنَا يَحْتَىَ بْنُ يَحْيَىٰ. قَالَ: قَرَاْتُ عَلَىَ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١٥)وحَدُّثَنَا ٱبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عِنْ سَالِمٍ

<sup>(</sup>٥٢) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْتُهُ وَابْنُ خُجْرِ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىي: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخُوون: حَدُّلْنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَلِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرًّ

٣٥٤٨ - ٣٥٤٠ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهُ (٥٣ - ١٤ عَنْ قَالَ: «مَنِ اقْتَسَى كُلُّمَا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلُّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَسَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ».

٣٥٤٩ - ٥٠٠ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبُ الِلا كَلْبِ اللهِ اللهِ قَالَ هَمَنِ اقْتَنَى كَلْبُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَمَلِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

٣٥٥- ٥٥٠- عن سَالِم بُسنِ عَبْدِ اللَّهِ عَسنْ أَبِيهِ عَلَيْهُ أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
 ﴿أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِم،
 كُلُّ يَوْم، قِيرَاطَانِ».

١٥٥١ - ٥٦ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥٦) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ اتَّخَهُ كَلْبًا إِلا كَلْبَ إِلا كَلْبَ وَهُمَ وَنُ أَجْرِهِ، كُلُّ يَوْم، قِيرَاطٌ».

٣٥٥٢ – ٥٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبَ الَيْسَ بِكَلْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبَ الَيْسَ بِكَلْبِ مَنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ، كُلُّ يَـوْمٍ» وَلَيْسَ فِي حَدِيبِ أَبِي صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ».

٣٥٥٣ - ٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ هُلَاكُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هَمَنِ اتَّخَذَ كَلْبَا، إلا كَلْب مَاشِيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلُ يَوْمٍ، قِيرَاطّ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلُكِسرَ لابْنِ عُمَسرَ قَوْلُ أَبِسي هُرَيْ رَقَ. فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْ رَقَ كَانَ صَاحِبَ زَرْع.

<sup>(</sup>٥٣) حَدُّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدُّثَنَسَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِم

<sup>(</sup>٥٥) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَّنُ رُهَيْدٍ. حَدَّثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عَمَرُ بَنُ حَمْزَةَ بَنِ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُمَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ (٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ (وَاللّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَسٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَسَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَم. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ

<sup>(</sup>٥٧)وحَدَّقَيْي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥٨)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

ع ٣٥٥- <del>؟ ؟ عَ</del>نْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهُ (٥٩) قَسَالَ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «مَسَنْ أَمْسَسَكَ كَلْبًا فَإِنَّـهُ يَنْقُصُ مِسْ عَمَلِهِ، كُلُّ يَوْمٍ، قِيرَاطِّ. إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

٥٥٥ – ٢٦٠ عَـنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ «مَـنِ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ «مَـنِ اتَّخَـذَ كَلْبُـا لَيْـسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلا غَنَـمٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلُّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ».

٣٥٥٦ - ٢٦ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﷺ (وَهُو رَجُلٌ مِنْ شَسنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْمَةُ زَرْعَا وَلا ضَرْعًا، اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِي، نَقْصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلُّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ » قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هَمَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِي، وَرَبٌ هَذَا الْمَسْجِدِ.

٣٥٥٧ - ٣٦٠ عَنْ حُمَيْدِ (٢٢) قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ. حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة. فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. وَكَلَّمَ أَهْلَهُ وَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِدِ. وَقَالَ «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَة. أَوْ هُوَ مِنْ فَوَاعِنُو مِنْ خَرَاجِدِ. وَقَالَ «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَة. أَوْ هُو مِنْ أَمْضَلَ دَوَائِكُمهُ».

٣٥٥٨ - ٣٣٠ عَنْ حُمَيْد (٢٣) قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّـهُ قَـالَ «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. وَلا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِـالْغَمْزِ».

٩٥٥٩ - ٦٤ عن حُمَيْساد (٢٤) قَسالَ: سَسِمِعْتُ أَنسَسا يَقُسُولُ: دَعَسا النَّبِسِيُّ ﷺ غُلامَسا لَنَسا حَجَّامُسا. فَحَجَمَهُ. فَأَمَرَ لَسهُ بِصَمَاعٍ أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّيْنِ. وَكَلَّمَ فِيهِ. فَخُفُّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ.

<sup>(</sup>٩٥)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَلَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَـنُ أَبِي سَـلَمَةً عَـنْ أَبِي هُوَيْرُةً

<sup>-</sup> خَدَّثَقَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَيى يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَيِي ٱبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْـلـِ الرَّحْمَن. حَدَّثِيني ٱبُو هَرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِمِفْلِهِ.

<sup>-</sup> حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْلِدِ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدُّثَنَا حَرْبٌ حَدْثَنَا يَحْيى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٩٠) حَدَّثَنَا فُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَلَّثَنَا عَبْدُ (الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) عَنْ السَمَعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٣٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَنْ سَمِعَ سُفْيَانَ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً؛ أَخْبَرَنِي السَّالِبُ بْسُنُ يَزِيدَ، أَنْـهُ وَفَـدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنِيِيُّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِمِفْلِهِ.

<sup>(</sup>٣٢)حَدَّثُنَا يَخْتَى بْنُ ٱلْيُوْبَ وَقِيُّيْتُهُ بْنُ سَمِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ خَجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَفْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ حُمَيْدٍ

<sup>(</sup>٦٣)حَدَّثَفَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَفَا مَرُوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيُّ) عَنُّ حُمَيْلٍ

<sup>(</sup>٣٤)حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ. حَدُّثَنَا شَبَابَةُ. حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ

• ٣٥٦ - ٣٥٦ عَنِ ابْنِ عَبْساسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَسا(٢٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَسمَ وَأَعْطَسى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ.

١ ٣٥٦٦ - ٣٦٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَالَ (٢١) قَالَ: حَجَمَ النَّبِي عَلَيْ عَبْدٌ لِبَنِي اللَّه عَنْهِمَالَ عَنْهُ فَحَفَّ فَا خَدْمَ النَّبِي عَلَيْ عَبْدٌ لِبَنِي اللَّه عَنْهُ مَانَ فَرَيبَتِهِ. وَلَوْ كَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ.

# المعنى العام

إن المعاملات المالية - ويخاصة البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة منذ عاشت الإنسانية على هذه الأرض، وكانت الأجور على المنافع أيضا ضرورة من ضرورات هذه الحياة، ولو أن هذه وتلك تركت للإنسان وقوانينه لأكل الأقوياء الضعفاء، واستغل المالكون حاجة المحتاجين.

وقد غابت القوانين الشرعية عن الجزيرة العربية أمداً طويلاً تعترت فيه البشرية، واختلفت الموازين بينها، فجاءت شريعة محمد على بإصلاح ما فسد من هذه المعاملات.

كانت طرقات المدينة حاضنة الرسالة المحمدية تعج بالكلاب، إذ تعيش البوادى حولها، والكلاب عدة من عدد حياتهم، لكن المدينة لا تألف هذا الإزعاج، ولا تتحمل أنى الكلاب وتخويفها الناس، وتنجيسها ما تلاقيه من إناء أو متاع. فكان العلاج لهذا المرض أن أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقام صبيان المدينة وشبابها بهذه المهمة بكل نشاط، حتى كادت طرقات المدينة لا يرى فيها كلب، ولم يكن الهدف من هذا الأمر القضاء على الكلاب نهائيا، بل كان الهدف التخفيف من كثرتها، والتنفير من نجاستها، والإعلان عن أضرارها وإيذائها، حتى يخف حرص الناس عليها، وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهم والنافع منها وقعت النصيحة على آذان عليمة فاهمة، حريصة على الاستفادة من الرخصة بالقدر المحتاج إليه. وقد كان أن قيل لصبيان المدينة: ما لكم وللكلاب، أى دعوا متابعة الكلاب وقتلها، إلا الأسود صاحب النقطتين المستديرتين حول عينيه، فاقتلوه، لأنه متمرد كثير الإيذاء، ثم نصح الأمة أن لا تقتني الكلاب إلا لحاجة الزرع أو الماشية أو الصيد أو حراسة البيوت والطرقات، ونبه على نقصان أجر العمل الصالح اليومي ممن يقتني الكلاب لغير حاجة، ونهي عن بيع الكلب وحرم ثمنه، وقرنه بأجرة الزائية على زناها، وأجر الكاهن على كهانته فكل هذه عن بيع الكلب حرام. كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئة، فنفر من الحجامة ومن المكاسب حرام. كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئة، فنفر من الحجامة ومن كسبها، ليظل المسلمون في عزة وكرامة وعفة وطهارة مال.

<sup>(</sup>٣٥)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. كِلاهُمَا عَنْ وُهَيْسب. حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس (٣٦)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ). قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

#### المباحث العربية

(ومهرالبغي) بفتح الباء وكسرالغين وتشديد الياء، وأصله بغوى - بفتح الباء وضم الغين مع المد، ثم ياء على وزن فعول، بمعنى فاعلة، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسرت الغين لمناسبة الياء، وأصل بَغّى يبغى طلب يطلب، بغيا ويغاء، وكثر استعماله في الشروالفساد، ومنه الفئة الباغية، وجمع بَغِيّ بغايا، والمراد بها الزانية، والمراد من مهرها ما تأخذه على زناها، وسماه مهرا لكونه على صورته، في كونه يوصل إلى الجماع، وجاء في رواية «وأجرالبغي» وفي أخرى «وكسب الأمة» والمراد أجرالبغي على فجورها وزناها، وكسب الأمة من زناها، وليس المراد كسبها من صنعة أو عمل شريف.

(وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء وسكون اللام ما يعطى للكاهن كمقابل لكهانته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو، من حيث إنه يؤخذ سهلا، دون مشقة أو مقابل، يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، ويطلق الحلوان أيضا على ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.

« والكاهن » هو الذى يدعى معرفة الأخبار عن الكائنات فى مستقبل الزمان، أى يدعى علم الغيب، ويخبر الناس بما يدعى فى مقابل الحلوان، وكان فى العرب كهنة، يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، ومنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتبعة منهم يلقون إليه بالأخبار.

أما العراف فهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب، يستدل بها على مواقعها، من أسئلة يوجهها، وكلام يسمعه من آخرين، وذكاء واستنباط، وتخمين وبيان، فهو يزعم أنه يعرف مكان الشيء المسروق، ومكان الضالة الضائعة، والطفل الضال، وتتهم المرأة بالريبة، فيدعى أنه يعرف من هو صاحبها، وقريب من هذا ما يعرف في زمننا بالخط في الرمل، وضرب الودع، وقراءة الكف، ورمى الورق، قال النووى: وحديث النهى عن إتيان الكهان يشمل النهى عن إتيان هؤلاء كلهم، وعن تصديقهم، أو الركون إلى قولهم. نعم كانوا يدعون الطبيب كاهنا، وريما سموه عرافا، فهذا غيرداخل في النهى.

(وكسب الحجام) أي مقابل حجامته، وليس المراد عموم كسبه، ولو كان من عمل مشروع.

(والسنور) بكسر السين وتشديد النون المفتوحة، ويقال له: القط والقطة، والهر والهرة.

(فأرسل في أقطار المدينة) أي في نواحيها وأطرافها.

(فنبعث فى المدينة وأطرافها) من كلام عبد الله بن عمر، والمعنى فنبعث أنفسنا فنبعث بعضنا، أي فيبعث بعضنا بعضا.

(كلب المرية) أصله المرياة تصغير المرأة، خففت الهمزة إلى ياء، وأدغمت في الياء وجملة « يتبعها » حال. وفي الرواية التاسعة « حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ».

- (عليكم بالأسود البهيم) أي الخالص السواد.
- (ذي النقطتين) أي صاحب النقطتين البيضاوين فوق عينيه. قال النووى: وهو مشاهد معروف.
- (فإنه شيطان) الشيطان كل متمرد مفسد، ويقال على الوجه القبيح وجهه وجه شيطان، وفي القرآن الكريم عن شجرة الزقوم ﴿ مَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِين ﴾ [الصافات: ٦٥].
- (ما بالهم ويال الكلاب؟) البال الحال والشأن، قال تعالى ﴿وَأَصْلُحَ بَالَهُمُ المحمد: ٢] والمعنى ما شأنهم وشأن الكلاب؟ أى لماذا يقتلون الكلاب؟ كان ذلك بعد أن نسخ الأمر بقتلها، ورخص فيها.
- (أوضار) في الرواية الثالثة عشرة «إلا كلب ضارية » وفي الرواية السادسة عشرة «أو كلب صائد » قال النووي: هو في معظم النسخ «أوضاري » بالياء، وفي بعضها «ضاريا » بالألف بعد الياء، منصوبا، وفي الرواية الأخرى «إلا كلب ضارية « فأما «ضاريا » فهو ظاهر الإعراب منصوب على الاستثناء معطوف على المستثنى وأما «ضار» فهو مجرور على العطف على «ماشية » ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، وثبوت الياء في «ضاري» على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص المجرور من غير ألف ولام، والمشهور حذفها، وقيل: إن لفظة «ضار» هنا صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمى ضاريا استعارة كما في الرواية السادسة عشرة «أو كلب صائد» وأما رواية «إلا كلب ضارية» والضاري هو المعلم الصيد، يقال رواية «أي كلب ضارية » فقالوا: تقديره: إلا كلب ني كلاب ضارية، والضاري هو المعلم الصيد، يقال منه: ضرى الكلب يضري، كشري يشري، ضرا وضراوة وأضراه صاحبه عوده على ذلك.
  - (نقص من عمله) أي من أجر عمله، كما في الرواية الثانية عشرة، ولفظها « من أجره »
- (قيراطان) في الرواية الرابعة عشرة والسابعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين «قيراط» فقيل: يحتمل أنه في نوعين من الكلاب، أحدهما أشد أذى من الآخر، ولمعنى فيهما، أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة مثلا، لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدائن، والقيراط في المدائن، فذكر القيراط أولا، ثم زاد التغليظ، فذكر القيراطين، أو العكس، ذكر القيراطين أولا، ثم خفف ورخص.

واختلفوا في العمل الذي ينقص من أجره، فقيل: ينقص مما مضى من عمله، وقيل: من مستقبله، وقيل: من مستقبله، وقيل: من عمل النهار قيراط، ومن عمل الليل قيراط، وقيل: من الفرض قيراط، ومن النفل قيراط، والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله.

- (لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا) المراد بالضرع هذا الماشية، كما في سائر الروايات.
- (إِي ورب هذا المسجد) «إي» بكسر الهمزة، حرف جواب، بمعنى نعم، ويقع قبل القسم، وفي القرآن الكريم ﴿وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقٌ هُو﴾ قُلُ: إِي وَرَيِّي إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ [يونس: ٥٣].

(حجمه أبوطيبة) بفتح الطاء، بعدها ياء ساكنة، ثم باء مفتوحة، وفى الرواية الخامسة والعشرين دعا النبى النبى المناهذي النبى المنبى ا

(وكلم أهله) فى الرواية الخامسة والعشرين «وكلم فيه» فحذف المفعول للعلم به، وفى الرواية السابعة والعشرين «وكلم سيده» وفى رواية البخارى «وكلم مواليه» أى ساداته، وهم بنو حارثة على الصحيح، ومولى أبى طيبة من بنى حارثة اسمه محيصة بن مسعود، والظاهر أن هذا العبد كان مشتركا، فكلم الشركاء.

(فوضعوا عنه من خراجه) كان هذا العبد يعمل لحسابه بأمر سادته على أن يورد لهم كل يوم قدرا من المال معينا كضريبة أو خراج، فكلم مواليه أن يخففوا عنه هذه الضريبة، فخففوها، وعند أبى شيبة « أن النبى ﷺ قال للحجام: كم خراجك؟ قال صاعان.فوضع عنه صاعا».

(والقسط البحري) بضم القاف وسكون السين، وهو العود الهندى.

(ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) أى إذا أصيب صبيانكم بمرض العذرة الذى يصيب الحلق فلا تعذبوهم بطعن عرق الحلق، بل داووهم بالقسط البحري.

(واستعط) النبى ﷺ بفتح العين، فعل ماض، يقال:استعط الدواء، أى أدخله فى أنفه، والسعوط بفتح السين الدواء يدخل فى الأنف، ودقيق التبغ (النشوق).

(ولوكان سحتا لم يعطه النبى ﷺ) «السحت» بضم السين ما خبث وقبح من المكاسب، فلزم عنه العار، أي ولوكان أجر الجحام خبيثا لم يدفعه صلى الله عليه وسلم.

#### فقه الحديث

تتناول هذه المجموعة من الأحاديث خمس مسائل:

اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن، وأجر البغي، وأجر الحجام.

۱- أما اقتناء الكلب فتتناوله الرواية الخامسة «أمر بقتل الكلاب» والسادسة «أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل»، والسابعة «فنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلباً إلا قتلناه» والثامنة «أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب ماشية» والتاسعة «أمرنا بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي وشي عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم» والعاشرة «أمرنا بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم (والزرع) والحادية عشرة «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارى نقص من عمله كل يوم قيراطان» وقريب منها الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والعشرون.

قال النووى: أجمع العلماء على قتل الكلب الكلِب (بكسر اللام، أى المريض بداء الكلب، بفتح اللام، وهو الذي إذا عض الإنسان أصابه بداء الكلب) والكلب العقور، للحديث الصحيح «خمس كلهن فاسق، يقتلن في الحرام».

ثم قال: واختلفوا فى قتل ما لا ضررفيه (أى سواء كان فيه نفع أو لا) فقال إمام الحرمين من الشافعية: أمر النبى ولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم (كما جاء فى روايتنا التاسعة) ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها، سواء الأسود وغيره، ويستدل على ذلك بروايتنا العاشرة.

(وحاصل هذا الرأى أن قتل الكلاب النافعة أو غير النافعة، السوداء وغير السوداء منهى عنه، ولا يجوز إلا الكلاب التى تضر وتؤذى بالعض أو بالإزعاج أو التخويف والترويع، وهذا مذهب الشافعية، لا خلاف بينهم).

الرأى الثانى: رأى كثير من العلماء، وهو جواز قتل جميع الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره (ومعنى هذا أنه يجب قتل ما فيه ضرر، ويجوز قتل مالا ضرر فيه، وإن كان نافعا، إلا ما استثنى) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه واختلفوا: هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب؟ وأن القتل كان عاما في الجميع؟ أم كان الأمر الأول بقتل الكلاب مخصوصا بما سوى ذلك؟

وذهب آخرون:الى جوازاتخاذ جمعيها (أى ما لا ضرر فيه، سواء أكان فيه نفع أم لا) ونسخ الأمر بقتلها، ونسخ النهى عن اقتبائها، إلا الأسود البهيم عندأحمد، وبدون استثناء عند أبى حنيفة، وذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم. والشافعي وأصحابه على أنه يحرم اقتناء الكلاب بغير حاجة، أما المستثنى فبلا خلاف، وأما غيرها مما يحتاج إليه لحراس الدور أو الطرقات أو الأشخاص أو الكلاب البوليسية فعلى الأصح، قياسا على المستثنى وعملا بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة، والنفع المشروع.

واختلف العلماء فى سبب نقصان الأجرباقتناء الكلب غير المرخص به، فقيل: إن ذلك عقوبة له، لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه، وعصيانه بفعل ذلك، وقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى والخوف والترويع، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه، ولا يغسله بالماء والتراب.

أما الخنزير فيجب قتله قطعا إن كانت فيه عدوى تنتقل الى الناس، وإن لم تكن فيه عدوى فقيل: يجب قتله أيضا، وقيل: لا يجب قتله بل يجوز قتله ويجوز إرساله، هذا عن قتله، أما عن اقتنائه فقد قال النووى في شرح المهذب: لا يجوز بحال.

وعن زيادة أبى هريرة لكلب الحرث، وتعقيب ابن عمر عليه فى روايتنا الثامنة يقول النووى: قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبى هريرة، ولا شكاً فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك، وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه

مالا يعرفه غيره، وقد ذكر مسلم هذه الزيادة عن ابن عمر في روايتنا السابعة عشرة، فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة وتحققها عن النبي رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها، ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي في فرواها، بعد أن كان قد نسيها في وقت فتركها، والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي في ولوانفرد بها لكانت مقبولة مكرمة اهـ

Y- وأما بيع الكلب فإن النهى عن ثمنه، وكونه من شرالكسب، وكونه خبيثا - فى الرواية الأولى والثانية والثائية والثائية - يدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. قال النووى: ويهذا قال جماهير العلماء، منهم أبوهريرة والحسن البصرى وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد، دون غيره، وعن مالك روايات: لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه -ويصح بيعه وتجب القيمة على متلفه ولا تجب القيمة على متلفه، دليل الجمهور هذه الأحاديث، وما خالفها من الأحاديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث.

وعلة تحريم بيعه عند الشافعى نجاسته مطلقا، وهى قائمة فى المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهى عن اتخاذه، والأمر بقتله، ولذلك خص منه ما أذن فى اتخاذه، وقد يستدل بما أخرجه النسائى عن جابر « نهى رسول الله على عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ».

وعن مالك في المشهور من مذهبه جواز اتخاذ الكلب، وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا، وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وأما تسويته في النهى بينه وبين مهر البغى وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهى في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة، أعم من التنزيه والتحريم، إذ كل واحد منها من دليل آخر، فإنا عرفنا تحريم مهر البغى وحلوان منهى عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منها من دليل آخر، فإنا عرفنا تحريم مهر البغى وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهى، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهى، والإيجاب على النفى، ومثل هذا يقال في عطف «كسب الحجام» على «مهر البغى» في روايتنا الثانية.

أما السنور الوارد في روايتنا الرابعة فقد قال النووى: أما النهى عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهى تنزيه، حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به، كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وياعه صح البيع، وكان ثمنه حلالاً.

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبى هريرة وطاووس ومجاهد وجابر ابن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ماذكرنا، واحتجوا بأنه طاهر، منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل. والله أعلم.

٣- وأما حلوان الكاهن فقد قال النووى: أجمع المسلمون على تحريمه، لأنه عوض عن محرم،

ولأنه أكل المال بالباطل. قال: وأجمعوا على تحريم أجرة المغنية على الغناء، والنائحة على النواح. قال الحافظ ابن حجر: وفى معنى الكاهن التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب، وفى نم الكهانة أخرج أصحاب السنن وصححه الحاكم عن أبى هريرة، رفعه « من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » وعند مسلم « من أتى عرافا أو ساحرًا أو كاهنا لم يقبل له صلاة أربعين يوما » وعند الطبرانى « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يوما ».

#### ٤- وأما أجرالبغي على بغائها فهو حرام بإجماع المسلمين

٥- وأما كسب الحجام من الحجامة فعنه يقول النووى: كونه خبيثا، من شرالكسب، فيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله على الحر، ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحردون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضى الله عنهما -روايتنا السابعة والعشرين- قالوا: ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم، وحملوا الأحاديث الواردة في النهى على التنزيه، والارتفاع عن دنىء الأكساب، والحث على مكارم الأخلاق، ومعالى الأمور، ولوكان حراما لم يفرق فيه بين الحروالعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل.اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن الكسب بالحجامة حلال، واحتجوا بهذا الحديث أى حديث ابن عباس، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، وحملوا الزجرعنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ، وأنه كان حراما، ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوى، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحرو العبد، فكره واللحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوزله الإنفاق منها على الرقيق والدواب، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم في ذلك حديث محيصة «أنه سأل النبي على عن كسب الحجام، فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال: «اعلفه نواضحك» أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن، ورجاله ثقات، وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم، إعانة له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا، وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم «كسب الحجام خبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول.

ويؤخذ من حديث ابن عباس إباحة الحجامة، والأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده، كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطينى كل يوم كذا، وما زاد فهو لك، وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص، إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام.

# (٤١٥) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

٣٥٦٢ - ٢٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ (٢٧) قَدَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ. وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْسِرًا. فَمَنْ كَانْ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ». قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ ﴿ إِنَّ كَانْ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبُ وَلا يَبِعْ ﴾ قَالَ: فَاللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ. فَمَنْ أَذْرَكُتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبُ وَلا يَبِعْ ﴾ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانْ عِنْدَهُ مِنْهَا، فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا.

٣٥٦٣ - ٢٥ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ (مِنْ أَهْلِ مِصْنَ) أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَة خَمْرٍ. عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَة خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لا. فَسَارٌ إِنْ اللَّهِ عَلَى «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لا. فَسَارٌ إِنْ اللَّهِ عَلَى «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» فَقَالَ: أَمَرُ ثُلَهُ بِيَيْعِهَا. فَقَالَ «إِنَّ اللَّهِ عَلَى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ: فَقَالَ «إِنَّ اللَّهِ عَلَى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. فَقَالَ «إِنَّ اللَّهِ عَلَى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا.

٣٥٦٤ - ٣٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٢٩) قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَستِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَرَأُهُنَّ عَلَى النَّاسِ. ثُمَّ نَهَى عَنِ النَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.

٥٦٥- الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (٧٠) قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَسَةِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. فِي الرَّبَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ.

<sup>(</sup>٣٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَصْسَرَةَ عَنْ أبي سَعِيدِ

<sup>(</sup>٦٨) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَمَ (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ) أَلَـهُ جَاءَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ (وَاللَّهْظُ لَهُ) أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَلِي. مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

<sup>-</sup> حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلالٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَــةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ المُوحْمَنِ بْنِ وَعْلَــةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٣٩)حَدَّثَكَا زُهَيْرُ بَّنُ حَرْبٌ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا. وقال إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا جَوِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الطَّيْحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٧٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لأبِي كُرَيْسِ) (قَـالَ اِسْحَقُ: أَخْبَرَنَــا. وَقَـالَ الآخَـرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ

٣٥٦٦ - ٧١ - ٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا (٢١) أَنَّهُ سَسِمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَةِ وَالْجِسْزِيرِ وَالْأَصْنَسَامِ» فَقِيلَ: عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَةِ وَالْجَسْرِيرِ وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْسَةِ فَإِلَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا السَّامُ؟ فَقَالَ «لا. هُو حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، عِنْدَ ذَلِكَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ. إِنَّ اللَّهَ عَلْمَ وَجَلَّ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا. أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ. فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

٣٥٦٧ - ٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَسَالُ<sup>٧٧)</sup> قَسَالَ: بَلَخَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَسَاعَ خَمْرًا. فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ. أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ. حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا».

٣٥٦٨ - ٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُـودَ. حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا».

٣٥٦٩ - ٧٤ عن أبِي هُرَيْسرَةَ ﷺ (٢٠) قَسالَ: قَسالَ رَسُسولُ اللَّهِ ﷺ «قَساتَلَ اللَّهُ الْيَهُسودَ. حُسرٌمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

# المعنى العام

الإسلام دين الطهارة، طهارة الظاهر، وطهارة الباطن، طهارة المأكل والمشرب، يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، وطهارة العقيدة من الشرك والأوثان، وما يحل أكله وشربه يحل بيعه وشراؤه، وما لا ينفع البشرية، ويضرها في بدنها، أو عقيدتها لا يحل بيعه، فالبيع أحله الله لمنافع الإنسانية.

من هنا حرم الإسلام بيع الخمر وشراءها وهبتها، بعد أن حرم شربها، ولقد كان العرب في

<sup>(</sup>٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدْثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ، عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفُتْحِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى. حَدَّثَنَا الطَّحَالُةُ (يَعْنِي أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلْمَ الْفُقْحِ عَنْ الطَّمِ عَلَيْ عَلَمَ اللهِ عَلَيْ عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ اللهِ عَلَيْ عَلَمْ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَلَمْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٧٧)حَدُّكُنَّا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ الْأَبِي بَكْرٍ) قَـالُوا: حَدُّلَسَا سُفْيَان بْنُ عُيَيْسَةَ عَنْ عَمْرو، عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس

<sup>-</sup> خُدُّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. خَدُّنَا يُزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّنَنَا رَوْحٌ (يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الرِسْنَادِ، مِثْلَةُ. (٧٣) حَدُّثَنَا اِسْحَلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ حَدُّثُةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٧٤) حَدَّثَنِي حَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَلِي يُولُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

جاهليتهم يشريونها بكثرة، كما يشريون الماء، وكانت الشراب المفضل فى سهراتهم ومسامراتهم، رغم علمهم بمضارها، وتمكنت منهم هذه العادة حتى كان من الصعب اقتلاعها بدون تمهيد وتدرج، فنزل قوله تعالى ﴿يَسْأُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِحٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن فنزل قوله تعالى ﴿لا تَقْرَيُوا نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] فامتنع بعض من كان يشريها، وتردد بعض، فنزل قوله تعالى ﴿لا تَقْرَيُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٣٤] فامتنع بعض آخر، وتوقع الباقون أن تحرم، وتوقع صلى الله عليه وسلم قرب تحريمها، فنصحهم أن يتخلصوا مما عندهم منها بالشرب أو بالبيع أو بالهبة ولم يمض قليل من الزمن حتى نزل قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْزُلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل السَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] فقال صلى الله عليه وسلم لهم: من كان عنده خمر فلا يشريها ولا يبعها فلم يكن أمامهم إلا أن يسفكوها في طرقات المدينة.

وقرن الإسلام تحريم بيعها بتحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام، وحذر من التصايل على التشريع، ونعى على اليهود أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم، تحايلوا على هذا التحريم، فأذابوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها، وتعللوا بأنهم لم يأكلوها، يحذر المسلمين أن يفعلوا فعلهم، وأن يلتفوا حول الأحكام الشرعية بالألاعيب والحيل.

#### المباحث العريية

(يخطعب بالمدينة) في إحدى خطب الجمعة، كعظة من المواعظ التي كان ينبههم بها إلى مصالحهم.

(إن الله تعالى يعرض بالخمر) وهى المتخذة من عصير العنب، و«يعرض» بضم الياء وفتح العين وكسر الراء المشددة من التعريض، أى يقول فيها قولا يعيبها، ولم يصرح. وقد مهد الله لتحريم الخمر، وعرض بها قبل التحريم بتعريضين. الأول قوله تعالى ﴿يَسْأُلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر قُلْ فِيهِمَ الخمر، وعرض بها قبل التحريم بتعريضين. الأول قوله تعالى ﴿يَسْأُلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر قُلْ فِيهِمَ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِحُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ فقال بعض الناس: نشريها، لمنافعها التى فيها، وقال آخرون: لا نشريها الله عن الناس: نشريها بعد العشاء، ونفيق منها قبل الفجر، وبين الصلاتين المتباعدتين، أو نشرب قدرا لا يسكر، وقال آخرون: لا نشريها، فلا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاتين المتباعدتين، أو نشرب قدرا لا يسكر، وقال آخرون: لا نشريها، فلا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، وكان عمر في يقول: اللهم بين لنا في ذلك بيانا شافيا.

فكانت الخطبة المذكورة في هذا الوقت، قبل نزول آية التحريم ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَل السَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾.

(فمن كان عنده منها شيء فليبعه، ولينتفع به) بوجه من الوجوه كالإهداء، وتحويله إلى خل، والأمر للإرشاد، حتى لا يلحقه ضرر عند التحريم.

(فما لبثنا إلا يسيرا) أي إلا زمنا يسيرا، أياما قلائل.

(حتى قال النبى رضي الله تعالى حرم الخمر) أى بعد أن نزلت الآية السابقة، وفيها وفيها وفيها الله عنها واجتنبوها.

(فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبع) أي من أدركته هذه الآية حيا فلا يشرب ولا يبع، فالآية تدرك المسلم وتصله، ويدركها المسلم ويعلمها، والمراد من الآية آية تحريم الخمر المذكورة في سورة المائدة.

وفى الرواية الثالثة «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله ولله المسجد «فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة فى الخمر» وفى الرواية الرابعة «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الريا خرج الرسول ولله إلى المسجد، فحرم التجارة فى الخمر» وظاهر هاتين الروايتين أن تحريم التجارة فى الخمر والنهى عنها كان بعد نزول آيات الريا فى آخريات آيات سورة البقرة، وليس بعد تحريم الخمر بالآيات التى فى سورة المائدة، وليس هذا الظاهر مرادا، فقد حرمت الخمر ويلغ صلى الله عليه وسلم تحريمها قبل نزول آية الريا بمدة طويلة، فيحتمل أن النبى وكرر النهى عن الخمر والاتجار فيها بعد آية الريا للتذكير والتأكيد، والمبالغة فى إشاعة الحكم والاهتمام به، قال القاضى: ولعله حضر هذا من لم يكن بلغه تحريم التجارة فى الخمر قبل ذلك. قلت هذا الاحتمال بعيد، والاحتمال الأول حسن.

(فاستقبل الناس بما كان عنده منها، في طريق المدينة فسفكوها) هكذا هو في الأصول التي بين يدى « فاستقبل الناس بما كان عنده » بإفراد الضمير العائد على الناس باعتبار اللفظ، والأصل: بما كان عندهم، وقوله « في طريق المدينة فسفكوها » فيه تقديم الجار والمجرور على متعلقه، والمعنى فاستقبل الناس هذا النهى بما كان عندهم من الخمر، فسفكوها في طريق المدينة، وقد روى « فلبت المسلمون زمانا يجدون ريحها من طرق المدينة، مما أهراقوا منها ».

(عما يعصر من العنب) أى عن حكم الخمر، عن حكم شربها وبيعها وهبتها، وليس السؤال عن عصير العنب قبل أن يتخمر، بدليل جواب ابن عباس.

(راوية خمر) في آخر الرواية « ففتح المزادة » قال أبو عبيد: الراوية والمزادة بمعنى، وقال ابن السكيت: إنما يقال لها: المزادة، وأما الراوية فاسم للبعير الذي يروى عليه خاصة، والحديث يشهد لأبي عبيد.

وهى وعاء من جلد، يحمل فيه الماء للمسافر ونحوه، يحمل لترا أولترين أو ثلاثة، وسميت مزادة لأنه يتزود بمائها في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع عند الحاجة، وسميت راوية لأنها تروى صاحبها ومن معه بمائها، فقوله « راوية خمر » من إضافة الظرف إلى المظروف، مثل كوب ماء، والمقصود الخمر، لا الراوية.

- (هل علمت أن اللَّه قد حرمها؟) قال النووى: لعل السؤال كان ليعرف حاله -أى إن الاستفهام حقيقى، وليس إنكاريا- توبيخيا فإن كان عالما بتحريمها -أى تحريم شريها فقط- أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها، وعذره على ذلك، فلما أخبره بأنه كان جاهلا بذلك عذره. والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر، قبل اشتهار ذلك.
- (فسيار إنسيانا) بتشديد الراء، فأسير إلى إنسيان كيان معيه، فالمسيار هو الرجل الذي أهدى الراوية.
- (ففتح المزادة، حتى ذهب ما فيها) أى ففتح المزادة، وصب ما فيها على الأرض، حتى أفرغ ما فيها، والظاهر أنهم كانوا في مكان لا يؤذيه، ولا يؤذي من فيه، صب هذا القدر من الخمر
- (عام الفتح) قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك فى رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم، ليسمعه من لم يكن سمعه. اها المهم فيه أن الخمر كانت محرمة فى ذلك التاريخ.
- (إن الله ورسوله حرم) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى الصحيحين، بإسناد الفعل «حرم» إلى الضمير الواحد، وكان الأصل «حرما» قال القرطبى: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب، فلم يجمع بينه وبين اسم الله فى ضمير الاثنين، لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذى قال «ومن يعصهما» كذا قال. ولم تتفق الرواة فى هذا الحديث على ذلك، فإن بعض طرقه فى الصحيح «إن الله حرم» ليس فيه «ورسوله» وفى رواية لابن مردويه، من وجه آخر عن الليث «إن الله ورسوله حرما» وقد صح فى حديث أنس، فى النهى عن أكل الحمر الأهلية «إن الله ورسوله ينهيانكم» والتحقيق جواز الإفراد فى مثل هذا، ويكون فيه الإشارة إلى أن أمر النبى الله عن أمر الله.
- (والميتة) بفتح الميم مازالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، ويكسر الميم الهيئة، وليست مرادة هنا.
- (والأصنام) جمع صنم، قال الجوهرى: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورا، فبينهما عموم وخصوص وجهى، فإن كان مصورا فهو وثن وصنم.
- (أرأيت شحوم الميتة...) أى أخبرنى عن شحوم الميتة، يفعل بها كذا وكذا، فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع؟.
  - (ويستصبح بها الناس) أي يجعلونها في مصابيحهم لتضيء لهم.
- (فقال: لا. هو حرام) قال النووى: « هو» يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، ومن العلماء من حمله على الانتفاع، وسيأتى التفصيل في فقه الحديث.

(قاتل الله اليهود) «قاتل» فاعل، وأصله أن يقع الفعل بين اثنين، ولكنه ريما جاء من واحد، كسافر، فالمعنى عليه قتل الله اليهود، أى لعن الله اليهود، فالمراد من القتل اللعن بجامع الطرد فى كل، القتل طرد من الحياة، واللعن طرد من رحمة الله، فهو دعاء عليهم بذلك، أو المراد الدعاء عليهم بأن يقتلوا.

(لما حرم الله عليهم شحومها أجملوه) تذكير في « أجملوه » على تقدير أجملوا هذا الشيء، وفي الرواية السابعة « حرم الله عليهم الشحوم، فجملوها» وفي الرواية السابعة « حرم الله عليهم الشحوم فباعوها» أي أذابوها فباعوها، وفي الرواية الثامنة « حرم عليهم الشحم، فباعوه » يقال: أجمل الشحوم بالهمن، وجمله بالتشديد، أي أذابه، ويقال فيه « جمل » بالتخفيف من باب نصر.

#### فقه الحديث

شرب الخمر حرام بالإجماع، والكلام هنا عن بيعها، وإهدائها، والانتفاع بها بوجه من الوجوه.

أما البيع فالرواية الأولى، ولفظها « فلا يشرب ولا يبع » والثانية، ولفظها « إن الذى حرم شريها حرم بيعها » والثالثة ولفظها « ثم نهى عن التجارة فى الخمر » والرابعة ، ولفظها « فحرم التجارة فى الخمر » هذه الروايات صريحة فى تحريم بيعها ، قال النووى: وهو مجمع عليه . وقال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك الإجماع ، وشذ من قال : يجوز بيعها ، ويجوز بيع عنقود العنب الذى تحول ما فى باطنه إلى خمر

واختلف العلماء في علة تحريم بيعها، وهي عند الشافعي وموافقيه النجاسة، فيلحق بها كل عين نجسة كروث الحيوانات، وأجاز الكوفيون بيع النجس المنتفع به، كالسرجين وزرق الحمام، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشترى، دون البائع، لاحتياج المشترى دون البائع. وقيل: لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيلحق بها ما كان كذلك كالسباع والحشرات، وقيل: حرم بيعها مبالغة في التنفير عنها.

أما الهبة فهى ملحقة بالبيع، وأما تخليلها، والانتفاع بها فهو حرام عند الشافعى وأحمد والثورى ومالك فى أصح الروايتين عنه، قالوا: لو جاز تخليلها، وتحويلها إلى خل لبينه النبى والله الهم، ونهاهم عن إضاعتها (حين سكبوها وأراقوها فى طرقات المدينة) كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها، حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها، والانتفاع به.

وجوّن تخليلها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه.

قال النووى: وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جميعهم إلا ماحكى عن سحنون المالكى، أنه قال: لا تطهر اهـ ومعنى هذا أنها إذا تخللت بنفسها طهرت وجاز بيعها وهبتها، وإذا تخللت بفعل مخللها لم تطهر عند الشافعى وموافقيه، ولا يجوز بيعها، وسيأتى مزيد بحث فيما يؤخذ من حديث سمرة قريبا.

وأما بيع الميتة فقد نقل ابن المنذروغيره الإجماع على تحريمه، ويستثنى من ذلك السمك والجراد، ويستثنى كذلك عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر، فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكيه والحنفية، وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف، وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، وكأنها عندهم متنجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. ونحوه قال ابن القاسم في عظم الفيل، إنه يطهر إذا سلق بالماء.

وأما شحوم الميتة والانتفاع بها بغير الأكل فقد تعرضت له الرواية الخامسة، وعنه يقول النووى: الصحيح عند الشافعى وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن، والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل، وليس فى بدن الآدمى، ويهذا أيضاً قال عطاء بن أبى رياح ومحمد بن جرير الطبرى، وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به فى شىء أصلاً، لعموم النهى عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص، وهو الجلد المدبوغ، وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التى أصابتها نجاسة. فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمالات فى غير الأكل وغير البدن؟ أو يجعل من الزيت صابون؟ أو يطعم العسل المتنجس للنحل؟ أو يطعم الميتة لكلابه؟ أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف، الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، ونقله القاضى عياض عن مالك وكثير من الصحابة والليث بن سعد. قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه، وقال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله فى شيء من الأشياء.اهـ

ثم قال النووى: قال العلماء: وفى عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه، أو دفع عوض عنه، وقد جاء فى الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومى قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار فى جسده عشرة آلاف درهم للنبى على فلم يأخذها، ودفعه إليهم.

وأما الخنزير فمحرم بيعه بالإجماع، وعلة التحريم عند الشافعية النجاسة، والمشهور عند المالكية طهارة الخنزير، ورخص بعض العلماء في بيع القليل من شعر الخنزير للغرز، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف ويعض المالكية.

وأما الأصنام فبيعها حرام، والعلة فى حرمتها عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع بمعدنها ومادتها وأجزائها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، والأكثر على المنع حملا للنهى على ظاهره، والظاهر أن النهى عن بيعها لزيادة التنفير عنها.قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بها فى الحكم الصلبان التى تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- في قوله في الرواية الأولى « إن الله يعرض بالخمر...إلخ » دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا
 تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين، الأصح: أنه لا حكم ولا

- تكليف قبل ورود الشرع، لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: ١٥] والثاني: أن أصلها على التحريم، حتى يرد الشرع بغير ذلك. الثالث: أن أصلها على الإباحه، الرابع: التوقف. وهذا الخلاف في غير الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، كالتنفس ونحوه، فإنها ليست محرمة بلا خلاف، إلا على قول من يجوز التكليف بما لا يطاق.
- ٢- وفى هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين فى دينهم ودنياهم، لأنه صلى الله عليه وسلم
   نصحهم فى تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا.
  - ٣- ومن الرواية الثانية أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه، ولا تعزير.
- 3- وفى قوله «بم ساررته »؟ دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض ما أسربه لآخر، فإن كان مما يجب كتمانه كتمه، وإلا ذكره.
- ٥- وفى فتح المزادة، وتفريغها دليل للشافعى والجمهور أن أوانى الخمر لا تكسر، ولا تشق، بل يراق ما فيها، وتغسل وينتفع بها، وعن مالك روايتان، إحداهما كالجمهور، والثانية يكسر الإناء، ويشق السقاء، قال النووى: وهذا ضعيف لا أصل له، أما حديث أبى طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم مبالغة، من غير أمر الذبي الله.
- ٦- قال القاضى عن الرواية الخامسة: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث. اهـ وخالف في ذلك بعضهم.
- ٧- ومن الرواية السادسة، من قول عمر: «قاتل الله سمرة» أخذ بعضهم جواز لعن العاصى المعين.
   وهو غير مسلم إذ يحتمل أن عمر قالها لم يقصد معناها، كما يقولها العرب كثيرا.
- ٨- وفيه إقالة ذوى الهيئات زلاتهم، لأن عمراكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة. قال ابن الجوزى والقرطبى وغيرهما: اختلف فى كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها لهم، وأخذ ثمنها كجزية، معتقدا جواز ذلك وهذا حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر ورجحه، وقال: كان ينبغى له أن يتركهم يبيعونها، ولا يدخل فى المحظور، وإن أخذ منهم أثمانها بعد ذلك، لأنه حينئذ لا يكون قد تعاطى محرما، ويكون شبيها بقصة بريرة، حيث قال «هو عليها صدقة، ولذا هدية» والثانى: قال الخطابى: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا، كما قد يسمى العنب به، لأنه يئول إليه، ثم قال الخطابى: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير.

التالث: أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجوان، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

وقد أبدى الإسماعيلى فيه احتمالا آخر، وهو أن سمرة علم تحريم الخمر، ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه، دون عقويته، وهذا هو الظن يه. ٩- وفيه إبطال الحيل والوسائل للوصول إلى المحرم.

١٠ - وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه.

١١ - وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي أو إلى الذمي لا يجون

١٢- وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر.

والله أعلم

# (٤١٦) باب الريا

. ٣٥٧ - ٧٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهُ (٢٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ قَالَ «لا تَبِيعُوا الذَّهَـبَ بِـالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلِ. وَلا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِـالْوَرِقِ إِلا مِثْــلاً بِمِثْــل. وَلا تُشِـفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض. وَلا تَبيعُـوا مِنْهَـا غَائِبًـا بِنَـاجِزِ».

٣٥٧١ - ٧٦ عَنْ نَافِع (٧١) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْسِدٍ: إِنَّ أَبَسا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَأْثُو هَـذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فِي رَوَايَةِ قُتَيْبَةَ: فَلَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَافِعٌ مَعَـهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنُ رُمْح: قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ. حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. فَقَالَ: إِنَّ هَـٰذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْع الْــوَرق بــالْوَرق إلا مِثْلًا بِمِثْلِ. وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلِ. فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَهِ وَأَذْنَيْهِ. فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أَذْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «لا تَبيعُسوا الدَّهَسبَ بِالذَّهَبِ. وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلا مِشْلاً بِمِثْلِ. وَلا تُشِـفُّوا بَعْضَـهُ عَلَـى بَعْـض. وَلا تَبيعُـوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْـة بناجز، إلا يَدًا بيَـدٍ».

٣٥٧٢ - ٧٧ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ «لا تَبِيعُسُوا الذَّهَسب بِالذَّهَبِ. وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلا وَزْنًا بِوَرْنِ، مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

٣٥٧٣ - ٧٨ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفْسانَ عُفْسانَ عُفْسانَ عَفْسانَ عُفْسانَ عَفْسانَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل بِالدِّينَارَيْنِ وَلا الدَّرْهَــمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ».

٢٥٧٤ - ٧٩ عَنْ مَالِكِ بْسِ أَوْسِ بْسِ الْحَدَثَانِ (٢٩) أَنْسَهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِف

<sup>(</sup>٧٥) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَّاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌّ

<sup>﴿</sup> حَدَّلُنَا شَيْبَانَ بْنُ قُرُّوخٍ. حَدَّثْنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَ حَارِمٍ) حَ وَحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى. حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْنَى بْنَ سِعِيد. ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَسافِعٍ. بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْتِ عَنْ يَحْدِي عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَسافِعٍ. بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْتِ عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٧٧)وحَّدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ (٧٨)حَدَّلَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونِ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْسُنُ وَهْسَبِ. أَحْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ. قَـالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِر يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ

<sup>(</sup>٧٩) حَدَّثَنَا قُيْيَةُ بْنُ سِعِيدٍ. خَدُثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسٍ – وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَإِسْحَقُ، عَنَّ ابْنِ عُيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

الدُّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ): أَرِنَا ذَهَبَكَ. ثُمَّ انْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلا وَاللَّهِ لَتُعْطِيْنَهُ وَرِقَـهُ. أَوْ لَـتَوُدُّنَ إِلَيْهِ خَاءَ وَاللَّهِ لَتُعْطِيْنَهُ وَرِقَـهُ. أَوْ لَـتَوُدُّنَ إِلَيْهِ خَاءَ وَهَاءَ. وَاللَّهِ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّ

٥٧٥٧- ﴿ عَنْ أَبِي قِلابَة (١٠٠٠ كُنْت بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بُسنُ يَسَادٍ. فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ. قَالَ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ، أَبُو الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَـة: حَـدُنْ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَـة: حَـدُنْ أَخَانَا حَدِيسَتَ عُبَادَةً بُسنِ الصَّامِتِ. قَالَ: نَعَامْ. غَزَوْنَا غَـزَاةً. وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ. فَعَنَا غَنَائِمَ كَدِيرَةً. فَكَانَ، فِيمَا غَيْمُنَا، آلِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَأَمَرَ مُعَاوِيَسةُ رَجُللاً أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ فَعَيْمُنَا عَنَائِمَ كَدِيرَةً. فَكَانَ، فِيمَا غَيْمُنَا، آلِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَأَمَرَ مُعَاوِيَسةُ رَجُللاً أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ نَعَالِمُ فَي لَكَ، فَبَلَعْ عَبْادَةً بُسنَ المَسَامِتِ فَقَامَ فَقَالَ : إِلَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَنْهَى عَسنْ يَيْعِ اللَّهَسِبِ بِاللَّهُ بِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْ وِ النَّعْرِ بِالنَّمْ وَالْمِلْحِ إِلا سَواءً بِسَواءً عَيْسًا بِعَيْسَ بِاللَّهِ عَلَى إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَلْمَ عَلَى الْمُسْولِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى ا

٣٥٧٦ -  $\frac{4}{V}$  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ (١٨ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالتَّمْسُ بِالتَّمْرِ. وَالْمِلْحُ بِالْمُؤْتِ مِفْلًا بِمِثْلٍ. سَوَاءً بِسَوَاءٍ. يَدًا بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

٣٥٧٧ - ٨٢ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُسدْرِيِّ ﷺ «الذَّهَب، بِالذَّهَب.

<sup>(</sup>٨٠)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ آبْرَاهِيمَ وَآبُنُ آبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
(٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي شَيْبَةً) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ قَالَ حَمَّادُ: هَذَا أَوْ لَحْوَهُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ

<sup>(</sup>٨٧)حَدُّثُنَا أَبُو يَكُو نِــنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِد الْحُدَّدِيُّ

<sup>-</sup> حَدُّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ. حَدُّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ٣١١

وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِم وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالتَّمْـرُ بِـالتَّمْرِ. وَالْمِلْـحُ بِـالْمِلْحِ. مِثْـلاً بِمِثْـلٍ. يَدًا بِيَـدٍ. فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَـدْ أَرْبَـى. الآخِـذُ وَالْمُعْطِي فِيـهِ سَـوَاءٌ».

٣٥٧٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ. مِشْلاً بِمِثْلِ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

٣٥٧٩ -  $\frac{\Lambda m}{q}$  - عَنْ أَبِي هُوَيْدَةَ ﷺ (التَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْعَلْمِ. وَالْحِنْطَةُ بِالْخِنْطَةِ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ ذَاذَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَسَى الْاَحْنَطَةِ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ ذَاذَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَسَى الا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَالُهُ».

• ٣٥٨- بن ومثله عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ (١٠٠ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ: «يَدًا بِيَدٍ».

٣٥٨١ - ٨٤ - عَن أبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٠٠ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنِ. مِثْلا بِمِثْلِ. فَمَنْ زَادَ أُوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا». بورْنِد. مِثْلا بِمِثْلِ. فَمَنْ زَادَ أُوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا».

٣٥٨٢ - ٨٥ - عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ «الدِّينَــارُ بِالدِّينَــارِ لا فَضْــلَ بَيْنَهُمَـا».

٣٥٨٣ - ٦٦٠ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (٢٠) قَالَ: بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرِقًا بِنَسِينَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ. فَجَاءَ إِلَى فَأَخْبَرَنِي. فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ. قَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي. فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ. قَالَ: قَدْم النَّبِيُ عَلِيْ الْمَدِينَةَ وَلَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ. فَقَالَ «مَا كَانْ فَاتَيْعُهُ فَهُو رِبُّا» وَاثْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِلَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِي. فَأَتَيْعُهُ. فَقَالَ مِفْلَ ذَلِكَ.

٣٥٨٤ - ٨٧ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (٨٧) قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْسِنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: سَلْ

<sup>(</sup>٨٣) حَدُّثُنَا أَبُو كُريْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاِءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالا: حَدُّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(• •)</sup> وحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ

<sup>(</sup>٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْب وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. ۚ قَالا: حَدَّثَنَا أَبْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لُعْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

<sup>(</sup>٥٥) حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنُ بِلَالُو) عَنْ مُوسَنَّى بْنُ أَبِي تُعْنِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمُوسَنَّى بْنُ أَبِي تُعْنِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>-</sup> وَخَدْثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَكَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُـولُ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، بِهَـذَا الإسْنَادِ، مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٨٦) حََدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُون. حَدَّثَنَا سُفْيَانْ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (٨٧) حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبِرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حَبيبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ

زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ. فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ قَإِنَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ قَالا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

٣٥٨٥ - ٨٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَسِ بُسِنِ أَبِسِي بَكْسِرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهُ (٨٨) قَسَالَ: نَهَسى رَسُسولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ وَالذَّهَبِ بِالنَّهَبِ إِلا سَسوَاءً بِسَسوَاء. وَأَمَرَنَسا أَنْ نَشْتَوِيَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْفِضَةَ كَيْسف شِسنْنَا. قَسَالَهُ رَجُسلٌ الْفِضَة كَيْسف شِسنْنَا. قَسَالَهُ وَجُسلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.

٣٥٨٦ - ٨٩ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُــوَ بِخَيْسَبَرَ، بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِسنَ الْمَعَادِمِ تُبَاعُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاللَّهَبِ اللَّهَبِ اللَّهَبِ اللَّهَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الله

٣٥٨٧ - ٣٥٠ عن فَضَالَسة بْنِ عُبَيْسد ﷺ قَالَ: الشَّسَرَيْتُ، يَـوْمَ خَيْسبَرَ، قِـلادَةً بِـاثْنَيْ عَشَـرَ دِينَـارًا. فَذَكَـرْتُ ذَلِـكَ دِينَـارًا. فَذَكَـرْتُ ذَلِـكَ دِينَـارًا. فَذَكَـرْتُ ذَلِـكَ لِلنَّبِيِّ عَشَرَ دِينَـارًا. فَذَكَـرْتُ ذَلِـكَ لِلنَّبِيِّ عَشَرَ دِينَـارًا. فَذَكَـرْتُ ذَلِـكَ لِلنَّبِيِّ عَشَرَ دِينَـارًا. فَذَكَـرْتُ ذَلِـكَ لِلنَّبِيِّ عَشِلِ فَقَـالَ «لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّـلَ».

٣٥٨٨ - ٣٠١ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﷺ نَبُوانَهُ عُنَيْدٍ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ. نُبَايِعُ اللَّهِ ﷺ «لا تَبِيعُ واللَّهُ بَاللَّهُ بَاللّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللّهُ بَا لَهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَا مُنْ مَنْ مُنْ اللّهُ بَاللّهُ بَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بِنْ بَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَا لَا لَا لَهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ بَا مُنَالِمُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَا

٣٥٨٩ - ٩٢ عَنْ حَنَسْ (٩٢) أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَصَالَةَ يُسِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ. فَطَارَتْ لِي وَالْمَحْدَابِي قِلادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا. فَسَأَلْتُ فَصَالَةَ بُن عُبَيْدٍ

<sup>(</sup>٨٨)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُّ بْنُ مَنْصُورِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةٌ عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُرَّةَ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا بَكُرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٨٩)حَدَّثَنِي ٱبُوَّ الطَّآهِرِ أَخُمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْح. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي الْنَحُولانِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَصَالَةَ بْنَ عَبَيْدِ الأَنْصَارِيُّ يَقُولُ

<sup>( ،</sup> ٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شَجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ خَنْشِ الصَّنْعَالِيَّ عَـنْ فَصَالَـةَ ابْن عَيْد

<sup>- َ</sup>حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ. بهَذَا الإِسْنَادِ لَحُوَهُ. (٩١)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلاحِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي حَنِّشٌ الصَّنْعَالِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْيْدٍ (٩٢)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا؛ أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَخْيَى الْمَعَافِرِيُّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْسُ

فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ. وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ. ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ».

، ٥٩٥ - ٩٣ - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٩٣) أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلِامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ. فَقَالَ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَوِ بِهِ شَعِيرًا. فَلَهَبَ الْغُلامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ. فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِلَالِكَ. فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِك؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ. وَلا تَأْخُذَنَّ إِلا مِعْلاً بِمِعْلٍ. فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِك؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ. وَلا تَأْخُذَنَّ إِلا مِعْلاً بِمِعْلٍ. فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامُ مِعْلاً بِمِعْلِ» قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا، يَوْمَيْذٍ، الشَّعِيرَ. قِبلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسسَ بِمِعْلِهِ. قَالَ: إِنِي أَخَافُ أَنْ يُصَارِعَ.

أَ ٢٥٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٤): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى المَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَيْبَرَ. فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْكُولُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

٢ ٩ ٥٩ - ٣٥ - ٣٥ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٥٠): أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِعَمْرِ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِعَمْرِ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِعَمْرِ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالسَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّ

٣٥٩٣ - ٣٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَا اللهِ عَلَا بَالَ بَعَمْ مِ بَرْنِسِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٩٣)حَدُّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. ح وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْسنِ الْحَارِثِ؛ أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثُهُ؛ أَنْ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثُهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>٤ ٩) حَدُّثُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَّلَمَةَ بْنِ قَعْسَبٍ. حَدَّثَقَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالْ) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَسمِعَ سَعِيدِ مَن عَبْدِ الْمُجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَسمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدِ حَدَّلَاهُ

<sup>(</sup>٩٥) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الْمُجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِيُّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٩٦)حَدْثَنَّا ۚ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْيَرَكَا يَخْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ. ح وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ النَّمِيمِيُّ وَعَبْـدُ اللّـهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلامٍ) أَخْبَرَئِي يَحْيَى (وَهُـوَ ابْنُ أَبِي كَثِينٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْعَالِمِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ

٣٥٩٤ - ٣٩٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهُ (٢٠) قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْسٍ. فَقَالَ «مَا هَذَا التَّمْسُ مَنْ تَمْرِنَا». فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «هَذَا الرِّبَا. فَوَدُوهُ. ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا».

٥٩٥٥ -  $\frac{94}{72}$  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُوزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ النَّمْرِ. فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لا صَاعَيْ تَمْرِ بِصَاعٍ وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ. وَلا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ».

٣٩٥٦ - ٣٩٩ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ٢٩٥٩ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلا بَأْسَ بِهِ. فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ. فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: فَلا بَأْسَ بِهِ. فَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكُتُبُ إِلَيْهِ فَسلا يُفْتِيكُمُ وهُ. أَيْدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِك؟ إِنَّا سَنَكُتُبُ إِلَيْهِ فَسلا يُفْتِيكُمُ وهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَأَنْكُوهُ. فَقَالَ «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا». قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا (أَوْ فِي تَمْرِنَا)، الْعَامَ، بَعْضُ الشَّيْءِ. فَاَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الرَّيَادَةِ. فَقَالَ «أَصْعَفْتَ. أَرْبَيْتَ. لا تَقْرَبَنَ هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ. ثُمَّ اشْتَرِ اللّهِ عَلَى تُرْبِدُ مِنَ النَّهُ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ. ثُمَّ اشْتَر

<sup>(</sup>٩٧)وحَدُّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَهِيبٍ. حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَوَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي لَضُرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٩٨)حَدُّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٩٩)حَدُّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي لَضُوّةً

<sup>(</sup>١٠٠) حَدَّثُمَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي لَضْرَةً

٩٨ ٥٣ - الله عن أبي صالح (١١١). قال: سَمِعْتُ أبا سَعِيدِ الْحُدْرِيَ يَقُسُولُ: الدِّينَارُ وَهُ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَانِ مَنْ زَادَ أوِ ارْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْبنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ؟ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَهُ أَنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ؟ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَهُ وَجَدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ؟ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَهُ النَّيْبِيَ عَلِي قَالَ «الرِّبًا فِي النَّسِيئَةِ».

ه ٩ ه ٣ - - ٢٠٢٠ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ هُ (١٠٢٠ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بُن زَيْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ».

٣٦٠٠ - ٣٦٠ - ٢٦٠ عَـنْ أَسَـامَةَ بْـنِ زَيْـدٍ ﷺ قَـالَ «لا رِبَـا فِيمَـا كَانْ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ «لا رِبَـا فِيمَـا كَانْ يَدَا بيَـدٍ».

٢٠٠١ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (١٠٠٠: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَـهُ: أَرَايْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْنًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ أَمْ شَيْنًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ أَمْ شَيْنًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلا لا أَقُولُ. أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُهُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَللا وَجَدَّنَهُ وَلَكُنْ حَدَّنِنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ «أَلا إِنَّمَا الرَّبَا فِي السَّسِيئَةِ».

٣٦٠٢ - ٣٦٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّبَا وَمُوْكِلَهُ قَالَ قُالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٣٦.٣ - ٣٦- ٢٠٠٠ عَـنْ جَـابِرٍ عَلَيْهُ (١٠١٠ قَـالَ: لَعَـنَ رَسُـولُ اللَّـهِ عَلِيْ آكِـلَ الرِّبَـا وَمُؤْكِلَـهُ وَكَاتِبَــهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ وَقَـالَ: هُـمْ سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>١٠١) حَدَّقِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لابْنِ عَبَّادٍ) قَالَ: حَدَّلَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي صَالِح

<sup>(</sup>٢ . ١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُّرٍ بْنُ أَبِّي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخِرُونَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانَ بْنُ عُيَيْنِيَةً) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

<sup>(</sup>٣ ، ١ ) حَدَّقَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَفَانَ. ح وحَدَّثَنِيَ مُحَمَّلًا بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزَّ. قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ طَــاوُسٍ عَنْ أبيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ

<sup>(</sup>٤ ، أَ) حَدَّثُنَّا الْمَحَكَمُ بُّنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا هِقُلُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسِ (٥ ، ١) حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِلْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعُلْمَانَ) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَــالَ عُلْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرًا عَنْ مُغِيرَةً. قَالَ: سَأَلَ شِبَاكُ إِبْرَاهِيمَ. فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>١٠٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّيْدِ عَنْ جَابِرِ

# المعنى العام

الربا نوع من أنواع الاستغلال في المعاملة، وفيه قدر كبير من الضرر، وفيه سحت وأخذ زيادة بالباطل، وبدون مقابل، وفيه تسلط وتحكم أحد المتعاملين في الآخر، ومن هنا كان محرما في جميع الشرائع، واشتهربه اليهود قبل الإسلام، ونعاه عليهم الإسلام، فقال القرآن الكريم ﴿ فَبَطُلُم مَنِ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَيصَدِّهِمْ عَن سَبيل اللّهِ كَثِيرًا هِ وَأَخْذِهِم الرّيا وَقَدْ نُهُ وا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْ وَال النّاس بالْبَاطِل ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١] كثيرًا هِ وَأَخْذِهِم الرّيا وَقَدْ نُهُ وا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْ وَال النّا النّا الله على الكفار الفرق بين البيع والربا «قالوا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّيا الله ورد اللّه عليهم بقوله ﴿ وَأَحُلُ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّيا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مّن رَبّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَالْمُ اللّه وَمَن عَادَ فَأُولَٰدِكَ أَصْحَابُ النّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فبين أن المشرع الحكيم، الذي يعلم مصالح العباد حرم الربا، فعليكم أن تنتهوا عنه، علمتم الحكمة من تحريمه أم لم تعلموها، اقتنعتم بما وصلتم إليه من الحكم أم لم تقتنعوا، فقد جاءكم من القرار والموعظة من ربكم، ومن لم ينته فليأذن بحرب من اللّه ورسوله.

وكان الربا معلوما عند اليهود والعرب شائعا في النقدين، الذهب والفضة مادة التعامل بين الناس، وكان في حقيقته كبيع ذهب عاجل بذهب آجل مع الزيادة، وكان من عليه دين بسبب البيع، أو بسبب القرض، أو بأي سبب آخر، إذا حل ميعاد الأداء فلم يستطع المدين الأداء اتفق مع الدائن على تأجيل الدفع مع الزيادة، وهو بهذا سم قاتل، مغلف بالعسل، يتلذذ المدين بأنه لم يدفع ويتلذذ الدائن بأنه يضاعف ويجمع بدون خسارة، وبدون جهد ولا مشقة، فيجد المدين نفسه وقد غرق ويجد الدائن نفسه كالجزار مع ذبيحته لا رحمة ولا شفقة ويمتلئ المجتمع بهذه المناظر الكريهة، قاتل ومقتول، ملىء ومعدم، متجبر وذليل شم هذه المعاملة تصيب المجتمع بالتواكل والتكاسل وضعف الإنتاج.

جاء الإسلام بتحريم الربا المعهود في النقدين، وأضاف إليه الربا في الأقوات، والزيادة في تبادل المثيلين، البر بالبر ربا إلا مثلاً بمثل، لا زيادة بين المتقابلين في الكيل ولا في الوزن، ويدا بيد، لا تأجيل لبائع ولا لمشتر، نصت الشريعة على أنواع من الربا، البر والشعير والتمر والملح بالإضافة إلى النقدين وتركت لعلماء الأمة قياس ماعداها عليها إذا اجتمعت فيه علة التحريم وتوعدت الشريعة آكل الربا وموكله، آخذه ومعطيه، بل لعنت كاتبه وشاهديه لتسد منافذ شره، وتقطع دابر التعامل به، فتبارك الله أحكم الحاكمين.

#### المباحث العريية

(الريا) مقصور، من ريا يريو، فيكتب -حسب القواعد الإملائية- بالألف، وتثنيته ريوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء، لسبب كسرة الراء في أوله، وعلطهم البصريون، قال العلماء: وقد كتبوه

فى المصحف بالواو، قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم «الريو» فعلموهم صورة الخط على لغتهم، قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوى بالواو، وقرأ حمزة والكسائى بالإمالة، بسبب كسرة الراء، وقرأ الباقون بالتفخيم، لفتحة الباء، قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء.

وأصل الربا الزيادة، يقال: ربا الشيء، يربو، إذا زاد، وأربى الرجل عامل بالربا.

- (إلا مثلاً بمثل) في الرواية الثالثة «إلا وزنا بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء » قال النووى: يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإيضاح، اهـ وفي الرواية السادسة «عينا بعين ».
- (ولا تشفوا بعضها على بعض) «تشفوا » بضم التاء وكسرالشين، وتشديد الفاء، أى لا تفضلوا، والشف بكسرالشين يطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد، والمعنيان يصلحان. أى لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تنقصوا بعضها عن بعض، يقال: شف الدرهم بفتح الشين، إذا زاد وإذا نقص، يشف بكسرالشين، وأشفه الرجل إذا زاده أو نقصه.
- (ولا تبيعوا الورق بالورق) بفتح الواو، وكسر الراء وإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها، وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو المضروبة، وبفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة، مضروبة وغير مضروبة.
- (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) المراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل أوغير الحاضر، أي لا تبيعوا حالا حاضرا من الذهب بمؤجل منه، ولا بغائب عن مجلس العقد، ولولم يكن مؤجلا.
- (إن أبا سعيد الحدرى يأثر هذا عن رسول اللّه على يقال: أثر الحديث يأثره أى نقله، وزنا ومعنى، والإشارة إلى قضية كانت محور نقاش، وهى قضية صرف الذهب بالذهب، وصرف الفضة بالفضة، وكان ابن عمر يرخص بالتفاضل مع القبض، وكان الرجل يمنع التفاضل، واستند الرجل إلى أبى سعيد وحديثه.
- (فذهب عبد الله ونافع معه) لم يذكر في هذه الرواية أن الرجل الليثي ذهب معهما، وذكره في الرواية الثانية.
  - (إن هذا أخبرني أنك تخبر) الإشارة إلى الرجل الليثي.
- (فأشار أبوسعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه) أى أشار بسبابة اليد اليمنى إلى عينه اليمنى، ثم إلى أذنه اليسرى، ثم إلى أذنه اليسرى، ثم إلى أذنه اليسرى، وأشار بسبابة اليد اليسرى إلى عينه اليسرى، ثم إلى أذنه اليسرى، والمدف من الإشارة وذكر السمع والبصر التأكيد والتوثيق.
- (إلا يداً بيده، وهو المراد بقوله في المجلس، يسلم هذا بيده، ويسلم هذا بيده، وهو المراد بقوله في الرواية الخامسة «إلا هاء وهاء ».

(أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟) بيع النقد بمثله يسمى المراطلة، كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وقد يسمى صرفا من كبير إلى صغير، وبيع الذهب بالفضة وعكسه يسمى صرفا، وبيع العرض بالنقد، يسمى النقد ثمنا، والعرض كالتمريسمى عوضا، وبيع العرض بالعرض كثوب بثوب يسمى مقايضة، والمراد هنا بيع الذهب بفضة، فقد كان مع مالك بن أوس بن الحدثان مائة دينار -كما جاء في رواية البخاري - يريد تحويلها إلى دراهم.

(أرنا ذهبك) في رواية البخاري « فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال ».

(ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك) « نعطك » مجنوم فى جواب الأمر، وفى رواية « نعطيك » بالرفع على الاستئناف، أى فنحن نعطيك، وفى رواية البخارى « حتى يأتى خازنى من الغابة »

(التعطينه ورقه) أي في المجلس، ويتم التقابض يدا بيد، أو لتردن إليه ذهبه.

(إلا هاء وهاء) بالمد فيهما، وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحكى القصر بغير همن وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي، وقال: هي صحيحة، ولكن قليلة، والمعنى خذ وهات، وحكى «هاك» بزيادة كاف مكسورة، ويقال: «هاء» بكسر الهمزة، بمعنى هات، ويفتحها بمعنى خذ، بغير تنوين. وقال ابن الأثير: «هاء وهاء» هو أن يقول كل واحد من البيعين» هاء، فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر «إلا يدا بيد» يعنى مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ وأعط. قال: وغير الخطابي يجيز فيها السكون، على حذف العوض، ويتنزل منزلة «ها» التي للتنبيه، وقال ابن مالك: «ها» اسم فعل، بمعنى خذ.

(فى حلقة فيها مسلم بن يسار) أى فى حلقة علم، ولعل مسلم بن يساركان يحدثهم حتى يأتى شيخ الحلقة.

(حدث -أخانا- حديث عبادة) «أخانا» منادى.

(فمن زاد أو ازداد فقد أريس) أى فمن أعطى زيادة، أو أخذ زيادة فقد فعل الريا المحرم، فدافع الزيادة، وآخذها عاصيان مرابيان، وفى الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة «فمن زاد أو استزاد».

(فرد الناس ما أخذوا) أعاد المشترون السلع، وأعاد البائعون المقابل.

(وإن رغم) بفتح الراء وكسر الغين وفتحها، أي وإن ذل معاوية، وصار كمن أنفه في التراب.

(إلا ما اختلفت ألوانه) أي أصنافه، كشعير بتمر، والاستثناء من « مثلاً بمثل » كما سيأتي.

(باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم) هذه صورة بيع فضة عاجلة مسلمة بذهب مؤجل،

وهى المعروفة بالصرف، وشرطها كما سيأتى أن تكون يدا بيد، فشريك باع نائباً ووكيلاً عن أبى المنهال باع فضته وسلمها بذهب نسيئة.

(فجاء إلى) أي جاء شريك إلى أبي المنهال يخبره بالبيع، فقال له أبو المنهال: هذا بيع خطأ.

(فقال مثل ذلك) أي قال زيد مثل ما قال البراء «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا»

وفى الرواية الثالثة عشرة أن كلا من زيد والبراء أحال أبا المنهال على الآخر، قبل أن يجيب، فلما رجع إلى كل منهما بعد الإحالة قال. فقوله « ثم قالا » أي قال كل منهما القول السابق، وهذه الزيادة.

(دينا) يعنى مؤجلا.

(كيف شئدًا) ظاهره بدون مماثلة في الوزن، وبدون مقابضة في المجلس، ولهذا سأل الرجل، فلم يجد الجواب.

(اشتریت یوم خیبرقلادة باثنی عشر دیناراً) قال النووی: هکذا هوفی نسخ معتمدة «قلادة باثنی عشر دیناراً » فأصلحها بعضهم، والصواب الأول.

(لاتباع حتى تفصل) بتشديد الصاد المفتوحة، أي تمين ويعزل الذهب عن الخرن

(نبايع اليهود: الوقية الذهب بالدينارين وثلاثة) «الوقية» بضم الواو، لغة قليلة، والأشهر الأوقية، بالهمزفى أوله، قال النووى: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما، ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وكان هذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه، ظنوا جوازه، لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي النه عرام، حتى يمين ويباع الذهب بوزنه ذهبا.

(فطارت لى ولأصحابي قلادة) أي حصلت لنا من الغنيمة.

(واجعل ذهبك في كفة) بكسر الكاف. قال النووى: قال أهل اللغة: كفة الميزان وكل مستدير، بكسر الكاف، وكفة الثوب والصائد، وكذلك كل مستطيل، بضمها، وقيل بالوجهين فيهما معا، اهه، وكفة الصائد، وكفة الثوب ما استدار حول الذيل وجوانبه.

(إنى أخاف أن يضارع) بكسر الراء، أى أن يشابه بعضه بعضا، ويشارك بعضه بعضا فى الحكم، أى أن يكونا فى معنى المتماثلين.

(فقدم بتمرجنيب) بفتح الجيم، وكسر النون، نوع من أعلى أنواع التمر

- (بالصاعين من الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم، أى المجموع من البقايا ونوافل أنواع التمر، وهو من أردأ ما يباع من التمر، وفسره في الرواية الرابعة والعشرين بأنه «الخلط من التمر» بكسر الخاء وسكون اللام، أي المخلوط من أنواع مختلفة
- (وكذلك الميزان) أى لا يجوز التفاضل فى الموزونات الربوية إذا اتحد جنسها، كما لم يجز التفاضل فى المكيل.
- (بتمر برنى) بفتح الباء وسكون الراء، بعدها نون، ثم ياء مشددة، وهو نوع جيد من التمر معروف، أصفر مدور، وعند أحمد « خير تمراتكم البرنى، يذهب الداء، ولا داء فيه ».
- (لمطعم النبى ﷺ) فى رواية البخارى «لنطعم» بضم النون، وفى رواية «ليطعم» بفتح الياء وفتح العين، بينهما طاء ساكنة.
- (أوه. عين الريا) المراد بعين الريا نفس الريا، وكلمة «أوه» ذكرت هنا مرة واحدة، وفى البخارى ذكرت مرتين، وهي كلمة تقال عند التوجع والتحزن، وفيها لغات، أشهرها فى الروايات «أوه» بفتح الهمزة، وواو مفتوحة مشددة، بعدها هاء ساكنة، وتقال بنصب الهاء منونة، ويقال «أوه» بإسكان الواو، وكسر الهاء، منونة وغير منونة، ويقال «أوه» بكسر الواو، وسكون الهاء، ويقال «أو» بحسر الواو، وسكون الهاء، ويقال «أو» بحدف الهاء وتشديد الواو المكسورة المنونة، ويقال «آه» بمد الهمزة، وتنوين الهاء مكسورة، وساكنة، ومن العرب من يمد الهمزة، ويجعل بعدها واوين، ثم هاء «آووه» قيل: لتطويل الصوت بالشكاية، قال ابن التين: إنما تأوه صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ فى الزجر، وقاله إما للتألم من هذا الفعل، وإما من سوء الفهم.
- (إذا رابك من تمرك شيء فبعه) يقال راب الرجل يروب روبا إذا تحير وفترت نفسه، ويقال: رابه الأمر، أي أوقعه في الظن والشك.
- (فأنكرت ذلك لقولهما) أى أنكرت قول أبى سعيد، بسبب ما سمعته من قول ابن عمروابن عباس.
  - (وكان تمر النبي على هذا اللون) أي هذا الصنف، وأشار إلى صنف رديء.
    - (فكرهه) أى فرجع عن فتواه الأولى، وكره ما أجازه.
- (أرأيت هذا الذي تقوله، وفي الرواية المتممة للثلاثين «أرأيت هذا الذي تقوله، وفي الرواية المتممة للثلاثين «أرأيت قولك في الصرف» والمراد من الصرف هنا صرف الدنانير بدنانير والدراهم بدراهم، الجنس بجنسه من كبير إلى صغير، كما هو واضح من الرواية السابعة والعشرين.
- (كلا لا أقول) هكذا هو في النسخ التي بين يدي، في الرواية المتممة للثلاثين، ونقل الحافظ

ابن حجر عن مسلم بلفظ «كل ذلك لا أقول» وهكذا رواه البخارى. قال الحافظ: بنصب «كل» على أنه مفعول مقدم، وهو فى المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ذى اليدين «كل ذلك لم يكن» فالمنفى هو المجموع، اهـ

(وأما كتاب الله فلا أعلمه) أي لا أعلم هذا الحكم فيه، فالضمير يعود على الحكم، وليس على «كتاب الله».

### فقه الحديث

أجمع المسلمون على تحريم الربا، وعلى أنه من الكبائر، وحكى الماوردى أنه كان محرما في جميع الشرائع.

والقرآن الكريم صريح فى أن اليهود أكلوه وهو محرم عليهم، إذ يقول ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَيصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿وَالْخُذِهِمُ الرِّيَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ مَنَا مَا اللَّهِ كَثِيرًا ﴿وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَامُ وَلَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَنَامًا ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦٠].

والأصل فى تحريمه قوله تعالى ﴿وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَأُكُلُونَ الرِّيَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ السَّيْطَانُ مِن الْمَسَّ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى ﴿يَأُكُلُونَ الرِّيَا اللَّهِ السَّيْطَانُ مِن الْمَسَّ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِن الرِّيَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّن اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٨].

وقوله صلى اللَّه عليه وسلم «لعن اللَّه آكل الريا وموكله... » الحديث روايتنا الواحدة والثلاثون، والثانية والثلاثون.

وكان الربا فى الجاهلية يوم نزلت هذه الآيات الزيادة فى المال بزيادة الأجل، وكان أحدهم إذا حل أجل دينه، ولم يوفه الغريم أضعف له المال، وأضعف الأجل، ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر، وهو معنى قوله تعالى ﴿وَإِن تُبْتُمُ معنى قوله تعالى ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ مبينا المراد من التحريم، وهو الزيادة مطلقا على رأس المال، وجاءت السنة، فبينت وأضافت الأصناف الواردة فى هذه الأحاديث على ما كان معهودا من الربا.

والخلاف بين العلماء – بعد إجماعهم على تحريم ما نصت عليه السنة - في هل السنة مفسرة للمجمل؟ وكل ما جاءت به السنة من أحكام الربا بيان لمجمل القرآن؟ نقدا، أو نسيئة؟ أم ما جاءت به السنة أحكام زائدة، مضافة إلى ما جاء به القرآن؟ ثم هل يقاس على ماجاء تبه السنة ما في معناه؟ أو يلتزم فقط بما نصت عليه السنة؟ ثم هل التعامل بالربا حرام مع المحاريين وفي دار الحرب؟ أو حرمته خاصة بدار الإسلام ومع غير المحاريين؟ وسيأتي قريبا تفصيل هذا الخلاف.

والعجيب أن بعض الجهلة المتحللين المغرضين يحاولون تحليل الربا بتغيير اسمه، ظنا منهم أن

تغيير الاسم يغير المسمى، فيطلقون على المعاملات الربوية للبنوك فى هذه الأيام إطلاقات من خيالهم، وواقع هذه المعاملة أن يودع شخص فى البنك مبلغا، ويتفق مع البنك على أخذ زيادة عن المبلغ بنسبة معينة كل شهر أو كل عام، ويقوم البنك بإقراض هذه المبالغ لآخرين بزيادة أكثر، يستفيد البنك من هذا الفرق.

مرة يطلقون عليه إنه ليس من ريا الجاهلية، لأن ريا الجاهلية كان دينا لا زيادة فيه فى العام الأول، وتبدأ الزيادة بعد حلول الأجل، وهذه التفرقة لا يقبلها عاقل، إذ كيف تحرم الزيادة التى تحدث بعد عام؟ ولا تحرم الزيادة التى تبدأ من اليوم؟ ومرة يقولون: إن ما يأخذه البنك ليس دينا، لأن المودع يعطى البنك باختياره، ويرد البنك بنفسه هذا القول، إذ يكتب فى دفاتره وفى أوراقه المتعامل بها بين الطرفين (دائن ومدين) ثم إذا جازهذا بالنسبة للمودع، فماذا يقولون للمقترض من البنك؟

ومرة يقولون: إن علة تحريم الربا استغلال حاجة المحتاج، وليس فى معاملة البنوك استغلال حاجة المحتاج، وهو قول ظاهر البطلان، فالمودع محتاج للإيداع، والمقترض محتاج للقرض، والبنك محتاج لكل منهما، وإلا لما قام، والكل يستغل حاجة المحتاج، ومرة يقولون: إنها شركة ومضارية، وإن فقدت الصيغة الشرعية، والرد عليهم أن الشركة أو المضارية تقوم على تحمل المكسب والخسارة، والمودع فى البنك لا يتحمل الخسارة، ثم ماذا يقولون حين إقراض البنك هذه المبالغ لمحتاج ينفقها فى حلال أو حرام؟ هل البنك يكون مشاركا للمقترض فى مشاريعه؟ ريحت أو حسرت؟ ومرة يقولون: إنها معاملة حديثة، لم تكن موجودة، فلا يحكم عليها بالتحريم، ولا بالربا، وهذا أعجب مما مضى، فهو يشبه قولنا: أنا لم أكن موجودا، فلا يسرى على حكم أبى بكر وعمر رضى الله عنهما.

ذكرت هذه الشبهات والرد عليها لأنها متارة في مصر في هذه الأيام. والله الهادي سواء السبيل.

والأعيان التى نصت الأحاديث على تحريم الربا فيها هى: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، قال النووى فى المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الربا فى هذه الأعيان الستة، المنصوص عليها، واختلفوا فيما سواها، فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والفاسانى وسائر ثقات الناس: لا تحريم فى الربا فى غيرها، وحكاه صاحب الحاوى عن طاووس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى. وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها، بل يتعداها إلى ما فى معناها، وهو ما وجدت فيه العلة التى هى سبب التحريم، واختلفوا فيها.

فأما الذهب والفضة: فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا -و قوله «غالبا» احتراز عن الفلوس لو راجت، وصارت أثمانا، وهذه العلة قاصرة على الذهب والفضة، ويدخل فيها الأواني والتبر وغير ذلك.

و قال أبو حنيفة: العلة فيها الوزن في جنس واحد، فألحق بها كل موزن، كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف وكل ما يوزن في العادة، لكنه قال: إن المضروب من النحاس والحديد والرصاص لا ربا فيه، بل يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وإنما الربا في هذه الأصناف في

التبر منها [أى الخام]، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية المتممة للعشرين «وكذلك الميزان» وأجاب الشافعية عن الحديث بأجوبة، منها جواب البيهقى، قال: قد قيل: إن قوله «وكذلك الميزان» من كلام أبى سعيد الخدرى، موقوف عليه فلا يستدل به، الثانى جواب القاضى أبى الطيب وآخرين، أن ظاهر الحديث غير مراد، فإن الميزان نفسه [الآلة] لاربا فيه فأرادوا به الموزون، وأرادوا شموله وعمومه لكل موزون، وهذه الدعوى غير صحيحة وغير مقبولة: أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة، جمعا بين الأدلة.

وأما الأعيان الأربع فالعلة فيها عند الشافعى فى الجديد وهو مذهب أحمد وابن المندر، أنها مطعومة بدليل الرواية التاسعة عشرة، وفيها «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» والطعام اسم لكل ما يطعم، فعلى هذا يحرم الربا فى كل ما يطعم من الأقوات والأدام والحلاوات والفواكه والأدوية. وعند الشافعى فى القديم: العلة فيها أنها مطعومة مكيلة، أو مطعومة موزونة، فلا يحرم إلا فى مطعوم يكال أو يوزن، فنفاه عن كل ما لا يؤكل ولا يشرب، وعما يؤكل أو يشرب لكنه لا يكال ولا يوزن.

والعلة عند أبى حنيفة: كونه مكيل جنس، فحرم الربا فى كل مكيل وإن لم يؤكل كالجص، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن، وإن كان مأكولا. والعلة عند مالك: كونه مقتاتا مدخر جنس، فحرم الربا فى كل ما كان قوتا مدخرا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه، وعما هو قوت لا يدخر كاللحم: والعلة عند ابن سيرين وبعض الشافعية: الجنسية، فحرموا الربا فى كل شىء بيع بجنسه، كالتراب بالتراب متفاضلا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين. والعلة عند ربيعة: كونه جنسا تجب فيه الزكاة، فحرم الربا فى كل جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرها، ونفاه عما لا زكاة فيه.و هناك أقوال أخرى فى العلة وما تنطبق عليه، فى ذكرها طول لا يناسب المقام.

#### أحوال بيع الربوي وأحكامه:

لبيع الربوى ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يبيعه بجنسه، فيحرم فيه ثلاثة أشياء التفاضل، والنساء، والتفرق قبل التقابض، وهو صريح الأحاديث « مثلاً بمثل، يداً بيد » وظاهر الرواية السابعة والعشرين والروايات الثلاث بعدها أن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما كانا أولا يعتقدان أنه لا ريا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الحنطة، وسائر الريويات، كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله في الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أنه سألهما عن الصرف، فلم يريا به بأسا، يعنى الصرف متفاضلا، كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيدروايتنا الثامنة والعشرين – إنما الربا في النسيئة » ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، حين بلغهما حديث أبي سعيد، وقد جاء رجوعهما عن ذلك صريحًا في روايتنا السادسة والعشرين، قال النووي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه، عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه، عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه،

وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون بأنه محمول على غير الربويات، كبيع الدين بالدين مؤجلا، أو أنه محمول على الأجناس المختلفة، أو أنه مجمل، وحديث عبادة وأبى سعيد الخدرى وغيرهما مبين، فوجب العمل بالمبين، وتنزيل المجمل عليه اهـ

ثانيها: أن يبيعه جنسه، لكن بما يجمعهما علة واحدة، كالذهب بالفضة، وكالحنطة بالشعير أو بالتمر أو بالملح، فيجوز التفاضل، ويحرم النساء والتفرق قبل التقابض، لقوله في الرواية السابعة «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد » وقوله في الرواية الثانية عشرة «ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ريا » وقولهما في الرواية الثالثة عشرة «نهي رسول الله عن بيع الورق بالذهب دينا » وموقف عمر بن الخطاب عليه وحديثه في الرواية الخامسة واضح في ذلك وصريح، قال النووي: وجوز إسماعيل بن علية التفرق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لما خالفه. اهـ

ثالثها: أن يبيعه بغير جنسه، مما لا يجمعهما علة واحدة، كالقمح بالذهب، فيجوز التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- من قوله « لا تبيعوا الذهب بالذهب...إلخ » أخذ العلماء أنه يتناول جميع أنواع الذهب والورق، من جيد وردىء، وصحيح ومكسور، وحلى وتبر، وغير ذلك، وسواء الضالص والمخلوط بغيره، قال النووى: وهذا كله مجمع عليه.

٢- وأنه يستوى في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع.

٣- وظاهر التعميم أنه لا فرق فى تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حراما فى دار الإسلام كان حراما فى دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين، أو مسلم وحربى، وسواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره.

قال النووى فى المجموع: هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا فى دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، واحتج له بحديث « لا ربا بين مسلم وحربى فى دار الحرب» ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى. واحتج الجمهور بعموم القرآن والسنة وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه ضعيف.

3- واستدل أصحاب مالك بالرواية الخامسة، وأنه لم يصح البيع مع انتظار الخادم، على أنه يشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد، وقبض في المجلس لا يصح عندهم، والجمهور يقول بصحة القبض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما ما لم يتفرقا. وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك، لأنه يحتمل أن طلحة قال ذلك ظانا جوازه، ولم يكن بلغه حكم المسألة، فأبلغه عمر الله فترك المصارفة.

- ٥- قال ابن عبد البر: وفى هذا الحديث أن الكبيريلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه.
- ٦- ومن قوله « أرنا ذهبك » وفى رواية البخارى « فتراضيا » جواز المماكسة فى البيع، وتقليب السلعة،
   وفائدته الأمن من الغبن.
  - ٧- وأن من العلم ما قد يخفى على الرجل الكبير، حتى يذكره غيره.
  - ٨- وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئًا لا يجون، ينهى عنه، ويرشد إلى الحق، ويتفقد أحوال الرعية.
    - ٩- وأن من أفتى بحكم، حسن أن يذكر دليله.
    - ١٠ وفي حلف عمر راه جواز اليمين لتأكيد الخبر.
      - ١١- وفيه الحجة بخبر الواحد.
  - ١٧ وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو في حديث رسوله.
    - ١٣ وفي قوله «البربالبرريا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء »

دليل ظاهر على أن البروالشعير صنفان، وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة والتورى وفقهاء المحدثين وآخرين، وقال مالك والليث والأوزاعى ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: إنهما صنف واحد، وهو محكى عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضى الله عنهم، واستدلوا بقوله «الطعام بالطعام مثلا بمثل» في روايتنا التاسعة عشرة، فقالوا: لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. واحتج الشافعي والجمهور بما سبق، وقالوا: يجوز التفاضل بينهما كالحنطة والأرن واتفقوا على أن الدخن صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث وابن وهب، فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد.

- ١٤ وفي الرواية السادسة، من قوله « فرد الناس ما أخذوا » دليل على أن البيع المذكور باطل.
- ١٥ وفي موقف عبادة بن الصامت رهه الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه.
  - ١٦ وفيه القول بالحق، وإن كان المقول له كبيرا.
- ١٧ وأخذ بعضهم من قوله «الآخذ والمعطى فيه سواء» في الرواية الثامنة مساواتهما في الإثم،
   والتحقيق أن المراد أنهما سواء في أصل الإثم، لا في مقداره.
- ١٨ ومن الرواية الثانية عشرة من قوله «باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم» استنبط البخارى
   الاشتراك في الذهب والفضة.

قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلطا ذلك، حتى لا يتمين ثم ينصرفا جميعا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه، وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما،

والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي ومالك في المشهورعنه والكوفيون إلا الثوري، وزاد الشافعي أيضا أن لا تختلف الصفة، كالصحاح والمكسرة.

١٩ ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم
 بعضا، ومعرفة أحدهم حق الآخر.

٧٠ - واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

٢١- وفي حديث فضالة، روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أنه لا يجوز بيح ذهب مع غيره، بذهب، حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، وكذا سائر الربويات، بل لابد من فصلها، قال النووي: وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم، المعروفة بمسألة « مد عجوة » وصورتها بيع مد عجوة ودرهم بمدى عجوة، أو بدرهمين، وهو لا يجوز لهذا الحديث، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي البنه وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق ومحمد بن الحكم المالكي، وقال أبو حنيفة والتوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله، ولا بدونه، وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب، يجوز بيعه بذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه، وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل منه، أو أكثر. وهذا غلط مضالف لصريح الحديث. واحتج أصحابننا بحديث القلادة، وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثنى عشر دينارا، واشتراها باثني عشر دينارًا، قالوا: ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه، مما هو مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين، وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم، لئلا يغبن المسلمون في بيعها. قال النووي: قال أصحابنا: وهذان الجوابان ضعيفان، لا سيما جواب الطحاوي، فإنه دعوى مجردة. قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا، وفساد التأويلين أن النبي على قال: « لا يباع حتى يفصل» وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيرا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها.

7Y - ومن الرواية المتممة للعشرين، من قوله «بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا » أخذ الشافعية وموافقوهم أن العينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس، توصلا إلى مقصود الريا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوبا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة، قال النووي: وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي شي قال: «بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا » ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري، أو من غيره، فدل على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وقال مالك وأحمد: هو حرام.

٣٧- وفي قوله « هذا الربا. فردوه » في الرواية الثالثة والعشرين، دليل على أن المقبوض ببيع فاسد

يجب رده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن، قال النووى: فإن قيل: فلم لم يذكر فى الحديث السابق (روايتنا المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين) أن النبى أم برده؟ فالجواب: أن الظاهر أنها قضية واحدة، وأمر فيها برده، فبعض الرواة حفظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقبلنا زيادة الثقة، ولو تبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمر به، وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به، مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه، ولا يمكن يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به، مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته، وهوالثمن الذي قبضه عوضا، فلا إشكال في الحديث.

٢٤ وفي قصة أبى سعيد مع ابن عمر وابن عباس أن العالم يناظر العالم، ويوقفه على معنى قوله،
 ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتج عليه بالأدلة.

٧٥- وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم.

٢٦ وفى الرواية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين،
 والشهادة عليهما.

٧٧- وفيهما تحريم الإعانة على الباطل.

والله أعلم

## (٤١٧) باب الحلال بين والحرام بين، ويينهما متشابهات

٤ ، ٣٦ - ٢٠١٠ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَلَيْهُ الْمَالِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ (وَأَهُوكَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ) «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّسِنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّسِنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنَ وَبَيْنَهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَرْضِهِ. وَمَنْ وَقَعَ فِي مُسْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَفِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. وَمَنْ وَقَعَ فِي مُسْتَبِهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. كَالرَّاعِي يَرْعَسى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِيكُ أَنْ يَرْتَمَعَ فِيهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَمَالِ الْحَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ الْمَسَلَدُ كُلُهُ أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلُهُ أَلا وَهِي الْقَلْبُ».

٥٠٠٥ - ٣٦٠ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ (١٠٠ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَسَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُو يَعُولُ اللَّهِ وَهُو يَخْطُبُ النَّسَاسَ بِحِمْسِ وَهُو يَقُولُ: سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ «الْحَللُ بَيِّنَ وَهُو يَعُولُ اللَّهُ عَنِي الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».

# المعنى العام

يقول الله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨] ويقول عن الرسول ﷺ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وِيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَباَئِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وإن الله يغار على حرماته، ويغضب إذا ارتكبت محارمه، وما لحق رسول الله ﷺ بالرفيق الأعلى إلا كانت الشريعة واضحة المعالم، حلالها وحرامها، إذ يقول: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها» وهنا يقول «الحلال بين، والمحرام بين» كل المسلمين يعلمون الحلال من المأكل والمشرب والملبس والمركب والنكاح والمعاملات وما يحتاجونه في حياتهم، ومن خفي عليه منهم حكم وجد العلماء والراسخين في العلم بجواره، وهم كثيرون بحمد الله، مستجيبون لكل سائل في ليل أو نهار، دون مقابل، فتلك رسالتهم، وهذا واجبهم، فلا عذر لجاهل أو متجاهل، ولا عذر لمشتبه في الأحكام، فقد ترك صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٧٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ - وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ. قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بهذا الإسنادِ مِثْلَةً

<sup>َ</sup> وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ (يَعْنِي الْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النِّيِّ الْهِذَا الْحَدِيثِ. غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَنَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ، وَأَكْثُرُ.

<sup>(</sup>٨ . ١)حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْلِد. حَدَّثَنِي أَلِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلالِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ

فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته، نعم هناك بعض الأمور القليلة يخفى حكمها على العامة، ويترددون فى حلها وحرمتها، بل قد يخفى حكمها على غير الراسخين فى العلم، فيبدو خلاف فيها بين العلماء، منهم من يحلها، ومنهم من يحرمها، وواجب الكل حينئذ اتقاؤها، والبعد عنها، كأنها محرمة باتفاق ويظهور، دون إخفاء، فإن كانت فى حقيقة الأمر محرمة فقد برئ منها، واجتنبها، ويَعُد عنها، وإن كانت فى حقيقة الأمر حلالاً، ويعد عنها خوفا من الوقوع فى الحرام، أثيب على هذا القصد، ونال أجرا، فالبعد عنها مكسب على كل حال والوقوع فيها خسارة على كل حال، إن كانت حراما ووقع فيها، فالويل له، وإن كانت حلالاً، ووقع فيها تجرأ على الوقوع فى أمثالها، وتساهل فى الشبهات، ولم يتحرز عما هو قريب من المحرمات، فيقع فى الحرام من غير قصد، والعاقل من ترك ما يريبه، ويشك فيه، وعمل بما لا يريبه، ولا يشك فيه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به البأس » وطهارة القلب، وإبعاده عن الريب والشك أفضل الطاعات.

#### المباحث العربية

(الحلال بين والحرام بين) أى الأمور التى حكمها الحل ظاهرة بحكمها، فى ذاتها، ووصفها، وأدلة حكمها ظاهرة، وكذا الأمور التى حكمها الحرمة، فأكل الخبز والفواكه والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم، ولبس ثياب القطن بألوانها، والجلوس والوقوف والمشى والنوم، كل هذه أمور ظاهرة الحل، وشرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والزنا والكذب وأشباه ذلك أمور ظاهرة الحرمة، فلفظ «الحلال» مراد به الذات الموصوفة بهذا الوصف، وقد يراد الحكم نفسه والوصف، فيكون المعنى: الحل فى هذه الأمور بين، والحرمة فى تلك الأمور بينة، ومعنى ظهورها أنه يعلمها العامة والخاصة من الناس، وإن جهل بعضها الشواذ من البشر.

(وييدهما مشتبهات) بسكون الشين وفتح التاء وكسرالباء، أى أمور مكتسبات الشبه بالحلال، ومكتسبات الشبه بالحرام، وفي رواية للبخاري « وبينهما أمور مشتبهة » بسكون الشين وفتح التاء وكسر الباء وفتحها، وفي رواية للبخاري « و بينهما مشبهات » بفتح الشين، وفتح الباء المشددة، أي شبهها الناس بالحلال تارة، وبالحرام أخرى، لخفاء حكمها، فصار حكمها غير واضح على التعيين، وفي رواية الدارمي « وبينهما متشابهات » أي اكتسبت التشابه بالأمرين المتضادين، والمعاني في الألفاظ المختلفة متقارية، وسيأتي في فقه الحديث آراء العلماء في المراد بها.

(لا يعلمهن كثير من الناس) أى لا يعلم حكمهن، وجاء واضحا فى رواية الترمذى بلفظ «لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى؟ أم من الحرام؟ » ومفهوم « كثير» أن معرفة حكمها ممكن وواقع، يعلمه القليل من الناس، وهم العلماء المتخصصون المجتهدون، فهى شبهات-على هذا-فى حق غيرهم، أما فى حقهم فتصبح بينة الحل أو الحرمة، ويمكن أن يراد بالكثير الكل، أو يعطل المفهوم، ويراد بالمتشابهات أمور قليلة تعارضت أدلتها، فلم يظهر للمجتهد ترجيح أحدها، وتكون

الحكمة من وجودها كذلك في التشريع أن تكون شاهدا على قصور العقل البشرى، فلا يغتر، ولا يتمرد، ويستسلم، ويعترف بصحة قوله تعالى ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا ﴾ [الإسراء: ٨٥] ﴿وَفَوْق كُلِّ نِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦] وهذان القولان يتساوقان مع قوله تعالى ﴿هُوَالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُويهِمْ رَيْخٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَيْعَ الْعِلْمِ وَمُا يَعْلَمُ تَأُويلهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، كُلِّ مِنْ عِندِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أَي علمون تأويله، ويسلمون عالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلا اللَّهُ ﴾ أي والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، ويسلمون به.

(فمن اتقى التبهات) أى جعل بينه وبين الوقوع فيها وقاية، أى من بعد عنها، وحذر منها، ومن الوقوع فيها، واستوثق فى دراستها للعلم بحكمها و« الشبهات » بضم الشين وضم الباء، جمع شبهة، وفى راوية للبخارى « فمن اتقى المشبهات ».

(استبراً لدينه وعرضه) السين والتاء للطلب، أى طلب البراءة والنقاء لدينه من النقص، ولعرضه من الطعن فيه -وعرض الإنسان موضع الذم والمدح فيه- أو للصيرورة، أى صار دينه بريئا نقيا من النقص، وصار عرضه بعيدا عن الطعن، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من طعن الطاعنين.

(ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) أى عرض نفسه للوقوع فى الحرام، وفى رواية للبخارى «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » وفى التشبيه الآتى زيادة إيضاح.

(كالراعى يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه) في رواية للبخاري «كراعٍ يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه » والمراد من الحمى المكان المحمى.

(ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه) كان ملوك العرب يجمعون لمراعى مواشيهم أماكن مختصة، يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم، بالعقوية الشديدة، فمثل لهم النبى صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوية، المراقب لرضا الملك، يبتعد عن ذلك الحمى، خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له، مهما اشتد حذره، وغير الخائف، غير المراقب يقرب منه، ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد ماشية شاردة، فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه، ويرى الخصب في الحمى، فلا يملك نفسه أن يقع فيه لاعتياده التساهل، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا، وحماه محرماته، من قرب منها بالوقوع في الشبهات قرب من الوقوع في الحرام.

قال الحافظ ابن حجر: وقد ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبى، وأنه مدرج فى الحديث، وتردد ابن عون الراوى عن الشعبى – فى رفعه، وقال: لا أدرى المثل من قول النبى الشعبى أو من قول

الشعبى؟ قال الحافظ: وتردد ابن عون فى رفعه لا يستلزم كونه مدرجا، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة، ومما يقوى عدم الإدراج ثبوت المثل مرفوعا فى رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا.اهـ

ولفظ «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدها وتأكيده، وتكريرها للإشارة إلى عظم شأن ما بعدها. والمراد من المحارم المحرمات، أى فعل الشيء المحرم، أو ترك الواجب المأمور به، وقد ثبتت الواو بين «ألا» وما بعدها فى روايتنا ورواية للبخارى لفظ «فى أرضه».

(ألا وإن في الجسد مضغة) المضغة القطعة من اللحم، قدر ما يمضغ، قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقى الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب.

(إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله) قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد بفتح اللام، وفتح السين، وضمهما، والفتح أفصح وأشهر.

(ألا وهى القلب) خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، ويصلاح الأمير تصلح الرعية، ويفساده تفسد، والمراد به ما يتعلق به من قدرة الفهم، وسيأتى فى فقه الحديث أقوال العلماء فى مكان قدرة الإدراك والفهم.

(يخطب الناس بحمص) ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، مدينة بالشام، وفى رواية «بالكوفة» مدينة بالعراق، قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولى إمرة البلدين، واحدة بعد الأخرى.

#### فقه الحديث

قال النووى: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التى عليها مدار الإسلام، وقال جماعة: هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه، وعلى حديث «الأعمال بالنية » وحديث « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » زاد أبو داود حديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وزاد بعضهم حديث « ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدى الناس يحبك الناس » قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس، وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية الدين والعرض، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب.اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه، مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه، مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما، فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين، والثالث مشتبه، لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال؟ أو هو حرام؟

ثم قال: وقد توارد أكثر المحدثين على إيراد هذا الحديث فى كتاب البيوع، لأن الشبهة فى المعاملات تقع فيها كثيرا، وله تعلق أيضا بكتاب الإيمان، وبالنكاح، وبالصيد والذبائح، والأطعمة والأشرية، وغير ذلك مما لا يخفى.

ثم قال: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة. أقول: دليل يجذبها نحو الحرام، ودليل يجذبها نحو الحلال، يجتهد فى فهمها المجتهدون، فيلحقها بعضهم بالحلال إلحاقا غير واضح، ويلحقها بعضهم بالحرام إلحاقا غير واضح، ويعضهم يتوقف عجزا عن إلحاقها بأحد الأمرين، والاستبراء لمن ألحقها بالحلال إلحاقا غير واضح وغير مسلم من عامة العلماء، أن لا يقربها بنفسه، وأن لا يعلن للناس حلها، فيقع فيها العامة على أنها حلال، والعامة في هذه الحالة لا يبرءون من المسئولية، إذ أصموا آذانهم عن المعارضين، ولم يتقوا الشبهات، قال الحافظ ابن حجر: وماكان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفسه وواقع الأمر حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد.

ثانيها: اختلاف العلماء. أقول: أى الأمور التى اختلف العلماء فى حكمها أحلال هى؟ أم حرام؟ اختلافا غير مدعم، وغير مطمئن للنفس، مثير للريب والشك.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفسير منتزع من التفسير الأول.

ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.

رابعها:أن المراد بها المباح، ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج، قال بعضهم: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه. قال المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. قال الحافظ: وهو منزع حسن، ويؤيده رواية ابن حبان «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه » والمعنى أن بعض الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغى اجتنابه، كالإكثار مثلا من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب، الموقع في أخذه ما لا يستحق، أو يفضى كالإكثار مثلا من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب، الموقع في أخذه ما لا يستحق، أو يفضى

ثم قال: والذى يظهرلى رجحان الوجه الأول، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا فى الاستكثار من المباح، أو المكروه، كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشبهة فى جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال.اهـ

والتحقيق أن المكروه وخلاف الأولى اللذين أشار إليهما الحافظ ابن حجر لا يطلق عليهما شبهات مادام الحكم الشرعى بينا واضحا، وإن كان البعد عنهما يباعد بين المسلم وبين الحرام والكثرة منهما تقرب المسلم من الحرام، فهذا التوجيه إن استقام مع الجزء الثانى من الحديث لا

يستقيم مع الجزء الأول، والمستقيم مع الجزأين معا هو التفسير الأول والثانى، ويؤيدهما حديث « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

ا- قال النووى: احتج بعضهم بهذا الحديث على أن العقل في القلب، لا في الرأس، وفيه خلاف مشهور، ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب، وقال أبوحنيفة: هو في الدماغ، وقد يقال: في الرأس، وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة، والثاني عن الأطباء قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى ﴿أَفْلُمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُ ونَ بِهَا﴾ [الحج: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمَن كُن لَهُ قَلْمِبٌ يَعْقِلُ ونَ بِها﴾ [الحج: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِك لَذِكْرَى لَمَن كُن لَهُ قَلْمِبٌ وسلم جعل صلاح لِمَن كُن لَهُ قَلْمِبٌ وقد القلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أن الدماغ ليس محلا للعقل، واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ في دعمهم، ولا حجة لهم في فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه، ولا امتناع من ذلك، فقال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا.اهـ

والحق أن هذا الخلاف لا يستقيم بعد ثبوت الحقائق العلمية التشريحية بأن القوة المدركة العاقلة فى الرأس، لا فى القلب، أما الآيات والأحاديث التى أسندت التفكير للقلب فمن السهل توجهيها، إذ الأمور قد تنسب للسبب البعيد على الحقيقة، وللسبب القريب المباشر على الحقيقة أيضا، فتقول: قطع الجزار اللحم، وتقول: قطع السكين اللحم، ولا شك أن القلب مصدر الحياة لجميع أعضاء الجسم، ومنها الدماغ.

٢- وفي الحديث تأكيد السعى نحو إصلاح التفكير، وحمايته من الفساد.

٣- استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبى على قال: الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظر، إلا إن أراد أنه مجمل في حق بعض دون بعض.

٤- استدل به البخاري على أن الاستبراء للعرض والدين من أمور الإيمان.

٥- وفيه حت على الورع.

واللُّه أعلم

# (٤١٨) باب بيع البعير واستثناء ركويه

٣٦٠٦ - ١٩٦٠ - ١٠٠٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠٩): أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَلَهُ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقْنِي النَّبِيُ عَلَيْ فَلَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِغْلَهُ. قَالَ هَبِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي. فَلَمَّا هَبِعْنِيهِ بَوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي. فَلَمَّا بَلَعْتُ أَنْ اللَّهُ بِالْجَمَلِ فَلَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ. فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ «أَتُرَانِسي مَاكَسْتُكَ لآخُدُ جَمَلَك؟ خُدْ جَمَلَك وَدَرَاهِمَك فَهُو لَك».

٣٩٠٧ - ١٠٠١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا (١١٠) قَالَ: غَزَوْتُ مَسعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَتَلاحَقَ بِي وَمَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ: فَقَالَ لِي «مَا لِبَعِيرِكُ؟» قَالَ: قُلْتُ: عَلِيلٌ قَالَ: فَقَالَ لِي «مَا لِبِعِيرِكُ؟» قَالَ: قُلْتُ: بِحَيْرِ قَالَ: فَقَالَ لِي «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكُ؟» قَالَ: قُلْتُ: بِحَيْرٍ قَالَ أَلَا بَيْنَ يَادَي الإِبلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ. قَالَ: فَقَالَ لِي «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكُ؟» قَالَ: قُلْتُ: بِحَيْرٍ قَالَ أَصَابَسُهُ بَرَكَتُ لِكَ قَالَ «أَفَيْهِ فِيهِيهِ» قَالَ: فَقَلْتُ: بَعْمُ وَيَعْتُهُ إِيّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى فَالْنَ لَعُرُولَ لَلهِ إِلَي عَرُوسٌ فَاسْتَأَذَنْتُهُ وَلَا لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَنْ لِي فَقَارَ فَهُرِهِ حَتَّى النَّهَيْتُ. فَأَذِنْ لِي. فَقَارَ طَهْرِهِ حَتَّى إِلْهُ عَلَى الْمَدِينَةِ. حَتَّى الْتَهَيْتُ . فَالْمَدِينَةِ. حَتَّى الْتَهَيْتُ . فَالْمَدِينَةِ. حَتَّى الْتَهَيْتُ . فَالْمَدِينَةِ . حَتَّى الْتَهَيْتُ . فَالْمَدِينَة . فَالْنِ لِي حِينَ السَّافَذِينَهُ هِمَا تَزَوَّجُتَ ؟ أَبِكُرًا أَوْلَهُ لِي عَرُوسٌ فَاسْتَأَذَنْتُهُ هِمَا تَزَوَّجُتَ ؟ أَبِكُرًا أَمْ فَيَسَاكُ فَقَالَ اللّهِ تَوْلَى الْمَدِينَة . فَالْنَ لِي حِينَ السَّافَذَنْتُهُ هُمَا تَزَوَّجُتَ ؟ أَبِكُرًا أَمْ فَيَسَاكُ فَي عَرُوسٌ فَاللّهِ تُوفِي وَلَا لَكُولُ اللّه عَلَيْهِ قَالَ لِي حِينَ السَّافَذَنْتُهُ هُمَا تَزَوَّجُتَ ؟ أَبِكُرًا أَمْ فَيَسَا؟ فَقُلْتَ لَي اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى

٣٦٠٨ - ٣٦٠ أَلَمْ عَنْ جَابِرٍ ﷺ (١١١) قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَسِعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاعْتَلُّ جَمَلِي. وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ. وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ لِي «بغيِي جَمَلَكَ هَلَا» قَالَ: قُلْتُ: لا. بَلْ هُوَ

<sup>(</sup>١٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ - وحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُس) عَنْ زَكَرِيَّـاءَ عَنْ عَامِرٍ. حَدَّلَنِـي جَابِرُ بْنُ عَبْـدِ اللّـهِ. بِمِثْـلِ حَدِيثِ ابْن نُمَيْرٍ.

<sup>(</sup>١١٠)حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُّ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا جَرِيسٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِر

<sup>ُ</sup> مُفِيرَةَ عَنِ الشَّعْمِيِّ عَنْ جَابِرِ (١١١)حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْلِ عَنْ جَابِرٍ

لَكَ. قَالَ «لا بَلْ بِعْنِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: لا. بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «لا بَلْ بعْنِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيْ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا. قَالَ «قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّعْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ» قَالَ: فَأَعْطَانِي فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلال «أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ. وَزَادَنِي قِيرَاطًا. قَالَ: فَقُلْتُ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَكَانَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ. وَزَادَنِي قِيرَاطًا. قَالَ: فَقُلْتُ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

٣٦٠٩ - ٢٦٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١١٢) قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ. فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَنَحَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ، قَالَ لِي «ارْكَب فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَنَحَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ، قَالَ لِي «ارْكَب باسْمِ اللَّهِ» وَزَادَ أَيْضًا: قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ «وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَك».

• ٣٦١ - ٣٦ - ٣٦ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهُ (١١٣) قَالَ: لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيُّ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي. قَالَ: فَنَحَسَهُ فَوَلَّتُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَلَحِقَنِي النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ «وَلَكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ حَدِيفَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَلَحِقَنِي النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ «وَلَكَ ظَهْرُهُ «بَعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاق. قَالَ: قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ «وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» قَالَ: فَلَمَّ الْمَدِينَةِ أَيْنُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي.

٣٦١١ - ٣٦١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١١٠) قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا فِي ٢٦١ فَي اللَّهُ عَنْهِمَا وَالْهُ عَنْهُمَا وَالْهُ عَنْهُمَا وَالْهُ عَلَا اللَّمَنُ؟» فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ (أَظُنُهُ قَالَ غَازِيًا). وَاقْتَصَّ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ «يَا جَابِرُ أَتَوَقَيْتَ النَّمَنُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «لَكَ النَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ».

٣٦١٢ - ٣٦١٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١١٥) قَالَ: الشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهِمَا (١١٥ قَالَ: الشُتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المُعْيِرُ اللَّهِ عَلَيْ مَعِرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَسرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ. فَأَكُلُوا مِنْهَا. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنْ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي.

٣٦١٣ - ٢٦٦ عَنْ جَابِرٍ عَهُ (١١٦) عَسنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَسالَ: فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِغَضَنِ قَدْ سَسَمَّاهُ. وَلَهُ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْسَنِ وَالدِّرْهَسَمَ وَالدِّرْهَمَيْسَنِ. وَقَسالَ: أَمَسرَ بِبَقَرَةٍ فَنْحِرَتْ، ثُمَةً قَسَمَ لَحْمَهَا.

<sup>(</sup>١١٢)حَدُّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدُّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ جَابِرِ

<sup>(</sup>٣ ٢ ) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ۖ (5 \$ \$ \$ مَهَ وَاللَّهِ عَنْ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَ

<sup>(</sup>١١٤) حَدَّثَنَا عُقْبَةً بْنُ مُكَّرَم الْعَمَّيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ جَابِرِ (١١٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَالِمِ الْعَنْبِرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>٢١٦) حَدَّلَنِي يَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدْثَنَا خَالِّدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا شَّفَبُةُ. أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرِ

٣٦١٤ - ٣٦١ عَنْ جَابِرٍ هُ (١١٧) أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لَـهُ «قَـدْ أَخَـدْتُ جَمَلَـكَ بِأَرْبَعَـةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ».

## المعنى العام

صورة إسلامية مشرقة، صورة الإمام القائد الأعظم مع جنده، أوصغار جنده، وكيف يتتبع أحوالهم، ويساعدهم، ويتفقد أمورهم الخاصة، ويسامرهم، ويرشدهم إلى مصالحهم، صورة القائد الذي يتصدر الجند في المعارك، ولا يتصدرهم في طريق العودة، بل يسير أمامهم أحيانا، وفي وسطهم أحيانا، وفي مؤخرتهم أحيانا، يعين الضعيف، وينجد ذا الحاجة، صورة الإمام الأعظم الذي يعطى دون أن يمن، ودون أن يجرح المعطى.

هذا رسول اللَّه ﷺ يعود من غزوة ذات الرقاع، في السنة الخامسة للهجرة، يعود بجيشه بعد نصر اللَّه، وفي الجند جابر بن عبد اللَّه، الصحابي المشهور، يركب جمالًا له عليالًا، اشتد به الإعياء حتى لا يكاد يسير، فتخلف جابر عن آخر القوم، وكاد يترك الجمل في الصحراء، ويسير على أقدامه، وبينما هو يتدبر أمره فوجئ بمن يناديه من خلفه: جابر؟ فالتفت، فإذا هـو رسـول اللَّه ﷺ قال: لبيك يا رسـول اللَّه. قال: مالك تأخرت؟ ما لبعـيرك؟ قال: بعـيرى عليل، لايكاد يسير، فنزل رسول اللَّه على عن ناقته، ونزل جابر عن جمله، أدباً مع رسول اللَّه ﷺ، وسار رسول الله ﷺ إلى خلف بعيرِ جابر، فنخسه في عجزه بعصاة كانت معه، فقفز البعير من النخسة، وسمع جابر رسول الله على، يدعو للبعير بالبركة، ثم قال: يا جابر: اركب بعيرك باسم اللَّه. فركب جابر بعيره، وركب رسول اللَّه ﷺ ناقته، وتجول بين الجند، ركب جابر بعيره، فإذا هو غير البعير، بعير يسير سيرا لم يسر مثله قبل، بل لا يسير مثله بعير، إنه يسابق إبل القوم، إنه يسبقهم، ويسير قدامهم ومرة أخرى يجد رسول اللَّه علي بجواره، يقول له: يا جابر قال: لبيك يا رسول الله. قال: كيف ترى بعيرك؟ ماذا فعل؟ قال: حصلت له بركتك يا رسول الله، ها هو كأحسن بعير، بفصل دعائك، ها هو ذا يصاول سبق ناقتك، أشده من خطامه لأمنعه من الإسراع، لتتقدم على يا رسول اللَّه، قال: يا جابر أتزوجت بعد وفاة أبيك؟ قال: نعم، وأنا عروس، لهذا أستأذنك في أن أسبق الجيش إلى المدينة. قال: لا بأس. فماذا تزوجت؟ بكرا؟ أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: فلم لم تتزوج بكراً وأنت شاب في مقتبل الشباب؟ لم لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لم لم تتزوج عندراء تضاحكها وتضاحكك؟ قال: لقد مات أبي شهيدا في أحد، وترك تسعا من البنات، منهن الصغيرة، فكرهـت أن أتــزوج بكــرا فــى ســن بعضهــن، فــلا تســتطيع خدمتهــن، وتمشـيطهن، وجمعهــن، والقيام عليهن، فتزوجت امرأة تقوم مقام أمهن، وتدبر شؤونهن.قال: أصبت. فبارك اللُّه لك، يا جابر العقل العقل، والحكمة الحكمة في معالجتك لأمور زوجك مع أخواتك، فما أصعب هذه العلاقة. ثم قال: يا جابر أتبيعني جملك هذا؟ واستحيا جابر. بماذا يجيب؟

<sup>(</sup>١١٧)حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ

وليس لهم جمل يستقون عليه إلا هذا؟ قال: هولك يارسول الله هدية لا بيعا. قال: لا بعنيه. قال: هولك هدية لا بيعا يا رسول الله قال: لا بعنيه بأوقية من الذهب.قال: لا أبيعه. قال: بعنيه بأوقية من الذهب، والله يغفر لك.قال: بعتكه. وقد كان لرجل على أوقية من الذهب، فهي تسد الدين، لكن أتبلغ عليه حتى المدينة.قال: تبلغ عليه إلى المدينة.

وسبق جابر الجيش، وضرب الرسول على خيام الجيش قرب المدينة، على ثلاثة أميال منها، حتى يصل خبر الجيش وتستعد النساء للقاء الأزواج، وأصبح جابر بجمله إلى رسول الله على فوجده على باب المسجد، فسلمه الجمل، فقال رسول الله على البلال، خازن بيت المال: زن له أوقية من ذهب، وزده، فوزن له أوقية وقيراطاً، ونقده، فرجع جابر إلى بيته وقبل أن يجلس جاءه من يقول له: إن الرسول على يدعوك إليه. قال: سمعا وطاعة، وأخذ يقلب الأمور، لماذا يطلبنى رسول الله وقد كنت معه منذ قليل؟ أخشى أن يكون قد غضب لترددى في الموافقة على البيع، أو أن يكون سيرد على الجمل، ويسترد الثمن وهو غير راض عنى.

و وصل جابر، فقال له رسول الله على: أتظن أننى ساومتك على ثمن الجمل ويبعه لآخذه منك؟ الثمن لك، والجمل منى هدية لك. وقف جابر مشدوها، للمفاجأة، وأعاد صلى الله عليه وسلم: لك الثمن، ولك الجمل، ومرة أخرى وقف جابر مشدوها لا يصدق نفسه. ومرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: لك الثمن ولك الجمل، فصدق الله العظيم ﴿رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

#### المباحث العريية

(قد أعيا) يقال: أعيا البعير في سيره، إذا تعب تعبا شديدا، وفي الرواية الثانية «ولا يكاد يسير» وفي الرواية الثالثة «فاعتل جملي» أي مرض، وفي الرواية الرابعة «فتخلف ناضحي» أي تخلف عن القوم بسبب الإعياء، وفي رواية لمسلم في كتاب النكاح «فأبطأ بي جملي» وفي أخرى هناك «وأنا على ناضح، إنما هو في أخريات الناس».

(فأراد أن يسيبه) بضم الياء الأولى وفتح السين وكسر الياء المشددة، أى يتركه ويخليه يسيب ويذهب حيث يشاء، والسائبة المهملة.

(فلحقنى النبى على معالى، وضريه) في الرواية الثانية «فتلاحق بي، فقال لي: ما

لبعيرك؟ قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله ﷺ، فزجره، ودعا له » وفي الرواية الرابعة « فنخسه » أي رجع رسول الله ﷺ إلى الخلف بعد أن كان في محاذاة جابر، فزجر الجمل بنخسه، وفي رواية لمسلم سبقت « نخسه بشيء كان معه » وفي أخرى هناك « نخس بعيرى بعنزة كانت معه » والعَنزة بفتح العين والنون عصا في نحو نصف الرمح في أسفلها حديدة، وفي أخرى هناك أيضا « فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب فركبت » والمحجن بكسر الميم عصا في رأسها اعوجاج.

والحاصل أن النبى على كان أحيانا يسير في مقدمة أصحابه، وأحيانا يتوسطهم، وأحيانا يتأخر إلى المؤخرة، ليساعد ضعيفهم، كما في هذه القضية، فلما تأخر عن القوم جاء جابرا من خلفه، حتى حاذاه، فسأله عن سرتأخره، فشكا إليه جمله، فنزل صلى الله عليه وسلم عن جمله، ونزل جابر، فتأخر صلى الله عليه وسلم إلى الجمل من الخلف، وضريه ضرية خفيفة، كالنخس، فوثيب الجمل، فدعا للجمل، ثم قال لجابر: اركب فركب وركب صلى الله عليه وسلم، وأخذ يؤنس جابرا ويسأله عن حاله.

(فسار سيرا لم يسر مثله) من الحسن والسرعة والنشاط.فى الرواية الثانية «فما زال- أى البعير- بين يدى الإبل - أى أمامها - قدامها يسير» وفى الرواية الخامسة «فكنت بعد ذلك أحبس خطاه - أى أشد الحبل المربوط فى رأسه وأنفه، وهو الزمام - لأسمع حديثه صلى الله عليه وسلم، فما أقدر عليه-فأسرع مرة وسبق رسول الله ﷺ فلحقنى النبى ﷺ وفى رواية عند مسلم سبقت «فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل » وفى أخرى هناك «فلقد رأيتنى أكفه عن رسول الله ﷺ وفى أخرى هناك «فلقد رأيتنى أكفه عن رسول الله ﷺ وفى أخرى هناك أيضا «فجعل - الجمل - بعد ذلك يتقدم الناس، ينازعنى، حتى إنى لأكفه ».

(قال: بعنيه بوقية. قلت: لا ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية) وفي الرواية الثانية «قال: أفتبيعنيه؟ فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره» وفي الرواية الثالثة «بعني جملك هذا. قال: قلت: بل هولك. قال: لا. بل بعنيه. قال: قلت: فإن بل هولك. قال: لا. بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل على أوقية ذهب، فهولك بها» وفي الرواية الخامسة «فقال: بعنيه. فبعته منه بخمس أواق» لرجل على أوقية ذهب، فهولك بها» وفي الرواية الخامسة «فقال: بعنيه. فبعته منه بخمس أواق» وفي الرواية السابعة «اشترى منى رسول الله وفي بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين» وفي الرواية التاسعة «أخذت جملك بأربعة دنانير» وفي رواية «أحسبه بأربع أواق» زادها البخاري وزاد «بثمانمائة درهم» وفي رواية «بعشرين دينارا» والظاهر أن جابرا رفض البيع أولا، لأنه لم يكن لهم ناضح سواه، ولذلك لامه خاله عندما قابله في المدينة، كما في الرواية الثانية، ثم لما أعاد صلى الله عليه وسلم قال له جابر: إنه مدين بأوقية من الذهب لرجل، وأنه يبيع بهذه الأوقية، فالرسول على عرض الثمن أولا، وقبل جابر وأعلنه أخيرًا.

أما اختلاف الروايات في الثمن، فعنه يقول النووى: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائن فالمراد وقية ذهب، كما فسر في الرواية الثالثة، ويحمل عليه رواية من روى «أوقية » مطلقا، وأما من روى «خمس أواق» فالمراد خمس أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء [و هذا غير مسلم، فالإيفاء تم بأوقية ذهب، كما هو صريح الرواية الثالثة] ويحتمل أن يكون به الإيفاء أن يكون به الإيفاء المنابقة عما حصل المنابقة عبد الرواية الثالثة المنابقة عما حصل المنابقة عبد الرواية الثالثة المنابقة ال

هذا كله زيادة على الأوقية، كما قال: « فما زال يزيدنى » فى الرواية الرابعة [وهذا أيضا غير مسلم، إذ لو زاده فى العقد لزاده فى الوفاء، ولعل معنى « فما زال يزيدنى » طلبا للبيع ويكرره] وأما رواية « أربعة دنانير » فموافقة أيضا، لأنه يحتمل أن أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ، وأما رواية « أوقيتين » في حديث أن إحداهما وقع بها البيع ، والأخرى زيادة ، كما قال: « فزادنى وقية » فى الرواية الخامسة وهذا غير مسلم، لما هو ثابت عند الوفاء] وقوله « و درهم أو درهمين » فى الرواية السابعة موافق لقوله: « و زادنى قيراطا » وأما رواية « عشرين دينارا » فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم [وهذا غير مسلم، فلم يثبت أنه كان لهم دنانير كبار، ودنانير صغار العشرون من الصغار تعادل أربعا] ورواية « أربع أواق » شك فيها الراوى، فلا اعتبار بها. اهـ

و هذه التوجيهات بعضها غير مقبول، وبعضها ظاهر التعسف، والأولى أن يحكم لبعضها بالمحفوظ، وعلى بعضها بالشذوذ، وخاصة أن تحديد ثمن البعير لا يتعلق به حكم شرعى. والله أعلم.

(واستثنيت حملانه إلى أهلى) «حملانه» بضم الحاء الحمل بفتحها، يقال: حمل الحمل على ظهر الدابة حملا وحملانا، والمعنى: واستثنيت حمله لى إلى أهلى بالمدينة. وقد وضح هذا الاستثناء في الرواية الخامسة، ولفظها «قلت على أن لى ظهره إلى المدينة» ووضح إجابته إلى طلبه في الرواية الخامسة والتاسعة «قال: ولك ظهره إلى المدينة» وفي الرواية الثالثة «فتبلغ عليه إلى المدينة» وفي الرواية الثانية «فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة» و«فقار ظهره» بفاء مفتوحة، ثم قاف، وهي خرزاته ومفاصل عظامه، واحدتها فقرة.

(فلما بلغت أتيته بالجمل) أى فلما بلغت المدينة، وبلغت أهلى، ووضعت عندهم رحلى ومتاعى أتيته عند المسجد بالجمل، وطوت هذه الرواية بعض الأحداث التى ذكرتها الروايات الأخرى، وهي:

(فقلت له: يا رسول الله، إنى عروس) جاء هذا فى الرواية الثانية، أى إنى عجل إلى أهلى، فأستأذنك فى الإسراع. ولفظ «عروس» يقال للرجل كما يقال للمرأة بلفظ واحد، لكن يختلفان فى الجمع، فيقال: رجل عروس، ورجال عرس،بضم العين والراء، وامرأة عروس ونسوة عرائس.

(قال: ما تزوجت؟) لم يكن السؤال عن ذات الزوجة حتى يسأل بهمن تزوجت» ولكن كان السؤال عن صفتها «أبكرا؟ أم ثيبا»؟ وهما منصوبان مفعول به لفعل محذوف، ومعطوف، أى أتزوجت بكرا؟ أم ثيبا؟ قال: ثيبا.

(قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟) فى روايات لمسلم سبقت «فهلا بكرا تلاعبها»؟ «فأين أنت من العذارى»؟ (بفتح الراء جمع عذراء) و«لعابها» (بكسراللام، أى ملاعبتها؟) «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك»؟.

« أو قال: تضاحكها وتضاحكك » ؟ « أتزوجت بعد أبيك ؟ »

(توفي والدي- أو استشهد) والدي. فقد استشهد أبوه في أحد رضى الله عنه.

(ولى أخوات صغار) فى رواية لمسلم سبقت فى كتاب النكاح «وترك تسع بنات -أو سبع-» وفى رواية «ست» قال الحافظ ابن حجر: فكأن تنتين منهن أو ثلاثة كن متزوجات من تسع، فقصد الكل تارة، وقصد غير المتزوجات تارة أخرى.

(فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن) في الصغر، وعدم الدراية، وعدم القدرة على رعاية الشئون، والمعنى فكرهت أن أتزوج مثلهن مضمومة إليهن.

(فلا تؤديهن، ولا تقوم عليهن) وفي رواية «فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن»

(فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن، وتؤديهن) في رواية «فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن » وفي رواية «تجمعهن، وتمشطهن، وتقوم عليهن » ذكر ابن سعد أن هذه المرأة كان اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية.

وفى رواية سبقت « قال: أصبت » وفى أخرى « قال: فبارك الله لك. أو قال لى خيرا » وفى ثالثة « أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس » أى الزم العقل والذكاء والظرف فى معالجتك أمور زوجك وأخواتك. وظاهر إحدى روايات مسلم أن البيع كان بعد حديث الزواج، ولفظها بعد أن ذكر محادثة الزواج « ثم قال: أتبيع جملك...إلخ » .

(فاستأذنته، فأذن لي) أي استأذنته في أن أسبقه وأسبق القوم إلى المدينة، فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة.

(حتى انتهيت. فلقينى خالى، فسألنى عن البعير) أى حتى انتهيت إلى المدينة وإلى بيتى، ولعل سر سؤال خاله عن البعير أنه رآه يسير كأحسن بعير بعد أن كان ضعيفا.

(فلامنى فيه) اللوم سببه أن البعيركان على هذا مرغوبا فيه عندهم، ولم يكن لهم ناضح سواه، كما سبق، وليس لأنه باعه لرسول الله عليه ويثمن أقل مما يستحق.

(فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت) «صرار» بفتح الصاد وكسرها، والكسر أشهر وأفصح، وتخفيف الراء، وهو موضع قريب من المدينة، وقال الخطابى: هى بئر قديمة، على ثلاثة أميال من المدينة، وضبطه بعض الرواة فى مسلم والبخارى «ضرار» بالضاد، وهو خطأ، و«صرار» غير مصروف، والمشهور صرفه.

وفى الرواية الثامنة «فنحرت» والنحر الذبح هذا، جمعا بين الروايات، والمشهور أن النحر فى الإبل خاصة، أى الطعن فى المنحر، وهو أعلى الصدر، حتى يبدو الحلقوم من أعلى الصدر، أما الذبح فهو فى الرقبة بقطع الودجين ويكون فيما عدا الإبل.

وكان من عادة الرسول على أن لا يدخل المدينة فجأة، فنزل بأصحابه قبلها بثلاثة أميال، وذبح لهم، ليأكلوا، ويستريحوا، حتى يستعد النساء للقاء الأزواج.

(فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدنى ثمنه) فى الرواية الثانية «فلما قدم رسول الله المدينة غدوت إليه بالبعيري أى ذهبت إليه بالبعير صباحا، وفى الرواية الخامسة «فلما قدمت المدينة أتيته به » أى فلما قدمت المدينة، واسترحت عند أهلى، وأصبحت أتيته به، وفى الرواية الثالثة «فلما قدمت المدينة قال رسول الله الله البلال: اعطه...إلخ » وفى الرواية السابعة «فلما قدم المدينة أمرنى أن أتى المسجد، فأصلى ركعتين، ووزن لى ثمن البعير » وعند مسلم فى رواية سبقت فى كتاب النكاح «وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك، وادخل، فصل ركعتين، قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالاً أن يزن لى أوقية » فوزن لى بلال، فأرجح فى الميزان » أى بعلم الرسول الله المراه، وزادنى قيراطا، قال: فقلت: لا تفارقنى زيادة رسول الله الله الله الما المراه الما المدينة، والحرة الحجارة السوداء، والمراد حرة المدينة، ويوم الحرة كان سنة ثلاث وستين، وكان قتال ونهب من أهل الشام لأهل المدينة.

(ثم رجعت، فأرسل فى أثرى) أى بعد أن نقدنى ثمن البعير وسلمته إياه، رجعت إلى أهلى، فأرسل عقب عودتى سريعا يطلبنى، فجئته، فى رواية لمسلم سبقت «قال: فانطلقت فلما وليت قال: ادع لى جابرا، فدعيت، فقلت » – أى فى نفسى، فى طريقى إليه – «الآن يرد على الجمل » – أى ويسترد ثمنه، «ولم يكن شىء أبغض إلى منه » أى من رده، لسعادتى بمعاملة النبى النبى المعلى المعلى

(أترانى ماكستك لآخذ جملك؟) «ترانى» بضم التاء، أى أتظنى، والمماكسة فى البيع والشراء هى المساومة، والمراد هنا المكالمة فى النقص من الثمن، وأصلها النقص مطلقا.

(خد جملك ودرا همك، فهو لك) في الرواية الثانية « فأعطاني ثمنه، ورده على » وفي الرواية الخامسة « فزادني وقية، ثم وهبه لي » والمقصود بالأوقية الأوقية الأولى. و في الرواية السادسة « لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل » كررها مرتين، لأنه أمر مستغرب.

#### فقه الحديث

ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام النكاح سبق في كتاب النكاح، باب نكاح ذات الدين ونكاح البكر، [ باب رقم ٣٩٣] كما سبق هذاك كثير مما يؤخذ من الحديث من الأحكام.

#### ونضيف هنا:

قال النووى: حديث جابر حديث مشهور، واحتج به أحمد ومن وافقه على جوازبيع الدابة، مع اشتراط البائع لنفسه ركوبها، وقال مالك: يجوز إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل هذا الحديث

على هذا. وقال الشافعى وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك، سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع، واحتجوا بالحديث السابق فى النهى عن بيع الثنيا –أى الاستثناء فى البيع، وقد سبق قريبا أن النهى عنه لأن المستثنى غالبا مجهول – وبالحديث الآخر فى النهى عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين، تتطرق إليها احتمالات، قالوا: ولأن النبى ولله أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع، قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن فى نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان فى نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان فى نفس العقد، ولعل الشرط كان سابقا، فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه.اهـ

وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان، وحماد بن أبى سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح.

وقال الحسن البصرى والنفعى وابن أبى ليلى وأبوثور وابن المنذر: البيع صحيح، والشرط باطل لاغ.

وقال أحمد وإسحق: إن شرطا شرطاً واحداً صح البيع، ولزم الشرط، وإن شرطا شرطين فأكثر بطل البيع.

### ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى المآخذ المذكورة في كتاب النكاح

- ١- جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع.
  - ٧- وجواز المماكسة في البيع.
- ٣- واستحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر
- 3- وأن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين، كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية
   ومذهب الجمهور.
  - ٥- استحباب الدلالة على الخير
  - ٢- قال النووى: فيه التبرك بآثار الصالحين، لقوله « لا تفارقه زيادة رسول الله ﷺ»
    - ٧- وجواز تقدم بعض الجيش الراجع، بإذن الأمير،

والله أعلم

## (٤١٩) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

ه ٣٦١ - ١١٨ عَنْ أَبِي رَافِعِ ﷺ (١١٨): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْرًا. فَقَادِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِـلِ الصَّدَقَةِ. فَأَمَرَ أَبَـا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُـلَ بَكْـرَهُ. فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُـو رَافِعِ فَقَـالَ: لَـمْ أَجدْ فِيهَا إلا خِيارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ. إِنَّ خِيارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

٣٦١٦ - ٣٦١ عَنْ أبي رَافِيع ﷺ (١١٩) مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بَكُرًا. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنْهُ قَالَ «فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

٣٦١٧ - ١٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ (١٢٠) قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسَقٌ فَأَغْلَظَ لَسهُ. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى «إنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» فَقَالَ لَهُمُ «الشَّتُرُوا لَـهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ» فَقَالُوا إِنَّا لا نَجِدُ إلا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ. قَالَ «فَاشْعَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْ خَيْرَكُمْ - أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

٣٦١٨ - ٣٦١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىْ عَلَىٰ عَلَىٰ وَقَالَ «خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً».

٣٦١٩ - ٢٦٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَهُ (١٢٢) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا. فَقَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنَّهِ» وَقَالَ «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

## المعنى العام

يقول اللَّه تعالى ﴿ هَلْ جَزَّاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]؟ ويقول ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] أدب عام رفيع من آداب الإسلام، أن يوفى المدين دينه فور التمكن من الأداء، وأن يحسن إلى الدائن عند الوفاء، بالزيادة أو بالكلمة الطيبة، والشكر على ما

<sup>(</sup>١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ هَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي رَّافِعٍ (١٩٩> حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ. سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ. أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ (١٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِارٍ بْنِ عُفْمَانَ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَبْلٍ. عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١٧١)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْسٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهْيْلٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٧٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهْيَلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

قدم من معروف، وأن يتحمل المدين مطالبة الدائن، وإن شدد، فهو صاحب حق، مادام يطالب في حدود الآداب، وإن ألح.

بهذه الآداب يتم التعاون بين المسلمين، ويصبح مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا يخشى القادر إقراض المحتاج، ويجد المحتاج من يساعده عند الشدائد. وكان رسول الله عليه المثل الأعلى في تطبيق هذه الآداب. وكيف لا وقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.

كان صلى الله عليه وسلم يمرعلى بيوته الشهر والشهران ثلاثة أهله فى شهرين، لا يوقد فى بيته نار، لعدم وجود ما يطهى بالنار، فلم يكن يستقرض لنفسه شاة ولا بعيرا، ولكنه كان يقترض للفقراء حين لا يكون فى بيت المال ما يحتاجون، فإذا جاءت إبل الصدقة، سدد ما اقترض، بما هو مثله، أو بأحسن مما اقترض، وكان يتحمل شدة صاحب الحق، ويقول: إن لصاحب الحق مقالا، وكان يدعو إلى إكرام المقرض، والإحسان عند أداء الحقوق، ويقول « خيركم أحسنكم قضاء » بهذا يقول الدائن للمدين « أوفيتنى أو فى الله بك وأوفاك »

#### المباحث العربية

(استسلف من رجل بكرا) يقال: أسلفت رجلا مالا، وسلفته مالا، بتشديد اللام، أقرضته إياه، ويقال: استلف واستسلف من رجل مالا، أى اقترض، والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من الإبل، كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص، وهى الصغيرة من الإبل، كالجارية من الآدميين.

(لم أجد فيها إلا خيارا رياعيا) بفتح الراء، وتخفيف الياء، وهو من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة، والذكررياع، والأنثى رياعية بتخفيف الياء. أي لم أجد في إبل الصدقة إلا ما هو خير من سنه، لم أجد إلا رياعيا.

(إن خيار الناس أحسنهم قضاء) «خيار» جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء، ومثله أخيار وخيور.

وفى الرواية الثانية «إن خير عباد الله» وفى الرواية الثالثة «إن خيركم» وفى الرواية الرابعة «خياركم» وفى الرواية الخامسة «خيركم» قال العلماء: لما أضيف أفعل أى «خير» والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد والجمع، ومثله «أحسنكم» ففى الرواية الأولى والثانية «أحسنهم قضاء» وفى الرواية الثالثة والخامسة «أحسنكم قضاء» وفى الرواية الرابعة «محاسنكم قضاء» و«من» مقدرة فى «خيار الناس» و«خير عباد الله» وقد صرح بها فى الرواية الثالثة، فإن من فعل ذلك ليس خير عباد الله على الإطلاق، بل من خيرهم.

(كان لرجل على رسول اللَّه ﷺ حق، فأغلظ له) أي في المطالبة به، أي شدد المطالبة، من غير قدر زائد، قال الحافظ بن حجر: ويحتمل أن يكون الإغلاظ بغير ذلك، ويكون صاحب الدين كافرا،

فقد قيل: إنه كان يهوديا، والأول أظهر، فقد روى أنه كان أعرابيا، وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة. قيل: إنه العرباض بن سارية، وقيل: غيره. والقصة وقعت للعرباض ولغيره.

(فهم به أصحاب النبى ﷺ) أى أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبا مع النبى ﷺ.

(إن لصاحب الحق مقالا) أي حجة قوية، وجرأة في الطلب، لكن مع مراعاة الأدب المشروع.

(اشتروا له سنا) أى جملاله سن معين.قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين رواية «اشتروا له» والرواية الأولى، وأن القضاء من إبل الصدقة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالشراء أولا، ثم قدمت إبل الصدقة، فأعطاه منها، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئا، ويؤيده رواية ابن خزيمة «إذا جاءت الصدقة قضيناك».

#### فقه الحديث

قال النووي: الحديث في اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب:

الشافعى ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجون ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها، كمحارمها، والمرأة والخنثى.

والمذاهب الثنائي مذهب المزنى وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد.

والثالث مذهب أبى حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. اهم واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو حديث قد روى عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه ابن حبان والدارقطنى وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي، وفي سنده مقال، وهو حديث صالح للحجة في الجملة، وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة، بحمل النهى على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعين المصير إلى ذلك، لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك هو المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه.

واعتل من منع قرض شيء من الحيوان كذلك بأن الحيوان يختلف اختلافا كبيرا يمنع من الوقوف على حقيقة المثلية فيه، وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف، بما يدفع التغاير، وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة، مع احتمال الاختلاف بين الوصف وبين الواقع.

وقد استشكل على حديث الباب، فقيل: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه

الغريم، مع أن الناظر على الصدقات لا يجوزله التبرع منها؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة، وأعطى المستحقون إبلا، اشترى من أحدهم بعيرا رباعيا، فملكه النبي على المنتمنة، وأوفاه، متبرعا بالزيادة من ماله، ويدل على هذا ما جاء في رواية أبي هريرة «أن النبي على قال: اشتروا له سنا» قال النووى: فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قيل فيه أجوية أخرى، منها أن المقترض كان أحد المحتاجين، استقرض لنفسه من آخر، فلما جاءت إبل الصدقة أعطاه منها، وأمره بالقضاء، فلم يكن صلى الله عليه وسلم طرفا في الاستقراض والأداء الهي وهذا الرد غير مقبول لأن ألفاظ الحديث تبعد ذلك وبخاصة الرواية الثالثة فالجواب هو الأول.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- جواز المطالبة بالدين، إذا حل أجله.
- ٢- وفيه حسن خلقه صلى اللَّه عليه وسلم، وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه.
- ٣- وأن من عليه دين لا ينبغى له مجافاة صاحب الحق والإساءة إليه لمطالبته، فإن له مقالا، لكن بالآداب الشرعية.
  - ٤- وأن من أساء الآداب على الإمام استحق التعزير بما يقتضيه الحال، إلا أن يعفو الإمام.
    - ٥- وفيه أن الاقتراض في الأمور المباحة لا يعاب، فكيف في البر والطاعة؟
- ٦- وأن للإمام أن يقترض على بيت المال، لحاجة بعض المحتاجين، ليوفي ذلك من مال الصدقات.
- ٧- وفيه حسن القضاء، وأنه يستحب لمن عليه الدين، من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة فهو منهى عنه، لأن المنهى عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، قال النووي: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء، عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد في الصفة، أو في العدد، بأن أقرضه عشرة، فأعطاه أحد عشرة، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهى عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم «خيركم أحسنكم قضاء».
  - ٨- وفي هذه الأحاديث جواز السلف في الحيوان، وحكمه حكم القروض.
- ٩- واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة على أساس أن استقراضه صلى الله عليه وسلم كان
   للمحتاجين مستحقى الزكاة، فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة.

#### والله أعلم

## (٤٢٠) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا

٣٦٢٠ - ٣٦٢ عَنْ جَابِرٍ ﷺ (١٢٣): قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَـمْ يَشْعُرْ أَنْـهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُويدُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. ثُمَّ لَمْ يُسَايِعْ أَحَـدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ «أَعَبْدٌ هُو؟».

### المعنى العام

ما زال الموضوع فيما يجوز بيعه، وما لا يجون ولما كنا في أبواب سابقة ذكرنا الريا في أصناف معينة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكان الاختلاف بين العلماء في القياس على هذه الأصناف أو عدم القياس عليها، كان من تمام الموضوع النص على بيع الحيوان بالحيوان مقابضة، أو نسيئة، وهذا الحديث يصور قصة عبد أسلم، وسمع بالهجرة وبأجرها، فسافر من موطن سيده بدون علمه إلى المدينة، وطالب أن يبايع رسول الله على على الهجرة، وظن الرسول الكريم أنه حر، فبايعه، فلما علم سيده بهجرته جاء إلى رسول الله على الطلب رده. فاعتذر إلى سيده بأنه لم يكن يعلم أنه عبد، وإلا لما بايعه إلا بإذن سيده، وطلب أن يشتريه من سيده بعبدين أسودين، وقبل السيد ولم يعد صلى الله عليه وسلم يبايع أحدا حتى يتحقق منه، أعبد هو فلا يبايعه، إلا بإذن سيده، أم حر فيبايعه. صلى الله عليه وسلم.

### المباحث العربية

(فجاء سيده) من موطنه إلى رسول الله ﷺ بالمدينة.

(أعبد هو؟) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وفي بعض النسخ « أعبد هو أو حر»؟

#### فقه الحديث

لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر والحديث يفيد أن الرسول على الرجل عبدين أسودين، ولم يبين هل كانا مسلمين؟ أو كافرين، وهل السيد المشترى كان مسلما؟ أو كافرا؟ فهذا الحديث محمول على أن السيد كان مسلما، أو أن العبدين الأسودين كانا كافرين.

<sup>(</sup>١٢٣) حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّلَيهِ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّلَنَسا لَيْتُ عَـنْ أبي الزُّيْرِ عَـنُ جَابِرِ

ولم يبين الحديث كيف ثبتت ملكية السيد للعبد المهاجر؟ والملكية تثبت بالبينة، أو بتصديق العبد للسيد قبل إقراره بالحرية، أو بهما معا.

قال النووى: وجوازبيع عبد بعبدين، وبعير ببعيرين جائز مجمع عليه، إذا تم التقابض، ولم يكن أحدهما نسيئة إلى أجل، سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة. فإن باع عبدا بعبدين، أو بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعى والجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة: لا يجوزاه لكن الحافظ ابن حجريقول: وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، واحتج الجمهور بحديث عبدالله بن عمرو «أن النبي أمره أن يجهز جيشا» ... وفيه «فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله الله الدارقطني وغيره، وإسناده قوى. واحتج البخاري لهذا بأن ابن عمراشتري راحلة بأربعة أبعرة، وبقول ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، وبأن رافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. وبأن ابن المسيب قال: «لا ريا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل» اهـ

وفي الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام، فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا مما قصده من الهجرة، وملازمة الصحبة، فاشتراه ليحقق له ما أراد.

والله أعلم

## (٤٢١) باب الرهن

٣٦٢١ - ٢٦٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٢٤) قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بنسِيقَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا.

٣٦٢٢ - ٣٦٢٦ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا (١٢٥) قَـالَتِ: اشْـتَرَى رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ مِـنْ يَهُـودِيًّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

٣٦٢٣-٣٦٢ عَنِ الأَعْمَشِ ١٢٦٠ قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. فَقَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ يَذِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلِ. وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

٣٦٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ: مِنْ حَدِيدٍ.

# المعنى العام

غنم المسلمون من غزوة حنين وحدها من السبى ستة آلاف نفس، بين نساء وأطفال، ومن الإبل أكثر من أربعة وعشرين ألفا، ومن الغنم أربعين ألفا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس هذه المغانم، بنص القرآن الكريم، أى كان له ألف ومائتا عبد، وخمسة آلاف بعير، وثمانية آلاف شاة من معركة واحدة، فأين ذهبت هذه الأموال، حتى يبيت جائعا هو وأزواجه؟ وحتى يقول لخادمه أنس معركة واحدة، فأين ذهبت هذه الأموال، حتى يبيت جائعا هو وأزواجه وحتى يقول لخادمه أنس شعير في تسع بيوت -إلا صاع واحد من شعير، أربع حفنات من شعير في تسع بيوت، أين ذهبت هذه الأموال حتى اقترض صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا شعيرا من يهودى في المدينة، ورهن في مقابلها درعه؟ إعلان صارخ للعالم يقول: لم يكن محمد وقد قبل لانفسه، بل لم يكن أزواجه - رضى الله عنهن - وقد قبلن هذه الحياة يعشن لأنفسهن، لقد قسم كل ما أعطاه الله على المسلمين، ألا فليسمع ملوك الأرض وحكامها أن محمداً ويغلته، وسريرا من جريد، ووسادة يهودى في مقابل شعير يأكله هو وأهله، ولم يترك إلا سلاحه ويغلته، وسريرا من جريد، ووسادة

<sup>(</sup>١٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ (وَاللَّفْ ظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَكَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوِدِ عَنْ عَايْشَةَ

<sup>(</sup>٥ ٢ ١) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَّنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَكَّشْرَمٍ. قَالًا: ٱخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَايُشَةَ

<sup>(</sup>١٢٦)حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الأَغْمَشِ - حَدُّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْئَةً. حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ

حشوها ليف، ليس من فقر ألم به، ولكن من كرم وجود، ورعايته لرعيته، ورأفة ورحمة بالمؤمنين. صلى الله عليه وسلم.

### المباحث العربية

(الرهن) بفتح الراء وسكون الهاء، في اللغة الاحتباس، ومنه قوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: ٣٨] وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضا على العين المرهونة، تسمية للمفعول باسم المصدر.

ويجمع على رهان بكسر الراء، وعلى رهن بضم الراء والهاء.

(اشترى رسول الله على من يهودى طعاما بنسيئة) بفتح النون وكسر السين، أى بأجل، وقد بينت بعض روايات البخارى نوع الطعام بأنه الشعير، ولفظها «ولقد رهن رسول الله على درعه بشعير» وفى رواية له «ولقد رهن النبى النبي المدينة عند يهودى، وأخذ منه شعيرا لأهله» كما بينت بعض رواياته مقدار الشعير، ولفظها «توفى النبى ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين، يعنى صاعا من شعير» وأخرج أحمد وابن ماجه والطبراني والترمذي والنسائي أن مقدار الشعيركان عشرين، قال الحافظ ابن حجر: ولعله كان دون الثلاثين وفوق العشرين فجبر الكسرتارة، وألغى أخرى، كما بينت رواية عند ابن حبان أن قيمة هذا الشعير كانت دينارا، وبينت رواية عند الشافعي والبيهقي اسم هذا اليهودي، ولفظها «أن النبي رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر، في شعير» و«أبو الشحم» بفتح الشين وسكون الحاء، اسمه كنيته، و«ظفر» بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس، وكان حليفا لهم.

#### فقه الحديث

قال النووى: فى الحديث جواز الرهن فى الحضر، وبه قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا مجاهداً [والضحاك، فيما نقله الطبرى عنهما] فقالا: لا يجوز الرهن إلا فى السفر، تعلقا بقوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تجدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وبه قال داود وأهل الظاهر، واحتج الجمهور لقولهم من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ أُمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [البقرة: ٢٨٣] فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب، واحتجوا بهذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية، وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز قال: وأما اشتراء النبي الله عليه من اليهودي، ورهنه عنده، دون أغنياء وميسوري الصحابة، فقيل: فعله لبيان جواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عند اليهودي، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من أصحابه، والتعليل الأول أولى.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، وما يستعينون به في إقامة دينهم.
  - ٢- وجواز معاملة من أكثر ماله حرام.
  - ٣- وتبوبت أملاك أهل الذمة في أيديهم.
    - ٤- وجواز الشراء بالثمن المؤجل.
  - ٥- واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.
    - ٦- وأن أكثر قوبت أهل ذلك العصر كان الشعير.
- ٧- وفيه ماكان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا، والتقلل منها مع قدرته عليها.
  - ٨- وما كان عليه من الكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه.
    - ٩- وما كان عليه من الصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير
    - ١٠- وفيه فضيلة لأزواجه-رضى اللَّه عنهن-لصبرهن معه على ذلك.
- ۱۱- وفيه أن حديث «نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه » محله نفس غير الأنبياء، فإنها لا تكون معلقة بدين، فهى خصوصية، وقد ذكر بعض العلماء أن أبا بكر افتك الدرع، بعد النبى على وسلمها لعلى بن أبى طالب.

والله أعلم

## (٤٢٢) باب السلم

٥٣٦-٣٦- ٢٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٢٧) قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ. فَقَالَ «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ».

٣٦٢٦ - ٣٦٢٩ عَـنِ ابْـنِ عَبِّـاسٍ رَضِي اللَّـه عَنْهمَـا (١٢٨) قَــالَ: قَــدِمَ رَسُـولُ اللَّـهِ عَلَى وَالنَّـاسُ يُسْلِفُونَ. فَقَــالَ لَهُـمْ رَسُـولُ اللَّـهِ عَلَى «مَـنْ أَسْـلَفَ فَــلا يُسْلِفُ إِلا فِــي كَيْـلٍ مَعْلُــوم، وَوَزْنِ مَعْلُــوم».

٣٦٢٧ - وفي رواية عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَـذَا الإِسْنَادِ، مِشْلَ حَدِيثِ عَبْدُ الْوَارِثِ. وَلَـمْ يَذْكُرْ «إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ».

٣٦٢٨ - وفي رواية عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِإِسْنَادِهِمْ. هِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. يَذْكُرُ فِيهِ «إِلَى أَجَل مَعْلُوم».

### المعنى العام

علاقة السلم بكتاب البيع أنه شراء سلعة موصوفة فى الذمة بثمن عاجل، وقد تناولت الأحاديث بيوعا ممنوعة بعد أن كانت فى الجاهلية سائدة منتشرة، وبيوعا جائزة يظن أن تمنع، لكنها للحاجة إليها أجيزت مع ما فيها من غرر محتمل، وجهالة يغض الطرف عنها، لما تعود على المتعاملين بالفائدة، ولما يعود منعها بالضرر الذى لا يحتمل. من هذا النوع السلم، فكثيرا ما يحتاج الناس شراء شيء ليس موجودا فى الحال فى يد البائع، ولكنه محقق الوجود عنده غالبا فى وقت يتفق عليه الطرفان، وقد يكون من مصلحة البائع تسويق بضاعة قبل حيازته لها صالحة للبيع، كالثياب قبل نسيجها، والبترول قبل استخراجه، ويكون من مصلحة المشترى الاطمئنان على وصول السلعة عند الحاجة إليها، وقد يستغرق وصولها أياما وشهورا، من هنا أجاز الشارع بيع الشيء الموصوف فى

<sup>(</sup>١٢٧) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ (وَاللَّهُ لَلْ يَحْيَى) (قَالَ عَمْرُو: حَدُّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً )عَنِ ابْنِ أَبِي الْمِنْهَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
(١٢٨) حَدُّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. خَدُّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

- حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْمَعِيلُ بَنُ سَالِمٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَّاةً

- حَدُّثَنَا يَحْدَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْمَعِيلُ بَنُ سَالِمٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَّاةً

- حَدُّثَنَا يَحْدَى بْنُ يَعْمَلُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُ لِي عُمَرٍ. قَالاً: حَدُّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُ لِي

الذمة المقدور على تسليمه، بشرط أن يكون معلوم الكيل إذا كان مكيلاً، معلوم الوزن إذا كان موزونا، معلوم العد إذا كان معدوداً، معلوم المقياس إذا كان مقيسا، ويصفة عامة معلوم المقدار، وأن يكون أجل التسليم معلوما.

### المباحث العريية

(السلم) بفتح السين واللام، هو السلف، وزنا ومعنى، وذكر الماوردى أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجان، وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم.

والسلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة وقيل: عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً، وبعضهم يقيد التعريف بلفظ السلم، وذكروا في تعريفه عبارات أخرى.

(قدم النبي ﷺ المدينة) أي مهاجرا. وفي الرواية الثانية بدون ذكر المدينة، وهي مقصودة.

(وهم يسلفون في الثمار) الضمير لأهل المدينة، وفي الرواية الثانية «والناس يسلفون» فأل في الناس للعهد، أي ناس المدينة وفي الرواية الثانية بدون «في الثمار» وذكرها ليس قيدا، فقد كانوا يسلفون في الثياب والحيوان.

(السنة والسنتين) أى إلى أجل، وعند البخارى « لعام ولعامين » أو قال « عامين أو ثلاثة » وفى رواية «السنتين والثلاثة » وقوله «السنة والسنتين » منصوب، إما على نزع الخافض، أى إلى السنة، وإلى السنتين، أو على المصدر أى إسلاف السنة، فالإسلاف مصدر منصوب، فلما حذف قام المضاف اليه مقامه.

(من أسلف فى تمر) وفى رواية «من سلف» بتشديد اللام، وفى بعض النسخ «تمر» بالتاء، وفى بعضها «ثمر» بالثاء، وفى بعضها «ثمر» بالثاء، وهو أعم، وفى رواية للبخارى «من أسلف فى شىء» وهى أشمل، وفى روايتنا الثانية «من أسلف».

(فى كيل معلوم، ووزن معلوم) الواو بمعنى «أو» والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يون، ويلحق بهما العدد فيما يعد، والقياس فيما يقاس بالأذرع ونحوها، لأن القصد عدم الجهالة بالمقدار.

ويشترط في كل ذلك تحديد نوع الكيل والوزن والقياس، لاختلافها باختلاف الأماكن.

### فقه الحديث

قال الحافظ ابن حجر: واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكى عن ابن المسيب.اهـ وقال النووى: وأجمع المسلمون على جواز السلم.اهـ أي السلم المؤجل.

واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، واختلفوا هل هو عقد غرر، جوز للحاجة؟ أم لا؟

واختلفوا في جواز السلم الحال، مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجون الشافعى وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم « إلى أجل معلوم » فالأجل المعلوم شرط صحة، كالكيل المعلوم، والوزن المعلوم، وقال الشافعية: إذا جاز السلم مع الأجل، وفيه من الغرر ما فيه، فمع الحال أولى، لكونه أبعد عن الغرر، وحملوا الأمر في قوله: « فليسلف إلى أجل معلوم » على العلم بالأجل إذا كان هناك أجل، لا على أنه يشترط الأجل، فالشرط العلم، وليس الأجل، والمعنى: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم، لا مجهول. وهذا هو المراد من قوله: « في كيل معلوم » أي إن كان هناك كيل فليسلم في كيل معلوم، وإن كان هناك وزن فليسلم في وزن معلوم، فالكيل ليس بشرط، والوزن ليس بشرط،

ثم اختلفوا فى المراد بالأجل المعلوم، هل يلزم تحديده باليوم والشهر مثلا؟ أو يكفى وصفه التقريبي؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول، واعتمدوا على قول ابن عباس: لا تسلف إلى العطاء –أى إلى يوم وصول العطاء من الأمير – ولا إلى الحصاد، واضرب أجلا اهـ فهم يشترطون تعيين الأجل بشىء لا يختلف، فإن خروج العطاء قد يختلف ولو بيوم، وكذلك الحصاد، وقدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك وأبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية توسيع الأجل، فأجاز تأقيته إلى ميسرة.

واختلفوا: هل يشترط قبض المال المبذول فى مجلس العقد؟ أو يجوز التفرق قبل القبض؟ قال مالك: يجوز التفرق فى السلم قبل القبض، إن كان بغير شرط، لأنه لم يذكر فى الحديث، وقال الشافعى والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض، لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين.

واختلفوا: هل يشترط فى السلم تحديد مكان القبض؟ قال أحمد وإسحق وأبو ثور: يصح السلم إذا لم يذكر مكان القبض، لأنه لم يشترط فى الحديث، وزاد مالك: ويقبضه فى مكان السلم، وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط فى تسليمه مكانا معلوما.

واختلفوا: هل يجوزالسلم إلى من ليس عنده أصل مما أسلم فيه؟ على معنى هل يصح السلم فى قمح لمن لا يزرع ولا يتاجر فى القمح، وفى العنب إلى من لا يملك شجرة عنب؟ الجمهور على جوازه، فالحديث لا يشترط ذلك، وقد روى البخارى عن عبد الله بن أبي أوفى في قال: «كان أصحاب النبى في فى عهد النبى في يسلفون فى الحنطة...فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» وعن عبد الرحمن بن أبزى «كان أصحاب النبى في يسلفون على عهد النبى في ولم نسألهم: ألهم حرب أم لا»؟ فاستفيد الحكم من عدم الاستفصال، وتقرير النبى في على ذلك.

واختلفوا: هل يجوز السلم في الموزون كيلا؟ قال النووى: يجوز السلم في المكيل وزنا بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان، لأصحابنا، أصحهما جوازه، كعكسه اهد ولعل من منع يرى أن وزن المكيل يعطى دقة أكثر، أما كيل الموزون فهو أقل دقة، والحق أن الجواز ليس على الإطلاق،

بل الجواز حيث يكون الكيل ضابطا كالوزن، والمنع حيث يكون الكيل غير ضابط، فالبرتقال مثلا، كيله لا يضبطه، والمعدود كالبيض، يكفى فيه العد، إلا أن يتفاوت تفاوتاً يقتضى اختلاف الثمن.

واختلفوا: فى السلم فى الحيوان، ذكر البخارى معلقاً عن الحسن البصرى أنه كان لا يرى بأساً بالسلف فى الحيوان، إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا فى مكيل أو موزون، ولا يجوز فى مزروع ولا معدود ولاشىء غير ما ذكر فى النص.

واللَّه أعلم

# (٤٢٣) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

٣٦٢٩ - ٢٦٩ عَنْ مَعْمَرِ ﷺ (١٢٩) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَسنِ احْتَكَرَ فَهُو خَاطِئٌ» فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

٣٦٣٠ - ٢٣٠ عَـنْ مَعْمَـرِ بْــنِ عَبْــــ اللَّــهِ ﷺ قَــالَ «لا يَحْتَكِــرُ اللَّــهِ ﷺ قَــالَ «لا يَحْتَكِــرُ اللَّــهِ ﷺ قَــالَ «لا يَحْتَكِــرُ اللَّــهِ ﷺ وَــالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ ع

## المعنى العام

الإسلام دين المحبة والتعاون والإيثار، يدعو إلى كل ما يحقق ذلك، ويحرم كل ما يؤدى إلى نقيض ذلك، يحذر من كل ما يبعث الشقاق والتقاطع، ويمنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، واستغلال حاجة المحتاج، والإثراء على حساب المضطرين، وأصعب ما لا يستغنى عنه الإنسان القوت والطعام، من هنا يحرم الإسلام احتكاره واحتباسه عن المحتاجين، لإذلالهم وإخضاعهم، أو للثراء على حساب حاجتهم وشدتهم، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة، ومن شق على الناس شق الله عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه والحاكم ويقول «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» ويقول «من احتكر حكرة، يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ».

### المباحث العربية

(من احتكر فهو خاطئ) يقال: حكر من باب فرح، فهو حكر، كفرح، والاسم الحكرة، بضم الحاء وسكون الكاف، وكذلك الحكر، وأصل الحكرة الجمع والإمساك، والمراد منها هنا حبس السلعة عن البيع، وقال الكرماني: الحكرة احتكار الطعام، أي حبسه يتريص به الغلاء، واشترط الفقهاء لها

<sup>(</sup>١٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَىبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالِ) عَنْ يَخْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ:

<sup>(</sup>١٣٠)حَدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَبِيُّ. حَدُّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانْ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُغَمِّر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>-</sup> قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنَ. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَـنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ. ٱحَدِ بَنِي عَدِيَّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ بِمِفْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالِ عَنْ يَحْيى.

شروطا. «والخطأ» كما يقول أهل اللغة بفتح الخاء والطاء، والخطء بفتح الخاء وسكون الطاء ضد الصواب، وخطئ الرجل يخطأ، من باب فرح أذنب، وتعمد الذنب، أما أخطأ فيقال لمن سلك سبيلا خطأ، عامدا، أو غير عامد، وقيل: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد غير الصواب، وقال أبو عبيد: خطئ خطأ من باب علم، وأخطأ، بمعنى واحد، لمن يذنب على غير عمد.

#### فقه الحديث

قال النووى: هذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار، قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار فى الأقوات خاصة، وهو أن يشترى الطعام فى وقت الغلاء، للتجارة، ولا يبيعه فى الحال، بل يدخره، ليغلو ثمنه، فأما إذا جاءه من أرضه، أو اشتراه فى وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه فى وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه فى وقته، فليس باحتكار، ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة فى تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه، دفعا للضرر عن الناس.

ثم قال: وأما ما ذكر عن سعيد بن المسيب ومعمر راوى الحديث أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار الأقوات عند الحاجة إليها والغلاء، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وهو صحيح.

والله أعلم

## (٤٢٤) باب النهى عن الحلف في البيع

٣٦٣١ ـ ٢٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ظَهُ (١٣١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْحَلِفُ مَنْفَقَةً لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرَّبْح».

٣٦٣٧ \_ ١٣٢ عَسنْ أبِسي قَتَسادَةَ الأنْصَسارِيِّ ﷺ يَقُسولُ «إيَّساكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِلَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ».

## المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ [آل عمران: ٧٧] وفي سبب نزول هذه الآية يقول عبد الله بن أبي أوفى: إن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف باللَّه لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت. ويقول صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولايزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق، يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما، لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه ما يريد وفي له، وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف باللُّه لقد أعطى بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها، ولم يعط بها » ويقول صلى اللَّه عليه وسلم « ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة: المنان الذي لا يعطى شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره ».

### المباحث العربية

(الحلف) بفتح الحاء وكسر اللام، وعن ابن فارس: بسكون اللام أيضا والمراد به اليمين الكاذبة.

(منفقة للسلعة، ممحقة للريح) « منفقة » بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف، على وزن مفعلة، بلفظ اسم المكان، من نفق المبيع إذا راج، ضد كسد. و« ممحقة » على الوزن نفسه، من المحق، وهو النقص، ونقص الربح مراد به نقص البركة، والمعنى أن الحلف الكاذب في البيع وإن روج السلعة، وزاد في المال صورة، فإنه يمحق البركة، ومحق البركة يفضى إلى اضمحلال العدد في الدنيا غالبًا.

<sup>(</sup>١٣١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَلَا ابْنُ وَهْسِرِ. كِلاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّسِ أَنْ أَبَا هُرِيْرَةً قَالَ: (١٣٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي هَنَيْنَةَ وَأَبُو كُويْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لاَبْنِ أَبِي هَنَيْنَةَ) (قَالَ اِسْعَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَوَانِ: حَدَّثَنَا: أَبُو أَسَامَةً) عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً

(إياكم وكترة الحلف) «إياكم» أصلها أى باعدوا أنفسكم، فحذف الفعل والفاعل والمفعول لكنترة الاستعمال، فانفصل الضمير فقيل: إياكم، «وكترة الحلف» معطوف عليه، ويعرف هذا في النحو بالتحذير.

(فإنه ينفق، ثم يمحق) يقال: نفقت السلعة، تنفق بفتح التاء وسكون النون وضم الفاء، وأنفق الحلف السلعة، ينفقها بضم الياء وسكون النون وكسر الفاء، أى يروجها، ويرغب فيها. ويقال: محق الحلف السلعة يمحقها بفتح الحاء ثلاثي أي يهلكها.

#### فقه الحديث

الحلف صادقا من غير حاجة مكروه، والكذب في البيع بدون الحلف حرام، ما حق لبركة البيع، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» فالحلف مع الكذب لترويج السلعة وتغرير المشتري يتضمن ثلاثة جرائم. الكذب، وتأكيده بالحلف، والإضرار بالمسلم، وللحلف في البيع صور، أن يحلف البائع أنه أعطى – بفتح الهمزة –أى دفع في السلعة كذا وهو لم يدفع، أو يحلف أنه أعطى – بضم الهمزة – أي عرض عليه ثمنا لها كذا وهو لم يعرض عليه ذلك، أو يحلف المشتري أنه اشترى أو عرض عليه مثلها بأنقص، أو أحسن منها بهذا الثمن، وهو كاذب، وكل ذلك الحلف إن أدى إلى زيادة المكسب بائعا أو مشتريا نتيجته المحق والخسارة في الدنيا والآخرة.

### واللُّه أعلم

## (٤٢٥) باب الشفعة

٣٦٣٣ - ٢٦٣٣ عَنْ جَابِرِ ﷺ (١٣٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانْ لَـهُ شَريكٌ فِـي رَبْعَـةٍ أَوْ نَحْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُـؤْذِنَ شَـرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَـذَ وَإِنْ كَـرة تَـرَكَ».

٤٣٦٠ - ٢٦٣٤ عَنْ جَابِر ﷺ نَصَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَهُ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَةُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَسرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُــوَ أَحَقُّ بهِ.

٣٦٣٥ – ١٣٥ عَسنْ جَسابِر بْسنِ عَبْسادِ اللُّسِهِ رَضِي اللَّسةُ عَنْهُمَسا (١٣٥) قَسالَ: قَسالَ رَسُسولُ اللَّسِهِ ﷺ «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِوْكِ فِي أَرْضِ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتْى يَعْرضَ عَلَى شَريكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».

## المعنى العام

لا ضرر ولا ضرار، وكل ما يحمى التعامل من ضرر الآخرين مطلوب ومشروع، ومما يقع به الضرر بين الشريكين في أرض أوبيت أو حديقة على المشاع أن يبيع أحدهما نصيبه لأجنبي، نعم يكون في ذلك ضرر للشريك الآخر غالبا، لأن الإنسان قد يستريح لشركة إنسان، ولا يقبل شركة الآخر، لكن هل يمنع المالك من التصرف في ملكه ؟ ويمنع الشريك من بيع نصيبه ؟ ليس من الحق والإنصاف ذلك، وكل ما عليه أن يستأذنه شريكه في ذلك، وللشريك في هذه الحالة أن يختار بين أربعة أمورا لأول: أن يبيع هو الآخر نصيبه، ويتفق الشريكان على بيع العقار كله دفعة وإحدة. الثاني: أن يقسما العقار، ويقيما بينهما الحدود، ويبيع من أراد البيع، ويستقل من لا يريد الثالث: أن يقبل الشريك الجديد بدلا من الشريك الأول.الرابع: وهو المقصود هنا أن يأخذ نصيب شريكه، ويضمه إلى نصيبه، بقوة الشرع، ولولم يرغب البائع، على أن يدفع الثمن نفسه الذي يدفعه المشتري، وهذا هو المعروف شرعا بالشفعة، التي شرعها اللَّه لعباده حتى يحمى البعض من أضرار البعض الآخر في المشاركات، فعلى الشريك الذي يرغب في بيع نصيبه في شركة مشاعة أن يستأذن شريكه في هذا البيع، ولا يحل له أن يبيع حتى يعلم شريكه، فإن رغب في أخذ هذا النصيب أخذ، وإلا فلا يعترض، وعليه أن يترك، بهذا لاضرر ولا ضرار

<sup>(</sup>١٣٣)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وحَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ يَحْيَى أَغْبَرَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ عَسْ أَبِي الزُّبَيْرِ

<sup>(</sup>١٣٤) حَدَّلَنَا أَبُوَّ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَكَ وَقَالَ الآخرَان: حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيَّج عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ غَنْ جَابِر (١٣٥)وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْمِ عَنِ ابْنِ جُرَيَّجٍ أَنْ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

#### المباحث العربية

(الشفعة) بضم الشين، وسكون الفاء، من شفعت الشيء إذا ضممته وتنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. و بعضهم يضم الفاء، والصواب الإسكان.

قال ابن حزم: لفظة الشفعة لفظة شرعية، لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله على كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما، حتى بينها الشارع، وقال الكرمانى: الشفعة فى الاصطلاح تملك قهرى فى العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، وقيل: هى تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه، وقال الحنفية: الشفعة تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه، وقيل: هى ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار، قال العينى: وهذا أحسن.

(من كان له شريك فى ربعة) بفتح الراء وسكون الباء، وهى الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وكذا الربع، وأصله المنزل الذى كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: الربعة واحدة الربع، كالتمرة واحدة التمر

(حتى يؤذن شريكه) «يؤذن » بضم الياء وسكون الهمزة وكسر الذال مضارع آذن، أى حتى يعلم شريكه.

(فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) أى إذا باع الشريك، ولم يعلم شريكه، فالشريك أحق بالمبيع من المشترى.

وفى الرواية الثالثة « لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ » هذا الشريك المبيع « أو يدع، فإن أبى » البائع أن يؤذن شريكه « فشريكه أحق به » أى بالبيع « حتى يؤذنه ».

#### فقه الحديث

هناك مسائل فى الشفعة يختلف عليها الفقهاء بعد إجماع المسلمين على ثبوت الشفعة فى العقار ما لم يقسم، وشذ أبو بكر الأصم فأنكرها مطلقا.

قالوا: والحكمة في تبوت الشفعة إزالة الضرر عمن له حق الشفعة، ومن المسائل المختلف فيها:

١- لمن تثبت الشفعة؟ لا خلاف فى ثبوتها للشريك المقيم فى البلد، المسلم مع المسلم، أما الشريك الأعرابى فقد أثبتها له الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المنذر والجمهور، وقال الشعبى: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر، والحديث مع الجمهور، لأنه عام يشمل الأعرابى وغيره.

وأما الشريك المسلم مع الذمى، والذمى مع المسلم فقد قال الشافعى ومالك وأبوحنيفة والجمهور: تتبت الشفعة للذمى على المسلم، كما تتبت للمسلم على الذمى، والحديث عام يشمل المسلم والكافر، وقال الشعبى والحسن وأحمد: لا شفعة للذمى على المسلم.

وأما الجار غير الشريك فمذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن الشفعة لا تثبت بالجوار، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد، وجماهير الصحابة والتابعين، وصريح الأحاديث معهم.

وذهب أبو حنيفة والتورى إلى أنها تثبت للجار الملاصق، عملا بهذا الحديث وياحاديث الوصية بالجار، ويحديث «جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وحديث «جار الدار أحق بشفعة الدار» أخرجه أحمد والطبراني وابن أبى شيبة، وحديث «الجار أحق بسقبه» عن أبى رافع في قصة ذكرها البخاري، والسقب بالسين وبالصاد ما قرب من الدار، والجمهور يضعف بعض هذه الأحاديث، ويؤولها على فرض صحتها بأن المراد بالجار فيها الجار الشريك جمعا بين الأحاديث.

ويدافع الحنفية عن حديث الباب بأن الشريك يسمى جارا، لما بينهما من الاختلاط في الشركة، ويرد الجمهور بأن للشريك مفهوما يغاير مفهوم الجار، فلا يراد أحدهما من لفظ الآخر

وتثبت الشفعة للشريك الحاضر والغائب، ومنع الشعبي الشفعة للغائب.

وتثبت للصغير والكبير، وقال ابن أبي ليلي: لا شفعة لصغير.

ولا تباع الشفعة ولا توهب ولا تعار.

ولا تورث عند التورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحق، وقال مالك والشافعى: تورث، فمذهب أبى حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ، بعد الطلب أو قبله، فلا تورث عنه، والجمهور على خلافه، لأن الوارث يقوم مقام المورث في التضرر.

٧- فيم تثبت الشفعة؟ ولا خلاف فى ثبوتها فى العقار الذى يقبل القسمة، قبل القسمة، كالأرض والبيت والحديقة، بخلاف الحمام الصغير فلا تثبت فيه الشفعة عند الشافعية، ولا شفعة فى الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات عند الجمهور، وعن أحمد رواية أنها تثبت فى الحيوان.قال القاضى: وشذ بعض الناس، فأتبت الشفعة فى العروض، وفى رواية عن عطاء أنها تثبت فى كل شىء، وهو رواية عن مالك، ومعنى ثبوتها فى العقار قبل القسمة أنه لو قسم العقار بين الشريكين وتحددت الحدود صاركل من الشريكين جارا للآخر، فلا شفعة إلا عند من يقول بثبوتها للجار.

7- واختلفوا فيما لو أعلم شريكه بالبيع، فأذن فيه، فباع، ثم أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم: له أن يأخذ بالشفعة، وقال الحكم والثوري وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ، وعن أحمد روايتان، واختلفوا فيما لو باع بدون إعلام شريكه، هل يبطل بيعه؟ أو يحرم ؟ الشافعية على أن لفظ «لا يحل» هنا محمول على الندب إلى إعلامه، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس بحرام، ويتأولون الحديث على هذا، إذ يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، ويكون الحلال بمعنى المباح، وهو مستوى الطرفين، والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفين، بل هو راجح الترك.

## (٤٢٥) باب غرز الخشبة في جدار الجار

٣٦٣٦-٣٦٣ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ وَاللهِ عَلَيْ قَالَ «لا يَمْنَعُ أَحَدُكُم جَسارَهُ أَنْ يَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ «لا يَمْنَعُ أَحَدُكُم جَسارَهُ أَنْ يَعُوزِ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لأَرْمِيَسَنَّ يَعُوزِ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لأَرْمِيَسَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

## المعنى العام

كانت جدر البيوت سميكة، وفي بنائها مشقة وتكلفة على كثيرين، لا يطيقونها، مع الحاجة إليها لوضع السقف عليها، واستخدام جدار بيت الجارفي أن يوضع عليه جذع جاره لا يضره، بل يفيده غالباً، ويقوى جداره، ويريطه بجدار آخر، على أن يكون الغرز لا يضر بمالك الجدار، في هذه الحالة يكون الإذن بغرز الخشبة مكرمة وتعاوناً ومساعدة دون كلفة أو ضرر. وكلما كان المسلمون عاملين بذلك كان التآلف والتكافل والتواد قائماً بينهم، وكلما عز أو انعدم وجود هذا التعاون كان دليلاً على ضعف إيمانهم، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »، ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَكِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

## المباحث العربية

(لا يمنع أحدكم جاره أن يغرن خشبة) قال القاضى: رويناه فى صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات بالإفراد « خشبة » وبالجمع المضاف إلى الضمير « خشبه ».

(مالى أراكم عنها معرضين) أى معرضين عن هذه السنة، غير عاملين بها ؟ أو معرضين عن كلماتى هذه وعظاتى، غير مهتمين بها ؟ والخطاب من أبى هريرة لمن معه من الصحابة والتابعين. وفى رواية أبى داود « فنكسوا رءوسهم فقال: « مالى أراكم أعرضتم » مما يرشح المعنى الثانى.

(واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم) هو بالتاء، أى بينكم، وقد رواه بعض رواة الموطأ «أكنافكم» بالنون، والكنف الجانب، فمعناه أيضا بينكم، والمعنى إنى أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع، وألزمكم الحجة.

<sup>(</sup>١٣٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِلُكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ — حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً ح وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـبٍ أَخْبَرَلِي يُولُسُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

#### فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث. هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره ؟ أم على الإيجاب، وفيه قولان للشافعى وأصحاب مالك، أصحهما فى المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثانى الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب المديث، وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال: مالى أراكم عنها معرضين ؟ وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب، لا الإيجاب، ولو كان واجبالما أطبقوا على الإعراض عنه. اهه وكان أبو هريرة يلى إمرة المدينة فى ذلك الوقت، نيابة عن مروان.

ويستند القائلون بالندب إلى الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، ولو أنه للوجوب لما جهل الصحابة تأويله، ولما أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به.

واستند القائلون بالوجوب إلى أن عمر قضى به، ولم يخالفه أحد من عصره.

قال الحافظ ابن حجر: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع على الجدار ما يتضرر به المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أولا، لأن رأس الجذع يسد المنفتح، ويقوى الجدار، اهـ

والله أعلم

## (٤٢٧) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

٣٦٣٧-٣٦٣٧ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْسِنِ نَفَيْسلٍ ﴿ اللَّهِ الْآلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

٣٦٣٨ - ٣٦٣٨ عن سَعِيدِ بْنِ زَيْسدِ بْسِنِ عَمْسرِو بْسِنِ نُفَيْسلِ عَلَيْ الْآلَاثُ اَنْ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْسضِ دَارِهِ. فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِعُسيْرِ حَقّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي حَقّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا. قَالَ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُر تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِي تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِعْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا.

٣٩٣٩ - ٣٦٣٩ عَنْ هِشَامِ بْسِنِ عُـرْوَة (١٣٩ عَـنْ أَيِسِهِ: أَنْ أَرْوَى بِنْتَ أُويْسِ ادَّعَـتْ عَلَى سَعِيدِ بْسِ زَيْدٍ أَنْهُ أَخَلَدَ شَيْعًا مِسْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْسِ الْحَكَسمِ. فَقَسَالَ: سَعِيدُ أَنَا كُنْتُ آخَلُهُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْعًا بَعْدَ اللّهِ عَلَيْ إِلَى مَرْوَانَ بْسِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

، ٣٦٤ - ﴿ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

٣٦٤١ - ٣٦٤ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ ظَهُ (١٤١ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا يَانَّخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>١٣٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدِ

<sup>(</sup>١٣٨)حَدُّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يُحِيِّى أَخْبُرِيَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدْثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ

<sup>(</sup>١٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ ﴿ لَهُ وَمِنْ أَنِّهِ أَنِّ مَنْ أَنِّ مِنْ أَنِّ مِنْ أَنِّ مِنْ أَنِّ مِنْ أَنِّهِ عِنْ هِشَامِ ﴿

<sup>(</sup> ٠٤٠) حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي هَيْئَةَ جَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ زُكَرِيًّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ

<sup>(</sup>١٤١)وحَدَّثِيي زُهُمَيْرٌ ۚ بْنُ خَرَّب حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٣٦٤٧ - ٣٦٤٧ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (١٤٢ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا. فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ «مَنْ عَلَيْمَ فَلَكُمَ قِيدَ شِبْرِ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

٣٦٤٣ - ٣٦٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْسرَةَ هُ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيتِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُع».

## المعنى العام

الظلم ظلمات، ظلمات في الدنيا، وظلمات في الآخرة، أما في الدنيا فإن الظالم مبغض من الناس، ملعون منهم فيما بينهم وبين أنفسهم، وإن خافوه وجاملوه ونافقوه، وقد يعاقبه الله في الدنيا بمصائبها بما كسبت يداه، فيشمت فيه الناس، وقد تصيبه دعوة المظلوم، فينكشف أمره، ويفرح فيه عدوه، وقصة هذا الحديث عبرة لأولى الألباب، فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، له أرض بجوار داره، كفناء لها دون سور، ولأروى بنت أويس دار بجواره، يلتقي فناؤه بفنائها، دون سور، وقد حفرت أروى في الحد ودفنت ضفيرة شعر من شعرها، كعلامة، يلتقي فناؤه بفنائها، دون سور، وقد حفرت أروى في الحد ودفنت ضفيرة شعر من أرضها، وأرسلت إليه لكنها ضاعت عنها، فادعت - حين بني سعيد سورا - أن سعيدًا اقتطع من أرضها، وأرسلت إليه وأستولى على أرضها وقد سمعت رسول الله على الحكم، والى المدينة، فقال سعيد: كيف أظلمها وأستولى على أرضها وقد سمعت رسول الله على أخذ من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين »؟ قال له مروان: صدقتك تصديقا لا يحتاج إلى شهود، قال سعيد: وأنا لن أخذ ما تدعيه، وسأتركه لها، فتأخذه وهي تأخذ قطعة من النار، ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، وأمتها مقتولة في دارها، فما لبثت دعوة سعيد أن أجيبت، وعميت المرأة، وسقطت في بئر في بيتها، فماتت، وأصبحت مثلا للظالمين، وأصبح أهل المدينة إذا دعوا على أحد قالوا: أعماه الله كعمى أروى.

#### المباحث العربية

(سعيد بن زيد ين عمرو بن نفيل) القرشى، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما، وكان مجاب الدعوة.

- وخَدَّنَنِي ٓ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورَ ۗ أَخْبَرَنَا حَبَانُ بْنُ هِلالٍ أَخْبَرَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَخْبَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَـٰهُ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّلَهُ أَنَّهُ ذَخِلَ عَلَى عَائِشَةً فَلَذَكَرَ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>٢٤٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَخْنَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ

حداثه الله دمحل على عائِسة قد در مِعنه. (٣٤ ) حَدَّثِنِي أَبُو كَامِلٍ فُطَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ يُوسُفَ بْسِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي هِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(من اقتطع شبرا من الأرض طلما) وفى الرواية الثانية «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه » وفى الرواية الثالثة «من أخذ شبرا من الأرض ظلما » وفى الرواية السادسة «من ظلم قيد شبر من الأرض » والشبر فى هذه الأحاديث ليس مقصودا كمقدار، بل المقصود التقليل، فيشمل ما فوقه وما دونه، ولفظ «قيد شبر» بكسر القاف وسكون الياء، ومعناه قدر شبر.

(طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين) في الرواية الثانية «طوقه -بالبناء للمجهول- في سبع أرضين يوم القيامة » وفي هذه الرواية الثالثة «طوقه إلى سبع أرضين » قال أهل اللغة: الأرضون بفتح الراء، وفيها لغة قليلة بإسكانها. وفي معنى تطويقه إياه من سبع أرضين قال العلماء أقوالا: منها أن معناه أنه يكلف حمل وإطاقة تراب ما ظلم، بعد أن يعمق هذا المقدار إلى سبع طبقات من الأرض، على معنى أنه إذا غصب مترا مربعا من سطح الأرض من طبقتها العليا كلف أن يحمل سبعة أمتار مكعبة يوم القيامة في أرض المحشر، كالذي يغل من الغنيمة بعيرا يكلف أن يحمله على رقبته يوم القيامة، فمعنى «طوقه » كلف إطاقته. وقيل: يجعل هذا المقدار طوقا يلف حول عنقه يوم القيامة، من قبيل قوله تعالى ﴿سَيُطَوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

قال النووى: ويطول الله عنقه، كما جاء فى غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه. وقبل: كلف أن يحفر هذا المقدار فى أرض يوم القيامة، يتعمق فى حفرته أعماقا كثيرة، أى كلف هذا العمل، وفى تهذيب الطبرى ما يصحح هذا القول، ولفظه عن رسول الله على الله على إنه قال: «أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره، حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه –أى يكلف إطاقته— يوم القيامة، حتى يقضى بين الناس » وقيل: معناه طوقه، وجعل هذا المقدار من الأرض كالطوق يحيط به ويهبط به إلى سبع أرضين، ويؤيد هذا المعنى رواية للبخارى، ولفظها «خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » وقيل: يطوق إثم هذا البخارى، ولفظها «خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » وسيأتى فى فقه الحديث الكلام عن الأرضين السبع، لكن يحتمل هنا فى هذا الحديث «سبع أرضين » وسيأتى فى فقه الحديث الكلام عن الأرضين السبع، لكن يحتمل هنا فى هذا الحديث أن المراد بالسبع التكثير، وليس حقيقة العدد، فقد قالوا: أن السبعة يقصد بها الكثرة فى الأحاد، والسبعين يراد بها الكثرة فى المئات، كما فى قوله تعالى والسبعين يراد بها الكثرة فى المئات، كما فى قوله تعالى أن المراد بالسبع في الأرض مِن شَجَرَةٍ أقلامٌ وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُن القوان: ١٠ وقوله ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ وَالتوية: ١٨] وقوله ﴿كَمَثُل حَبّة البَعْتُ الْتَوية عَلْ التوية: ١٨] وقوله ﴿كَمَثُل حَبّة أَنْ التَعْتُ التَعْتِ اللهُ اللهُمْ وَالْتَوية: ١٨] وقوله ﴿كَمَثُل حَبّة البَعْتُ التَعْتُ اللهُ مَا التَوية: ١٨] وقوله ﴿كَمَثُل حَبّة النَعْتَ المَاتِ مَا المَاتِ مَا المَاتِ مَا المَاتِ مَا المَاتِ مَا المَاتِ المَاتِ مَا المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ مَا المَاتِ المَاتِ

(عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته فى بعض داره) «أروى» بفتح الهمزة وسكون الراء، مقصور، وفى الرواية الثالثة «أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم» وفى رواية للبخارى أنها خاصمته فى حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان » وفى بعض الروايات «استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو والى المدينة على سعيد بن زيد، فى أرضه بالشجرة، وقالت: إنه أخذ حقى، وأدخل ضفيرتي فى أرضه ي أرضه عمق الحد الفاصل بين أرضها وأرضه،

فترك سعيد ما ادعت، وترك لها الجزء الذي أرادته، وفي روايتنا الثانية « فقال: دعوها وإياها » أي اتركوا لها قطعة الأرض التي تدعيها، وبعد فترة جاء سيل كما في بعض الروايات، فجرف الأرض، فظهرت ضفيرتها في أرضها، بعيدة عن أرض سعيد.

(اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها) «أعم» فعل دعاء من أعمى، ويقال: عمى فلان بفتح العين وكسر الميم وفتح الياء، يعمى بفتح الميم، ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما، فهو أعمى، ويقال: أعماه الله صيره أعمى، ويقال: عماه الله بتشديد الميم، صيره أعمى، وفي الرواية الثالثة «اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها» والمراد من الدعاء عليها بأن يكون قبرها في دارها أن تكون ميتتها قتلا في الأرض التي اغتصبتها، وفي الرواية الثالثة «واقتلها في أرضها» وليس المراد أن تدفن في بيتها.

(فبينما هى تمشى فى الدارى مربت على بئر في الدارى فوقعت فيها، فكانت قبرها) فى الرواية الثالثة «بينا هى تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة، فماتت» وفى رواية «فجعلت تمشى فى دارها، فوقعت فى بئرها» والظاهر أنهم كانوا يحفرون بئرا جديدا فى دارها، لم تعهده من قبل، فوقعت فى حفرته العميقة على رأسها، فماتت.

(إذا اختلفتم فى الطريق) التى يراد ابتداؤها وإنشاؤها، كما فى بلد يفتحها المسلمون، ليس فيها طريق مسلوك، فى مكان محتاج إلى طريق، وكأرض مشتركة، يريد الشركاء إنشاء طريق بينها، وكبيوت تحتاج مدخلا جديدا، وعند البخارى « إذا تشاجروا فى الطريق ».

(جعل عرضه سبح أذرع) «جعل» بالبناء للمجهول، قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمى، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف، قال الطبرى: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به، ولا يضر غيره.

والذراع يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح، وعليه روايتنا « سبع أذرع » وفي نسخة « سبعة أذرع » قال النووي: وهما صحيحان.

#### فقه الحديث

فى هذا الحديث تحريم غصب الأرض. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض. اهـ وشرح العينى مذهب الحنفية فى هذه المسألة، فقال:

عند أبى حنيفة وأبى يوسف: الغصب لا يتحقق إلا فيما ينتقل ويحول، لأن إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقارا، فهلك في يده لا يضمن، وقال محمد: يضمن، وهو قول أبى يوسف الأول، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد، لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار اهـ

والحديث حجة على أبي حنيفة ومن تبعه.

وفى الحديث دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا، أو بئرا، وسواء أضر ذلك بأرضه أولا، قاله الخطابى، وقال ابن الجوزى: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبى: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه، فوجد فيها معدنا أو شبهه، فقيل: هوله، وقيل: بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، وكذلك له أن يرفع فى الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض، من البناء ما شاء، ما لم يضر بأحد.

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته.

وفيه أن الأرضيان السبع طباق ، كالسموات ، وهو ظاهر قوله تعالى ﴿وَمِاللهُونَ الأَرْضِ وَفِيهِ أَنَّ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢] خلاف لمن قال: إن المراد بقوله «سبع أرضيان » سبعة أقاليم، لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم آخر. قال ابن التين: وهو وما قبله مبنى على أن العقوية متعلقة بما كان بسببها.

وقال النووى عن الرواية السابعة: إن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له طريقا، مسبلة للمحاربين فقدرها إليه، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة فى الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم، وانفقوا على شىء فذاك، وإن اختلفوا فى قدره جعل سبعة أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولى على شىء منه، وإن قل. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث، وقال آخرون: هذا فى الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع، لدخول الأحمال والأثقال، ومخرجها، وتلاقيها.قال القاضى: هذا كله عند الاختلاف، كما نص عليه فى الحديث، فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاءوا، فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم اهـ

قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد وإن كان أقل منع، لئلا يضيق الطريق على غيره.

والله أعلم

# كتاب الفرائض

٢٨٥- باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة - النبي أولى بالمؤمنين.

# (٤٢٨) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبى أولى بالمؤمنين

٣٦٤٤ - إَعَنْ أُسَامَةَ بْسِ زَيْسِهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا(١) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لا يَسِرْتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

٥٤ ٣٦ - ٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «أَلْحِقُوا الْفَرَاتِيضَ بأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُو لأُوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ».

٣٦٤٦ - ٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿أَلْحِقُوا الْفَرَائِكُ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِسُ فَلأَوْلَى رَجُل ذَكَرِ».

٣٦٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا ( عُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِيضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِيضُ فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ».

٣٦٤٨ - ٥ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥) قَالَ: مَرضْتُ فَأَتَسانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَبُو بَكْرِ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأَغْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَىيٌّ مِنْ وَضُولِهِ فَأَفَقْتُ. قُلْتُ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ شَيْنًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَــةُ الْمِـيرَاثِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾ [النساء/ ١٧٦].

٣٦٤٩ - ٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا(١) قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَة يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لا أَعْقِسَلُ فَدَعَسَا مِصَاءِ فَتَوَضَّا أَسُمَّ رَشَّ عَلَي مِنْهُ

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ خُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانًا عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا عَبُّدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَلَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

 <sup>(</sup>٣) حَدَّثَنَا أَمَيْتُهُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَأُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ
 (٤) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَوَانِ: أَخْبَرَلَسَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبْيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - وحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاِءَ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَالِيُّ خَدْنَنَا زَيَّدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ

حَدِيثِ وُهَيْمِهِ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ. (٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ الْناقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانْ بْنُ عَيْنُةَ عَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>٦) حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ أَنْ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ الْمُنْكَدِدِ عَنْ جَابِدِ

فَافَقْتُ. فَقُلْتُ: كَيْسَفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَانْزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي

٠٥٦٥ - ٧٦٥ - ٧٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٧) قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي قَدْ أَغْمِي عَلَيٌ فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُولِهِ فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيُّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَنَةُ الْمِيرَاثِ.

٣٦٥١ - ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٨) قَالَ: ذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ قَتَوَضَّا فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَصُوبِهِ فَعَقَلْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِئُنِي كَلالَةٌ فَيَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُ مَ فِي الْكَلالَةِ ﴾ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُ مَ فِي الْكَلالَةِ ﴾ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ.

٣٦٥٧ - وفي روايسة عَـنْ اللَّمِعْبَةَ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ فِـي حَدِيـتْ وَهْــبِ بْـنِ جَرِيـرٍ فَـنَزَلَتْ آيَـةُ الْفَرْضِ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَـةِ أَحَـــدٍ مِنْهُــمْ قَــوْلُ الْفَرْضِ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَـةِ أَحَـــدٍ مِنْهُــمْ قَــوْلُ اللهُنْكَـدِرِ.

٣٩٥٣ - إلى عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ<sup>(١)</sup>: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَطَّبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَكَر نَبِي اللَّهِ ﷺ وَذَكَر أَبَا بَكْر، ثُمَّ قَالَ إِنِّي لا أَدَعُ بَعْدِي شَيْنًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلالَةِ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى وَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ «يَا عُمَرُ أَلا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُسورَةِ النَّسَاءِ» طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ «يَا عُمَرُ أَلا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُسورَةِ النَّسَاءِ» وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

 <sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ [يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَسَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ
 قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

 <sup>(</sup>٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ
 – حَدْثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثنى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيسٍ
 كُلُّهُمْ عَنْ شَعْبَة

 <sup>(</sup>٩) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثْنَى قَالا: حَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً
 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدْثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيْةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ح وحَدُثْنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَهَايَةً بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شَعْبَةً كِلاهْمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
 إبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَهَايَةً بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شَعْبَةً كِلاهْمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٣٦٥٤ - ١٠ عَن الْبَرَاء عَلَيهُ (١٠) قَسالَ: آخِرُ آيَةٍ أَنْزِلَت مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُسل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾.

٥٥٥- ١٦- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ١١٠ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَـةُ الْكَلالَـةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةً.

٣٦٥٦ - ٢٦ عَن الْسَرَاءِ عَلَيْهُ (١٢) أَنْ آخِرَ سُسورَةٍ أُنْزِلَسَتْ تَامَّـةً سُسورَةُ التَّوْبَسةِ. وَأَنْ آخِرَ آيَسةِ أَنْزِلَتْ آيَـةُ الْكَلالَةِ.

٣٦٥٧ -- وفي رواية عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ كَامِلَةً.

٣٦٥٨ - ٢٣ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ (١٣) قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أَنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ.

٩ ٣٦٥- عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانْ يُؤْتَسَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّسَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاء؟» فَإِنْ حُدُّثُ أَنَّهُ تَركَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ. وَإِلا قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ» فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَسالَ «أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَمَنْ تُونِّفِي وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَهُو لِوَرَثْتِهِ».

، ٣٦٦ - 10 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ (١٥) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الأرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ إلا أَنَا أُولَى النَّاسِ بِهِ. فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَـوْلاهُ وَأَيُّكُم تَـركَ مَالا فَإِلَى الْعَصِبَةِ مَنْ كَانَ».

<sup>(</sup>٠٠)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَوَاءِ (١١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ

<sup>(</sup>٢ ٢) حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عِيسَى [وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ] حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٌ. حَدَّثَنَا يَخْيَى [يَعْنِي ابْنَ آدَمَ] حَدَّثَنَا عَمَّارٌ [وَهُوَ ابْنُ رُزَيْنِي] عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ

<sup>(</sup>٣ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنْ أَبِيَّ السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ

<sup>(</sup>٤ ٢)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى [وَاللَّفْظُ لَهُ] قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبِ بْنِ الْلَيْتِ خُدَّتِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عَقَيْلًا حَ وَخَدَّتِي وَهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا الْمَنَ الْمَا عَبْدَ الْمَا الْمِنَ الْمِنْ أَمِي وَلَا لَهُ مُ عَنِ عَلَيْكَ الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنُ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنُ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنُ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمُنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمُنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمُنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمِنْ أَمِي خَدَّتُنَا الْمُنْ أَمِي خَدَلِنَا الْمُنْ أَمِي خَدَالًا أَمْ مُنْ أَمِي خَدَلِكُنَا أَمْ مِنْ أَمْ مُنْ أَمِنْ أَمْلِيلُونَا أَمْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْلِمُ عَلَيْكُونَا أَمْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أُمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمِنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثُ.

<sup>(</sup>٥ ٩ )حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

٣٦٦١- ٢٦٦ عَنْ هَمَّام بُن مُنسِّهِ (١٦) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْسِرَةَ هُ عَسنْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَحَمادِيثَ مِنْهَا وَقَسالَ رَسُسولُ اللَّهِ عَلَيْ «أَنَسا أَوْلَسي النَّساس بسالْمُوْمِيينَ فِسي كِتَابِ اللَّهِ عَسزٌ وَجَسلٌ فَسأَيُّكُمْ مَسا تَسرَكَ دَيْسًا أَوْ ضَيْعَسةً فَسادْعُونِي فَأَنَسا وَلِيسُهُ. وَأَيُّكُسمْ مَسا تَسرَكَ مَالا فَلْيُؤْثُرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُ لهُ مَلْ كَانْ».

٣٦٦٢ - ١٦٦ عَـنْ أبسي هُرَيْسرةَ هُهُ (١٧) عَسنِ النَّبسيِّ عَلَيُّ أَنَّسهُ قَسالَ «مَسنْ تَسركَ مَسالا فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَـرَكَ كَـلا فَإِلَيْنَا».

٣٦٦٣ - وفي رواية فِي حَدِيثِ غُنْدَر «وَمَنْ تَرَكَ كَلا وَلِيتُهُ».

## المعنى العام

أنزل اللَّه تعالى آية المواريث، وفرض فرائض لورثة الميت، وجعل نصيبا محددا لمن يدلى إليه بالقرابة، وقال: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيب مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَيُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيب مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَقْرَيُونَ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كُتُرَنَّصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النسَّاء: ٧] وبينت السنَّة ما جاء مجملا في هذه الآيات، ووضعت في هذه الأحاديث جملة من القواعد والأحكام.

أولها: يمنع من التوارث بين القريبين اختلاف الدين، فلا يرث الكافر من المسلم، ولا يرث المسلم من الكافر.

ثانيها: تقديم أصحاب الفروض على العصبات، فتقسم تركة الميت على ما شرع الله من ا لأنصباء المحددة بالنصف ونصف ونصف نصفه، والثلثين ونصفهما ونصف نصفهما، وتلحق الأجزاء بأصحابها، وما بقى فهو للعصبة على ترتيبهم في شرع الله.

ثالثها: ما يسمى بالكلالة، وهي الميت لا يترك ابناً ولا أباً، ويترك إخوة لأم، وإخوة لأب وأم، أو إخوة لأب، وقد بينت آية الميراث في أول سورة النساء ميراث الأخوة لأم، فقالت ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلالَةً أَوا مْزَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن نَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] وأخذ الصحابة يتساءلون عن النوع الثاني من الإخوة، ما ميراتهم إذا لم يكن للميت ولد ولا والد؟ يستفتون رسول الله عليه في فيسكت، لا يجيب، حيث لم ينزل فيهم قرآن، وفي هذه ا لأحاديث يسأل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، ولا يجيبه صلى الله عليه وسلم. ستة أشهر بين

<sup>(</sup>١٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِّهِ قَالَ:

<sup>(</sup>٩٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكُرٍ بْنُ نَافِع. حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ. ح. وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِسي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْلَوٍ شَعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ غُنْلَوٍ

آية الميرات الأولى، وبين أن نزل قوله تعالى ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ امْرُوّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنَ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مَمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ الْأُنتَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١٧٦] وأخذ الصحابة مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ الْأُنتَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١٧٦] وأخذ الصحابة بعدها يتناقشون في معانيها، وما يستنبط منها من أحكام، ويفرعون على الصور صورا، ويتسألون عن صور مفترضة، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب ﴿ اللهِ الذي أكثر من مراجعة الرسول ﴾ مثل الذي أغلظ له الرد، وقال له: يكفيك آية الكلالة في وضوحها، وهي التي في آخر سورة النساء.

رابعها: الميت يترك دينا، ولا يخلف مالا، وكان صلى الله عليه وسلم فى أول الأمريخوف من مثل هذا فلا يصلى عليه صلاة الجنازة، فلما أدرك الصحابة خطرهذا الفعل، وتحاشوا الاستدانة إلا لضرورة، وفتح الله على نبيه الفتوح تحمل دين من يموت، ونزل عليه قوله تعالى ﴿النّبِيُّ أُولًى بالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم ﴾ [الأحزاب: ٦] فقال لصحابته: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين، لا يترك له وفاء، فعلى قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته، ومن ترك عيالا فقراء محتاجين فأنا مولاهم، المسئول عنهم. صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم.

#### المباحث العربية

(لا يربث المسلم الكافر، ولا يربث الكافر المسلم) قال النووى: فى بعض النسخ « ولا الكافر المسلم» بحدف لفظة « يربث ». اهد وفى رواية للبخارى « المؤمن » فى الموضعين، وعند النسائى « لا يتوارث أهل ملتين » وسيأتى فى فقه الحديث ما يتعلق بتوارث أهل الملل المختلفة.

قال المبرد: الإرث أصله العاقبة، ومعناه الانتقال من واحد إلى واحد.

(الحقوا الفرائض بأهلها) الفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، مأخوذة من الفرض، وهو القطع، قال تعالى ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَيُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَيُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَيُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَيُونَ مِمًّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ [النساء: ٧] أي مقطوعا محددا، ومنه فريضة الصلاة، والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن، وفي الرواية الرابعة «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله » أي على وفق ما أنزل في كتاب الله .

(فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) فى الرواية التالثة «فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» «أولى» بفتح الهمزة وسكون الواو، وفتح اللام، أفعل تفضيل من الولى-بسكون اللام. وهو القرب، أى لمن يكون أقرب فى النسب إلى المورث، وليس المراد بالأولى هذا الأحق، وليس من قبيل: الرجل أولى بما له من غيره، فذا بمعنى أحق. لأنه لو حمل هذا على معنى أحق لخلا عن الفائدة، لأنا لا ندرى من هو الأحق. قاله النووى.

وفى رواية « لأدنى » بالدال والنون، والمراد لأقرب.

وقد استشكل التعبير بـ « ذكر » بعد « رجل » والرجل لا يكون إلا ذكراً ، وهي كذلك في جميع النسخ وجميع النسخ وجميع الروايات فقال الخطابي: إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة ، ليعلم أن العصبة إذا كان عما ، أو ابن عم مثلا ، وكان معه أخت له ، أن الأخت لا ترث ، ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله « رجل » والإشكال باق .

وقال ابن التين: للتأكيد. وزيفه القرطبي، فقال: إن العرب إنما تؤكد حيث يفيد التأكيد فائدة، إما تعيين المعنى في النفس، وإما رفع المجان وليس ذلك هنا.

وقال غيره: إن التأكيد هنا لمتعلق الحكم، وهو الذكورة، لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر، فأكد حتى لا يراد به خصوص البالغ.

وقيل: إنه احتراز عن الخنثى، وقيل: للاعتناء بالجنس، وقيل: لنفى توهم اشتراك الأنثى معه، لئلا يحمل على التغليب.

قال النووى ومن قبله القاضى عياض والمازرى وغيرهم: التعبيرب«ذكر» للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة، وسبب الترجيح فى الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته: أن الرجال تلحقهم المؤن، كالقيام بالعيال، والضيفان، وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك. وأطال القائلون بذلك فى توضيح ما يقصدون بما لا يخلو من مغاليق، ومن المعلوم أن تلمس الحكمة كالوردة تشم ولا تدلك.

(يعوداني ما شيين) في بعض النسخ «ماشيان» على القطع، أي وهما ماشيان، وفي الرواية السادسة «عادني النبي الله وأبو بكر في بني سلمة، يمشيان».

(فأغمى على) الظاهر من مجموع الروايات أن الإغماء حدث قبل وصولهما، فالفاء للتعقيب والترتيب الدكرى، ففى الرواية السادسة «فوجدنى لا أعقل» شيئا، فحذف المفعول، إشارة إلى عظم الحال. وقد صرح به فى رواية للبخارى. أى لا أفهم شيئا من الغيبوية والإغماء.

(فقوضاً، ثم صب على من وضوئه) «الوضوء» بفتح الواو الماء الذي يتوضا به، فيحتمل أن يكون صب عليه بعض الماء الذي توضا به، ويحتمل أنه صب عليه مما تبقى من ماء وضوئه. وفي الرواية الشامنة «فصبوا على من وضوئه» ولا تعارض، الرواية السادسة «فتوضا، ثم رش على منه» وفي الرواية الثامنة «فصبوا على من وضوئه» ولا تعارض، فقد يكون الرسول وضوئه ماء ورش بعض الحاضرين بعض ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم.

(كيف أقضى فى مالى؟) أى كيف أقسم مالى بين ورثتى وأنا أتوقع الموت؟ فى الرواية السادسة «كيف أصنع فى مالى» ؟.

(إنما يرثنى كلالة) أى لا ولد لى، ولا والد، وإنما يرثنى أخواتى، قيل: الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس، لأن الكلالة وراثة أحاطت بالميت من الطرفين، وهى مصدر كالقرابة، وسمى أقرياء المحيت كلالة بالمصدر كما يقال: هم قرابة، أى ذوو قرابة، وإن أردت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة،

وتطلق الكلالة على الورثة مجازا، وقيل: الكلالة مشتقة من التكلل، وهو التطرف، فابن العم مثلا يقال له: كلالة، لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم: كلت الرحم، إذا بعدت، وطال انتسابها، ومنه كل في مشيه إذا انقطع، لبعد مسافته، قال النووى: واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية.

فقيل: المراد بها الوراثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون «كلالة » منصوبة على تقدير: يورث وراثة كلالة.

وقيل: إنه اسم للميت الذي ليس له ولد، ولا والد، ذكرا كان الميت أو أنثى، وتقديره: يورث كما يورث في حال كونه كلالة.

وقيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، وعليه قول جابر فى حديثنا « إنما يرثنى كلالة » وقيل اسم للمال الموروث.و قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب أوجد.و سيأتى فى فقه الحديث.

(حتى نزلت آية الميراث) ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَةِ...﴾ وفى الرواية السادسة «فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظَّ الْأَنتَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] » وفى الرواية السابعة والثامنة «حتى نزلت آية الميراث» وفى ملحق الرواية الثامنة «فنزلت آية الفرائض». «فنزلت آية الفرائض». «فنزلت آية الفرض» قال ابن العربى: هذا تعارض، لم يتفق بيانه إلى الآن، ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث، وتوهيم ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾.

وقال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى رواية ابن جريج فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ وقيل: إنه وهم فى ذلك، وأن الصواب أن الآية التى نزلت فى قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء، وهى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ لأن جابرا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد.

ويحتمل أن يكون مراد جابر من قوله ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ أى ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية.واللَّه أعلم.

(فذكر نبى الله ﷺ، وذكر أبا بكر) أي ذكرهما بالثناء على كل منهما، والدعاء لكل منهما.

(إنى لا أدع بعدى شيئا أهم عندى من الكلالة) أى إن أمنت منت منشغلا ومهموما بحكم توزيع الأنصباء فى صورة الكلالة، لعدم وضوح حكمها أو حكمتها فى نظرى، وعند بعض المتفقهين فى كتاب الله تعالى.

(ألا تكفيك آية الصيف؟ ألا تكفى آية آخر النساء، وهي التي نزلت في الصيف؟ وتغنيك هذه الآية عن المراجعات؟ بعد آية أول النساء التي نزلت في الشتاء ؟ وسنشرح الآيتين وحكم الكلالة في فقه الحديث.

- (وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن) أي وإن أعش حتى يموت ميت على صورة الكلالة، ويأتونى للحكم فيها «أقض» مجزوم جواب للشرط، أي أحكم فيها «بقضية» أي بقضاء وحكم «يقضى بها» أي يسلم بها، ويقبل هذا الحكم، ويقتنع به «من يقرأ» آياتها في «القرآن» يتفهم معانيها، ويعقل حكمها وحكمتها «من لا يقرأ القرآن» يريد أنه يطبق فهمًا لآيات القرآن مقنعا، وهو ما ذهب إليه العلماء فيما بعد.
- (آخرآیة أنزلت آیة الکلالة) فی الروایة الثانیة عشرة «آخرآیة أنزلت یستفتونك» وهی آیة الکلالة، وفی آخرآیة نزلت أقوال للعلماء نذکرها فی فقه الحدیث، وللجمع بینها یقال: إن الآخریة نسبیة، فکل أخبر بآخر ما علم، وقد ینزل بعد علمه ما ینزل، أو الآخریة بالنسبة لآیات المیراث، أو بالنسبة لآیات المیراث، أو بالنسبة لآیات الأحکام.
- ويقصد بذكرها وذكر آخريتها هنا أنها محكمة، لم تنسخ، أما ذكر سورة التوبة فعلى سبيل الاستطراد.
- (كان يؤتى بالرجل الميت) أي بالجنارة تأتى إلى المسجد للصلاة عليها، فذكر «الرجل» ليس قيدا، وإنما لما هو الغالب في المديونية. والحكم يعم المرأة.
- (عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء) هذه هى الخطوة الثانية، فالخطوة الأولى: كان يسأل: هل عليه دين؟ فإذا أجيب بنعم سأل هل ترك لدينه قضاء وما يوفيه ؟
- (إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به) «إن» نافية، و«من» زائدة لتأكيد النفى، أي ما على الأرض مؤمن.
- (فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا) بفتح الضاد، قال الخطابى: وهو وصف لمن خلفه الميت، بلفظ المصدر، أى ضائعين، أى ترك ذوى ضياع، أى لا شىء لهم. اهم وفى الرواية الخامسة عشرة «فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة، أى ضائعين، لا يملكون شيئا». وفى الرواية السادسة عشرة «و من ترك كلا» بفتح الكاف وتشديد اللام، وأصله الثقل، والمراد به هنا العيال.
- (فأنا مولاه) أى المتولى أمر دينه ووفاءه، وفى الرواية الثالثة عشرة «فمن توفى وعليه دين -أى ولا وفاء له فعلى قضاؤه» وفى الرواية الخامسة عشرة «فادعونى -أى طالبونى بدينه فأنا وليه » المسئول عن دينه وعن ضياعه وعياله، وفى الرواية السادسة عشرة «و من ترك كلا فإلينا» أى فأمر ثقله ودينه إلينا، وفى ملحقها «و من ترك كلا وليته» بفتح الواو وكسر اللام، أى توليت ثقله.
- (وأيكم ترك مالاً فإلى العصبة من كان) المراد بالعصبة هنا الورثة، لا من يرت بالتعصيب، لأن العاصب في الاصطلاح من له سهم، من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إذا انفرد، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب، وقيل: المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل، وهم من يلتقى مع الميت في

أب ولو علا، سموا بذلك لأنهم يحيطون به، يقال: عصب الرجل، وقال الكرمانى: المراد العصبة بعد أصحاب الفروض، قال: ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بالطريق الأولى، ويشير إلى ذلك قوله « من كان » فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه، بالنفس أو بالغير.

## فقه الحديث

تتناول هذه الأحاديث الفرائض والعصبات -و الإرث عند اختلاف الدين- والكلالة -و قضاء الديون- وما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام.

أما الفرائض والعصبات ففيها يقول النووى: أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد، مع وجود قريب، فإذا خلف بنتا وأخا وعما، فللبنت النصف فرضا، والباقى للأخ، ولا شيء للعم. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، كالابن وابنه، والأخ وابنه، والعم وابنه، وعم الأب والجد وابنهما، ونحوهم، وقد يكون الأب والجد عصبه، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن، لم يرث الأب إلا السدس فرضا، ومتى لم يكن ولد، ولا ولد ابن، ورث بالتعصيب فقط، ومتى كانت بنت، أو بنت ابن، أو بنتان، أو بنتا ابن، أخذ البنات فرضهن، وللأب من الباقى السدس فرضا، والباقى بالتعصيب. هذا أحد الأقسام، وهو العصبة بنفسه.

القسم الثاني العصبة بغيره، وهو البنات بالبنين، وبنات الابن ببني الابن، والأخوات بالإخوة.

والثالث العصبة مع غيره، وهو الأخوات للأبوين، أو لأب، مع البنات، أو بنات الابن، فإذا خلف بنتا وأختا لأبوين، أو لأب، فللبنت النصف فرضا، والباقى للأخت تعصيبا، وإن خلف بنتا وبنت ابن وأختا لأبوين، أو أختا لأب، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقى للأخت، وإن خلف بنتين، وينتى ابن، وأختا لأبوين، أو لأب، فللبنتين الثلثان، والباقى للأخت، ولاشىء لبنتى الابن، لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات، وهو الثلثان.

قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة، فالمراد به العصبة بنفسه، وهو كل ذكريدلى بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة، فلا شيء له، وإن لم يستغرقوا كان له الباقى بعد فروضهم. (أقول: استثنى من ذلك ما عرف بالمسألة الحجرية، فالفروض فيها مستغرقة، ومع ذلك ورث العصبة، كما فى زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة لأم الثلث، ويشاركهم فيه الأخ الشقيق) كذا عند الجمهور، وكان على وأبى وأبو موسى لا يشركون الإخوة، ولو كانوا أشقاء مع الإخوة لأم، لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفرائض المال، ويذلك قال جمع من الكوفيين، وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جد، فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور، ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا.

ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب، فيقدم أخ لأبوين على أخ لأب ويقدم عم لأبوين على عم لأبوين على عم لأبوين، وكذا الباقى، ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين، ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين، ويقدم عم لأبوين على ابن عم لأبوين. وكذا الباقى.

ولو خلف بنتا، وأختا لأبوين، وأخا لأب، فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف، والباقى للأخت، ولا شيء للأخ، وقال ابن عباس-رضى الله عنها-للبنت النصف، والباقى للأخ، دون الأخت.اهـ

ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد، إلا أهل الظاهر.

وأما الإربث مع اختلاف الدين فيقول النووى: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يربث المسلم، وأما المسلم فلا يربث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وغيرهم، وروى أيضا عن أبى الدرداء والشعبى والزهرى والنخعى نحوه، على خلاف بينهم فى ذلك، واحتجوا بحديث «الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه». وبحديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وقالوا: نربث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما نتزوج منهم، ولا يتزوجون منا وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح—روايتنا الأولى—و لا حجة فى حديث «الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه» ولا حديث «الإسلام يولى: باطل وأما عليه» ولا حديث الأولى فلأن المراد به فضل الإسلام على غيره، ولم يتعرض أى من الحديثين للميراث، فلا يُترك نص صحيح صريح بمثل هذا. ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث.

ثم قال النووى: وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعى ومالك، بل يكون ما له فيئا للمسلمين، وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعى وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين، وروى ذلك عن على وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثورى وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين، وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين.

و أما توريث الكفار بعضهم من بعض، كاليهودى من النصرانى وعكسه، والمجوسى منهما، وهما منه، فقال به الشافعى وأبو حنيفة وآخرون، ومنعه مالك.قال الشافعى: لكن لا يرت حربى من ذمى، ولا ذمى من حربى، والله أعلم.

و أما الكلالة فقد تناولتها آية الشتاء، في أوائل سورة النساء، وآية الصيف في آخرها. فالآية الأولى آية المواريث فيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنظَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَى آية المواريث فيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنظَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَبُواهُ فَلَامِّهِ التُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاَمِّهِ السُّنُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي وَلَا قَانُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هُو رَيْنَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لُكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هُو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّيُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي وَكَدُ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هُوكُمُ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّيُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّيُحُ مِمَّا تَرَكُنُ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَوْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ اللَّهُ فَلَا لَوْلَ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُنُ مُنْ أَن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلُونَ الثُمُنُ مِمَّا تَرَكُنُ مُنْ أَلُولُ كَانَ لَهُنَّ الرَّيُعُ مِمَّا تَرَكُنُ مَنْ اللَّهُ وَلَدَ فَلُونَ الرَّيْعِ وَلَا لَا لَا لَكُمْ وَلَدَ فَلَهُنَّ الرَّيْعِ وَلَكُمْ وَلَدَ فَلَكُمْ وَلَدَ فَلُونَ الرَّيُعُ مِمَّا تَرَكُمُ أَنِ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَأَلِلَهُ فَالْ اللَّيْكُمُ وَلَدُ فَلُولُكُمْ وَلَا لَالْتُولُ فَالْوَلَ عُلُولُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلَا لَاللَّهُ فَلَهُ لَا لَاللَّهُ فَلَالَ اللَّهُ فَلَالَ لَا مُنْ مَنْ لَكُمْ وَلَدَ فَإِن كُلُولُ كُولُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا لَا لَا لَا لَكُمْ وَلَا لَاللَّهُ فَا لَوْلُولُولُولُكُمْ فَلَهُ لَا لَا لَهُ فَا لَلَهُ فَلَا لَا لَالَٰ لَا لَا لَ

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوْامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أَخْتَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواَ ٱكُثَرَمِنَ نَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

فهذه الآيات تناولت الكلالة فى حالة ما إذا لم يترك الميت ولدا ولا والدا، وترك إخوة لأم، فقد كان ابن مسعود يقرأ «وله أخ أو أخت من أم» وكذلك قرأ سعد بن أبى وقاص، فيما أخرجه البيهقى بسند صحيح، ومن الشتاء إلى الصيف أخذ الصحابة يستفتون رسول اللّه على عن الكلالة بخصوص الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب، كما حدث من جابر واياتنا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، فنزلت فى الصيف آية الكلالة ﴿يَسُ تَفْتُونَكُ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلالة إن امْرُقُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُ وَيَرثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانُوا إِخْوةً رِجَالا وَنِسَاءً وَلِلدَّكَرِ مِثِلُ حَظِّ الْأُنتَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلٌ شَيْءً عَلِيمٌ [النساء: ١٧٦].

ولا بد من تقدير «من أم » في الأخ والأخت في الآية الأولى، لأن فرض السدس لا يكون للأخ إلا إذا كان من أم، أما الشقيق أو لأب فهو عصبة، وأما الشقيقة فلها النصف فرضا، فتقييد الأخوة في الآية الأولى بكونهم من أم، وتقييد الأخوة في الآية الثانية بكونهم من الأبوين أو لأب، ويلحق بالولد في الآية الثانية الوالد، فيكون المعنى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد، لأنه لوكان له والد لحجب الإخوة، إلا عند الشيعة، فإنهم يورثون الإخوة مع الأب، قال القاضى عياض: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والداه

لكن العلماء اختلفوا في المراد بالولد في الآية الثانية هل يشمل البنت؟ وهل ينزل الجد منزلة الأب، فلا ترث معه الإخوة؟ وقد سبق الضلاف فيمن ترك أختا وينتا وأخا، ومذهب ابن عباس فيها. والله أعلم.

وأما قضاء ولى الأمر ديون المتوفى فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته جنازة سأل قبل أن يصلى عليها: هل عليه دين؟ فإن قالوا: لا. صلى عليه، وإن قالوا: نعم. سأل: هل ترك مالا زائدا على مؤنة تجهيزه يسد دينه؟ فإن قالوا: نعم.صلى عليه، وإن قالوا: لا. وتكفل أحد الصحابة بدينه صلى عليه، فقد روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم «سأل هل عليه دين؟، فقيل له: نعم فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه. فصلى عليه » فجعل رسول الله على أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران -مقدار الدين الذي تكفل به-؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتهما يا رسول الله.قال: الآن بَرَّدْتَ عليه جلده.

قال العلماء: كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من عليه دين، ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي على وليحذر بذلك من الاستدانة إلا لضرورة، واختلفوا: هل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه؟ أو جائزة؟ قال النووى: الصواب الجزم بجوازها. اهـ

وظاهر الحديث أنه لم يكن يؤدى عن المدين دينه لضيق اليد، فلما فتح اللّه له الفتوح ضمن الديون وقضاها، ولكن الحقيقة أنه صلى اللّه عليه وسلم لما تحقق الهدف من عدم صلاته، واهتم الناس بالديون، وفهموا آثارها السيئة وصادف ذلك ما فتحه اللّه من فتوح ضمن الديون، وهل كان يقضيها من مال مصالح المسلمين؟ أم كان يقضيها من خالص ماله؟ وهل كان القضاء واجبا عليه؟ أم لا؟ وهل يلزم القائم بأمر المسلمين أن يفعل ذلك بمن مات وعليه دين؟ فإن لم يفعل فالإثم عليه؟ أو لا؟ أقوال للعلماء.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من أحاديث جابر، الرواية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يؤخذ فضيلة عيادة المريض.
  - ٧- واستحباب المشي فيها، إذ فيه زيادة الأجر والثواب.
- ٣- وفي صب ماء الوضوء التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما، وفضل مؤاكلتهم
   ومشاريتهم ونحو ذلك. قاله النووي.
  - ٤- ظهور آثار بركة النبي علم.
- ٥- استدل به الشافعية وغيرهم على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل، ردا على أبى يوسف،
   القائل بنجاسته، وهي رواية عن أبى حنيفة.
- قال النووى: وفى الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقى فى الإناء، ولكن قد يقال: إن البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه فى الوضوء، صلى اللَّه عليه وسلم.
- ٦- وجواز وصية المريض، وإن كان عقله يذهب في بعض أوقاته، بشرط أن تقع الوصية في حال
   إفاقته، وحضور عقله.
- ٨- استنبط منه البخارى مشروعية عيادة المغمى عليه، ولا يقال: إن عيادته لا فائدة منها، لكونه لا يعلم بعائده، وقيل إن حديث جابرليس فيه التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته، فلعل الإغماء وافق حضور حضورهما، بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجئيهما، وقبل دخولهما عليه، فلا دلالة فيه على زيارة المغمى عليه، وأجيب بأن مجرد علم المريض بعائده بعد الإفاقة يسر خاطره، على أن مشروعية عيادة المريض لا تتوقف على المريض وحده، بل فيها وراء ذلك جبر لخاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد، ووضع يده على المريض، والمسح على جسده، إلى غير ذلك.
- ٩- ومن الرواية التاسعة من قول عمر: «و إنى إن أعش...إلخ» جواز تأخير القضاء في قضية لم يظهر

الحكم فيها ظهوراً بينا، فيؤخر الحكم حتى يتم الاجتهاد فيها، ويستوفى نظرها، ويتقرر الحكم، ثم يقضى به ويشيعه بين الناس. قال النووى: ولعل النبى على إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله، واتكال غيره على ما نص عليه صريحا، وتركهم الاستنباط من النصوص، وقد قال الله تعالى ﴿وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣] فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة، لأن النصوص الصريحة لا تفى إلا باليسيرمن المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة، أو في بعضها. والله أعلم.

• ١- استدل بعضهم بحديث البراء-روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة على أن آية الكلالة في آخر النساء آخر آية نزلت من القرآن، وأخرج البخارى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن آخر آية نزلت على النبي الله عنه من وجه آخر «آخر آية نزلت على النبي الله عنه من وجه آخر «آخر آية نزلت على النبي الله عنه من وجه آخر «آخر آية نزلت على النبي الله المعالية المعالي

وجمع بعضهم بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلا، بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه. والله أعلم.

١١ - ومن الرواية الثالثة عشرة، من قوله « صلوا على صاحبكم » الأمر بصلاة الجنازة، وهي فرض كفاية.

17- واستدل بعضهم بروايتنا الأولى، بقوله « لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، لأن قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ عام فى الأولاد، فخص منه الولد الكافر، فلا يرث من المسلم، بالحديث المذكور، وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع، لا بخبر الواحد فقط.

#### والله أعلم

# كتاب الهبات

٤٢٩- باب الرجوع في الصدقة والهبة.

٤٣٠- باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة.

٤٣١- باب العمرى ، والرقبي.

## (٤٢٩) باب الرجوع في الصدقة والهبة

٣٦٦٤ - إعن عُمَرَ بْسِنِ الْحَطَّابِ ﷺ (١) قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَسِرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُحْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ «لا تَبْتَعْهُ وَلا تَعُدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِهِ».

٣٦٦٥ - وفي رواية عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ بِهَـٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ «لا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَـــمٍ».

٣٦٦٦ - ﴿ عَنْ عُمَرَ ظَهُ (٢): أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَـهُ. فَقَالَ «لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطِيتَهُ بِدِرْهَم فَإِنَّ مَصْلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْمِهِ».

٣٦٦٧ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣): أَنْ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَىلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ «لا تَبْتَعُهُ وَلا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ».

٣٦٦٩ - - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٥) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيُّ قَالَ «مَثَلُ الَّذِي يَوْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ فَيَأْكُلُهُ».

- وَحَدَّثُنَاهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ وَرَوْحٍ أَتُمُ وَأَكْثُرُ.

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ: - وحَدَّثَنِيهِ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ

رَكِ) حَدَّتِنِي أَمَيْــُةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّلَمُـا يَزِيدُ (يَغْنِي أَبْنَ زُرَيْعِ) حَدَّثَمَـا رَوْحٌ وَهُو َ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْسْ الْحَطَّابِ عُمَرَ بْسْ الْحَطَّابِ

<sup>(</sup>٣) حَدُّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَكُنِّى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ — وحَدُثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَدُّثَنَا يَحْيَى — وحَدُثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَدُّثَنَا يَحْيَى — وحَدُثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَدُّثَنَا يَحْيَى وَمُوَ الْقَطَّانُ حِ وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ يَعِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ. عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِعِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ.

 <sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمْرَ وَعَبْدٌ بْنُ خُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 (٥) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَو مُحَمَّدِ بْنِ

• ٣٦٧ - ٦- عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّمَا مَثْلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَشَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَاْكُلُ قَيْفَهُ».

٣٦٧١ - ٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٧) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِسي قَيْشِهِ».

٣٦٧٢ - 🛧 عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (^) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْعَسائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْدِهِ».

## المعنى العام

أهدى تميم الدارى لرسول الله على فرسا عريقا نفيسا، فأعطاه رسول الله على العمر الله على له الورد، ولم يكن أمام عمر وضع يضع فيه هدية رسول الله على أفضل وأكرم من ساحة الجهاد، وعنده من الخيل ما علمه وتعود عليه، فقدمه لأحد المجاهدين بأنفسهم، الفقراء الذين لا يجدون حمولة تحملهم إلى الميدان، الذين قال الله فيهم ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِن الدَّمْع حَرُنًا﴾ [التوبة: ٩٦] قدمه عمر لأحد هؤلاء الأبطال الذين تحتاجهم المعارك الإسلامية، ليرفعواً راية الإسلام عالية، وخرج به الفقير، وجاهد في الله حق جهاده، وعاد من الغزو، فلم يجد ما ينفق به على علف الفرس ومؤنته، وضعف الفرس يوما بعد يوم عند الرجل، فرأى الرجل أن يبيعه لمن يعرف قدره، ويعتني به ويرعاه، ثم هو ينتفع بثمنه في ضرورات حياته، ورآه عمر يباع في السوق، ومنظره لايدل على حقيقته وقيمته، وتأكد أنه سيباع برخص، ففكر أن يشتريه، ليعيد إليه صحته ونشاطه وحيويته، وريما يحمل عليه رجلا آخر في سبيل الله. لكن كيف يمتلك صدقة بعد أن أخرجها وقبضها صاحبها؟ شك في الحكم الشرعي لما فكر فيه، فسأل رسول الله

<sup>-</sup> وَحِدَّلُتُهَاهُ أَبُو كُرَيْبُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأوزَاعِيِّ قالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسنيْنِ يَدْكُرُ بِهِذَا

<sup>- َ</sup> وَحَدِّثَنِيهِ حَجًّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِـي كَفِيــرٍ) حَدَّثَنِي عَبْــدُ الرَّحْمَـنِ بْـنُ عَمْرِو أَنَّ مُحَمَّدَ أَبْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

<sup>(</sup>٦) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالا حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِي عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّـهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ

<sup>(</sup>٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى ِ حَدَّثَمَا شَعْبَةُ سَمِعْتُ قَصَادَةَ يُحَدَّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُستَيْبِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ

<sup>-</sup> وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثْنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بهذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٨) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاس

ﷺ فقال له: لاتشتره. لاتشتره ولو أعطاكه بدرهم، إنك إن اشتريت أشبهت العائد في صدقته، والعائد في صدقته ويعد عن في صدقته كالكلب، يقيء، ثم يعود إلى قيئه فيأكله، ونفر عمر ﷺ من الفعل ومن شبهه، ويعد عن شرائه، وفي ذلك من أدب التشريع ما يرفع الحياء عن المتصدق عليه إذا أراد أن يبيع الصدقة التي أعطيت له، وكان في ذلك من أدب التشريع ما يمنع المتصدق من أن يمد عينه إلى ما تصدق به، وما يعظم نفسه عن التفكير فيما أخرج في وجوه الخير.

## المباحث العريية

(حملت على فرس عتيق في سبيل الله) أي تصدقت به، ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وأصله حملت مجاهدا على فرس لي، وكانت الخيل والإبل من أهم عدة الجهاد، وكانت وسيلة السفر، والعتيق الكريم الفائق من كل شيء، والمراد هنا فرس نفيس جواد، يقال عتق بفتح التاء يعتق بكسرها، فهو عاتق وعتيق، أي بلغ نهايته ومداه، وعتق بضم التاء يعتق بضمها أيضا فهو عتيق، وهي عتيق، أي قدم وكرم. وهل كان هذا الحمل على سبيل الهدية والهبة؟ أو على سبيل الصدقة؟ احتمالان، والفرق بينهما أن الصدقة لا تكون إلا لمستحقها، أما الهبة فتكون لمستحق الزكاة، ولغير مستحق الزكاة، والمدوقة لا يقصد لها مقابل إلا من الله، أما الهبة فقد تكون بمقابل دنيوي من الموهوب له، والفرس يطلق على الذكر والأنثى.

(فأضاعه صاحبه) أى أهمله، وقصر فى إطعامه وعلفه والعنابة بأمره، والضائع الجائع، والمفقود، وفى الرواية الثانية « وكان قليل المال » وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: استعمله فيما لا يليق به، والأول أصح.

(فظننت أنه بائعه برخص) أى بثمن بخس رخيص، وهذا الظن بعد أن وجده يبيعه، ففى الرواية الثالثة « فوجده يباع » وفى الرواية الرابعة « ثم رآها تباع » .

(فسألت رسول الله على عن ذلك) أى عن حكم شرائه بعد هبته، وكأنه وقع فى نفسه من ذلك شيء، فسأل عن الحكم، وكان ما توقع، وفى الرواية الثانية « فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله على، فذكر ذلك له » وفى الرواية الثالثة « فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله على عن ذلك ».

(فقال: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك) جعل شراءه عودا في الصدقة للتنفير، فهو يشبه العود من حيث رجوع المتصدق به إلى المتصدق، ولو بطريق ما، وفي الرواية الثانية « لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم » مبالغة في رخصه، الحامل له على الشراء. وقال الحافظ ابن حجر: سمى شراءه برخص عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع للمشترى في مثل ذلك، فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا، أو سماه عودا في الصدقة من حيث إن الغرض كان ثواب الآخرة، والشراء جعله للدنيا، وبخاصة إذا كان برخص.

(فإن العائد في صدقته كمثل الكلب، يعود في قيئه » وفي الرواية الثانية « فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب، يعود في قيئه » وفي الرواية الخامسة « مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب، يقيء ثم يعود في قيئه، فيأكله » وفي الرواية السادسة « مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب، يقيء، ثم يأكل قيأه » وفي هذا التشبيه تنفير من وجود تشبيه العائد بالكلب، وهو أخس وأقذر الحيوان، وتشبيه ما يعاد بالقيء، وهو مستقذر، وتشبيه العود بأكل القيء، وهو شديد القذارة والاستقباح.

#### فقه الحديث

اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة والصدقة بطريق الشراء ونحوه، فقال ابن بطال: جعل رسول الله على الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء، وهو حرام، فكذا الرجوع في الهبة.اهـ

وقد روى البخارى «ليس لنا مثل السوء، الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه » فهذا المثل ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضها. كذلك جاء فى حديث « لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته ».

قال النووى: هذا الحديث ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبى، أما إذا وهب لولده وإن سفل، فله الرجوع فيه، كما صرح به فى حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع فى هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوى الأرحام، هذا مذهب الشافعى، وبه قال مالك والأوزاعى، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب، إلا الولد، وكل ذى رحم محرم.اهـ

ويجيب الحنفية عن هذا الحديث بأن الراجع فى القىء هوالكلب، لا الرجل، والكلب غير متعبد، بتحليل ولا بتحريم، فلا يثبت منع الواهب من الرجوع، فالرسول والله المته من أمثال الكلب، لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع فى هباتهم، وأما حديث « لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته » فإنه لا يستلزم التحريم، وهو كقوله « لا تحل الصدقة لغنى » فنفى الحل لا يستلزم الحرمة.

كما يستدلون بحديث «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها» رواه ابن ماجه والدارقطني، وحديث «من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها» رواه الطبراني.

ويحملون هذا الحديث ونحوه على كراهة التنزيه. والله أعلم.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- استدل بالحديث بعضهم على جوازبيع الموقوف، إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له،
 وهذا الاستدلال مبنى على أن عمر حبس هذا الفرس ووقفه على الجهاد، وهذا يفتقر إلى دليل،
 والظاهر أن حمل الفرس كان حمل تمليك، لا حمل تحبيس.

واستثنى العلماء من عموم عدم الرجوع في الهبة صورا. قال الطبري: يخص من عموم هذا

الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدا والموهوب له ولده، والهبة التى لم تقبض، والتى ردها الميراث إلى الواهب لتبوت الأخبار باستثناء كل ذلك، وأما ما عدا ذلك، كالغنى يثيب الفقير، ونحو من يصل رحمه، فلا رجوع لهؤلاء، قال: ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة، يراد بها ثواب الآخرة.

٢- وأخذ بعضهم من قول عمر: حملت على فرس عتيق فى سبيل الله جواز إذاعة عمل البر، وتعقب بأن كتمان عمل البرأفضل، لكن عمر وله تعارض عنده المصلحتان، الكتمان، وتبليخ الحكم الشرعى، فرجح الثانى، فعمل به، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجل على فرس مثلا، ولا يقول: حملت، فيجمع بين المصلحتين، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده، وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك، فانتقى الكتمان، ويضاف إليه أن فى إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم المذكور، لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره، فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصة، صرح بإضافة الحكم إلى نفسه، ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان، العجب والرياء، أما من أمن من ذلك كعمر فلا. اهـ

وفى هذا القول نظر، فإن كتمان عمل البر مطلوب قبل فعله، وعند فعله، ويعد فعله، واحتمال أن الذى أعطيه أذاع ذلك لا يبنى عليه حتى ولو تأكد أنه أذاع، ولو أن تأكيد الصحة والضبط يفتح الباب للإعلان لأعلن كل من فعل برا، وأما أن الأمن من الرياء يبيح الإعلان فغير مسلم، لأن الكتمان من حكمته عدم جرح مشاعر المعطى، وخاصة فى مثل هذه الواقعة التى أساء فيها بائع الفرس بإضاعته.

والظاهر أن عمر المن على القصة هضما لنفسه، وخطأ كاد يقع فيه، وقصدا لا يقصده أهل المروءات، وقريا من الوقوع في زلة شبهها رسول الله والله الله المتصدق المدوانات، فذكر القصة على أنه كاد يسىء لا على أنه فعل برا ومعروفا، كما يقول المتصدق تصدقت ومننت بصدقتى، فليس مقصوده إعلان البر، بل مقصوده إعلان الخطأ، والله أعلم.

- ٣- وفي الحديث فضل الحمل في سبيل اللَّه، والإعانة على الغزو بكل شيء.
- ٤- وأن الحمل في سبيل اللَّه يعطى المحمول حق بيعه، والانتفاع به، والانتفاع بثمنه.
- ٥- وفيه ما كان عليه عمر ﷺ من جهاد بالمال، ويقظة وحيطة من الوقوع في الأخطاء الشرعية.
- ٦- وفيه جواز استخدام الألفاظ المستقذرة عند إرادة التنفير، ليرتدع من تسول له نفسه الوقوع في الزلل، أو الاستهانة بالحكم الشرعي.

### والله أعلم

## (٤٣٠) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

٣٦٧٣ - الله عَن الله عَلَى بَشِيرٍ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ عَلَى الله عَلْ

٣٦٧٤ - الله عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَلَيْهُ (١٠) قَالَ: أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ فَقَالَ: إِنَّسي مَذَا غُلامًا. فَقَالَ «أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: لا. قَالَ «فَارْدُدْهُ».

٥٧٦٧- ١٠ وفي رواية (١١) «أَكُلُّ بَنِيكَ». وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْسِ عُيَيْنَةَ «أَكُلُّ وَلَدِكَ» وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْسِ عُيَيْنَةَ «أَكُلُّ وَلَدِكَ» وَوِايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنَّعْمَانِ».

٣٦٧٦ - ٢٦ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ (١٢) قَالَ: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُسُوهُ غُلامًا. فَقَسالَ لَسهُ النَّبِيُ عَلَىٰ «مَا هَذَا الْعُلامُ؟» قَالَ: أَعْطَانِسِهِ أَبِسي. قَالَ «فَكُسلٌ إِخْوَتِسهِ أَعْطَئِسَتَ مَسَا أَعْطَئِسَتَ هَالَ: لا. قَالَ «فَرُدُهُ».

٣٦٧٧ - ٢٣ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَبِي بِبَعْسِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

﴿ ١ ﴾)وحَدَّلَنَا يَخَيِّى بْنُ يَخَيِّى أَخْبَرَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ عَـنِ النَّعْمَانِ ابْن يَشِير

(٢ ) حَدَّثَنَا أَقَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّغْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ

<sup>(</sup>٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثُالِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ

<sup>(</sup>١٦)وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي هَيْيَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ غَيَيْنَةَ حِ وَحَدَّلَنَا فَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّلَقِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْـنُ خُمَيْـدٍ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلْهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ أَمَّا يُونِسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا

<sup>(</sup>١٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ خُصَيْنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانُ بْنَ بَشِيرٍ ح وحَدُثَنَا يَخْيَى بْـنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ خُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

٣٦٧٨ - ١٤ عن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَلَيْهُ الْأَنْ أُمَّهُ بِنْ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاَبْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَالِهِ لاَبْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا وَهَبْتَ لاَبْنِهَا، فَالَّى يَسِدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ إِنَّ مَعْدَا بِنْتَ رَوَاحَةً أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى اللهِ يَالِي وَهَبْتَ لاَبْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَ

٣٦٧٩ - 10 عَنِ النَّعْمَانِ بُسِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّعْمَانِ بُسُونَ سِواهُ؟ » قَالَ: لا. قَالَ «فَلا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ».

٣٦٨٠ - ١٦ عَـنِ النَّعْمَـانِ بُـنِ بَشِيرٍ هُلَّالًا أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ لأبيـهِ «لا تُشهِدْنِي عَلَى جَـوْدِ».

٣٦٨١ – ١٧ عن النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٦٨٧ - ١٨ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَلَيْهُ (١٨) قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلِ ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ لِيُسْهِدَهُ. فَقَالَ «أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟» قَالَ: لا. قَالَ «أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِشْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: لا. قَالَ «أَشْهَدُ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا. فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ «فَإِنِّي لا أَشْهَدُ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا. فَقَالَ إِنْمَا تَحَدَّثُنَا أَنَّهُ قَالَ «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ».

(١٨)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ النُوْفَلِيُّ خَدُّثَنَا أَزْهَرُ خَدَّلْنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشَيير

<sup>(</sup>٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنِ الشَّغْبِيِّ حَدَّثِنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنِ الشَّغْبِيِّ حَدَّثِنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٌ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ (١٦)حَدَّثَنَا إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الأَخْوَلِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ

٣٩٨٣ - ١٩ - عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنْ عَالَ: قَالَ: قَالَتِ امْرَأَهُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَهَ فُلانِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامِي وَقَالَتْ أَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: فَقَالَ: إِنَّ ابْنَهَ فُلانِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامِي وَقَالَتْ أَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَلْ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ «أَلْهُ إِنْ عَلَى حَقّ».

# المعنى العام

المال والحرص عليه من أهم أسباب الشقاء الإنساني في هذه الحياة، يورث الشقاق بين الإخوة وذوى الأرحام ويزرع عقوق الأبناء للآباء، من أجل هذا اهتم الإسلام بتصرف الآباء في مالهم مع ا لأبناء لقد وُضعت القواعد والقيود والفرائض في الميراث، ورضى المسلمون بحكم اللَّه فيه، ولم يعد أداة للنزاع، أو سببا للفرقة والبغضاء. فماذا عن تصرفات الآباء في حياتهم؟ هل يسوون بين أولادهم؟ أو يتبعون النوازع النفسية، وزيادة حبهم لبعض الأولاد فوق حب البعض، لا نقاش في درجات الحب القلبي، ولا عقوية على ميل الآباء للبعض فوق البعض، فذلك مما لا يملكه البشر، إنما النقاش في عدم المساواة بين الأولاد في العطاء المادي، وقد تتعدد أمهات الأولاد، فتكون لإحداهن حظوة ودلال على الأب تحاول من خلاله تمييز أولادها عن أولاد ضرائرها في مال أبيهم، وها هي عمرة بنت رواحة تطلب من زوجها بشير بن سعد أن يمنح ابنهامنه النعمان منحة يختص بها دون إخوته من ضرائرها، ويماطل زوجها في الإجابة، وتلح في الطلب، وتمضى سننة وبعض أخرى، وعَمرة تلح، ويشير يراوغ ويماطل، حتى هددته بالتوقف عن تربية النعمان ورعايته إذا لم يمنحه عبدا يملكه، أو حديقة هي أعز أمواله، ولم يجد بشير بدا من إجابتها، فوهب للنعمان عبدا غلاما، أو حديقة، أو الأمرين، وخافت عمرة من تراجع بشير أمام ضغط الأبناء الآخرين وأمهاتهم، فطلبت منه أن يشهد على هذه المنحة رسول اللَّه ﷺ، توثيقا وتمكينا وتبركا، وذهب بشير إلى رسول اللَّه ﷺ يصحب معه ابنه، يحمله في بعض الطريق لصغره، ويمشى معه في بعضه، حتى وصلا إلى رسول اللَّه عليه. فقال بشير: يا رسول اللَّه، إن النعمان هذا ابنى من عمرة بنت رواحة وإنها طلبت منى أن أمنحه عطية، فوهبته غلاما هو أحب ما لي إلى، فقالت لي أمه: لا يرضيني إلا أن تشهد رسول اللَّه ﷺ على هذه الهبة. فاشهد يا رسول اللَّه أنني منحت ابني النعمان هذا الغلام. قال رسول اللَّه ﷺ: ألك ولد سواه؟ قال: نعم قال له: أأعطيت أولادك الآخرين مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا قال: هل تحب من الجميع أن يبروك بأحسن درجات البر؟ قال: نعم. قال: سو بينهم اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في الهبة كما تحبون أن يسووا لكم في البر، رُد-يا بشير-هذه العطية، وإلا فأشهد عليها غيري، فليس بصلح هذا، وإني لا أشهد على جور، ولا أشهد إلا على حق، فرجع بشير إلى بيته، وأعلن إلى عمرة

<sup>(</sup>١٩)حَدُّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّلْنَا زُهَيْرٌ حَدُّلْنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

أنه استرد عطيته، بناء على أمر رسول الله ﷺ، وسلمت عُمرة بحكم الله، وهي تقول في نفسها:ليتني رضيت بالهدية دون إشهاد، وليتني لم أطمع، وقد علمت أن الطمع يذهب بما جمع.

### المباحث العربية

(عن النعمان بن بشير) «بشير» بن سعد بن تعلبة بن الجلاس-بضم الجيم وتخفيف اللام- الخزرجى، صحابى مشهور، من أهل بدر، وشهد غيرها، مات فى خلافة أبى بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال: أنه أول من بايح أبا بكر من الأنصار.

(إن أباه أتى به رسول الله على) وفي الرواية الخامسة «فأخذ أبي بيدى، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله على الرواية الثامنة «انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله على «ويجمع بين الروايتين بأنه أخذه بيده، فمشى معه بعض الطريق، وحمله في بعضها، لصغر سنه، أوعبر عن استتباعه إياه بالحمل.

(فقال: إنى نحلت ابنى هذا علاما كان لى) « نحلت » بفتح الحاء وسكون اللام، يقال: نحل ينحل، من باب ذهب يذهب، والنحلة بكسر النون وسكون الحاء العطية بغير عوض، وهى المرادة بالصدقة في قوله في الرواية الرابعة « تصدق على أبي ببعض ماله » وفي الرواية الثالثة « فقال له النبي الله على عنه النبي الموادة بالنبي على النبي الله النبي الموادة بالنبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الله النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة الموادة النبي الموادة النبي الموادة النبي الموادة الموادة

وواضح من هذا أن النحلة كانت غلاما، لكن وقع عند ابن حبان والطبراني عن النعمان بن بشير أنه خطب بالكوفة فقال: إن والدى بشير بن سعد أتى النبي في فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام، وإنى سميته النعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هولى، وأنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله في وفيه قوله صلى الله عليه وسلم « لا أشهد على جور» وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين، إحداهما عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن كبر النعمان، وكانت العطية عبدا. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع لا بأس به، إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير مع جلالته الحكم في المسألة، حتى يعود إلى النبى في أنه يستشهده على العطية الثانية، بعد أن قال له في الأولى « لاأشهد على جور» وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم، وقال غيره: يحتمل أن يكون بشير حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد، لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من العبد.

قال الحافظ ابن حجر: ثم ظهرلى وجه آخر من الجمع، يسلم من هذا الخدش، ولا يحتاج إلى جواب، وهو أن عمرة لما امتنعت من ترييته إلا أن يهب له شيئًا، يخصه به، وهبه الحديقة المذكورة، تطييبا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها، لأنه لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عمرة في ذلك، فماطلها

سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله على تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعها فيها، ويكون مجيئه إلى النبى على للإشهاد، مرة واحدة، وهى الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة، ويقص بعضها أخرى، فسمع كل ما رواه، فاقتصر عليه اهـ

وهو جمع حسن، وإن كان يقوم على احتمال الهبة والرجوع فيها، ثم الهبة مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى معتمد، ثم إن رواية ابن حبان والطبرانى فيها الحديقة، وفيها إتيان النبى في وقوله «لا أشهد على جور» على جور» ورواية العبد فى الصحيحين فيها الإتيان إلى النبى في وقوله «لا أشهد على جور» فبقى الإشكال، وعندى احتمال قد يرفع الإشكال، وهو أن يكون بشير قد نحل ابنه حديقة وغلاما معا، ويكون الذهاب إلى رسول الله في مرة واحدة، وأنه قال لرسول الله في إنى قد نحلت ابنى هذا حديقة وغلاماس. إلخ، فذكر النعمان فى تحديثه إحدى النحلتين، أو اقتصر بعض الرواة على ذكر إحدى النحلتين، وذكر إحدى النحلتين لا ينفى الأخرى، حيث لا قصر فى الأسلوب، هذا إذا كانت هناك ضرورة للجمع، وإلا فالاعتماد على روايات الصحيحين. والله أعلم.

(أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) الهمزة للاستفهام الحقيقى، و«كل» منصوب على الاشتغال، وهو مفعول مقدم فى الرواية الثانية «أكل بنيك نحلت»، والولد يطلق على الذكر والأنثى، ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان، وذكر له بنتا اسمها أبية تصغير أبى وفى الرواية الثانية «أكل بنيك نحلت» والابن يطلق على الذكر، فإن كان لبشير ذكور وإناث فذكر «بنيك» للتغليب والرواية السادسة، ولفظها «ألك بنون سواه؟ قال: نعم» ترد كلام ابن سعد، اللَّهم إلا أن يقال: إنهم كانوا وماتوا، وهو بعيد. وفى الرواية الثالثة «فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا »؟ والضمير فى «أعطيته» يجوز إفراده مراعاة للفظ «كل» وجمعه مراعاة لمعناه، ومثل ذلك ما جاء فى الرواية الخامسة بلفظ «أكلهم وهبت له مثل هذا »؟ والولد بفتح الواو واللام، وكذا بضم الواو وسكون اللام يطلق على المفرد والجمع، ولذا جاء فى الرواية الرابعة «أفعلت هذا بولدك كلهم»؟.

(فقال رسول اللَّه ﷺ: فارجعه) أي ارجع ما نحلته لابنك. وفي الرواية الثانية «فاردده» وفي الرواية الثانية «فرده» وفي الرواية الرابعة «فرجع أبي فرد تلك الصدقة».

(عمرة بنت رواحة) بن تعلبة الخزرجية، أخت عبد الله بن رواحة، الصحابي المشهور، وواحة » بفتح الراء.

(بعض الموهبة) قال النووى: كذا في بعض النسخ، وفي معظمها «بعض الموهوية» وتقديرها بعض الأشياء الموهوبة.

(فالتوى بها سنة) أى فماطلها سنة، وعند ابن حبان « حولين » ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئا، فجبر الكسر تارة، وألغى أخرى.

(اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) في رواية للبخاري «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» زاد في بعضها «في العطية» وفي رواية «سووا بين أولادكم في العطية، كما تحبون أن يسووا بينكم في البر» وسيأتي في فقه الحديث خلاف العلماء في المراد بالتسوية، وفي ملحق روايتنا التاسعة «قاريوا بين أولادكم» بالباء، وفي بعض النسخ «قارنوا» بالنون.

(فلا تشهدنى إذا، فإنى لا أشهد على جور) وفى الرواية السابعة «لا تشهدنى على جور» وفى الرواية السابعة «لا تشهدنى على جور» وفى الرواية الثامنة «فأشهد على هذا غيرى...فلا.إذا » والتنوين فى «إذا » عوض عن جملة الشرط، أى إذا كنت يسرك أن يكونوا إليك فى البرسواء فلا أشهد، وفى الرواية العاشرة «فليس يصلح هذا، وإنى لا أشهد إلا على حق» والجور الميل عن الاستواء والاعتدال، وعن الطريق المستقيم، فإن كان شديدا فهو الحرام، وإن كان قليلا فهو المكروه.

### فقه الحديث

لا خلاف بين العلماء في أن التسوية بين الأبناء والبنات، أي بين الأولاد مطلوبة شرعا، ولكن الخلاف في: هل هي واجبة؟ فعدم التسوية حرام؟

وعلى القول بأنها واجبة، وعدمها حرام، هل تكون باطلة؟ أو ماضية نافذة مع الحرمة؟

وعلى القول بأنها مستحبة، هل يستحب التسوية بين الذكر والأنثى؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟

ولكل أدلته، ووجهة نظر في هذه الأحاديث وغيرها، نعرضها بالتفصيل الذي يسمح به المقام.

أولا: القول بأن التسوية واجبة، وعدمها حرام، وهي باطلة قال به طاووس وعطاء بن أبي رياح ومجاهد وعروة وأبو جريج والنخعي والشعبي وابن شبرمة وأحمد وإسحق وسائر الظاهرية.

واحتجوا على وجوب التسوية وحرمة التفضيل بظاهر عبارات هذه الأحاديث:

- ( أ ) « اتقوا اللَّه واعدلوا في أولادكم » روايتنا الرابعة.
- (ب) « لا أشهد على جور » والجور الظلم، وهو حرام-روا يتنا الخامسة والسادسة.
  - (ج) « لا تشهدني على جور» -روايتنا السابعة.
    - (د) « لا أشهد إلا على حق » روايتنا العاشرة.
  - (ه) عند أحمد «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم والحق واجب ».
- (و) وعند أبى داود « إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك ».
  - (ز) وعند النسائي « إلا سويت بينهم » وعنده وعند ابن حبان « سو بينهم » .

فهذه الألفاظ وإن اختلفت ترجع إلى معنى واحد، وتفيد وجوب التسوية.

يضاف إلى ذلك أن التسوية مقدمة للواجب، وأن التفضيل مقدمة للمحرم، فهو مقدمة لقطع الرحم والعقوق، وما يؤدي إلى المحرم محرم، فالتفضيل محرم.

واحتجوا على بطلان التفضيل بالأمر بالرد، «فارجعه» روايتنا الأولى «فاردده» روايتنا الأولى «فاردده» روايتنا الثانية «فليس الثانية «فرده» روايتنا الثالثة، فلولا فساد العقد ما أمر بالرد، وفي الرواية العاشرة «فليس يضلح هذا» أي فهو باطل.

ثانياً: القول بأن التسوية واجبة، وعدمها حرام، ويجب عليه رد التفضيل، فإن لم يرد التفضيل صح ونفذ مع الحرمة، وهذا القول لبعض الفريق السابق، وهو المشهور عن أحمد، بل أصح شيء عنه، كما ذكره الخرقي عنه، إذ قال: وإذا فضل بعض ولده في العطية أمر برده، فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته اهـ وبه قال بعض المالكية، ويقولون: إن في قوله «ارجعه» دليل على الصحة، إذ لولم تصح الهبة لم يصح الرجوع.

ثالثاً: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. وهو قول أبي يوسف.

رابعاً: تجب التسوية ما لم يكن للتفضيل سبب، فإن كان للتفضيل سبب، كاحتياج الولد، لزمانته، أو دينه، أو نحو ذلك جان وهذا القول رواية عن أحمد.

خامساً: التسوية مستحبة، ويسوى بين الذكروالأنثى، وتفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه، وليس بحرام، وهو قول جمهور الشافعية، وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم.

سادساً: التسوية مستحبة، ومعناها أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما التفضيل فقد كرهه الثورى وابن المبارك وأحمد، وكان إسحق يقول مثل هذا، ثم رجع إلى قول الشافعى: ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب، ويجوز له ذلك في الحكم.اهـ

وباستحباب التسوية قال الشافعية والحنفية والمالكية والجمهور، فإن فضل بعض أولاده صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع.

وأما أن العدل في إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فلأنه حظه من ذلك المال، لو أبقاه الواهب في يده حتى مات.

ويجيب الجمهور على أدلة الموجبين للتسوية.

بأن قوله « لا أشهد على جور» لا يلزم منه أن يكون حراما، بل لو كان حراما أو باطلا ما قال فى روايتنا الثامنة « فأشهد على هذا غيرى » فإن قيل: قاله تهديدا قلنا: الأصل فى كلام الشرع الحقيقة، وليس التهديد، فقوله « أشهد » بفعل الأمر يعطى وجوب إشهاد الغير أو ندبه، أو على الأقل إباحته، فوجب، تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه، فمعنى « لا أشهد على جور» لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد، دون بعض.

ويأن امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الشهادة كان توقيا عن مثل ذلك لرفعة مقامه، أو لكونه

الإمام، وكانه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوى، وارتضاه ابن القصار، وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد، أن يمتنع من تحمل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعينت عليه.

ويجيبون بأن مقدمة الحرام لا يلزم أن يكون حراما، ولا يلزم من وقوع التفاضل وقوع قطيعة الرحم، فقد يكون هذا التفاضل تافها في نظر الآخرين، أو معقول السبب فلا يحصل عقوق.

وحكى ابن عبد البرعن مالك أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه، فليس فيه حجة على منع التفضيل وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث صرح بالبعضية، كروايتنا الرابعة، وفيها «تصدق على أبى ببعض ماله» والخامسة وفيها «بعض الموهبة من ماله» والثامنة وفيها «من مالى» ومنها يعلم على القطع أنه كان له مال غير هذه العطية.

وحكى الطحاوى أنما حدث كان من قبيل الاستشارة والنصيحة، فقد جاء بشير يستشير النبى على في ذلك، فأشار عليه بأن لا تفعل. لكن في أكثر طرق الحديث ما يعارضه.

وتمسك بعضهم بملحق روايتنا التاسعة، ولفظها «فقاريوا بين أولادكم» وقال: إنه المحفوظ، فالمطلوب من التسوية المقاربة ولا يخفي بعده.

وقال بعضهم: إن التشبيه الواقع في التسوية بين الأولاد بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة على أن المراد بالأمر بالتسوية الندب.

كما استدل الجمهور بظاهر حديث « أنت ومالك لأبيك » لأنه إذا كان المال للأب، ووهب منه شيئا لولده كان كأنه قد وهب مال نفسه لنفسه، قال المحققون: والحديث صحيح، رواه ابن ماجه فى سننه بسند قال ابن القطان: صحيح، وقال المنذرى: رجاله ثقات، ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه، والطبراني فى معجمه.

كما استدلوا بعمل الخليفتين أبى بكروعمر، بعد النبى ري ففى الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة «أن أبا بكرقال لها فى مرض موته: إنى كنت نحلتك نحلا، فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث ».

وذكر الطحاوي وغيره أن عمر بن الخطاب نحل ابنه عاصما، دون سائر ولده.

وأقوى ما استدل به الجمهور أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله-وفى ذلك احتمال عقوق من جميعهم-جازله أن يخرج عن ذلك بعضهم فإن قيل: هذا قياس مع وجود النص؟ أجيب بأنه يمتنع القياس مع وجود النص إذا ترك النص على الإطلاق، أما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه-كما ذكرنا-فلا يمتنع. والله أعلم.

١- استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وعند أكثر الفقهاء أن الأم كذلك، وقال المالكية: للأم أن ترجع إن كان الأب حيا، دون ما إذا مات، وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينا، أوينكح، ويذلك قال إسحاق، وقال الشافعى: للأب الرجوع مطلقا، وقال أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقا، وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيراً لم

يكن للأب الرجوع، وكذا إن كان كبيرا، وقبضها، قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته، أو بالعكس، أو لذى رحم، لم يجز الرجوع فى شيء من ذلك، ووافقهم إسحق فى ذى الرحم، وقال للزوجة أن ترجع، بخلاف الزوج. قال الحافظ ابن حجر: والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول، وحجة الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه، فليس فى الحقيقة رجوعا، وعلى تقدير كونه رجوعا فريما اقتضته مصلحة التأديب، ونحو ذلك

٢- وفى الحديث الندب إلى التالف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء.

٣- وأن عطية الأب لابنه الصغير، في حجره، لا تحتاج إلى قبض.

٤- وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وقيل: إن كانت الهبة ذهبا أو فضة فلابد من عزلها.

٥- وفيه كراهة الشهادة فيما ليس بمباح.

٦- وأن الإشهاد في الهبة مشروع، وليس بواجب.

٧- وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات، دون بعض،وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.

٨- وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلم عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوابه.

9- وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال، لقوله «ألك ولد غيره »؟ فلما قال: لا. قال: «لا أشهد» فيفهم منه أنه لوقال نعم لشهد.

١٠- وفيه جواز تسمية الهبة صدقة.

١١- وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولد.

١٢- والمبادرة إلى قبول الحق.

١٣- وأمر الحاكم والمفتى بتقوى اللَّه في كل حال.

١٤ وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع، لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى رده.

١٥- قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة اهـ
 وهو بذلك يلحق الورثة بالأبناء، وفيه نظر، فالفرع الملحق ليس فى درجة الأصل.

١٦- انتزع منه بعضهم حل أكل الرجل من مال ابنه بالمعروف، لأنه إذا جاز للوالد انتزاع ملك ولده،
 الثابت بالهبة، لغير حاجة، فلأن يجوز عند الحاجة أولى، وفيه نظر، فأصل المال الموهوب من الأب، وليس كذلك الأكل من مال الابن الخاص.

## واللَّه أعلم

# (٤٣١) باب العمري والرقبي

٣٦٨٤ - ٢٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهِمَا (٢٠) رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

٣٦٨٥ - ٢١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢١) أَنَّهُ قَسالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ» غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أُوَّلِ حَدِيثِهِ «أَيُّمَا رَجُلِ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ».

٣٦٨٦ - ٢٢ عسن جَسابِر بْسنِ عَبْسدِ اللَّهِ الْأَنْصَسارِيُّ رَضِسي اللَّسه عَنْهمَسا (٢٢) أَخْسبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ «أَيُّمَسَا رَجُسُل أَعْمَسَ رَجُسِلا عُمْسِرَى لَسهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَسَالَ قَسدْ أَعْطَيْتُكَهَسَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيلِهِ الْمَوَارِيثُ».

٣٦٨٧ - ٢٣ عَنْ جَابِرِ ﷺ أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي أَجَسَا وَلَهُ مَنْ جَابِرِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِي لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

٣٦٨٨ - ٢٤ عَنْ جَابِرِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٤): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَعْلَـةً لا يَجُـوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَـا شَـرْطٌ وَلا ثُنيَـا. قَـالَ أَبُـو سَلَمَةَ: لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطُهُ.

<sup>(</sup>٠٧)حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِرِ (٢١)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالا أَخْبَرَلَا اللَّيْثُ حَ وحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِسِي

<sup>(</sup>٢٢)حَدُّقِنِي عَبْدُ الرَّخِمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَلَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَلَا ابْنُ جُرَيْسِجِ أَخْبَرَلِي ابْنُ شِهابِ عَنِ الْعُمْرَى وَسُنْيَهَا عَنْ حَدِيثٌ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبُّدِ الزُّحْمَنِ أَنَّ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَلْصَادِيُّ أَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٢٣)حَدَّثَنَا إِمَنْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُ يُفْتِي بِهِ عَنْ جَابِر

<sup>(</sup>٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِي فِثْبٍ عَنِ ابْنِ هِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ

٣٦٨٩ - ٢٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».

. ٣٦٩ ـ ٢٦ عَـنْ جَـابِرٍ ﷺ (٢٦) قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ «أَمْسِــكُوا عَلَيْكُــمْ أَمْوَالَكُــمْ وَلا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَـنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِـِي لِلَّـذِي أَعْمِرَهَا حَيَّـا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِـهِ».

٣٩٩١ ـ ٢٧ ـ ٢٧ وفِي حَدِيثِ أَيُسوبَ (٢٧) مِنَ الزِّيَسادَةِ قَسالَ: جَعَسَلَ الأَنْصَسَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَسَاجِرِينَ. فَقَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ».

٣٩٩٧ - ٢٨ عنْ جَابِر ﷺ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْسرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ جَائِطًا لَهَا النَّا لَهَا أَسُمَّ تُوقِّينَ وَتُولِّينَ بَعْدَهُ وَتَرَكَتُ وَلَدُ وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْسَا. وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِق مَوْلَى عُثْمَان، فَدَعَا جَابِرًا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِق مَوْلَى عُثْمَان، فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَصَى بِذَلِكَ طَارِقٌ. فُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاعْتَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَصَى بِذَلِكَ طَارِقٌ. فَمَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاعْرَوهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ إِلْكُ عَلَى مَالُولًا لِللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٦٩٣ - ٢٩ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَسارٍ (٢٩): أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِسالْعُمْرَى لِلْسَوَارِثِ لِقَوْلِ جَسابِرِ بْسَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُول اللَّهِ عَلْدُ.

<sup>(</sup>٥ ٧) حَدَّكُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّلُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّلَنِي أَبُو سَـلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَعِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَــنِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّهِ أَنْ نَبَيَّ اللّهِ ﷺ قَالَ بمِفْلِهِ.

<sup>-</sup> خَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدْثَنَا زُهْبُرٌ خَدْثَنَا أَبُو الزُّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢٦)وحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْفَمَةٌ عَّنْ أَبِي الزَّأْبَيْر عَنْ جَابر

<sup>(</sup>٢٧) حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ أَبِي عُفَمَّانَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْسَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثِينِ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَـ وُلاَءٍ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيِّ قَالِيْ بِمَغْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْنَمَةً، وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ

<sup>(</sup>٢٨)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْسَرَنِي أَبُـو الزُّبَـيْرِ عَنْ جَابِر

<sup>﴿</sup> ٧٩)حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدُّلَسَا سُفْيَانُ بْنُ خَيَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار

٣٦٩٤ - ٣٦٠ عَنْ جَابِرِ إُسْنِ عَبْسِدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣٠) عَسْنِ النَّبِيُ عَلَّ قَسَالَ «الْعُمْرَى جَسَائِزَة».

٥ ٣٦٩ - ٣٦ عَنْ جَابِرِ ظَهُ (٣١) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ «الْعُمْرَى مِيرَاتٌ لأَهْلِهَا».

٣٦٩٦ - ٣٢٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».

٣٦٩٧ - ومثله عَنْ قَتَادَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا» أَوْ قَالَ «جَائِزَةٌ».

# المعنى العام

نوع من أنواع الهبة، كان أهل الجاهلية يتعاملون به، عرف عندهم بالعُمْرَى والرُّقْبى، كان الرجل منهم يعطى الآخر دارا، ويقول له: أعمرتك إياها، أى أبحتها لك مدة عمرك، وكان المهدى يرقب وفاة المهدى إليه، لتعود إليه الدار، وكان هذا شبيها بالعودة فى الهبة، التى مثلها رسول الله ويجودة الكلب فى قيئه، فجاء الإسلام فأمضاها كهبة صحيحة، تأخذ حكم الهبات، فلا يجوز الرجوع فيها، وتصبح بمجرد القبض ملكا للموهوب له، ولعقبه من بعده، ونصحهم أن يقولوا فى هبتهم: أعمرتك هذا الدار ولعقبك من بعدك، لأنها لن ترجع للواهب أبدا، ولا يصح أن تتعلق عين الواهب بها، وأن يرقب موت الآخر، فإن كانت عزيزة عليه فليمسكها، ولا يعمرها، فإن أعمرها فليقطع أمله فيها، لتكون هبة خالصة، كصدقة خالصة، يؤجر عليها فى الدنيا والآخرة. فالعمرى جائزة، لكنها للموهوب له حياته، وهى ميراث للموهوب له بعد مماته.

وبهذا قضى حكام المسلمين حين جاءتهم الخصومة فىحديقة أعمرتها امرأة من المدينة ابناً لها، فتنازعها من بعده إخوته وأبناؤه، فحكم بها لأبنائه.

## المباحث العربية

(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) «أى» شرطية، دخلت عليها «ما» الزائدة، والتقدير: أى رجل، و«أعمر» بضم الهمزة، مبنى للمجهول، والأصل: أى رجل أعمره رجل عمرى، و«عمرى» مقصون

<sup>(</sup>٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَـنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>٣١) حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ (٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَادَةَ عَنِ النَّصْرُ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وَحَدَّلَتِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّلُنَا خَالِلٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّلَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً

فعلى، بضم العين وسكون الميم، وحكى ضم الميم، وحكى فتح العين مع سكون الميم، مأخوذة من العمر بفتح العين وضمها، مع سكون الميم، وهو الحياة، يقال: أعمر فلان فلانا دارا، أى جعلها له عمره، على سبيل العمرى، تمليكا للعين، أو تمليكا للمنفعة على ماسيأتى فى فقه الحديث، فالعمرى نوع من الهبة، كان شائعا فى الجاهلية، ويقال لها: الرقبى، بضم الراء وسكون القاف، لأن المعمر والمعمر كان كل منهما يرقب موت الآخر لتعود إليه، فكان الواحد منهم يعطى الآخر دارا، ويقول له: أعمرتك إياها، أى أبحتها لك مدة عمرك ولها صور تأتى فى فقه الحديث.

وعقب الإنسان - بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين، ويجوز كسر العين مع سكون القاف - هم أولاد الإنسان ماتناسلوا.

(فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها) « أعطيها » فعل ماض مبنى للمجهول.

(لأنه أعطى عطاء، وقعت فيه المواريث) أى لأن قوله: أعمرتها لك ولعقبك أثبت ميرات العقب لها، فبهذا القول والعطاء ثبتت المواريث، وفي الرواية الثانية « فقد قطع قوله حقه فيها ».

(فهى له بتلة، لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا) « بتلة » أى عطية ماضية غير راجعة للواهب، يقال: بتله يبتله من باب ضرب، بتلا، أى قطعه عن غيره وفصله، و« الثنيا » الاستثناء أى فهى للموهوب له خالصة، لا يجوز للواهب فيها شرط ولا استثناء.

(أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها) ليس المراد بذلك النهى عن العمرى، واعتبارها إفساداً للأموال، وإنما المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكا تاما، لا يعود للواهب أبدا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر، ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية، فكانت كإفساد الأموال، لأنها تزيل الملك بغير عوض.

(أعمرت امرأة بالمدينة... إلخ) المرأة لها أولاد، ولها حديقة، قالت لأحد أولادها: أعمرتك هذه الحديقة.ثم توفى هذا الولد وترك بنين له، ثم توفيت المرأة، فتنازع الحديقة أبناء المرأة على أن الحديقة رجعت إلى أمهم، فرجعت إليهم، وأبناء الابن المتوفى، على أنها لاترجع إلى الواهب، بل هى ميرات لعقب وأبناء المتوفى، على أساس أن العمرى لمن أُعْمِرَها حياً وميتاً.

(فاحتصموا إلى طارق) بن عمرو، مولى عثمان بن عفان، ولاه عبد الملك بن مروان المدينة، بعد إمارة ابن الزيير.

(العمري جائزة) أي ماضية وبافذة، كما فهم قتادة، وقيل معناه حلال وصحيحة.

### فقه الحديث

للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهى لورثتك أو لعقبك، وهى صحيحة عند عامة العلماء، وحكى الماوردي أنها لا تصح عند داود وطائفة.

والخلاف بين العلماء في هذه الصورة في: هل ينتقل إلى المعمر ملك الرقبة؟ حتى يجوزله البيع والشراء، والهبة، وغير ذلك من التصرفات؟ فهى هبة كاملة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود للواهب بحال؟ بهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والشافعي في القديم: إنما تنتقل المنفعة فقط، كالوقف، فلا يجوز للمعمر التصرف في عينها، فإذا مات فلورثته المنفعة أيضا، فإن لم يكن له وارث رجعت إلى الواهب، ولا ترجع إلى بيت المال، وهل يسلك به مسلك العارية فيستردها الواهب متى شاء؟ أو الوقف؟ روايتان عند المالكية.

والحكم كذلك في الرقبي، إلا أن الحنفية يقولون: التمليك في العمري يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبي يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبي يتوجه إلى المنفعة، وعنهم أن الرقبي باطلة، وهي ممنوعة عند مالك أيضاً.

الثاني: أن يقول أعمرتك هذه الدار مثلا ويطلق، أو يقول جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، ولا يتعرض لما سواه، ولا يتعرض لورثته ولا عقبه، وفي حكم هذه الصورة أربعة أقوال:

أ- العقد صحيح ويسلك به مسلك الحالة الأولى، وتكون له، ولورثته من بعده، وتؤيده روايتنا السادسة ولفظها «العمرى لمن وهبت له» والسابعة ولفظها «فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه» والثامنة والتاسعة «في المرأة التي أعمرت ابنا لها حائطا». وهذا مذهب الشافعي الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وسفيان الثورى وأبو عبيد وآخرون.

ب- العقد باطل من أساسه، لأنه تمليك مؤقت، فأشبه ما لو باعه أو وهبه شيئا إلى وقت معين، ويؤيده روايتنا الرابعة، في جزئها الأول، ولفظه « إنما العمرى التي أجاز رسول الله على أن يقول: هي لك ولعقبك » وهو مذهب الشافعي في القديم.

ج- العقد صحيح، ويكون للمعمر في حياته فقط، فإذا مات رجعت إلى المعمر، أو لورثته إن كان قد مات. وحكى هذا القول عن الشافعي في القديم أيضا.

د- أنها عارية، يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته. حكاه بعض الشافعية عن القديم أيضا.

الثالث: أن لا يذكر العقب، ولا الورثة، ولا يقتصر على الإطلاق، بل يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مِتَّ عادت إلى، أو إلى ورثتى إن كنتُ متُّ. وفي حكم هذه الصورة أربعة أقوال أيضا:

- (أ) الأصح عند الشافعية أن العقد صحيح، ويلغى الشرط، ويسلك به مسلك الحالة الأولى، وتكون له ولورثته من بعده، وعمدتهم الأحاديث المطلقة الصحيحة، روايتنا العاشرة «العمرى جائزة» والحادية عشرة «العمرى ميراث لأهلها» وقالوا: شرط الرجوع المقارن للعقد، مثل الرجوع الطارئ بعده، وقد شبه بالكلب يعود في قيئه، فإما أن يبقى ماله مطلقا، أو يخرجه مطلقا فإن أخرجه على خلاف ذلك بطل الشرط، وصح العقد.
  - (ب) عن بعض الشافعية أن العقد باطل من أساسه، للعلة السابقة في الحالة الأولى.
    - ( ج ) أن العقد صحيح، ويكون للمعمر في حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر.
      - (د) أنها عارية، يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته.

# كتاب الوصية

٤٣٢ باب الوصية وكتابتها.

# (٤٣١) باب الوصية وكتابتها

٣٦٩٨ - - - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا حَـقُ امْسرِئِ مُسْلِمٍ لَهُ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا حَـقُ امْسرِئِ مُسْلِمٍ لَهُ اللهِ عَنْدَهُ».

٣٦٩٩- ب وفي رواية عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْهُمَا قَالا «وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ» وَلَمْ يَقُولا «يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ».

، ٣٧٠- به وفي رواية بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) وَقَالُوا جَمِيعًا «لَـهُ شَـيْءٌ يُوصِي فِيهِ» إلا في حَدِيثِ أَيُّـوبَ فَإِلَّهُ قَالَ «يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ».

مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَسا ذُو مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَسا ذُو مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنسا ذُو مَالُ وَلا يُرتُنِي إِلا ابْنَسةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَاتَصَدَّقُ بِتُلْشِي مَسالِي؟ قَسالَ «لا» قَسالَ: قُلْتُ: أَفَاتَصَدَّقُ بِشَاعُوهِ؟ قَسالَ «لا» قَسالَ: قُلْتُ الْفَاتُ وَالثُلُثُ وَالثَّلُ مُن الْمُعْتَ اللَّهُ إِلا أَجِرْتُ بِهَا حَدَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي يَعَالَ اللهِ إِلا أَجِرْتَ بِهَا حَدِّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أَجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي

(٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِّنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَفَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَوَّلَقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّقِبِي أَبِي كِلاهُمَا عَبْرُ عُمَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ

(٥) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى النَّمِيمِيُّ أَحْبَرُنُا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَامِرٍ

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَــنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ غُمَرَ

<sup>(</sup>٣) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ وَحَدَّثَنِي أَهُو الطَّاهِرِ أَخْبُرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ خَوْبَدَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النِّي عُمْرَ عَنِ النَّيِيُّ بِمِمْلِ حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا هَارُونَ ۚ بْنُ مَغُرُوفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ - وحَدَّثِنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَـذَا الإسنادِ نخو حَدِيثِ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ.

فِي امْوَأَتِكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ «إِلَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُبْتَخِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَسَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُصَرَّ بِسكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْسنُ خَوْلَـةَ» آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْسنُ خَوْلَـةَ» قَالَ: رَثَى لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُولِقِي بِمَكَّةً.

٣٧٠٣ – وفي روايسة عَـنْ سَـغلو ﷺ قَـالَ: ذَخَـلَ النَّبِيُّ ﷺ على يَعُودُنِـي فَذَكَـرَ بِمَعْنَـى حَدِيثِ النَّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَـوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَعْدِ بُـنِ خَوْلَـةَ غَـيْرَ أَنَّـهُ قَـالَ وَكَـانَ يَكُـرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِـالأَرْضِ التى هَـاجَرَ مِنْهَـا.

٣٧٠٥ - وفي رواية عَنْ سِمَاكِ بِهَـذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَـمْ يَذْكُرْ فَكَـانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا.

٣٧٠٦ - ٧ عَنْ مُصْعَبِ بُسِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهُ ال

٧٠٧٠ - \( \frac{\lambda}{\tau} = \frac{\darkar}{\darkar} \frac{\darkar}{\darkar}{\darkar} = \frac{\darkar}{\darkar} \frac{\darkar}{\darkar}{\darkar} = \frac{\darkar}{\darkar}{\darkar} = \frac{\darkar}{\darkar}{\darkar} = \frac{\darkar}{\darkar}{\darkar} = \frac{\darkar}{\darkar} = \frac{\darkar}{\darka

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانْ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُلَبٍ أَخْبَرَنِي يُولُسُ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَـذَا الإِسْنَادِ لَخُودًة.
 الإِسْنَادِ لَخُوةٌ.

وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ (٣) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وْهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَى وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ
 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَلَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ

<sup>(</sup>٧) وحَدَّلَتِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّلَنَا خُسَيْنُ بْنُ على عَنْ زَالِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ - وَتَنَذِّلُ مُورِدُهُ مِنْ أَنْ كُورِيَّاءَ حَدَّلُكَنَا خُسَيْنُ بْنُ على عَنْ زَالِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُ

 <sup>(</sup>٨) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمْرَ الْمَكِّيُّ حَدَّلْنَا النَّقْفِيُّ عَنْ أَيُّـوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنْ سَعِيدٍ عَنْ خَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْرِيِّ عَنْ ثَلَالَةً مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ

تَأْكُلُ امْرَأْتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْسِكَ أَنْ تَسدَعَ أَهْلَسِكَ بِخَيْرٍ» (أَوْ قَسالَ بِعَيْسُمٍ) «خَسَيْرٌ مِسنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» وَقَالَ بيَدِهِ.

٣٧٠٨ - ب عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ هَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَ

٣٧٠٩ - وفي روايسة عَسنْ ثَلاثَسةٍ مِسنْ وَلَسدِ سَعْدِ بُسنِ مَسالِكِ كُلُّهُم يُحَسدُّثُ بِمِفْسلِ حَدِيستِ عَمْسرِو بُسنِ حَدِيستِ عَمْسرِو بُسنِ سَعِد عَسنْ حُمَيْسهِ الْحِمْسيَرِيِّ.

· ٣٧١- النَّهُ عَنِ الْمَنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٠) قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّسَاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثُ إِلَى الرُّبُع فإن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» وفي حَدِيثٍ وَكِيعٍ «كَبِيرٌ أو كَثِيرٌ».

٣٧١١ - ١٦ عن أبِي هُرَيْرَةَ هُ (١١٠): أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ «نَعَمْ».

٣٧١٧ - ٢٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢): أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدُّقَ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ».

٣٧٦٣- بن عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَجُلِا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَجُلُا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَجُلُهُ وَاللَّهِ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتُ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَت تَصَدَّقَت أَفَلَهَا أَجُرَّ رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَت نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَت تَصَدَّقَت أَفَلَها أَجُرَ

<sup>(</sup>٩) وحَدَّثِنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلاَلَةٍ مِــنْ وَلَدِ سَعْدِ

<sup>-</sup> وَحَدَّتُنِي مُحَمَّدُ أَسْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتُمَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّتُمَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّلَيى قَلاَلَةً مِنْ وَلَد سَعْد

<sup>(</sup>١٠) حَدَّثَنِيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْسَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْسِ فَالا حَدَّثَنَا وَرَاهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١٦)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِّى بْنُ خُجْرٍ قَالُوا ۚ حَدَّثَلَنا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ اَبْنُ جَعْفَرٍ عَّنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٢)حَدَّلَنَا وُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ

<sup>﴿، ﴿)</sup>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدً اللَّهِ بْنِ لَمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بِشُو ِّحَدَّثَنَا هِشَامٌ غَنْ أَبْيهِ عَنْ عَائِشَةَ

٤ ٣٧١ - ٢٣ وفي رواية عَنْ هِشَام بْسَنِ عُسِرُوةَ (١٣) بِهَـذَا الإسْنَادِ أُمَّـا أَبُـو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا ﴿فَهَلْ لِي أَجْرٌ؟﴾. كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا ﴿أَفَلَهَا أَجْـرٌ؟» كَرِوَايَـةِ ابْـنِ بِشـْـرِ.

٥ ٣٧١ - ١٤ عن أبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (١٤) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَسالَ «إِذَا مَساتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْـهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِــنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَو عِلْـم يُنْتَفَـعُ بِـهِ أَو وَلَـدٍ صَالِحٍ يَدْعُـو لَـهُ».

٣٧١٦ - ١٥ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١٥) قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيّ عَلِيٌّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ هُوَ أَنْفَـسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُبْتَاعُ وَلا يُورَثُ وَلا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاء وفي الْقُرْبَى وفي الرِّقَابِ وفي سَبيل اللَّهِ وَابْنِ السَّبيل وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَىي مَـنْ وَلِيَهَـا أَنْ يَـأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَو يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْ بِهَ لَا الْحَدِيب مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَـٰذَا الْمَكَانُ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالا قَالَ ابْنُ عَوْنِ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَــرَأ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثَّل مَالا.

٣٧١٧ – وفي رواية ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ «أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوّل فِيهِ» وَلَمْ يُذْكُو مَا بَعْدَهُ.

٣٧١٨ - إِنْ عَمْرَ عَلِيهُ (١٠) قَدَالَ: أَصَبْسَتُ أَرْضَا مِنْ أَرْضَ خَيْسَرَ فَدَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا أَحَبُّ إلى وَلا أَنفُسَ عِنْدِي مِنْهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بمِفْل حَدِيثِهمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدُّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١٣)وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح و حَدَّثِنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ ح وحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَـيْنَةً حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلْهُمْ عَنْ

<sup>(</sup>٤٤)حَدَّثِكًا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَشِيي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْصَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَّ - وحَدَّثَنَاهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدُّثُمَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

<sup>–</sup> وَحَدِيثُ اَبْنِ أَبِي عَدِيٌّ فِيهِ مَا ذَّكَرَ سُلَيَّمٌ قَوْلُهُ فَحَدْثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ (٠٠) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَّنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بَنْ سَعْدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ آبْنِ عَوَّنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ آبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

٣٧١٩ - ١٦٠ عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفِ (١٦) قَسَالَ: سَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى هَـلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ: لا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَو فَلِمَ أَمِرُوا بالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بَكِشَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ.

• ٣٧٢- ١٧٠ وَفِي رواية وَكِيعِ (١٧) قُلْتُ: فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ وفي حَدِيسَتْ ابْسَن نُمَـيْر قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟.

٣٧٢١ - ١٨ - عَن عَائِشَسَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٨) قَالَتْ: مَا تَسرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا وَلا أَوْصَى بشَيْء.

٣٧٢٢ - 19 عن الأسوو بن يزيد (١٩) قَالَ: ذَكُرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا. فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْسَتُ مُسْدِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي (أَوْ قَسَالَتْ حَجْسِرِي) فَدَعَسَا بِالطُّسْسَتِ فَلَقَسَدِ الْحَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَلَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إلَيْهِ؟.

٣٧٢٣ - ٢٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (٢٠) قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَوْمُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى. فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ «اثْتُولِي أَكْتُـبْ لَكُـمْ كِتَابُـا لا تَصِلُّـوا بَعْـدِي» فَتَنَـازَعُوا وَمَـا يَنْبَغِـي عِنْــدَ نَبــيُّ تَسَازُعٌ. وَقَالُوا مَا شَـأَلُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَـا فِيـهِ خَـيْرٌ أوصِيكُـمْ بفَـلاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ». قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ النَّالِشَةِ أو قَالَهَا فَأَنْسِيتُهَا.

<sup>(</sup>٦٦)حَدَّلَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْوَل عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرَّف (١٧)وحَدَّلْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْوَلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ

<sup>(</sup>٨٨)حَدُّثَنَّا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شِيْبَةَ جَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغِمَشِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُمَيْرٍ حَدُّكَمَا

أَبِي وَأَلُو مُعَاوِيَةً قَالاً خَدُلُنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَالِل غُنْ مَسَّرُوقَ عَنْ غَالِشَةً – وحَدَّلُنَا وْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعِثْمَانُ بْنُ أَبِي هَيْبَةٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلَّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا على بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسُ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَدًا الإسْنَادِ مَعْلَهُ.

<sup>(</sup>٩٩)وِحَدَّلَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَٱبُو بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْطُ لِيَحْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَسنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيـمَ عَن

<sup>(</sup>٠٠) حَيْثَلَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُعَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَّيْمَانَ

الأَحْوَل عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنِيْدٍ - قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

عُلَّهُ قَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١) أَنْهُ قَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْسَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَثْنَ أَنْ يَكْتُسِ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

# المعنى العام

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وتأهب للموت وما بعده، ولا تنتظر حتى يأتى فتقول: ﴿رَبِّ لَوْلا أُخّرتَنِي إِلَى أَجَلَ قَريبٍ فَأُصّدَقَ وَأُكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ فَ وَلَنْ يُؤخّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المّنافقون: ١١،١٠].

تصدق، واكتب وصيتك وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تهمل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا. ولفلان كذا. ولفلان كذا. وقد خرج المال من يديك، ولم يعد ملكك و لم يعد لك التصرف فيه، فقد صار لفلان وفلان وفلان من ورثتك.

إن مالك ما قدمت، ومال وارتك ما أخرت، وليس مال وارتك أحب إليك من مالك، فأوص في سبيل اللّه و قدم لآخرتك ما ينفعك، وكن مثل سعد بن أبى وقاص لما عرض على رسول اللّه على أن يتصدق بكل ماله، فمنعه رسول اللّه على قال: يا

<sup>(</sup>٧١)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْوَلِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٢٧)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَسَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْـرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ فَمْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رسول الله ليس لى إلا ابنة، هى التى ترثنى؟ أأتصدق بنصف مالى؟ و أترك لها نصفه؟ قال: لا تصدق بالثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء كان لك أجر على ما أبقيت لهم من مال، و أنفق فى حياتك من مالك على زوجك وينتك والأقربين، فما أنفقت من نفقة تبتغى بها وجه الله إلا كان لك بها أجر حتى اللقمة التى تأكلها زوجتك أو بنتك، لك فيها أجر

وهذا عمر بن الخطاب الله الله المسترى أرضا زراعية في أحسن أرض، فكانت أحب أمواله إليه، فاستأذن رسول الله الله على في خير السبل لتكون في سبيل الله، فأشار عليه بأن يوقف أصلها، ويتصدق بريعها و نتاجها.

فالكَيْسَ الكَيْسَ، والعقلَ العَقَلَ، والمبادرةَ المبادرةَ، فيل أن تنتظر من ابنك أو ورثتك أن يتصدق عليك بعد موتك، وإن وصلك أجر صدقته، فلن يكون مثل أجر ما تخرج يداك.

إن رسول الله على أسم يسترك دينارا ولا درهما ولا شاة و لا بعيرا، وهو الدى وزع آلاف الدنانير وآلاف الإبل والشاة على أصحابه، فكانت وصيته كتاب الله و العمل به، وكانت وصيته « نحن معاشر الأنبياء لا نورت ما تركناه صدقة » وكانت وصيته « ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده » صلى الله عليه و سلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.

### المباحث العربية

(الوصية) جمعه وصايا، كهدية وهدايا، وتطلق على فعل الموصي، وعلي ما يوصي به من مال أو عهد، أو غير ذلك، فتكون بمعني المصدر، وهو الإيصاء، وتكون بمعني المفعول، وهو الاسم، وفي الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وهو يصحبه التبرع، كما في وصية سعد، ووصية عمر، رضي الله عنهما، قال الأزهري: الوصية مِن وَصَيْتُ الشيءَ، بالتخفيف، أوصيه، إذا وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته، ويقال: وصية بتشديد الياء، ووصاة، بالتخفيف بغير همزة. وتطلق شرعا - في غير هذا الموضوع- على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات.

(ما حق امرئ مسلم) «ما» نافية و«الحق» لغة الشيء الثابت، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، والمرء هو الرجل، لكن التعبير به هنا خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة، وكذلك الوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج، لتقع المبادرة بالامتثال، لما يشعر به من نفى الإسلام عن تارك ذلك.

(له شيء يريد أن يوصي فيه) وفى ملحق الرواية الأولى «له شيء يوصى فيه» بكسر الصاد، وعند أحمد «له ما يوصى فيه» وفى رواية «له مال» ورواية «شىء» أشمل من رواية «مال» لأنها تعم ما يتمول، وما لا يتمول، كالمختصات، وجملة «يريد أن يوصى فيه» أو "يوصى فيه» صفة «شيء».

(يبيت ليلتين) جملة فعلية، صفة أخري لامرئ، وفي الرواية الثانية، «ثلاث ليال» قال الحافظ ابن حجر. وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج، لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر، ليتذكر ما يحتاج اليه، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب، لا التحديد، والمعني: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا، إلا ووصيته مكتوبة، وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية التأخير، قال الطيبي: أي لاينبغي أن يبيت زمانا ما، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.

(إلا ووصيته مكتوية عنده) أى بشروطها، والجملة مبتدأ وخبر، مستثني من عموم الأحوال، أى لاينبغي لمسلم المبيت ليلتين على حال من الأحوال إلا على حال كتابة وصيته، وهل لفظ «مكتوبة» مقصود؟ يأتى التفصيل والشروط في فقه الحديث.

(عادتي رسول الله على محجة الوداع، وغيره، وهو وهم باتفاق الحفاظ، وفي الرواية السادسة « دخل على سعد يعوده بمكة » أي في حجة الوداع، وقال الحافظ ابن حجر: أخرج أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد، أن رسول الله على قدم، فخلف سعداً مريضا حيث خرج إلى حنين، فلما فقدم الجعرانة معتمرا بخل عليه وهو مغلوب، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي؟ .... الحديث، وفيه: قلت: يارسول الله أموت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجرا؟ قال: لا. إني لأرجو أن يرفعك الله، حتي ينتفع بك أقوام » الحديث. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين، بأن يكون ذلك وقع له مرتين، مرة عام الفتح، ومرة عام حجة الوداع، ففي الأولي لم يكن له وارث من الأولاد أصلا، وفي الثانية كانت له ابنة فقط. اه.

وفي هذا الجمع نظر، إذ من المستبعد أن يقال له: الثلث والثلث كثير، حيث لا ولد له، ويسأل بعد ذلك أن يتصدق بكل ماله وله ولد، فالحق أن رواية « حجة الوداع » هى المعتمدة، وقد اشتبه على بعض الرواة وقت زيارته في مرضه بمكة، فوهم.

والظاهر أن الرسول على عاده بناء على طلبه، ففي الرواية الرابعة، مرضت، فأرسلت إلى النبي على.

(من وجع أشفيت منه على الموت) الوجع اسم لكل مرض، ومعنى «أشفيت منه على الموت» أشرفت منه على الموت» أشرفت منه على الموت، وقاريته، يقال: شفّت الشمس شفوا، قاريت الغروب، وشفي الله العليل شفاء، أبرأه من علته، وأشفي المريض على الموت قاريه، وأشاف الشيء، طال وأشرف.

(ولا يرثني إلا ابنة واحدة)، كان لسعد في ذلك الوقت، ورثة آخرون، عصبات من بني زهرة، وكانوا كثيراً، لهذا وجه العلماء هذه العبارة توجيهاً يتفق مع الواقع، فقال النووى: أى لا يرثنى من الولد، وخواص الورثة، إلا ابنة، وقيل: معناه: لا يرثنى من أصحاب الفروض إلا ابنة، وقيل: معناه: لا يرثنى ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا ابنة، أو ظن أنها ترث جميع المال، أو استكثر عليها نصف التركة، أما بعد هذا الوقت فقد كان لسعد بنات أخريات، قيل: إحدى عشرة بنتا، أمهاتهن متأخرات

الإسلام، كما كان له أبناء، هم: عامر بن سعد، راوي الحديث عن أبيه، وإبراهيم ومصعب وعمر ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن وعمران وصالح وعثمان وإسحق ويحيى وعمير، وغيرهم. كذا وقع في كلام بعض الشيوخ.

وكان سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتا، توفي سنة خمس وخمسين على الأشهر، من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده، وقال عنه عمر آنذاك: إن أصابته الإمرة فذاك، وإلا فليستعن به الوالى، وكان رأس من فتح العراق، وولى الكوفة لعمر، وهو الذي بناها، وهو الذي فتح مدائن كسرى، ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة، ولزم بيته، وكان مجاب الدعوة، مات بالعقيق، وحمل إلى المدينة، فصلى عليه في المسجد .

(أفأتصدق بثلثى مالى؟) المراد من الصدقة الوصية في وجوه البر،كما جاء في الرواية السادسة، ولفظها «أفأوصى بمالى كله؟ » والفاء عاطفة على محذوف، والتقدير: هل تدعنى أقسم مالى حيث شئت فأتصدق بمالى كله؟ قال: لا. قال: إذا لم تصرح لى بالتصدق بمالى كله فهل تسمح لي بالتصدق بثلثى مالى؟.

(الثلث. والثلث كثير) «كثير» بالثاء، وفي بعض النسخ «كبير» بالباء، وكلاهما صحيح، قال القاضى: يجوز نصب «الثلث» الأول ورفعه، أما النصب فعلى الإغراء، أو على تقدير فعل محذوف، نحو « أعط » وأما الرفع فعلى أنه فاعل، أي يكفيك الثلث، أو أنه مبتدأ، حذف خبره، أي الثلث كاف، أو خبر محذوف المبتدأ أي المرخص به الثلث.

وفى الرواية الرابعة «قلت: فالثلث؟ قال: فسكت بعد الثلث» أي سكتة لطيفة «ثم قال: الثلث. والثلث كثير».

(فكان - بعد - الثلث جائزا) أى فكانت الوصية بالثلث جائزة بعد هذا التصريح، وهو من كلام سعد، وقيل: هو كلام من دونه من الرواة.

(إنك أن تذري بفتح الهمزة وكسرها، وكلاهما صحيح، يعنى بالفتح تكون للتعليل، وبالكسر تكون للشرط، وجواب الشرط تقديره فهو خير، فحذفت الفاء والمبتدأ.

قال الزين بن المنير: إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ «الورثة» ولم يقل: أن تذربنتك، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، لكون الوارث حينئذ لم يتحقق، لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك المرض، ويقائها بعده حتى ترثه، وكان من الجائز أن تموت هى قبله، فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام مطابق لكل حالة، وهو قوله «ورثتك» ولم يخص بنتا من غيرها، وقال الفاكهى: إنما عبر صلى الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش، ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة، وكان كذلك، وقال الحافظ ابن حجر: إن ميراث سعد لم يكن منحصرا فى بنته آنذاك، فقد كان لآخيه

عتبة بن أبي وقاص -إذ ذاك- أولاد، منهم هاشم ابن عتبة الصحابى، الذي قتل بصفين، فجاز التعبير بالورثه لتدخل البنت وغيرها ممن يرث، لو وقع موته إذ ذاك، أو بعد ذلك .

وفي الرواية السادسة « وإنك إن تدع أهلك بخير » أو قال « بعيش ».

(من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) العالة الفقراء، جمع عائل، وهو الفقير، من عال يعيل إذا افتقر، والتكفف بسط الكف للسؤال، أو يسأل الناس كفافا من الطعام، يقال: تكفف السائل إذا بسط كفه بالمسألة، وتكفف الرجل الشيء، إذا أخذه بكفه، وتكفف الناس سألهم.

(حتى اللقمة تضعها في في امرأتك) تؤجر عليها، فحتى ابتدائية، و«اللقمة» مبتدأ، وجملة تضعها صفة، و« في » الأولى حرف جر، و« في » الثانية هي الفم حذفت منه الميم، وياؤها علامة الجر، والخبر محذوف، للعلم به مما قبله.

(أخلف بعد أصحابي؟) «أخلف» بضم الهمزة وفتح الضاء وتشديد اللام المفتوحة، والكلام على الاستفهام، والمعنى: هل يخلفنى أصحابى بمكة بسبب مرضى، ويرجعون معك إلى المدينة؟ قاله إشفاقا أن يحرم من صحبة النبى والأصحاب في العودة، أو خوفا أن يموت بمكة، وقد هاجر منها، فيكون كسعد بن خولة، يؤيد الاحتمال الثاني ما جاء في ملحق الرواية من قول ابنه الراوى «وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها»، وما جاء في الرواية السادسة

(إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغى به وجه اللّه إلا ازددت به درجة ورفعة) حول النبي التخلف من مراد سعد إلى العيش والحياة الطويلة بعد أصحابه، وقد عاش أكثر من خمس وأربعين سنة بعد هذا القول، أي إنك إذ تعيش طويلا، فتعمل .....إلخ.

(ولعلك تخلف) ذكرها بصيغة الترجى، قال بعض العلماء: » لعل » من الله للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان الرسول على غالبا.

(حتى ينفع بك أقوام، ويضربك آخرون) «ينفع» و«يضر» بضم الأول مبنى للمجهول، وفى بعض النسخ «ينتفع» بفتح الياء، وفى رواية للبخارى، «وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون» قال العلماء: فتح العراق وغيره، فتضرر به الكافرون، وانتفع به المسلمون، وقال ابن التين: إن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه، ويالضرر ما وقع من ابنه عمر بن سعد، حيث كان أمير الجيش الذى قتل الحسين بن على ومن معه. قال الحافظ: وهو كلام مردود، لما فيه من التكلف من غير ضرورة، إذ يحمل ضرره على ضرر ابنه، مع أن ضرره للكفار محقق. والأولى حمل نفعه وضرره على عامة أفعاله النافعة والضارة.

(اللَّهم أمض لأصحابي هجرتهم) أي أتمها ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم، يقال: أمضى الحكم والأمر إذا أنفذه، وأمضى البيع إذا أجازه.

(لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله على من أن توفى بمكة) قال العلماء: هذا من كلام الراوي، وليس من كلام النبي على واختلفوا في قائل هذا الكلام، من هو؟ فقيل: هو سعد ابن أبى وقاص، وقيل: هو الزهرى الراوى عن عامر بن سعد.

قال النووى: واختلفوا فى قصة سعد بن خولة، فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بها، وقيل: هاجر، وشهد بدرا، ثم انصرف إلى مكة ومات بها، وقيل، شهد بدرا وغيرها، وتوفى بمكة فى حجة الوداع، وقيل: توفى بمكة سنة سبع فى الهدنة، خرج مختارا تاركا المدينة، فسبب بؤسه سقوط هجرته، لرجوعه مختارا، وموته بمكة، وقيل: سبب بؤسه موته بمكة على أى حال كان، وإن لم يكن باختياره، لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت فى دار الهجرة، والغرية عن وطنه إلى هجرة الله تعالى، وهذا ما كان يخافه سعد بن أبى وقاص، كما فى الرواية السادسة، وقد روى أن النبي وقاص رجلا، وقال له: إن توفى بمكة فلا تدفنه بها.

(لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع) « غضوا » أي نقصوا .

(فهل يكفرعنه أن أتصدق عنه؟) أي هل تكفر صدقتي عنه سيئاته؟

(إن أمى افتلتت نفسها) بالفاء وضم التاء وكسر اللام، مبنى للمجهول، «ونفسها» بالرفع نائب فاعل، وبالنصب على المفعول، يقال: افتلت الرجل الأمر إذا تعجله، وافتلت الأمر فلانا فاجأه، والفلتة الأمريحدث عجل، والمراد هنا ماتت بغتة فجأة.

(وإنى أظنها لوتكلمت تصدقت) منشأ ظنه ما علمه من حرصها على الخير، أو ما علمه من غبتها في الوصية.

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة) إذا حذف المعدود في الثلاث وما فوقها إلى التسع جاز تذكير العدد وتأنيثه، والاستثناء متصل، فإن الثلاثة المذكورة إنما هي من عمله، لأنه كان سببها ومصدرها (الولد والعلم والصدقة الجارية)، ومعنى «انقطع عمله» انقطع تجدد الثواب لعمله.

(أصاب عمر أرضا بخيبر) هذه الأرض اشتراها عمر بماله من أهل خيبر، واسم هذه الأرض ثمغ، بالثاء المفتوحة والميم الساكنة بعدها غين، وهي غير الأسهم الذي حصل عليها كغنيمة على مشاركته في فتح خيبر، فعند النسائي «جاء عمر، فقال: يارسول الله، إنى أصبت مالا، لم أصب مالا مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر، من أهلها».

- (لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه) فى ملحق الرواية « لم أصب مالا أحب إلى، ولا أنفس عندى منها »، والنفيس الجيد المغتبط به، يقال: نفس، بفتح النون وضم الفاء نفاسة، قال الرواى: سمى نفيسا لأنه يأخذ بالنفس.
- (فما تأمرني به؟) فى بعض الروايات «أنى استفدت مالا، وهو عندى نفيس، فأردت أن أتصدق به؟ » وفى رواية للبخارى «فكيف تأمرني به؟ « وفى رواية عند عمر بن شبة بإسناد صحيح «أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ « ووقع فى رواية للدارقطنى بإسناد ضعيف «أن عمر قال: يارسول الله إنى نذرت أن أتصدق بمالى » قال الحافظ: ولم يثبت هذا، وإنما كان صدقة تطوع.
- (إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها) الحبس المنع، والمعنى إن شئت منعت أصلها عن البيع والإرث والهبة، وتصدقت بثمارها، وما ينتج منها، وهو المعروف في الفقه بالوقف، وفي رواية للبخاري « تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره » وفي رواية « احبس أصلها، وسبل ثمرتها ».
- (فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها) أى فتصدق عمر بأصلها حبسا، ويما ينتج منها صرفا، وفي رواية قال: حبيس مادامت السموات والأرض.
- (فتصدق عمر فى الفقراء) أى حبسها وجعل ثمرها للفقراء، أى والمساكين، فإنهما إذا اجتمعا افترقا فى المفهوم، وإذا ذكر أحدهما أريد الآخر معه.
- (وفى القريى) جزم القرطبى بأن المراد قربى الواقف. وقيل: ذو قربى النبي رضي وهم بنو هاشم وبنو المطلب.
- (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف)، قال القرطبى: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الأوقاف، حتى لواشترط الواقف أن العامل لايأكل منه، والمراد بالمعروف القدر الذى جرت به العادة، وقيل: القدر الذى يدفع به الشهوة، وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأول أولى.
- (أويطعم صديقا غير متمول فيه) وفي رواية «غيرمتمول به «أي غير متخذ منها مالا، أي ملكا، والمراد أن لا يملك شيئا من رقابها.
- (غير متأثل مالا) معناه غير جامع مالا، وكل شيء له أصل قديم، أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل، أي مؤصل.
- (طلحة بن مصرف) بضم الميم وفتح الصادر وكسر الراء المشددة، وحكى فتح الراء، والصواب المشهور كسرها.

(هل أوصى رسول الله عليه في الكلام نفى الله عليه الله عليه الله على أشياء معينة، والإثبات على أشياء أخرى، ومن للوصية، وإثبات لها، ولا تعارض إذا حمل النفى على أشياء معينة، والإثبات على أشياء أخرى، ومن هنا قال النووى: أى لم يوص بثلث ماله، ولا غيره، إذ لم يكن له مال، ولم يوص إلى على هه ولا إلى غيره بالولاية، بخلاف ما يزعمه الشيعة، وأما الأرض التى كانت له صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك، فقد سبلها صلى الله عليه وسلم في حياته، ونجز الصدقة بها على المسلمين، قال: وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ووصيته بأهل بيته، ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وبإجازة الوفد، فليست مرادة بقوله «لم يوص، إنما المراد به مقصود السائل، وهو ما قدمناه، فلا مناقضة بين الأحاديث.

والمراد من وصيته بكتاب اللَّه أى بالعمل بما فيه، ولعله يشير إلى حديث « تركت فيكُم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب اللَّه..... ».

(فلم كتب على المسلمين الوصية) أى كيف يؤمر المسلمون بشيء لم يفعله الرسول الله أى إذا كان الرسول الله المسلمين أن يوصوا، بقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَن يوصوا، بقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَيينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وهذه الآية منسوخة عند الجمهور، وسيأتى تفصيل المسألة في فقه الحديث.

(فقد كنت مسندته إلى حجرى) بفتح الحاء وكسرها، والمراد حجر الثوب، لأن حجر الإنسان ما بين يديه من ثويه.

(فدعا بالطست) ليتفل فيه.

(فلقد انخنت) معناه مال وسقط، يقال: خنت الرجل يخنت من باب علم، إذا استرخى وتكسر

(يوم الخميس وما يوم الخميس؟) الاستفهام للتهويل، أى ما أشد هوله، وما أعظم مصيبته، حسبما يعتقد ابن عباس، أى بسبب عدم كتابة النبي رهي ولهذا قال فى الرواية الثامنة عشرة « إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم» وسيأتى فى فقه الحديث توجيه ما حدث.

(وما ينبغي عند نبى تنازع) جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه.

(أهجر؟ استفهموه) يقال: هجر المريض إذا هذى، والاستفهام حقيقى، أوللتعجب؟ وراستفهموه » بكسر الهاء، فعل أمر، أى اطلبوا منه أن يكشف لكم.

(قال: دعونى. فالذى أنا فيه خير) كان صلى الله عليه وسلم مدركا لغطهم، ولم يكن الوقت يسمح بمناقشتهم وتفهيمهم، فقال: دعونى من اختلافكم ولغطكم، فقد شاء الله أن أعرض عن طلبى،

وأتوجه إلى لقائه، وفى رواية للبضارى « فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه » « أو » دعونى »أى اتركونى، وقوموا، كما جاء في الرواية الثامنة عشرة.

(أجيزوا الوفد بنصوما كنت أجيزهم) يقال: أجازالوفد أى أعطاه جائزة وهدية وهبة وعطاء، والمراد بما يقرب مما كنت أعطيهم، وكان يجيزالواحد بأوقية من فضة، أى نحو أربعين درهما.

(وسكت عن الثالثة، أوقالها فأنسيتها) قال النووى: الساكت ابن عباس، والناسى سعيد ابن جبير، قال المهلب: الثالثة هى تجهيز جيش أسامة وله عليه وسلم «لاتتخذوا قبرى مسجدا يعبد» وقال الداودى: الثالثة الوصية بالقرآن، ويحتمل أن يكون ما وقع «الصلاة وما ملكت أيمانكم».

### فقه الحديث

تتناول الأحاديث النقاط الست التالية:

- ١- الحت على الوصية، وحكمها، وكتابتها.
  - ٢- الوصية بالثلث، والوصية للوارث.
  - ٣- الصدقة عن الميت الذي لم يوص.
- ٤- الوقف أو الوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها.
- ٥- ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أراد أن يوصى به ثم عدل عنه.
  - ٦- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما نقدم.

#### وهذا هو التفصيل:

١- الحث على الوصية، وحكمها، وكتابتها: يقول الله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

واستدل بهذه الآية وبرواياتنا الأولى والثانية والثالثة عشرة على وجوب الوصية، وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف وآخرون، وحكاه البيهقى عن الشافعى فى القديم، وبه قال إسحق وداود وأهل الظاهر، والجمهور على أنها مندوبة، لا واجبة، ونسب ابن عبد البرالقول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ، واستدل لعدم الوجوب من حيث المعني، بأنه لولم يوس لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبه لما قسم جميع ماله سهم ينوب عن الوصية.

كما استدل بأن الأمر بالوصية اقترن بما يدل على الندب، وهو تفويض الوصية إلى

إرادة الموصى، حيث جاء فى روايتنا الأولى: «له شىء يريد أن يوصى فيه » فلوكانت واجبة لما علقها بإرادته.

وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة، ففى حديث لابن عباس « كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل لكل واحد من الأبوين السدس... » الحديث. فإن قيل: الذي نسخ من الآية الوصية للوالدين، والأقارب الذين يرثون؟ قلنا: لم تعد الآية صالحة للاستدلال، حيث تطرق إليها الاحتمال.

وأجابوا عن الحديث بما فسره به الشافعي، حيث قال: إن المراد الحزم والاحتياط، لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغى للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وقال غيره: الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، وقد يطلق على المباح أيضا، لكن بقلة. قاله القرطبي. قال: فإن اقترن به «علي» أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال، وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب.

وأجابوا عن رواية « لايحل » بأنه يحتمل أن يكون راويها أراد بنفى الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي تحته الواجب والمندوب والمباح.

ونقل ابن المنذر عن أبى ثور أن الوصية تجب على من عليه حق شرعى، يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به، كوديعة، ودين لله أو لآدمى، وتندب لغير ذلك. والتحقيق: أن هذا القول يرجع إلى قول الجمهور، إذ حاصله أن الوصية غير واجبة لعينها، وأن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير، وقال الحافظ ابن حجر: وعرف من مجموع الأقوال السابقة أن الوصية قد تكون واجبة، كما في قول أبي ثور، وقد تكون مندوية فيمن رجا منها كثرة الأجر، وقد تكون مكروهة، كما في عكسه، وقد تكون مباحة فيمن استوى الأمران فيه، وقد تكون محرمة، فيما إذا كان فيها إضرار، كما ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه النسائي ورجاله ثقات.

واستدل بالحديث بقوله « مكتوبة عنده » على جواز الاعتماد على الكتابة والخط، ولولم يقترن ذلك بالشهادة، وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية، ذلك بالوصية، لتبوت الخبر فيها، دون غيرها من الأحكام.

والجمهور على اشتراط الشهادة، بأمر خارج عن الحديث، كقوله تعالى ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْأَنَانِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ أُو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة: ٢٠١]، فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية، وقال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق على صحتها، ولولم تكون مكتوبة. وقال النووي: فمذهبنا ومذهب الجمهورأنه لا يعمل بالوصية، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليها.

واستدل بروايتينا الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعدم طلب الوصية، لا وجوبا ولا ندبا، لمن ليس له

شيء يوصى فيه، فلا تشرع لمن له مال قليل، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال، أنه لا تندب له الوصية، قال الحافظ ابن حجر: وفي نقل الإجماع نظر، فالثابت عن الزهرى أنه قال: جعل الله الوصية حقا فيما قل أو كثر، والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية، من غير تفريق بين قليل وكثير، وقد يستدل بقوله «ماحق امرئ» والمرء هو الرجل، على أن الصبي المميز لا تصح وصيته، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعي في أظهر قوليه، وصحح وصيته مالك وأحمد والشافعي في عشر سنين.

Y- الوصية بالثلث، والوصية للوارث: أما الوصية بالثلث فقد قال النووى: أجمع العلماء فى هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازة الوارث، وأجمعوا على نفوذها فى جميع المال [أي إذا أجازوها]، وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحق وأحمد فى إحدى الروايتين عنه، وروى عن على وابن مسعود رضى الله عنهما.اه

واستدلوا بقوله « إنك إن تذرورتتك أغنياء » فمفهومه أن من لا وارث له، لا يبالى بالوصية بما زاد، لأنه لا يترك ورثة، يخشى عليهم الفقر

وتعقب من الشافعية هذا الاستدلال بأنه ليس تعليلاً محضاً، وإنما هو تنبيه على الأحظ الأنفع، إذ لو كان تعليلا محضا لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث، لمن كانت ورثته أغنياء، ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم، ولا قائل بذلك، وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضا، فهو للنقص عن الثلث، لا للزيادة عليه، فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث، وأنه لا يعترض به على الموصى، إلا أن الحط عنه أولى، ولاسيما لمن يترك ورثة غير أغنياء، فنبه سعدا على ذلك.

كما استدلوا بأن الوصية مطلقة بالآية، فقيدتها السنة بمن له وارث، فيبقى من لا وارث له على الإطلاق، وتعقب بأن الآية منسوخة، كما سبق.

أما الوصية للوارث فقد أخرج أبو داود والترمذى وغيرهما من حديث أبى أمامة «سمعت رسول الله على الله على يقول فى خطبته فى حجة الوداع » إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث » وروى هذا الحديث من وجوه أخرى، قال الحافظ ابن حجر عنها: مجموعها يقتضى أن للحديث أصلا، لكن الحجة فى الإجماع على مقتضاه، كما صرح الشافعى، والمراد بعدم صحة الوصية للوارث عدم اللزوم، لأن الأكثرين على أنها موقوفة على إجازة الورثة.

وأما قول النووى: أجمع العلماء فى هذه الأعصار على أن من له واربت لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث، إلا بإجازة الورثة، لعله يريد بالعلماء علماء الشافعية، وحجتهم بأن المنع إنما كان فى الأصل لحق الورثة، فإذا أجازوه لم يمتنع، لكن بعض العلماء قالوا: لا تصح الوصية للوارث ولا لغير الوارث بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة. وبه قال المزنى وداود، وقوّاه السبكى، واحتج له بحديث عمران ابن حصين، فى الذى أعتق ستة أعبد، فإن فيه عند مسلم « فقال له النبي على الشري المديدا » وفسر

القول الشديد فى رواية أخرى، بأنه قال: «لو علمت ذلك ما صليت عليه» ولم ينقل أنه راجع الورثة، فدل على منعه مطلقاً، وبقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سعد بن أبى وقاص، فى روايتنا الرابعة «فكان بعد الثلث جائزا» فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس جائزا، وبأنه صلى الله عليه وسلم منع سعدًا من الوصية بالشطر، ولم يستثن إجازة الورثة.

واختلف العلماء بعد ذلك في وقت إجازة الورثة، والجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصى كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعد موته نفذ، وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره، فألحقوا مرض الموت بما بعده .. وقال الزهري وربيعة: ليس لهم الرجوع مطلقا.

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا بيوم الموت، حتى لو أوصى لأخيه الوارث، حيث لم يكن له ابن يحجب الأخ، فالوصية للأخ المذكور صحيحة، ولو أوصى لأخيه، وله ابن، فمات الابن قبل موت الموصى، فهى وصية لوارث.

ومن الرواية السابعة أخذ العلماء استحباب النقص عن الثلث. قال النووى: وبه قال جمهور العلماء مطلقا، ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث، وإلا فيستحب النقص منه، وعن أبي بكر الصديق وهم، أنه يوصي بالخمس، وعن على وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه بالربع، وقال آخرون بالسدس، وآخرون بالعشر، وروى عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية.

٣- الصدقة عن الميت الذي لم يوص: وأما الصدقة عن الميت، وهي موضوع رواياتنا الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة.

قال النووى: فى هذه الأحاديث جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله، وينفعه، وينفعه، وينفع المتصدق أيضا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون.

وقال في شرح مقدمة صحيح مسلم: من أراد بروالديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت، وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وأما ما حكاه الماوردي البصري الفقيه الشافعي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعا، وخطأ بين، مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، فلا التفات إليه، ولا تعريج عليه، وأما الصلاة والصوم عن الميت فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت، إلا إذا كان الصوم واجبا عن الميت، فقضاه عنه وليه، أو من أذن له الولى، فإن فيه قولين للشافعي، وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميت، وذهب جميع العبادات، من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج، فإنها تصل بالإجماع.

ثم قال عن رواياتنا المذكورة: وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إلا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع، بل هى مستحبة، وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت، فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا، ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون الله تعالى، كالزكاة، والحج والذن، والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك، ودين الآدمي، فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه، لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. وأما الحج فيجنئ عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين، إن كان حجاً وإجباً، وإن كان تطوعا وصى به، فهو من باب الوصايا، والله أعلماهـ

3- الوقف - أو الوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها: وحديث عمر رقية، روايتنا الثانية عشرة أصل في الوقف. قال النووى: في هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهين، ويدل عليه إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات.اهـ

وقال الترمذى: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله.

وقال أبو حنيفة: لا يلزم، أى إن إيقاف الأرض لايمنع من الرجوع فيها، وخالفه جميع أصحابه، إلا زفر، وقد انتصر الطحاوى لأبى حنيفة وزفر، فقال: حبس الأصل وسبل الثمرة فى حديث عمر، لايستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك. وقد رده الحافظ ابن حجر بقوله: ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله «وقفت وحبست» إلا التأبيد، قال: وكأنه لم يقف على الرواية التى فيها «حبيس ما دامت السموات والأرض».

ويستدل الطحاوى أيضا لأبى حنيفة وزفربما رواه هو وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال :قال: عمر: «لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله الله الله الله الله الله الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي الله فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره، قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما أنه منقطع ،لأن ابن شهاب لم يدرك عمر، وثانيهما أنه يحتمل أن عمر أخر وفقتيه، ولم يقع منه مع الرسول الله السنشارته في كيفيته، وأنه ما كتب كتاب وقفه إلا في خلافته، إذ في كتاب وقفه وصف عمر بأمير المؤمنين، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى صحة تعليق الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع، وهذا عند المالكية، قال ابن سريج: فتعود منافعه بعد المدة المعينة إليه، ثم إلى ورثته.

وأحسن ما يعتذربه عن أبي حنيفة وزفر أنهما لم يبلغهما هذا الحديث، يؤكد ذلك ما حكاه الطحاوى نفسه عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف (صاحب أبى حنيفة) يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية، فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع أبو يوسف عن بيع الوقف (وأبو يوسف أعلم بأبى حنيفة من غيره) حتى صاركأنه لا خلاف فيه بين أحد.

قال القرطبي: رد الوقف مخالف للإجماع، فلا يلتفت إليه.

وبقية ما يتعلق بهذا الحديث تأتى فيما يؤخذ من الأحاديث قريبا إن شاء اللَّه.

٥- ما أوصى به الرسول ﷺ، وما أراد أن يوصى به ثم عدل عنه: أما وصية النبى ﷺ فقد تحدثت عنها الروايات الثالثة عشرة، وما بعدها، وقد أطال النووى فى تحليل موقف الرسول ﷺ وموقف الصحابة رضى الله عنهم من طلبه صلى الله عليه وسلم الكتف والدواة، ليملى عليهم وصيته الأخيرة، نقتطف منها مايلى:

قال - رحمة الله عليه - اعلم أن النبى على معصوم من الكذب، ومن تغيير شىء من الأحكام الشرعية، فى حال صحته، وفى حال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه، ومن ترك تبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، إذا علمت هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا فى الكتاب الذى هم به النبي على المعلمة المعلمة

فقيل: أراد أن ينص على الخلافة فى إنسان معين، لئلا يقع نزاع وفتن، قاله البيهقى: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله، أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبى بكر شم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، ثم نبه أمته على استخلاف أبى بكر بتقديمه إياه فى الصلاة.

وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة، ليرتفع النزاع فيها، ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه، وكان النبي على هم بالكتاب حين ظهرله أنه مصلحة، أو أوحى إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحى إليه بذلك، ونسخ ذلك الأمر الأول.

وأما كلام عمر رفض العلم عمر وأله فقد اتفق العلماء المتكلمون فى شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله، ودقيق نظره، لأنه خشى أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا، ريما عجزوا عنها، واستحقوا العقوبة عليها، لأنها تكون حينئذ منصوصة، لا مجال للاجتهاد فيها، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه.

قال البيهقي: لوكان مراد النبى على أن يكتب مالايستغنون عنه، لم يتركه، لاختلافهم، ولا لغيره كما لم يترك تبليع غير ذلك، لمخالفة من خالفه، ومعاداة من عاداه، وكما أمر في ذلك الحال، بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وغير ذلك مما ذكره في الحديث.

ثم قال: وفي تركه صلى اللَّه عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه.

قال الخطابى: ولا يجوز أن يحمل قول عمر، على أنه توهم الغلط على رسول الله والله والله على أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله والله والله والله والله المريض، مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض، مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين، وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور، قبل أن يجزم فيها بتحتيم، كما راجعوه يوم الحديبية، وفي كتاب الصلح مع قريش، فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة، فلا يراجعه فيه أحد منهم. والله أعلم.

وأما وصية الرسول الشيافعي المخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخذ بها مالك والشافعي وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لايجوز تمكينهم من سكناها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب، وهوالحجان، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر، مشهور في كتبه وكتب أصحابه، وعن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب، المدينة، وقال الأصمعي: هي مالم يبلغه ملك فارس من أقصي عدن إلى أطراف الشام، وقال أبو عبيد: هي من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة إلى أطراف الشام عرضًا.

وقال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجان، ولكن لايمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام وقال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلايجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج، مالم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم، وحجة الجماهير قول الله تعالي ﴿إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨].اهـ

قال الحافظ ابن حجر: الذي يمنع المشركون من سكناه من جزيرة العرب الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة، وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لايمنعون منها، مع أنها من جملة جزيرة العرب. هذا مذهب الجمهور، وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد، وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة، وقال الشافعى: لايدخلون الحرم أصلا، إلا باذن الإمام، لمصلحة المسلمين خاصة.

وعرض الألوسى المذاهب، فقال بظاهر الآية ﴿فَلا يَقُرُيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ فأراد من دخول المسجد الحرام نفسه، وصرف المنع عن دخول المسجد الحرام إلى المنع من الحج والعمرة، أى لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا، وهو عام تسع من الهجرة، فالإمام الأعظم لا يمنع من دخولهم المسجد الحرام وسائر المساجد في الحرم، ومذهب الشافعي وأحمد ومالك في كما قال الخازن: أنه لا يجوز للكافر، ذميا كان، أو مستأمنا، أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوال، ويجوز دخوله سائر المساجد عند الشافعي، وعن مالك: كل المساجد سواء في منع الكافرين عن دخولها.

### ٦- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- (۱) من قوله في الروايتين الأولى والثانية «ما حق امرئ مسلم» شذ بعضهم فقال بعدم صحة وصية غير المسلم، وقد بحثه السبكي من حيث إن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وحكى ابن المنذر الإجماع على صحة وصية الكافر، كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي.
- (٢) واستدل الإمام محمد بن نصر المروزى من الشافعية، من قوله « إلا ووصيته مكتوبة عنده » بأن الكتابة في الوصية تكفي من غير إشهاد، وقد سبقت هذه المسألة.

- (٣) واستدل بقوله «له شيء يوصي فيه » على صحة الوصية بالمنافع، وهو قول الجمهور، ومنعه ابن أبى ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه، واختاره ابن عبد البر.
- (٤) وفى الحديث الحض على الوصية، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها بالمريض، وإن وإنما لم يقيد الحديث بالمريض، لاطراد العادة، كذا قيل، والحق تناول الحض للصحيح، وإن اختلفت درجة الحض بين الصحيح والمريض. ويؤكد ذلك فعل ابن عمر رضى الله عنهما.
  - (ه) ومن قوله « مكتوية « أعم أن تكون بخطه أو بغير خطه.
- (٦) ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة، لأنها أثبت من الضبط بالحفظ، لأنه بخون غالبا.
- (٧) ومن فعل ابن عمر -رضى الله عنهما- ملحق روايتنا الثانية منقبة لابن عمر، رضى الله عنهما، لمبادرته الامتثال لقول الشارع، ومواظبته عليه .
- (A) وفيه الندب إلى التأهب للموت، والاحتراز قبل الفوات، لأن الإنسان لايدرى متى يفجؤه الموت، لأنه ما من سن يفرض، إلا وقد مات فيه جمع كبير، وكل واحد بعينه معرض للموت في الحال، فينبغى أن يكون متأهبا لذلك، فيكتب وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويحبط عنه الوزر من حقوق الله، وحقوق عباده.
- (٩) ومن حديث سعد، من رواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة استحباب عيادة المريض، وهي مستحبة للإمام، كاستحبابها لآحاد الناس، وتتأكد باشتداد المرض، وحاجة المريض إلى شخصية من يعوده.
- (١٠) ومن قول سعد «بلغنى ما ترى من الوجع» وإقرار النبي الله لذلك جواز إخبار المريض بمرضه، وشدته، وقوة ألمه، إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره، من التبرم، وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء، وأن ذلك لا ينافي الصبر المحمود. وإذا جاز ذلك أثناء المرض كان الإخبار به بعد الشفاء أولى بالجوان وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه يقدح في أجر مرضه.
- (١١) ومن قوله « وأنا ذو مال » دليل على جواز جمع المال، لأن هذه الصيغة لاتستعمل في العرف إلا لمال كثير.
  - (١٢) ومن قوله « النَّهم اشف سعدا » استحباب الدعاء للمريض.
- (١٣) وفيه مراعاة العدل بين الورثة والوصية، قال بعض العلماء: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث.
  - (١٤) وفيه الشفقة على الورثة.
  - (١٥) والحث على صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب.

- (١٦) وأن من فاته بعض أنواع البرأمكنه أن يعوضه بعمل برآخر، وريما زاد على الأول، وذلك أن سعدا خاف أن يموت بالدار التى هاجر منها، فيفوت عليه بعض أجر هجرته، فأخبره النبى على بأنه إن تخلف، فعمل عملا صالحا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوضه ما فأته من الجهة الأخرى.
  - (١٧) ومن قوله «تبتغي بها وجه الله » أن الأعمال بالنيات.
- (١٨) والحتْ على إخلاص النية، قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية، وابتغاء وجه الله، وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه.
- (١٩) وأن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه اللَّه أثيب عليها، فإن نفقة الزوجة واجبة ومع ذلك جعلت اللقمة لها صدقة.
- (٢٠) وأن المباح إذا قصد به وجه اللَّه تعالى صارطاعة، ويثاب عليه، وقد نبه صلي اللَّه عليه وسلم على هذا بقوله «حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك» لأن الزوجة هى من أخص حظوظ الإنسان الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة فى فيها فإنما يكون ذلك فى العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا أخبر صلى اللَّه عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه اللَّه تعالى حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولي بحصول الأجر، إذا أراد وجه اللَّه تعالى، ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة، وقصد به وجه اللَّه تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوى على طاعة اللَّه، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام قاله النووي.
- (٢١) ومن قوله « ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام » الدعاء بطول العمر والعمل الصالح، ففي ذلك فضيلة.
- (٢٢) ومن قوله «ونفقتك على عيالك صدقة» أن الإنفاق على العيال يثاب عليه. قال النووى: إذا قصد به وجه الله تعالى.
- (٢٣) ومن بكاء سعد خشية التخلف بمكة حرص المسلم على ما كسب من الخير أن ينقصه عمل، لأنه هاجر، وترك مكة وماكان له فيها لله تعالى، فالبقاء بعد ذلك بمكة كالرجوع فى الهبة، قال القاضى: قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها، إذا كان لضرورة، وإنما يحبطه ماكان بالاختيار، وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما كان، وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة، فمن هاجر إلى المدينة من غير أهل مكة لا يحبط هجرته البقاء بمكة.
- (٢٤) قال الحافظ ابن حجر: وفيه منع نقل الموتى من بلد إلى بلد، إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة. قاله الخطابى. اهـ وفيه نظر فقد يكون الإحباط بالموت في مكة، وليس بالدفن بها.

- (٢٥) وفي قوله « ولا تردهم على أعقابهم » سد للذرائع، لئلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن.
- (٢٦) وفى تقييد الوصية بالثلث تقييد لمطلق القرآن بالسنة، لقوله تعالى ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُو دَيْنِ ﴾ [النساء: ١٢] فأطلق، وقيدت السنة، وتخصيص القرآن بالسنة قول جمهور الأصوليين، وهو الصحيح.
  - (٢٧) وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر، ولم يكن له من تلزمه نفقته.
- (٢٨) وفيه الاستفسار عن المحتمل، لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع من الكل والجواز فيما دونه، فاستفسر عما دون ذلك.
- (٢٩) وفيه أن خطاب الشرع لواحد يعم من كان بصفته من المكلفين، لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا. ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد، ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثا ضعيفا، أو كان ما يخلفه قليلا، لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها، وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها.
  - (٣٠) واستدل به بعضهم على فضل الغنى على الفقير.
- (٣١) واستدل بقوله «ولا يرثني إلا ابنة « من قال بالرد، وفيه نظر، للاحتمالات التي مرت في المباحث العربية.
- (٣٢) ومن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فضيلة الزواج، لرجاء الولد الصالح.
- (٣٣) من الرواية التاسعة كره بعض الناس موت الفجاءة، لما فيه من حرمان الوصية، وترك الاستعداد للموت وللمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة، وفي مصنف أبي شيبة، «موت الفجأة راحة للمؤمن، وأسف على الفاجر».
- (٣٤) وفيه حتّ الأبناء أن يتصدقوا على الآباء والأمهات الذين ماتوا فجأة، وليستدركوا لهم من أعمال البر ما أمكنهم مما يقبل النيابة.
- (٣٥) وجواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه، بوصول ثواب الصدقة إليه، ولاسيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾.
  - (٣٦) وفيه ما كان عليه الصحابة من استشارة النبي على المور الدين.
  - (٣٧) ومن قوله « وإني أظنها لو تكلمت تصدقت » العمل بالظن الغالب.
    - (٣٨) وفيه المبادرة إلى برالوالدين.
    - (٣٩) وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها.
    - (٤٠) ومن الرواية الثانية عشرة فضيلة الوقف، وهو الصدقة الجارية .

- (٤١) وفضيلة الإنفاق مما يحب.
- (٤٢) منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعمر رفيه.
- (٤٣) ومشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور، وطرق الخير.
- (33) واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين، ملكوها، وتقاسموها، واستقرت أملاكهم على حصصهم، ونفذت تصرفاتهم فيها. كذا قال النووى، وهو مبنى على ما أصاب عمر من أرض خيبر كان ذا طريقه. وليس كذلك كما بينا من قبل.
  - (٤٥) وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم.
- (٤٦) ومن قول ابن عمر: «أصاب عمر أرضا » جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد، ومن غير كنية ولا لقب.
  - (٤٧) وفيه أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
    - (٤٨) وصحة شروط الواقف، واتباعها والتزامها.
- (٤٩) وأن الوقف يكون فيما له أصل، يدوم الانتفاع به ،فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام.
- (٥٠) وفيه جواز الوقف على الأغنياء، لأن ذوى القربى والضيف لم يقيد بالحاجة، وهو الأصح عن الشافعية.
- (٥١) قال الحافظ: وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة، كان فيما يعينه هو أجوز.
- (٥٢) ويستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبى ليلي وأبى يوسف وأحمد فى الأرجح عنه. وقال به من المالكية، ابن شعبان، وجمهورهم على المنع، إلا إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا، بحيث لايتهم أنه قصد حرمان ورثته.
- (٥٣) استدل بَهم النبى الله وهو لا يهم إلا بحق أن كتابة الحديث جائزة وحق، وقد كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا، كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم، وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وكثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير.
- (30) استدل بقوله « دعونى فالذي أنا فيه خير » فى الرواية السادسة عشرة ، ومن قوله « قوموا » بعد اختصامهم واختلافهم ، كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة على أن الاختلاف قد يكون سببا فى حرمان الخير ، كما وقع فى قصة الرجلين اللذين تخاصما ، فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك .

- (۵۵) واستدل بعضهم بقوله » قوموا » و« دعونى » على أن الأمر بإتيان أدوات الكتابة لم يكن للوجوب، بل كان للإرشاد والاختيار، وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. قال الحافظ ابن حجر: «قال القرطبي وغيره: «ائتونى » أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر ولله مع طائفة أنه ليس على الوجوب فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب، لما فيه من امتثال أمره، ثم قال: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم » لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتضوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك لهم » لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتضوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك اخرون بظاهر الأمر، فلم يصلوا ، فما عنف أحدًا منهم » ، من أجل الاجتهاد المسوغ، والمقصد الصالح.
  - (٥٦) وفي الحديث أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة، ولا تدل على سوء الحال.
- (٥٧) ويؤخذ من الأمر بإجازة الوفد حسن الضيافة وإكرام من يفد، تطييبا لنفوسهم، وترغيبا للمؤلفة قلويهم. قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا.

### والله أعلم

# كتاب النذر

273- باب النذر والقدر

# (٤٣٣) باب النذر والقدر

٣٧٢٦ - المَن عَبَّاسِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (١) أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى أُمِّهِ، تُوكِّيت قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي «فَاقْضِهِ عَنْهَا».

٣٧٢٧ - ٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٢) قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ. وَيَقُـولُ «إِنَّـهُ لا يَـرُدُّ شَـيْنًا. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِـهِ مِـنَ الشَّحِيحِ».

٣٧٢٨ - ٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا (٣) عَنِ النبي عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ «النَّذَرُ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُهُ. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

يَأْتِي بِخَيْرِ. وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيل».

. ٣٧٣ - ٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ «لا تَسْذِرُوا. فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

٣٧٣١ - - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (٢) عَنِ النبي عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّلْدِ. وَقَالَ «إِنَّهُ لا يَسرُدُ مِسنَ الْقَدَر. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

(٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَحْتَى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَةً. حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّـارٍ (وَاللّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفُو. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا يَحْنَيَ بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا مُفَصَّلٌ. حَ وَخَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَــالا: حَدَّثَنَا عَبْــــُدُ الرُّحْمَن عَنْ سُفْيَانَ. كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ، لَحْوَ حَلِيتُ جَرِيرٍ.

(٥) وحَدَّثْنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِّ (يَعْنِي الْدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةً. قَالَ: سَمِعْتُ الْعَـلاءَ يُحَـدُّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةُ

<sup>(</sup>١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسَ – وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ. ۚ حَ وَخَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ عَنِ ابْن عَيْنَةَ. ح وحَدَّتَنِي حَرْمُلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونِّسُ. خَ وحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْسَنُ إِبْرَآهِيسمَ وَعَبْدُ بَّنُ خُمَيْدٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرِّ. ح وحَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرُوّةً، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ. كُلُّهُمْ عَنَ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ٱلْلَيْثِ. وَمَغْنَى حَدِيثِهِ.

٣٧٣٦ - ٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النبسى ﷺ قَسَالَ ﴿إِنَّ النَّسَذُرَ لا يُقَسِّرُ مِنِ ابْسِنِ آدَمَ شَسَيْعًا لَمْ يَكُنِ ابْسِنِ آدَمَ شَسِيْعًا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ لَمُ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ. وَلَكِنِ النَّذُرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ. فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ لُمُ يَكُنِ الْبَخِيلُ مُولِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُولِدُ أَنْ يُخْرِجَ».

٣٧٣٣ -  $\frac{\lambda}{\sqrt{}}$  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْسِنٍ ﷺ أَلَا: كَانَتْ ثَقِيهُ خُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْسِلِ. فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْسِل وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَطْبُهَاءَ. فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فَى الْوَثَاقِ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ. فَقَالَ «مَا شَأْنُك؟» فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتِنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ (إعْظَامًا لِلَلِك) «أَخَذْتُك بجَريرَةِ حُلَفَ ائِكَ ثَقِيفَ» ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَسَادَاهُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ رَحِيمًا رَقِيقًا. فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ «مَا شَأَنُكَ؟» قَالَ: إنّي مُسْلِمٌ. قَالَ «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ» ثُمَّ انْصَرَف. فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فَأَتساهُ فَقَالَ «مَا شَأَنُك؟» قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي. وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي. قَالَ «هَــذِهِ حَــاجَتُكَ» فَفُــدِيَ بــالرَّجُلَيْنِ. قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ. وَأُصِيبَتِ الْعَصْبَاءُ. فَكَسانَتِ الْمَسْرَأَةُ فسى الْوَتُساق وَكَسانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَي بُيُوتِهِمْ. فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإبلَ. فَجَعَلَتْ إذَا ذَلَت مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ. حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَصْبَاء. فَلَمْ تَـرْغُ. قَـالَ: وَنَاقَـةٌ. مُتَوَّقَـةٌ فَقَعَـدَتْ فـي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ. وَنَـذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ. قَالَ: وَنَـذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّــهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ. فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّهَا لَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنْهَا. فَأَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ بِنُسَمَا جَزَتْهَا. نَمذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. لا وَفَاءَ لِنَمدْرِ فَي مَعْصِيَةٍ. وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». وَفي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرِ «لا نَـذْرَ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ».

 <sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعلى بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ الْمِنُ جَعْفَى عَنْ عَمْرٍو (وَهُـوَ الْمِنُ أَبِـي عَمْرُو) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>–</sup> خُرَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَٰنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي آبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيُّ) وَعَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ). كِلاهُمَا عَنْ عَمْـرِو ابْنِ أَبِي عَمْرِو، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>٨) وحَلَّقَنِي زُهَيُّرُ بْنُ حَرَّبٍ وَعلى بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ عَنْ أَبِـي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّـبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ

٣٧٣٤ - وَفِي رواية عَنْ أَيُوبَ (٥٠)، بِهَاذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ، فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ: كَانَتِ الْعَصْبَاءُ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي عُقَيْلِ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ. وَفَى حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَأَتَتْ عَلَى نَاقَمةٍ ذَلُول مُجَرَّسَةٍ. وَفي حَدِيثِ النَّقَفي: وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ.

٣٧٣٥ - ٩- عَنْ أَنَس عَلَيْهُ (١) أَنَّ النبي عَلِيُّ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ. فَقَالَ «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِييَ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

٣٧٣٦ - الله عَلَيْ أبي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهُ (١٠) أَنَّ النبي ﷺ أَدْرَكَ شَــيْخًا يَمْشِسِي بَيْسِنَ ابْنَيْسِهِ يَتَوَكَّسَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ النبي عَلِي «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النبي عَلَيْ «ارْكَبْ. أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْركَ».

٣٧٣٧ - ١١ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ عَلَيْهِ (١١) أَنَّـهُ قَالَ: نَـذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً. فَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ: «لِتَمْش وَلْـتَرْكَبْ».

٣٧٣٨ - ٢٦ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَلَيْ الْمُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي. فَذَكَرَ بِمِفْ لِ حَدِيثِ مُفَصَّلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ: حَافِيَةً وَزَادَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لا يُفَارِقُ عُقْبَةً.

٣٧٣٩ - ٢٣٠ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَسَامِر طَهُ (١٣) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَسَالَ «كَفَّارَةُ النَّذِر كَفَّارَةُ الْيَمِين».

(٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى السَّمِيَّمِيُّ. أَخْيَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ قَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ. حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفُ طُ لَـهُ) حَدَّثَنَا مَرُوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَيْدٌ. حَدَّثِنِي قابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

(٢ ٢)وَحَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيب أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ آبَا الْكَخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ غَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ — وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ. قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُوبَ؛ أَنَّ يَزِيدَ

ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، بِهَذَا ٱلإسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

(١٣)وحَدَّكَنِي هَارُونْ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ يُونُسُ: أَخْبِرَنَا. وِقَالَ الآخَسَرِانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةً، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ

<sup>(-)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ الْفَقْفَى. كِلاهُمَا عَنْ أَيُوكِ، بِهَذًا الإسْنَادِ. لَحُوَهُ.

<sup>(</sup>١٠)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبٍ وَقَتَيْبَةً وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَّ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرُو) عَنْ عَبْسِهِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْن خُجْر).

رُ وَحَدَّثَنَا قُنْیَتُهُ بِنُ سَعِیدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ (یَغْنِی اللَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِی عَمْرِو. بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ. (١١)وحَدَّثَنَا زَكَرِیَّاءُ بْنُ یَحْمَی بْنِ صِالِحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ (یغنِی ابْنَ فَصَالَةً) حَدَّثِنِی عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَیَّاهُ عَنْ یَزِیــدَ بْـنِ أَبِـی حَبيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ غُقْبَةَ بْنَ عَامِر

# المعنى العام

الندر عهد يقطعه الإنسان على نفسه، ويلتزمه، ولم يكن من قبل لازما، وكانت العرب قبل الإسلام تندر القرابين لأصنامها، وكانت تعتبر الوفاء بالندر نوعا من المروءة والشهامة والنجدة والأصالة والمعالى والمفاخر، فلما جاء الإسلام محض الندرلله، وجعله عهداً لله وحده بشيء من الأشياء، ولما مدح القرآن الكريم الوفاء بالندر، وجعله من صفات الأبرار، أكثر المسلمون من الندر، حتي خيل لبعضهم أن الله يعطى من أجل الندر، وأن المقدور يتغير من شر إلى خير بسبب الندر، وأصبح المندور في مخيلتهم كبدل ومقابل للفضل والعطاء، وأصبحت الطاعات التي تندر ليست متمحضة للقريبة والعبادة، بل كالعوض على أمر ومصلحة، بحيث لولم تحصل للناذر هذه المصلحة لا يؤدى هذه الطاعة، فمن قال: إن شفى الله مريضى تصدقت بشاة، لم يتصدق بها إن لم يشف الله مريضي.

ولما كان الإسلام حريصا على خلوص الطاعات من الشوائب نهي رسول اللَّه على عن الندر، وقال الأصحابه: لا تنذروا، فإن الندر لا يغير مما قدر لكم شيئا، إن النذر يجعل العبادة ثقيلة على صاحبها، إنه أشبه بإلزام البخيل بإخراج شيء لم يكن يريد أن يخرجه من تلقاء نفسه، أطيعوا اللَّه ابتداء وطواعية، ولا تطلبوا للطاعة مقابلا.

ومع ذلك. من نذر منكم أن يطيع الله وجب أن يوفى بنذره، وأن يطيعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه، من نذر منكم طاعة فمات قبل أن يوفى نذره المالي قضي عنه ورثته نذره، فإن نفسه ستكون مرهونة بوفاء نذره.

وعلم صلى الله عليه وسلم أن امرأة نذرت أن تذبح الناقة التي أسعفتها بالنجاة من أعدائها، فقال: بئس هذا الصنيع. بئست هذه المجازاة، هل جزاء الإحسان الإساءة، إن إيذاء المحسن معصية، ولا نذر في معصية، ثم إن هذه الناقة ليست ملكها، ولا نذر فيما لايملكه الإنسان.

ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا عجوزا حطاما، يمشى بين ولديه، تجررجلاه فى الأرض، يتمايل ذات اليمن، وذات الشمال، يتحامل على ابنه هذا مرة، وعلى ابنه الثانى أخرى، فقال: ماهذا؟ ما شأنه؟ قال ولداه: نذر أن يزور الكعبة ماشيا، ولايستطيع الوفاء إلا هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه. مروه فليركب.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تحج ماشية حافية، فأمر أن تلبس نعلها وأن تركب. وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

### المباحث العربية

(استفتى سعد بن عبادة في ندركان على أمه) قيل: كان ندرا بطاعة مطلقا،

وقيل: كان صوما، وقيل: كان عتقا ،وقيل: كان صدقة، والنذر مصدر نذرينذر بكسرالذال وضمها في المضارع، لغتان.

وفى رواية «قال سعد: إن أمى توفيت وأنا عائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها »؟ فيحتمل أن يكون سأل عن الندروعن الصدقة عنها، وبين النسائي جهة الصدقة، وفيه « فأى الصدقة أفضل؟ قال: سقى الماء » وفى الموطأ، « خرج سعد بن عبادة مع النبي را في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصى. فقالت: فيم أوصى؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد ».

(فاقضه عنها) في رواية « أفيجزي عنها أن أعتق عنها ؟ قال: أعتق عن أمك ».

(أخذ رسول الله ﷺ يوما ينهانا عن النذر) في الرواية الخامسة «أن رسول الله ﷺ قال: لا تنذروا ».

(ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» وفى ملحقها «إنه لا يرد من القدر» وفى النذر لا يغني من القدرشيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» وفى ملحقها «إنه لا يرد من القدر» وفى الرواية الثالثة «النذر لايقدم شيئا ولا يؤخره» وفى الرواية السادسة «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا، لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج » وفى رواية «لا يأتي ابن آدم النذر بشىء لم يكن قدر له » وفى هذه الألفاظ تعليل للنهى عن النذر، وليس المراد بالنهى الزجر عنه والتحذير من فعله، إذ لو كان كذلك لبطل حكمه، ولما لزم الوفاء به، لأنه بالنهى يصير معصية، فلا يلزم، كيف وقد مدح الله تعالى فاعله ووفاءه به؟ وإنما المراد من النهى تعظيم أمر النذر، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، وعدم التفريط فى الوفاء به، فليس هذاك نهى عن النذر فى الحقيقة.

وقيل: المراد النهى عن النذر حقيقة نهي تنزيه، من حيث إن الناذر يأتى بالقرية – عند الوفاء – مستثقلا لها، لما صارت عليه ضرية لازم، وكل ملزوم لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار

وقيل: المراد النهى عن النذر، لأن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التى تقدح فى نية المتقرب.

وقيل: المراد النهى عن عقيدة تصاحب النذر غالبا، وليس عن النذر مطلقا، وكأنه قال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره اللَّه لكم، أو على أنكم تصرفون به عنكم ما قدره اللَّه عليكم، قال القاضى عياض: ويحتمل أن النهى لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر، ويمنع من حصول المقدر، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك.

وفى الرواية الثانية، «يستخرج به من الشحيح» وفى الثالثة «من البخيل» وفى رواية «من اللئيم» والمعانى متقاربة، لأن الشح أخص، واللؤم أعم، قال الراغب: البخل إمساك ما يقتضى عمن يستحق، والشح بخل مع حرص. واللؤم فعل ما يلام عليه.

قال البيضاوى: والمعنى أن عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، فنهى عنه لأنه فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادراليه، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا، فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له، وذلك لا يغنى من القدر شيئا، فلا يسوق إليه خيرا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرا قضي عليه، لكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه.

ومعنى أنه لا يأتي بخير، كما جاء في الرواية الرابعة، أن عقباه لا تحمد، وقد يتعذر الوفاء به، وإن كان يترتب عليه خير، وهو فعل الطاعة التي نذرها، وقال النووي: معناه أنه لا يرد شيئا من القدر، كما بينته الروايات الأخرى.

(كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل) « ثقيف » علم على قبيلة، ممنوع من الصرف، و«عقيل » مصغر، والحلف بكسر الحاء التعاهد على النصرة والنصيحة والتعاون والحماية.

(وأصابوا معه العضباء) أى واستولوا على الناقة التى كانت معه، والتى سميت العضباء، وفى أحمد وأبى داود، «كانت العضباء لرجل من بنى عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء معه « وكانت ناقة سباقة، لا تكاد تسبق، فأطلق عليها عند الرجل: سابقة الحاج.

(فأتي عليه رسول الله عليه) في رواية أحمد « رسول الله على حمار، عليه قطيفة ».

(فقال - إعظاما لذلك -: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) أي بجريمتهم، أي أجابه على سؤاله إعظاما أن يكون قد أخذه بغير جريرة، أي إعظاما للأخذ بدون جريمة.

(لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) أى لوقلت كلمة الإسلام قبل الأسر، حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح، لأنه لايجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام، وبالسلامة من الأسر، ومن أخذ مالك وناقتك غنيمة، وأما إذ أسلمت بعد الأسر، فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء، قاله النووي.

(هذه حاجتك) أي خذ طعاما وماء.

(وأسرب امرأة من الأنصار) قال النووى: هي امرأة أبي ذر رهيه.

(وأصيبت العضباء) في رواية لأحمد «ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة، فذهبوا به، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين » ولعلها كانت قريبة من السرح، فأخذوها مع السرح.

(وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم) في رواية أحمد « فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم ».

- (فانفلتت ذات ليلة من الوثاق) أى فتخلصت من وثاقها، واتجهت نصوالإبال، لتركب وتهرب.
- (فجعلت إذا دنت من البعير رغا) أى كلما قريت من بعير، وحاولت أن تركب عليه صوت وضع.
- (حتى تنتهى إلى العضباء فلم ترغ)، أى حتى انتهت إلى العضباء، ففيه التعبير عن الماضى بالمضارع لاستحضار الصورة، وفى رواية لأحمد «حتى أتت العضباء، فلم ترغ» يقال: رغا يرغو رغوا، أي صارت له رغوة، ورغا البعير رغوا ورغاء.
- (وناقة منوقة) أي والعضباء ناقة منوقة، بضم الميم وفتح النون وتشديد الواو المفتوحة، أي مذللة، وفي ملحق الرواية «فأتت على ناقة ذلول مجرسة» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الراء المفتوحة، يقال: جرسته الأمور، أي حنكته، وناقة مجرسة، أي مدرية على السير والركوب.
- (فقعدت فى عجزها) التعبير بفى للإشارة إلى صغر حجم المرأة، وانكماشها وتخفيها، والأصل قعدت على عجزها.
- (ثم زجرتها، فانطلقت) كانت الناقة باركة، فركبت، وحركتها للقيام، ووجهتها جهة المدينة، فانطلقت بها وأسرعت.
- (ونذروا بها، فطلبوها، فأعجزتهم) « وندروا » فتح النون وكسر الذال، أى علموا بها، يقال: نذر بالشىء ينذر بفتح الذال فى المضارع، علمه فحذره، وأنذره الشىء أعلمه به، وطلبوها أى التمسوها وأرادوها، وسعوا وراءها فسبقتهم، فلم يدركوها.
- (رأى شيخا يهادى بين ابنيه) فى الرواية التاسعة » أدرك شيخا يمشى بين ابنيه، يتوكأ عليهما » وهو معنى «يهادي » بضم الياء وفتح الدال، مبني للمجهول، يقال: هادى فلان فلانا، أى جعله يتمايل فى مشيته، كما يقال: جاء يتهادى بين اثنين، أى يعتمد عليهما من ضعف، وفى رواية الترمذى «يتهادى ».
- (قالوا: نذر أن يمشي) في الرواية التاسعة أن الذي أجاب عن السؤال ولدا الرجل، والمراد المشي إلى بيت الله.
- (نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية) عند أحمد وأصحاب السنن «حافية غير مختمرة » زاد الطبرى » وهي امرأة ثقيلة والمشى يشق عليها «.
- (لتمش ولتركب) في رواية « مرها فلتختمر، ولتصم ثلاثة أيام » وفي رواية «قال: فلتركب، ولتهد بدنة «.

### فقه الحديث

#### النذر أنواع

- ١) نذر التبرر المحض، كأن يقول: للَّه عليّ حجة، أو صوم ثلاثة أيام مثلا ويسمى نذر الطاعة المطلق.
- ٢) ونذر اللجاج، كأن يقول: إن كلمت زيدا مثلا فلله على حجة، وهو يريد الامتناع من كلام زيد، فيكلمه.
  - ٣) وبذر الطاعة المعلق على فعل طاعة، كأن يقول: ان حججت فللُّه على أن أذبح هناك عشرا.
    - ٤) ونذر الطاعة المعلق على معصية، كأن يقول: إن شريت خمرا فلله على أن أصوم شهرا.
      - ه) وبندر المعصية المطلق، كأن يقول: للَّه على أن أقتل فلانا-وهو لايحل قتله.
- ٢) ونذر المعصية المعلق على مباح أو على معصية، كأن يقول: إن أكلت عندك فلله على أن أشرب خمرا، أو يقول: إن قتلت زيدا فلله على أن أشرب دمه.

والنوعان الأخيران نذر معصية، يجب عدم الوفاء به، وهل يجب فيه كفارة يمين؟ أو هـو لاغ لا ينعقد، ولا شيء عليه؟ يري أحمد وبعض الشافعية أن عليه كفارة يمين، واحتجوا برواية عن عمران ابن حصين، وعن عائشة عن النبي على قال: لانذر في معصية، وكفارته كفارة يمين » وحديث عمران أخرجه النسائي وضعفه، وحديث عائشة أخرجه أصحاب السنن، ورواته ثقات، لكنه معلول، كما قال الحافظ ابن حجر، كما احتجوا بعموم حديث عقبة بن عامر، روايتنا الحادية عشرة، ولفظها » كفارة النذر كفارة اليمين » واحتج لهم بأن الشارع نهي عن المعصية، وأمر بالكفارة، فتعينت.

قال النووى: وقوله صلى الله عليه وسلم « لا وفاء لنذر فى معصية » و« لا نذر فى معصية الله » كما هو فى روايتنا السابعة وملحقها - قال: فى هذا دليل على أن من نذر معصية، كشرب الخمرونحو ذلك، فنذره باطل، لاينعقد، ولا تلزمه كفارة يمين، ولا غيرها، ويهذا قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء.

والأنواع الأربعة الأول نذر طاعة، وهناك نوع سابع، وهو نذر المباح، وفي انعقاده خلاف فمن صححه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم « لانذر في معصية » فنفى النذر في المعصية يبقى ماعداها ثابتا، كما استدلوا بما أخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة « أن امرأة قالت: يارسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف؟ فقال: أوف بنذرك » كان ذلك وقت خروجه صلى الله عليه وسلم في غزوة، فنذرت: إن رده الله سالما. كما أخذ من الحديث جواز الضرب بالدف في غير النكاح والختان. قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة في ذلك، اهـ وفيه خلاف طويل، لايتسع له المقام.

وذهب جماعة إلى أن النذر لا ينعقد في المباح، واستدلوا بما أخرجه أحمد « إنما النذر ما يبتغي به وجه الله » وأجابوا عن قصة المرأة التي نذرت الضرب بالدف بأن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندويا.

هذا من حيث الوفاء بالنذر، أما من حيث حكم النذر نفسه فقد ذكر أكثر الشافعية، ونقل عن نص

الشافعى: أن النذر مكروه، لثبوت النهى عنه، وكذا نقل عن المالكية، واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة، لأنه لم يقصد به خالص القرية، وإنما قصد أن ينفع نفسه، أو يدفع عنها ضررا، بما التزمه، وجزم الحنابلة بالكراهة وعندهم رواية فى أنها كراهة تحريم، وتوقف بعضهم فى صحتها. قال الترمذى بعد أن ترجم: كراهة النذر – والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم، كرهوا النذر.

وقال ابن المبارك: معنى الكراهة فى الندر فى الطاعة أنه إن وفى به فله فيه أجر، ويكره له الندر، قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على القواعد، فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة، كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية، والندر وسيلة إلى التزام القرية، فيلزم أن يكون قرية، إلا أن الحديث دل على الكراهة، ثم أشارإلى التفرقة بين ندر المجازاة، فحمل النهى عليه، وبين ندر الابتداء، فهو قرية محضة، وقال ابن أبى الدم: القياس استحبابه، والمختار أنه خلاف الأولى، وليس بمكروه. قال الحافظ ابن حجر: ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج في عموم نهى، والمكروه ما نهى عنه بخصوصه، وقد تبت النهى عن الندر بخصوصه، فيكون مكروها، وأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه.

وذهب بعض الشافعية إلى أن نذر الطاعة مستحب، لأن اللَّه أثنى على من وفى به، ولأنه وسيلة إلى القرية، فيكون قرية.

وتوسط بعضهم، فقال: الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة، وأما نذر التبرر فهو قرية محضة، ووجه الكراهة فى نذر المجازاة أنه لما وقف فعل القرية على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحص له نية التقرب إلى الله تعالى، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لولم يحصل له المعلق عليه لم يفعل المعلق، وهذه حالة البخيل، فإنه لايخرج شيئا من ماله إلا بعوض عاجل، يزيد على ما أخرج غالبا.

وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. وهو بعيد. والله أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

(۱) من الرواية الأولى، من قوله « فاقضه عنها» دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت. أما الحقوق المالية فمجمع عليها، وأما البدنية ففيها خلاف، قدمناه قريبا في كتاب الوصية. قال النووى: ثم إن مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت، من زكاة وكفارة ونذر، يجب قضاؤها، من تركته، سواء أوصى بها أم لا، كديون الآدمي، وقال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصى به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها.

ثم قال: واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت، إذا كان غير مالى، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة، لكن يستحب له ذلك، وقال أهل الظاهر: يلزمه ذلك، لحديث سعد هذا الهـ ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها، أو تبرع به. قاله الحافظ ابن حجر.

- (٢) وفيه استفتاء الأعلم.
- (٣) وفيه بر الوالدين بعد موتهما، والحث على براءة ما في ذمتهما .
- (٤) ومن روايات النهى عن النذر، رواياتنا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، عمم بعض العلماء النهى على جميع أنواع النذر، وقد سبق اختلافهم فى حكمه، وقال القاضى عياض –عن نذر الطاعة ومحصل مذهب مالك أنه مباح، إلا إذا كان مؤيدا، لتكرره عليه فى أوقات، فقد يثقل عليه فعله، فيفعله بالتكلف، من غير طيب نفس، وهو غير خالص النية، فحينئذ يكره.
- (ه) قال ابن العربى: فى قوله: «يستخرج به من البخيل» حجة على وجوب الوفاء بما التزمه النادر أي من الطاعات لأن الحديث نص على ذلك بقوله: «يستخرج به» فإنه لولم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه، إذ لوكان مخيراً فى الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج.
  - (٦) وفي الحديث الرد على القدرية، الذين ينفون أن اللَّه قدر الأشياء أزلا.
  - (٧) وفيه أن كل شيء من وجوه البريبتدئه المكلف، أفضل مما يلتزمه بالنذر.
- (A) وفيه الحت على الإخلاص في عمل الخير، وذم البخل، وأن من فعل المأمورات واجتنب المنهيات لا بعد بخيلا.
  - (٩) ومن الرواية السابعة جواز المفاداة.
  - (١٠) وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه، بخلاف مالو أسلم قبل الأسر.
- قال النووي: وليس فى هذا الحديث أنه حين أسلم، وفادى به، رجع إلى دار الكفر، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم، وهو قادر على إظهار دينه، لقوة شوكة عشيرته، أو نحو ذلك، لم يحرم ذلك، فلا إشكال فى الحديث، وقد استشكله المازرى، وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته.
- (١١) وفى هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها، بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما، إذا كان سفر ضرورة، كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك، والنهي عن سفرها وحجها محمول على غير الضرورة.
- (١٢) قال النووى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلم لا يملكونه، وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب وحجة الشافعى وموافقيه هذا الحديث، وموضع الدلالة منه ظاهراه فالعضباء عادت إلى ملك المسلمين بدون عوض ولا مقابل، فدل على أنها لم تخرج عن ملكهم، ولم تدخل ملك الكفار.
- (١٣) واستدل بقوله « ولا فيما لا يملك العبد » أن النذر فيما لايملك لا ينعقد، ولا تجب فيه كفارة يمين، والمقصود به ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، كأن يقول: إذا شفى الله مريضى فلله

على أن أعتق عبد فلان، أوأن أتصدق بثوب فلان أو دار فلان، أو نحو ذلك، فأما إذا التزم فى الذمة شيئا لا يملكه، فيصح نذره، مثاله: أن يقول: إن شفى الله مريضى فلله على عتق رقبة، وهو فى هذه الحالة لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإن شفى الله المريض ثبت العتق فى ذمته، قاله النووى.

أما الحنابلة فقالوا: عليه كفارة يمين لأن النذريمين، لأنه عقد لله بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء.

(١٤) استدل بقوله « كفارة النذركفارة اليمين » أن جميع النذور يخير صاحبها بين الوفاء بما التزمه، وبين كفارة اليمين، كذا قال جماعة من فقهاء المحدثين، وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج، وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق، كقوله: على نذر وحمله أحمد وبعض الشافعية على النذر في المعصية.

### واللَّه أعلم

# كتاب الأيمان

٤٣٤ - باب النهى عن الحلف بغير اللَّه.

٤٣٥- باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها.

٤٣٦- باب اليمين على نية المستحلف.

٤٣٧- باب الاستثناء في اليمين وغيرها.

٤٣٨- باب الإصرار على اليمين.

٤٣٩- باب نذر الكافر إذا أسلم.

٤٤٠- باب معاملة المماليك.

# (٤٣٤ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى

٠٣٧٤٠ - ﴿ عَن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَسزٌ وَجَسلٌ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ﴾ قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْدُ سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَا كِرًا وَلا آثِرًا.

٣٧٤١ - ﴿ وَفِي رَوَايَةٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ (٢) بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْلَـهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيسَتِ عُقَيْسَلِ مَـا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا وَلا تَكَلَّمْتُ بِهَا وَلَـمْ يَقُلُ ذَاكِرًا وَلا آثِرًا.

٣٧٤٢ – وفِي رواية عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ بِمِثْلِ رِوَايَةٍ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ.

٣٧٤٣ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْسَنَ الْحَطَّابِ فِي رَكْسِهِ وَعُمَرُ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

٤٤ ٣٧- } ومثله عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( ).

٥٤٧٥ - ﴿ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ('') قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَخْلِفُ إِلا بِاللَّهِ» وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَخْلِفُ بِآبَائِهَا. فَقَالَ «لا تَخْلِفُوا بآبَائِكُمْ».

(١)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حِ و حَدَّثَنِي جَرْمَلَـةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَـا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

(٧)وحَاثُلَنِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثُ ِ حََلَّئِني أَبِي عَنْ جَدَّئِي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْسُ حُمَيْدٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهْمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ

- وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيِّبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ (٣)وحَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(٣) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ لَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَّنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَّنِي حَدَّثَنَا عَبْدِ اللّهِ عِنْ عَبْدِ اللّهِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ أَخْبَرَنَا الطَّحَاثُ وَابْنُ أَبِي فَدَيْكِ أَخْبَرَنَا الطَّحَاثُ وَابْنُ أَبِي فَدَيْكِ أَخْبَرَنَا الطَّحَاثُ وَابْنُ أَبِي فَدِيْكِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ أَخْبَرَنَا الطَّحَةُ فَوْابُنُ أَبِي فِي عَنْ ابْنِ عَمْرَ بِمِثْلِ هَذِي اللّهِ عَنْ الْبَيْ عَمْرَ بِمِثْلِ هَذِي اللّهِ عَنْ الْبَيْ عَمْرَ بِمِثْلِ هَذِي عَنْ الْبَيْ عَمْرَ بِمِثْلِ هَذِي اللّهِ عَنْ الْبَيْ عَمْرَ بِمِثْلِ هَوْلًا عِنْ الْبَيْ عَمْرَ بِمِثْلِ هَذِي اللّهِ عَنْ الْبَيْ عَمْرَ بِمِثْلِ هَذِي اللّهِ وَابْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرُنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَوْلًاءٍ عَنْ الْبِي عُمْرَ بِمِثْلِ هَذِي اللّهِ عَنْ الْبِي عُمْرَ بِمِثْلِ هَاللّهُ عَنْ الْبُوعُ عَنْ الْبِي عُمْرَ بِمِثْلِ هَالِكُولِيمِ كُلُ هَوْلًاءٍ عَنْ الْبُوعُ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ بِمِثْلِ هَالِكُولِيمِ كُلُومُ اللّهُ عَنْ الْبِي عُمْرَ الْبِي عُمْرَ اللّهِ عَلْمَا اللّهُ عَنْ الْبُومُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْبُوعِ عَنْ الْبُومُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْلِ الْمُؤْمِ عَنْ اللّهُ اللْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بَسِيْسَةِ مَنْ بَجْنِي وَيَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَنَةُ وَابْنُ خُجْرٍ قَالَ يَحْنَى بْنُ يَحْنِى أَخْبَرَنَا وَقَـالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ٣٧٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَسَالَ فِي حَلِفِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْ

٣٧٤٧ – وفِي رواية عَن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسسَ خَسْرَ أَنَّسَهُ قَالَ «فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْء» وَفِي حَدِيثِ الأُوزَاعِيِّ «مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى» قَالَ أَبُسُو الْحُسَسْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ (يُعْنِي قَوْلَمَهُ تَعَالَى أُقَسَامِ لَا فَلْيَتَصَدَّقُ ) لا يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفِ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيشًا يَرْوِيهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ لا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جَيَادٍ.

٣٧٤٨ - ﴿ عَـنْ عَبْسِدِ الرَّحْمَسِ بْسِ سَسمُرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ «لا تَحْلِفُسوا بِالطَّوَاغِي وَلا بَآبَسائِكُمْ».

## المعنى العام

كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، تعظيما لهم، فكانوا يقولون بأبى لأفعلن كذا، وباللات والعزى لقد فعلت كذا، فجاء الإسلام، يعظم الله وحده، ويذر تعظيم ما كانوا يعظمون، جاء الإسلام لينتزع من قلوبهم نزعة الجاهلية، والتفاخر بالآباء والأحساب، ولينتزع من عقيدتهم تقديس أصنام لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، وطبق رسول الله على من هو قريب منه، عمر بن الخطاب هذا المبدأ، ليستجيب من عداه، وليحذر غيره ما حذر منه، فقد سمعه صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه، فقال له بصوت يسمعه كل من حوله، من الركب العائد من الغزوة: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.

وأعلن عمر – وهو خليفة المسلمين، وأمير المؤمنين – على من كان حوله من رعيته، أعلن مدى التزامه بالقرار، ومدى ضبطه لحواسه وعقله، فى يقظته وسهوه، فى عمده وغفلته، أعلن أنه لم يحلف بأبيه – بعد أن سمع النهى – قاصدا ولا غير قاصد، بل لم يجر على لسانه حكاية من حلف بأبيه، فلم ينشئ حلفا بأبيه، ولم يحك عن غيره أنه حلف بأبيه، صيانة للسانه عما نهى رسول الله عنه، رضى الله عنه وأرضاه.

### المباحث العربية

(إن اللّه عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) في ملحق هذه الرواية «سمع رسول اللّه ﷺ

<sup>(</sup>٥)حَدَّئَتِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ ح وحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفُو أَنْ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالَ:

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي سُونِيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَن الأَوْزَاعِيَّ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْـدُ بْنُ حُمَيْـدٍ قَـالا حَدَّثَنَــا عَبْدُ الرَّزَاقُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهْمَا عَن الزُّهْرِيِّ

<sup>(</sup>٣)حَدُّلَنَا أَبُو ۚ بَكِّرٍ بْنُ ۚ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ۚ عَنْ هِشَام عَن الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً

عمر، وهو يحلف بأبيه فقال .... » وفى الرواية الثانية أن رسول الله ي أدرك عمر بن الخطاب فى ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله ي ألا إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم « وفى رواية يعقوب بن شيبة عن عمر » بينما أنا راكب، أسير فى غزاة، مع رسول الله ي « أن وبى رواية « أن رسول الله ي سمع عمر، وهو يحلف بأبيه، وهو يقول: وأبى . وأبى » وفى رواية « قال عمر: حدثت قوماً حديثاً، فقلت: لا وأبي ، فقال رجل من خلفى: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت، فإذا رسول الله ي يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من أبائكم ».

وعند النسائى وأبى داود عن أبى هريرة بلفظ « لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باللَّه ».

وفي الرواية الثانية، « فمن كان حالفا فليحلف باللَّه أو ليصمت » عن الحلف، أي لا يحلف.

وفى الرواية الخامسة » لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم » والطواغى هى الأصنام، واحدها طاغية، سمى الصنم باسم المصدر، لطغيان الكفار بعبادته، لأنه سبب طغيانهم وكفرهم، والطغيان فى الأصل مجاوزة الحد مطلقا، ومنه قوله تعالى ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١].

ويجوز أن يكون المراد من الطواغى هنا، الطغاة من الكفار، المجاوزين الحد فى الشر، وهم عظماؤهم، وفى غير مسلم « لا تحلفوا بالطواغيت » وهو جمع طاغوت، وهو الصنم، ويطلق على الشيطان أيضا، ويكون الطاغوت واحدا وجمعا ومذكراً ومؤنثاً.

(ما حلفت بها ذاكرا، ولا آثرا) «ناكرا» أي عامدا، قائلا لها من عند نفسي، «ولا آثرا» أي ناقلالها، ومحدثابها عن غيري، أنه حلف بها، فذاكرا من الذكر بكسر الذال. «ولا آثرا» من الأثر بفتح الهمزة والثاء، وهو ما يروى، أي يكتب من العلم، وقيل «ناكرا» من الذكر بضم الذال، أي التذكر، ضد النسيان، و«آثرا» من آثر كذا، أي اختاره، والمعنى لا عامداً ولا مختاراً.

(ومن الحلف باللات والعزي) عند البخارى قال ابن عباس: كان اللات رجلا يَلُتُ سويق الحاج » وفى رواية «كان يلت السويق على الحجر، فلا يشرب منه أحد إلا سمن، فعبدوه » فأصله بتشديد التاء، وخففت بكثرة الاستعمال، وروى الفاكهي من طريق مجاهد، قال: «كان رجل في الجاهلية، على صخرة بالطائف، وعليها له غنم، فكان يسلو من رسلها أي يأخذ من لبنها – ويأخذ من زييب الطائف والأقط، فيجعل منه حيسا، ويطعم من يمر به من الناس، فلما مات عبدوه » وفي رواية للفاكهي « فلما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت، ولكنه دخل الصخرة فعبدوها، وبنوا عليها بيتا » قال قتادة: كان اللات لثقيف.

أما العزى - وهى تأنيث الأعز - فقد كانت ثلاث شجرات من النخيل، وقيل: نخلة، بنوا بجوارها بيتا، أقام فيه السدنة، وادعوا علم الغيب، وأطلقوا العزى على شيطانة بدا خلها، وكان أول من اتخذها معبودا ظالم بن سعد، بوادى نخلة، فوق ذات عرق.

وأما مناة فكانت صخرة بين مكة والمدينة، يهل إليها الأنصار، قبل أن يسلموا.

ثم صورت حجارة لهذه الأصنام الثلاثة، ووضعت فى الكعبة، وعلى الصفا، وعلى المروة، وفى فتح مكة حطم رسول الله والسلام الله والمعارضة على المغيرة بن شعبة فهدم اللات، وأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة فقطع العزى، وأرسل عليا إلى مناة فحطمها.

(تعال أقامرك) من القمار، وهو كل لعب فيه مقامرة ومراهنة.

### فقه الحديث

قال العلماء: السرفى النهى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء، يقتضى تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يضاهي به غيره، وقد جاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة، فأثم، خير من أن أحلف بغيره، فأبر.

فإن قيل: الحديث مخالف لقوله صلى اللَّه عليه وسلم « أفلح وأبيه إن صدق » فجوابه أن هذه الكلمة كانت تجرى على لسانهم، لايقصدون بها اليمين. وسبق الكلام عنه في كتاب الإيمان.

فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بمخلوقاته، كقوله تعالى ﴿وَالصَّاقَاتِ [الصافات: ١]، ﴿وَالنَّارِيَاتِ ﴾ [الذاريات: ١]. ﴿وَالطُّورِ ﴾ [الطور: ١]. ﴿وَالنَّجْمِ ﴾ [النجم: ١] فالجواب أن اللَّه تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، تنبيها على شرفه.

وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن الفقهاء قد اتفقوا على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية، وإن اختلفوا في انعقادها ببعض الصفات، فقد كانت يمين النبي والذي نفسي بيده – والذي نفس محمد بيده – لا. ومقلب القلوب – ورب الكعبة. فدل ذلك على أن النهى عن الحلف بغير الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك، بل يتناول كل اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالي، وقد جزم ابن حزم – وهو ظاهر كلام المالكية والحنيفة، بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وكذا الصفات، صريح في اليمين، تنعقد به، وتجب لمخالفته الكفارة، وهو وجه غريب عند الشافعية، وعندهم وجه أغرب منه، أنه ليس في شيء من ذلك صريح، إلا لفظ الجلالة، ويمين النبي والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها الجلالة، ويمين النبي المختص به، كالرحمن، ورب العالمين، وخالق الخلق، فهو صريح، تنعقد به تلاثة أقسام: أحدها: ما يختص به، كالرحمن، ورب العالمين، وخالق الخلق، فهو صريح، تنعقد به اليمين، سواء قصد الله، أو أطلق، ثانيها: ما يطلق عليه، وقد يقال لغيره، لكن بقيد، كالرب، والحق، فتنعقد به اليمين، إلا إن قصد به غير الله. ثالثها: ما يطلق على السواء، كالحي، والموجود، والمؤمن، فإن نوى غير الله، أو أطلق، فليس بيمين، وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح.

وإذا تقرر هذا. فمثل: والذى نفسى بيده، ينصرف عند الإطلاق لله جزما، فإن نوى به غيره، كملك الموت مثلا، لم يخرج عن الصراحة على الصحيح، وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم، ويلتحق به: والذى فلق الحبة، ومقلب القلوب. وأما مثل: والذى أعبده، أو أسجد له، أو أصلى له، فصريح جزما. وحروف القسم ثلاثة. والله، وبالله، وتالله، والواو، والباء تدخلان على اسم الجلالة، وعلى غيره من أسمائه تعالى، أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة.

وجمهور العلماء على أن من حلف بغير الله، مطلقا، لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم، لمعنى غير العبادة، كالأنبياء والملائكة والعلماء والصالحين والملوك والآباء والكعبة، أو كان لايستحق التعظيم، كآحاد الناس، أو يستحق التحقير والإذلال، كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله.

واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد على، فقالوا: تنعقد به اليمين، وتجب الكفارة بالحنث، واعتلوا بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به، وأطلق ابن العربى نسبته لمذهب أحمد، وتعقبه بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة، فيلزمه أن من حلف بالصلاة تنعقد يمينه، ويلزمه الكفارة إذا حنث. ويمكن رد تعقب ابن العربي.

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فى معنى النهى عن الحلف بغير الله، فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التى كان أهل الجاهلية يحلفون بها، تعظيما لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها، ولا كفارة فيها، وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله، كقوله: وحق النبى، وحق الإسلام، وحق الحج والعمرة، وحق الصيام والصدقة ونحوها مما يراد به تعظيم الله، والقرية إليه، فليس داخلا فى النهى.

وتعقبه ابن عبد البربأن ذكر هذه الأشياء، وإن كانت بصورة الحلف، فليست يمينا في الحقيقة، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله.

وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، فأراد اللَّه نسخ ذلك من قلوبهم، لينسيهم ذكر كل شيء سواه، ويبقى ذكره، لأنه الحق المعبود، فلا يكون اليمين إلا به، والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء.

وقال الطبرى: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وإن من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحوذلك تنعقد يمينه، ولزمه الاستغفار، لإقدامه على ما نهى عنه، ولا كفارة في ذلك.

وقال ابن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله، ويجميع أسمائه الحسنى، ويجميع صفات ذاته، كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته.

وقال النووي: في الحديث النهى عن الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته، وهو عند أصحابنا مكروه، ليس بحرام، وقال عن روايتنا الرابعة: قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو بريء من النبي ويقيل أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالي، ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه، سواء فعله أم لا، هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبوحنيفة، تجب الكفارة في كل ذلك، إلا في قوله: أنا مبتدع، أو بريء من النبي والمهورية، أو واليهودية، واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة، لأنه منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء منكر وزور، واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم، إنما أمره بقول: «لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة، ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع، وأما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه.

قال الحافظ ابن حجر: وأما القياس على الظهار فلا يصح، لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار، ولأنهم استثنوا أشياء، لم يوجبوا فيها كفارة أصلا، مع أنه منكر من القول.

وقال النووي في الأذكان الحلف بذلك حرام، تجب التوبية منه، ولم يتعرض لوجوب قول: لا إله إلا الله.

وقال البغوى فى شرح السنة، تبعا للخطابى: فى هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم، أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه، ولم يوجب عليه فى ماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد، لأن الحلف باللات والعزى يضاهى الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد.

وقال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» قال العلماء: أمر بالصدقة لتكفير خطيئته في كلامه بهنه المعصية، قال الخطابي: معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به، والصواب الذي عليه المحقون، وهو ظاهر في الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر، مما ينطلق عليه اسم الصدقة، ويؤيده ملحق الرواية الرابعة، ولفظه «فليتصدق بشيء».

قال الخطابى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية، إذا استقرفى القلب، كان ذنبا، يكتب عليه، بخلاف الخاطر، الذي لا يستقر فى القلب. اهـ ويمكن أن يقال: إن الذنب ليس ما استقر فى القلب، وإنما هو ما خرج على اللسان من طلب المنكر من صاحبه، والدعوة إلى القمار من عمل الجوارح.

وقال الطيبى: وفى الحديث أن من دعا إلى اللعب، فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك فى حق من لعب بطريق الأولى.

واللَّه أعلم

# (٤٣٥) باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها

٩ ٣٧٤٩ - إعن أبي مُوسَى الأشعرِيِّ هَا أَنْ قَالَ: أَتَسْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي رَهْ طِ مِنْ الأَشْعَرِيِّ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ الشَّعَرِيُّةُ فَقَالَ «وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِي بِإِبِلٍ فَالْمَرُ لَنَا بِشَلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ النَّرَى. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا (أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ) لا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلْنَا ثُمَّ حَمَلْنَا فَأَتُوهُ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ «مَا أَنَا حَمَلُكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ اللَّهِ يَوْلِي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ».

٠٣٧٥ ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَى اللهِ عَلَى أَسْسَانِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى أَسْأَلُهُ لَهُ مُ الْعُسْرَةِ (وَهِي عَزْوَةُ تَبُوكَ). فَقَلْسَتُ: يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنَّ أَصْحَابِي الْحَمْلُانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ (وَهِي عَزْوَةُ تَبُوكَ). فَقَلْسَتُ: يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَمُولَ إِللّهِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَلَمَيْهَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْتَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِخَلَفِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِى بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَمْنَّعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى

٣٧٥٢ - وفي رواية عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٧٥٣ - وفسي رواية عَن زُهْدَم الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. وَاقْتَصُوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

٤ ٣٧٥ - وفي رواية عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَسَالَ: دَخَلْسَتُ عَلَى أَبِسِي مُوسَى وَهُلُو يَسَأْكُلُ لَحْسمَ دَجَاجٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: «إِنّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا».

٥٥٥٥ - أَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ (١٠) قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَلاَثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ السَّدُرَى.

إِسْحَقَّىَ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمُ -- وحَدَّثَنَا هَنِيْنَانُ نُهُ فَدُّهُ خَ جُدَّثَنَا الصَّعْلَى مَقْدِ. الْهَ حَدْن جَدَّنَا وَهُلَيْ مُطَّرٌ الْمَرَّاقُ جَدَّنُنَا ذَهْدَه

<sup>(</sup>٩) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَعَن الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ - وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقْفِيُّ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّعِيمِيِّ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ الْقَاسِمِ التَّعِيمِيِّ عَنْ - وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خُجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ غُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ الْقَاسِمِ التَّعِيمِيِّ عَنْ وَهْدَمُ الْجَرْمِيُّ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُقِيَّانُ عَنْ أَيْقِ فِي قِلْابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ح وحَدَّثَلِمِي أَبُو بَكُوبٍ عَنْ أَبِي قِلْابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ح وحَدَّثِلِمِي أَبُو بَكُوبَ الْعَلَيْمِ وَالْمَ

<sup>َّ</sup> وَحَٰدُّتُنَا هَيْبَنَانُ بْنُ فَرُّوخَ خُدُّتُنَا الصَّغْلُ يَغْنِي ابْنَ حَزْن حَدَّنَنَا مَطُرٌ الْوَرَّاقُ خَذَّتَنَا وَهُدَمُ (١٠)وحَدَّثَنَا السْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَكَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ طَوْيْبِ بْن نُقَيْرِ الْقَيْسِيِّ عَنْ زَهْدَم عَنْ أَبِي مُوسَى — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغْمَورُ عَنْ أَبِي جَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَم يُحَدَّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى

فَقُلْنَا: إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلَنَا فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ. فَقَالَ «إِنِّي لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

٣٧٥٦ - وفي رواية عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

٣٧٥٧ - 1 عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَلَيْهُ (١١) قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ أَسمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ نَامُوا فَأَتَى يَمِينٍ فَسرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللَّهِ عَلَيْ قَدَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْأَتِهَا وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ».

٣٧٥٨ - ٢٦ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ قَالَ «مَسنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيسِ فَسرَأَى اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَسنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيسِ فَسرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ».

٩٥٥- ٣٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَنْ يَمِينِهِ».

، ٣٧٦- الله عن سُهَيْلٍ (١٤) فِي هَـذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ «فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَـلْ الَّـذِي الْمُونِي مَالِكِ «فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَـلْ الَّـذِي الْمُونِي مَالِكِ «فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَـلْ الَّـذِي

٣٧٦١ - ٢٥ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَة (١٥) قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ عَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ . فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ إِلا دِرْعِي وَمِعْفَرِي فَأَكْتُبُ إِلَى عَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ . فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ إِلا دِرْعِي وَمِعْفَرِي فَأَكْتُبُ إِلَى عَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ . فَقَالَ: فَلَمْ يَرْضَ فَعَضِيبَ عَيدِيٌّ . فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ لا أَعْطِيكَ شَيْنًا ثُمَ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ . فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ لَوْلا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَي يَقُولُ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لُولا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَي يَقُولُ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لُمُ وَاللّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقُوكَ مَا حَنَّفْتُ يَمِينِي ».

<sup>(</sup>١٦)حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حِدَّقَنَا مَرْوَانْ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي لَهُرْيُرَةً

<sup>(</sup>٢)وحَدَّقِنِي ٱبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبَ آخُبَرَلِي مَالِكٌ عَنْ شَهْيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ غَنْ أَبِيهِ أَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٣)وحَدَّقِنِي زُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطْلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِي هُرُنِيَةً

<sup>(</sup>٤ ١)وحَدَّثْنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بلال) حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ (٤ )وحَدَّثَنِي الْهَيْلُ اللهُ عَدَّثَنِي سُهَيْلٌ

<sup>(</sup>٥٠) حَدَّثَنَا أَلْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلًا حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْلُو الْعَزِيزِ (يَعْنِي اْبْنَ رُفَيْعٍ) عَنْ تُعِيمٍ أَنِ طُرَفَةَ

٣٧٦٢ - ٢٦ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّـذِي هُـوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكُ يَمِينَـهُ».

فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

٤ ٣٧٦- ١٨ عَنْ تَمِيم بْن طَرَفَـةَ (١٨) قَـالَ: سَـمِعْتُ عَـدِيٌّ بْـنَ حَـاتِم وَأَتَساهُ رَجُـلٌ يَسْـأَلُهُ مِائَــةَ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ؟ وَاللَّهِ لا أَعْطِيكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلا أَنْسي سَسمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَـنْ حَلَـفَ عَلَى يَمِيـنِ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَـأْتِ الَّـذِي هُـوَ خَيْرٌ».

٣٧٦٥ - وفي رواية عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِم أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ فَذَكَ رَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَلكَ أَرْبَعمِائَة فِي عَطَاثِي.

٣٧٦٦ - ١٩ عَنْ عَبْسِدِ الرَّحْمَسِ بْسِنِ سَسَمُرَةَ ﷺ (١٩) قَسَالَ: قَسَالَ لِسِي رَسُسُولُ اللَّسِهِ ﷺ «يَسَا عَبْسَدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلُ الإمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَسنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفُّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاثْتِ الَّــٰذِي هُــُوَ خَــٰيْرٌ».

٣٧٦٧ – وفي رواية عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ عَـن النَّبِيِّ ﷺ بِهَــذَا الْحَدِيبَ وَلَيْسَ فِـي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الإِمَارَةِ.

<sup>(</sup>١٦)وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيّ (١٧)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيّ (وَاللَّفْطَ لابْنِ طَرِيفي) قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَن الأَعْمَش عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن رُفَيْعٍ عَنْ تُمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٍّ

<sup>–</sup> وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِّيفَ ۚ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيَّلْ عَن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَسْ تَمِيمِ الطَّانِيِّ عَنْ عَدِيّ بْسَنِ حَاتِم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١٨)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب ِعَنْ تَعِيمِ بْنِ طَرَفَةَ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّلَنَا بَهُّزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ميمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيَمَ بْنَ طَرَفَةَ

<sup>(</sup>١٩)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ خُدُنَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدُثَنَا الْحَسَنُ حِدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

<sup>–</sup> حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا لَهُشَيْمْ عَنْ يُونِّسَ وَمَنْصُورِ وَخُمَيْدٍ حَ وَ حَدَثَنَا أَبُو كَامِلِ الْمَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَادُ بْسَنُ زَلِدٍ عَنْ سِمَاكُو بْنِ عَطِيَّةً وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ حِ وَحَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَسْ أَبِيسُهِ ح وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمَّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِر عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَمْرَةَ

# المعنى العام

يقول الله تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِنَّا مَلْقِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطَعِّمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ لَلاَتَةٍ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَلَفْتُمْ اللهِ المائدة: ٨٩] وهكذا شرع الله عبادة مالية أو بدنية فداء لليمين، وكفارة للحنت فيه، وإذا كان اليمين عقدا وتعهدا من الحالف مع ربه، فقد جعل الله جل شانه تحلة هذا العقد، وفك رباطه بهذه الكفارة، حيث قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ وَلِنَامُ اللهُ عَلَى المنافِق بين خيرين، إما أن يمضى ما حلف عليه، فيبربيمينه وعهده مع ربه، وينتفع بتحقيق ما حلف عليه إذا كان من وجوه الخير، وإما أن يكفرعن يمينه، بتلك العبادة المالية والمدنية، وفي كل خير، فإذا حلف أن يفعل مباحا أو خيرا، فرأى خيراً مما حلف عليه رسم له الحديث الشريف طريقا إلى الحصول على الخيرين معا، أن يفعل الشيء الذي حلف ألا يفعله، أو أن يترك الشيء الذي حلف أن يفعله، وليكفر عن يمينه، فالارتقاء بالخير تقوى، وتكفير اليمين تقوى، وتكفير اليمين تقوى، واغتنام الخيرين أفضل من خير واحد، ومن تقوى واحدة.

ويدا بنفسه صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً، فقال «إنى - والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير، وتحللتها » وطبق هذا القانون على نفسه، يوم جاءه أبو موسى الأشعرى يطلب لنفسه ولجماعة من الأشعريين نوقا يركبونها، ويحملون عليها زادهم في سفرهم إلى غزوة العسرة، غزوة تبوك، إنهم مشاة لا يملكون ما يحملهم، وإن الطريق طويل من المدينة إلى تبوك، والحر شديد، والرسول وراي يوزع على المحتاجين ما عنده من إبل، ليتعاقب على البعير الواحد من يتعاقبون، ويأتى أبو موسى، وقد نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فيسأل، وهو يظن وجود الفضل، ويعتذر الرسول وراي بأنه ليس عنده مايحملهم عليه، ويلح أبو موسى لشدة حاجته، وأكثر ما كان يؤلم الرسول وراي أن يعجز عن مساعدة المحتاجين، وكم يغضبه أن يلح من لا يعرف حاله، فقال لأبى موسى: والله ما أحملكم، لأنى لا أجد ما أحملكم عليه، وانصرف أبو موسى حزينا، ويعد قليل جاء رسول الله في غنيمة، فيها إبل، فدعا أباموسى وأعطاه ستا منها، له ولأصحابه، فلما وصل أصحابه قالوا: لقد حلف صلى الله عليه وسلم ألا يعطينا، لعله نسى، فلنذكره، فلما جاءوه قال: لم أنس يمينى، ولكنى - إن شاء الله – لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمينى، وفعلت الذى هو خير، صلى الله عليه وسلم.

### المباحث العربية

(أبوموسى الأشعرى) عبد الله بن قيس، مشهور باسمه وكنيته، قدم المدينة بعد فتح خيبر، صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبى طالب، فقدموا جميعا، استعمله النبى على بعض اليمن، واستعمله عمر على البصرة.

(أتيت النبى على في رهط من الأشعريين نستحمله) أى يطلبون منه أن يحملهم على أبعرة من عنده، أى يطلبون منه ما يحملهم ويحمل أمتعتهم، والجملة صفة ثانية لرهط، والرهط الجماعة من ثلاثة – أو من سبعة – إلى عشرة – أو إلى ما دون العشرة.

و« في » في قوله « في رهط » سببية، أي بسبب رهط، كقوله صلى الله عليه وسلم « دخلت امرأة النار في هرة » وإسناد اللاتيان إلى الجماعة - في قوله في الرواية الرابعة « أتينا رسول الله النستحمله » من قبيل إسناد الفعل إلى الراضين به، كقوله « فعقروا الناقة » والرواية الثانية توضح أن أصحابه أرسلوه نيابة عنهم والأشعريون قومه من أهل اليمن، وجمع الحافظ ابن حجر بأن أبا موسى حضر هو والرهط، فباشر الكلام بنفسه عنهم. وهذا الجمع تستبعده الرواية الثانية، إذ طلب من أصحابه أن يستوثقوا من نقله عن الرسول في وقوله في الرواية الثانية « أسأله لهم الحملان » بضم الحاء، أي الحمل، وفي كتب اللغة: الحملان ما تحمل عليه الأمتعة من الدواب، وعند البخاري « وهو يقسم نعما - بفتح النون والعين - من نعم الصدقة » فبين سبب الإتيان في هذا الوقت، ولعل النعم انتهى توزيعها ونفدت حين وصوله، فتألم رسول الله في لشدة حاجة أصحابه إلى الظهر مع نفاد ما عنده، فكان غاضبا، حين طلب أبو موسى الأشعري، فكان في رده بعض العنف، وبهذا عذره أبوموسي، وعذر نفسه، حيث قال في الرواية الثانية « ووافقته وهو غضبان ولا أشعر».

(واللَّه لا أحملكم، وما عندى ما أحملكم عليه) الجملة الثانية كالتعليل للجملة الأولى، وقد قدمت على الجملة الأولى في الرواية الرابعة، وفي الرواية الثانية، «واللَّه لا أحملكم على شيء» والظاهر أن أبا موسى ألح في الطلب، ففي الرواية الثانية « فرجعت حزينا، من منع رسول اللَّه ﷺ، ومن مخافة أن يكون رسول اللَّه ﷺ، قد وجد في نفسه على » يقال: وجد فلان، بفتح الجيم يجد، بكسرها، وجدا، بسكونها مع فتح الواو، إنا حزن ووجد عليه إنا غضب، وهؤلاء الأشعريون ليسوا من البكائين، الذين قال اللَّه فيهم » ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِنَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ البكائين، الذين قال اللَّه فيهم » ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِنَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ البكائين، الذين قال اللَّه فيهم » ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِنَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

(فلبثنا ما شاء الله) أى فلبثنا زمنا شاءه الله، وفى الرواية الثانية « فلم ألبث إلا سويعة » والساعة فى اللغة جزء من أجزاء الوقت، قل أو كثر، فالمعنى لم ألبث إلا وقتا، وليس المراد منها هنا جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا من الليل والنهار، والظاهر أنه لبث جزءًا من نهار.

(ثم أتى بإبل) فى الرواية الثالثة «فأتى رسول الله الله بنهب إبل» بالإضافة، ويتنوين «نهب» و« إبل» بدل منه. والنهب بفتح النون وسكون الهاء بعدها باء، الغنيمة، وأصله ما يؤخذ اختطافا، بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين.

وفى الرواية الثانية، «ابتاعهن حينئذ من سعد» قال الحافظ ابن حجر، ويجمعُ بينهما باحتمال أن تكون الغنيمة لما حصلت حصل لسعد منها القدر المذكور، فابتاع النبى على منها نصيبه، فحملهم عليه، قيل: هو سعد بن عبادة.

(فأمرلنا بشلات نوبه) معطوف على محذوفات أبررتها الرواية الثانية، وفي رواية البخاري «فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا، فأمرلنا» والنود بفتح الذال وسكون الواو من الثلاث إلى العشر من النوق، وقيل: إلى السبع، وقيل: من الاثنتين إلى التسع، وهثلاث نود» من إضافة الشيء إلى نفسه، ويتنوين «ثلاث» و« ذود» بدل، أي بثلاث هي ثلاث نوق، وفي روايتنا الرابعة «بثلاثة ذود» والصواب الأول، لأن النود مؤنث، ووجهها الحافظ ابن حجر، بأن النود قد يطلق على الذكر والأنثى، وقال النووي: وهو صحيح، يعود إلى معنى الإبل، وهو الأبعرة، وظاهر هذه الرواية أن الرسول وسلام على ثلاث نوق، لكن الرواية الثالثة، تقول «فأمر لنا بخمس ذود» قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصح، قال الحافظ ابن حجر، لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية الأخرى روايتنا الثانية «ولفظها «خذ هذين حجر، لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية الأخرى روايتنا الثانية، ولفظها «خذ هذين واية التعرينين أم المقرون أحدهما بصاحبه - وهذين القرينين، استة أبعرة» فلعل رواية الشمس باعتبار ثلاثة أزواج إذ كان كل اثنين قد ريطا ببعضهما كأنهما واحد - ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان سنمه مخالفاً للخمسة، فلم يكن غرالذري، ويمكن أن يجمع بأنه أمرلهم بثلاث نود أولاً، ثم زادهم اثنتين.

(غرالذرى) « الذرى » بضم الذال وكسرها، وفتح الراء المخففة، جمع ذروة، بكسر الذال وضمها. وذروة كل شيء أعلاه، والمراد هنا الأسنمة، « والغر» البيض، وكذلك « البقع » الوارد في الرواية الرابعة، المراد بها البيض، وأصلها ما كان فيه بياض وسواد، والمعنى أمر لنا بإبل بيض الأسنمة.

(ما أنا حملتكم، ولكن اللَّه حملكم) قيل: معناه نسبة الأفعال الاختيارية إلى اللَّه، وإن اللَّه خالق كل شيء، وقيل: معناه أن اللَّه أمرني أن خالق كل شيء، وقيل: معناه أن اللَّه أمرني أن أحملكم، فاشتريت لكم ما يحملكم، ويكون قد أوحى إليه أن يحملهم.

(وإنى -إن شاء الله - لا أحلف على يمين) التعليق على المشيئة يقال له استثناء، فكأن فيه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، ومعنى « لا أحلف على يمين » أى لا أحلف على شيء، وهو محلوف اليمين، فأطلق عليه لفظ « يمين « للملابسة، والمراد ما شأنه يكون محلوفا عليه، فهو من مجاز الاستعارة، ويجوز أن يكون « على » بمعنى الباء، ورجح الأول بقوله « ثم أرى خيرا منها » لأن الضمير « منها » لا يصح عوده على اليمين، بل على المحلوف عليه.

(إذ هم معه فى جيش العسرة، وهى غزوة تبوك) وكانت فى شهر رجب من سنة تسع، و« تبوك » مكان معروف، فى نصف المسافة من طريق المدينة - دمشق، والمشهور فى « تبوك » المنع من الصرف للعلمية والتأنيث، ومن صرفها أراد الموضع، خرج المسلون فى قلة من الظهر، وفى عسرة من الماء والنفقة، وفى حر شديد، حتى كانوا ينحرون البعير، فيشربون ما فى كرشه من الماء، فسميت غزوة العسرة.

(وعليها لحم دجاج) مثلث الدال، الواحدة دجاجة، مثلثة الدال أيضا، وقيل: إن الضم ضعيف.

(فدخل رجل من بنى تيم الله، أحمر، شبيه بالموالي) «أحمر» أى أحمر اللون، والمراد من «الموالي» العجم، قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل هو زهدم الراوى، أبهم نفسه، ففى ملحق الرواية الثالثة «عن زهدم قال: دخلت على أبى موسى، وهو يأكل لحم دجاج. ... الحديث، وعند البيهقى عن زهدم قال: رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعانى، فقلت: إنى رأيته يأكل نتنا؟ فقال: ادن فكل فقلت: إنى حلفت لا آكله».

(فتلكأ) أي تمنع وتوقف.

(إنى رأيته يأكل شيئا فقدرته) أى إنى رأيت جنس هذا الدجاج – وليس المراد المأكول عند أبى موسى نفسه – يأكل شيئا نتنا، أو قذرا، « فقذرته « بكسر الذال وفى رواية « إنى رأيتها تأكل قذرا » وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك، بحيث صارت جلالة، فبين له أبو موسى أنها ليست كذلك، أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التى رآها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك.

(هلم أحدثك عن ذلك) أي عن الطريق في حل اليمين.

(أغفلنا رسول الله ﷺ يمينه) «أغفلنا» بسكون اللام، أي جعلناه غافلا، ومعناه كنا سبب غفلته عن يمينه، ونسيانه إياها، وما ذكرناه إياها، أي أخذنا منه ما أخذنا، وهو ذاهل عن يمينه.

(وتحللتها) معنى « تحللتها » خرجت من حرمتها، إلى ما يحل منها، وذلك يكون بالكفارة.

(قال: إنى -والله- ما نسيتها) رد لقولهم: أفنسيت يارسول الله؟ أي ما نسيت يميني.

(فليأتها، وليكفرعن يمينه) كذا في الرواية الخامسة، وفي الرواية الأولى تقديم التكفيرعلى الإتيان، وكذا السادسة « فليكفرعن يمينه، وليفعل» أي وليفعل غير ما حلف عليه، وفي الرواية الثامنة « ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى » وهي بمعنى « الذي هو خير » وفي الرواية التاسعة « فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه » أي وليترك ما حلف عليه، ويكفر عن يمينه. وفي كل الروايات العطف بين الإتيان والتكفير بالواو، وهي لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا، وسيأتي في فقه الحديث حكم تقديم التكفير على الحنث.

(فسأله نفقة في ثمن خادم) أي إعانة مالية يستكمل بها ثمن عبد يخدمه، وفي الرواية الحادية عشرة «يسأله مائة درهم» فيمكن أن تكون قصة واحدة، ويحتمل أن تكونا حادثتين.

(ليس عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. ...) المغفر زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة عند الحرب، وفي الرواية الحادية عشرة «تسألني مائة درهم، وأنا ابن حاتم »؟ أي الطائي أي الجواد ابن الجواد، الذي يقصد في عظائم الأمور، لا في تافهها؟ فإن كانتا في قصتين فلا

إشكال، وإن كانت قصة واحدة، فيحتمل أن الرجل سأل مائة درهم، فاستحقرها عدى، فقال ما قال، وعرض درعه ومغفره، وهما يساويان مئات الدراهم، فلم يرض الرجل أن يجرد عديا من عدة قتاله، ولعله لم يصدقه، مما أغضب عديا، فحلف، ولعله غضب لأن الرجل لم يتوجه بهذا الفخار، ثم جاءه مال، فأعطى الرجل أربعة أو خمسة أمثال ما طلب، كرما وجودا.

(وكلت إليها) بضم الواو، وكسر الكاف مخففا ومشددا، وسكون اللام، ومعنى المخفف صرفت إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء، «ولا تكلني إلى نفسى » والمراد من الإمارة الولاية مطلقا، فيدخل فيها القضاء والحسبة وكل ما يتعلق بالحكم، وفي بعض نسخ مسلم » أكلت إليها » بالهمزة. قاله النووي. والمعنى أن من طلب الإمارة، فأعطيها تركت إعانته عليها، من أجل حرصه، ومن لم يكن له عون من الله على عمله، لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه، وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، بل إذا كان كفأ، وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، قال ابن التين: وهو محمول على الغالب، فقد سألها يوسف وقال ﴿ جُعَلْنِي عَلَى خَرًائِن الأَرْض ﴾ [يوسف: ٥٥] وقال سائيمان ﴿ وَهَبُ لِي مُلْكًا ﴾ [ص: ٣٥] قال: ويحتمل أن يكون ذلك في غيراً لأنبياء.

### فقه الحديث

قال النووى: فى هذه الأحاديث دلالة على أن من حلف على فعل شىء، أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادى على اليمين، استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه، وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، واختلفوا فى جوازها بعد اليمين، وقبل الحنث، فجوزها مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعين، وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعى التكفير بالصوم، فقال: لا يجوز قبل الحنث، لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها، كالصلاة وصوم رمضان، وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه، كما يجوز تعجيل الزكاة، واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية، فقال: لا يجون لأن فيه إعانة على المعصية، والحمهور على إجزائها، كغير المعصية.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكى: لايجوز تقديم الكفارة على الحنث بأى حال، ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث - ففى بعضها تقديم الكفارة على الحنث - والقياس على تعجيل الزكاة. اهـ

ووافق الحنفية داود الظاهرى، وخالفه ابن حزم، واحتج لهم الطحاوى بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ الله المراد أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] فإن المراد إذا حلفتم، فحنثتم، ورده مخالفوهم، فقالوا: بل المراد إذا حلفتم فعزمتم على الحنث، أو المراد ما هو أعم من ذلك، واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث فرض، وإخراجها قبله تطوع، فلا يقوم التطوع مقام الفرض.

واحتج الجمهور بأن عقد اليمين، لما كان يحله الاستثناء، وهو كلام، فلأن تحله الكفارة، وهى فعل مالى أو بدنى من باب أولى.

وقال ابن حزم: أجاز الحنفية تعجيل الزكاة قبل الحول، وتقديم زكاة الزرع، وأجازوا تقديم كفارة القتل، قبل موت المجنى عليه. اها أي فيلزمهم القول بجواز تعجيل كفارة اليمين، قبل الحنث. والله أعلم.

### ويستفاد من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى والثالثة «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين. .... » الاستثناء فى اليمين، فإذا قال: لأفعلن كذا إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو لا أفعل كذا إن شاء الله، أو إن أراد الله، أو إن اختار الله، فقد استثنى، وقد اتفقوا على أن من قال ذلك، وقصد به التبرك فقط، ففعل، يحنث، وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه، واتفقوا على دخول الاستثناء فى كل ما يحلف به، إلا الأوزاعى، فقال: لا يدخل فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله، وكذا جاء مثله عن مالك وطاووس، وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق.
  - ٢- وجواز الحلف من غير استحلاف، لتأكيد الخبر، ولو كان مستقبلا.
  - ٣- وفي الحديث أن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة، لا معصية.
  - ٤- وفي حمله صلى الله عليه وسلم للأشعريين تطييب قلوب الأتباع، واستدراك جبر خاطر السائل.
    - ٥- ومن قوله: « واللَّه لا أحملكم »جواز اليمين عند المنع.
      - ٦- ورد السائل الملحف عند تعذر الإسعاف.
        - ٧- وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول.
- ٨- ومن قولهم « لا يبارك اللَّه لنا » أن من أخذ شيئا، يعلم أن المعطى لم يكن راضيا بإعطائه لايبارك له فيه.
- ٩- أخذ بعضهم من قوله « إلا كفرت عن يمينى » أن النبى الله لا يترك التكفير، وروى عن الحسن البصرى أن النبى الله الله الله مغفورله، وإنما نزلت كفارة اليمين تعليما للأمة.
- ١٠- ومن قوله « ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم » إزالة المنة عن المعطى، بإضافة النعمة لمالكها الأصلى.
  - ١١- ومن الرواية الثالثة إباحة لحم الدجاج، إنسيه ووحشيه.
    - ١٢ وإباحة ملاذ الأطعمة والطيبات.
- ۱۳ ومن قوله « فدعا بمائدته » استخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه، ووضعه بين يديه، قال القرطبى: ولا يناقض ذلك الزهد، ولا ينقصه، خلافا لبعض المتقشفة، قال الحافظ ابن حجر: والجواز ظاهر، وأماكونه لا ينقص الزهد، ففيه وقفة.

- ١٤- دخول المرء على صديقه، في حال أكله.
- ١٥ استدعاء صاحب الطعام الداخل، وعرضه الطعام عليه، ولو كان قليلا، لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه.
- 71- وأن أكل الطيور لبعض القانورات لا يحرم أكلها، واستثنى بعضهم التى تكثر من أكل القانورات وظاهر صنيع أبى موسى أنه لم يبال بذلك، واختلف الفقهاء فى حكم أكل الجلالة، وهى الدابة التى تأكل الجلة، وهى البعر، وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم، وفى الحديث من طرق صحيحة النهى عن لحوم الجلالة، وقد أطلق الشافعى كراهة أكلها، إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفى وجه إذا أكثرت من ذلك، ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه، ومن حجتهم أن العلف الطاهراذا صار فى كرشها تنجس، فلا تتغذى إلا بالنجاسة، ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، فكذلك هنا. وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهى للتحريم، قال الحافظ ابن حجر: وفى معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس، كالشاة ترضع من كلبة، وعن بعض السلف أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، وبعضهم لا يأكلها إلا بعد أن يعلفها أربعين يوما.

١٧- ومن الرواية السابعة عشرة كراهة سؤال الولاية، وأن من سألها لا يكون معه إعانة من اللَّه تعالى.

واللُّه أعلم

## (٤٣٦) باب اليمين على نية المستحلف

٣٧٦٨ - ٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هُو (٢٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَى مِا يُصَدِّقُكَ .

٣٧٦٩ - ٢٦ عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ هُلُهُ (٢١) قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ « الْيَمِيـنُ عَلَــى نِيُّـةِ الْمُسْـتَحُلِفِ».

## المعنى العام

يقول صلى الله عليه وسلم: » إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » هذا التعميم ليس مرادا فى كل الأحوال، فقد تضيع بذلك حقوق الآخرين، وبخاصة إذا كان اليمين بديلا عن البينة، أمام القضاء، وبطلب من القاضى ويترتب عليه حكم القاضى، إن التورية فى مثل هذه الحالة، واستخدام ألفاظ لها ظاهر معنى وخفى معنى، وإرادة الخفى منها عند الحلف، يخدع الحاكم، ويضر بالعدالة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ». «اليمين على نية المستحلف».

## المباحث العريية

(المستحلف) بكسر اللام، أي طالب الحلف.

#### فقه الحديث

قال النووى: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضى، فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضى، فحلف، وورى، فنوى غير ما نوى القاضى، انعقدت يمينه على ما نواه القاضى، ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع.

فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضى، وورى، تنفعه التورية، ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضى وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضى،

<sup>(</sup>٠٧)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ يَحْنَى أَحْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وقَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ابْنُ بَشِيرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي (٢٧)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

وحاصله أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه، فتكون على نية المستحلف، أما إذا حلف عند القاضى من غير استحلاف القاضى فى دعوي، فالاعتبار بنية الحالف، وسواء فى هذا كله اليمين بالله تعالى، أو بالطلاق والعتاق، إلاأنه إذا حلفه القاضى بالطلاق أو بالعتاق، تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضى ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله تعالى.

واعلم أن التورية، وإن كان لا يحنت بها، لا يجوز فعلها، حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه، ونقل القاضي عياض عن مالك في ذلك اختلافا وتفصيلا، فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلق حق بيمينه، له نيته، ويقبل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حق، أو وتيقة متبرعا، أو بقضاء عليه، فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعاً باليمين، أو باستحلاف، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل: اليمين على نية المحلوف له، وقيل: على نية المحلوف له، وأن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف، وقيل: عكسه، وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه، ويفترق التبرع فيما يقضى به عليه، وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه المكر والخديعة فهو فيه نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضى: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره، وإن وري.

واللَّه أعلم

# (٤٣٧) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

٠٣٧٠ - ٢٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

٣٧٧١ - ٣٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ عَلَى النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ نَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُرَأَةُ كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمُلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَانِهِ إِلا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقً الْمُلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَانِهِ إِلا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقً عُلامٍ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ».

٧٧٧٧ - بَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهُ اللهُ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْأَطِيفَ نَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ المُرَاةَ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُ نَ عُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَأَطَافَ المُرَاةَ مِنْهُ نَ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثُ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ».

٣٧٧٣ - ٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ (٢٥) عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَحُمِلُ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَتْ بِشِقٌ رَجُلٍ. وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ».

(٢٣)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاَبْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالا حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ عَـنْ هِشَـامِ بْسنِ حُجَـيْرٍ عَـنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٢٢)حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَاللَّفْظُ لأَبِي الرَّبِيعِ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْــلا حَدَّثَنَــا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>–</sup> وَحَدَّثَنَا ۚ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ لَمَحْوَهُ. (٤٢)وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق بَنُ هَمَّام أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْن طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣٥)وحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثِيقٍ وَرْقَاءً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٣٧٧٤ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ<sup>(-)</sup> بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ «كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

# المعنى العام

سأل اليهود رسول الله على بواسطة كفار قريش عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم: غداً أجيبكم. ولم يقل: إن شاء الله، فتأخر الوحي، ثم نزلت القصة ونزل قوله تعالى ﴿وَلا تَقُولَنَ لِشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ نَلِكَ عَدًا ﴿ وَلا يَقْلُ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللّه ﴾ [الكهف: ٢٢، ٢٢] وأخذ الوحى يذكر المسلمين بهذا الاستثناء، الذي يفوض الأمور إلى خالقها وأنه ما من شيء يقع في الكون إلا بإذنه، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد والإنسان مهما بلغت قوته وسلطته هو وعمله في قبضة القاهر فوق عباده، فلا يظنن أنه يفعل الشيء بحوله وقوته، دون مشيئة ربه، وإرادته وقوته، ولا يظن أنه سيفعل غداً كذا وكذا، فيعد، ويجزم، ويحلف، دون أن يفوض لله الأمر، فقد لا يأتي عليه الغد هو نفسه، وقد يجيء عليه الغد وهو عاجز عن الفعل، وقد ينسى ما وعد به، وقد يكون ما تمناه في غده ورجاه، وظن أنه ميسور، قد لا يكون في دائرة مقدوره ومشيئته أصلا بل هو في محض مشيئة الله وإرادته، كالحمل والولد والحياة.

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ

#### المباحث العريية

(كان لسليمان ستون امرأة) فى الرواية الثانية « لأطوف ن الليلة على سبعين امرأة » وفى الرواية الرابعة « لأطوف الليلة على تسعين امرأة » وعند النسائي وابن حبان » مائة امرأة » وفى رواية « مائة امرأة أو تسع وتسعون » بالشك، فمحصل الروايات: ستون سبعون – تسعون – تسعون – مائة.

وقد رجح بعض العلماء رواية السبعين، وحاول بعضهم الجمع بين الروايات، فقال النووى: هذا كله ليس بمتعارض، لأنه عند جماهيرا لأصوليين من مفهوم العدد، ولا يعمل به، وليس فى ذكر القليل نفى الكثير. اهم ومعناه أن العبرة بالكثير، فمن قال عندى مائة شاة هو صادق لوقال: عندى خمسون أو سبعون، فهو بحق عنده المائة، وعنده ما دونها، ولم يرتض الحافظ ابن حجرهنا الرأى بحجة أن مفهوم العدد معتبر عند كثير من الأصوليين. وارتضى فى الجمع بين الروايات أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس ويقصد بما فوق الستين ما بين التسعين والمائة، فمن قال: تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة، جبر الكسر، ومن هنا وقع التردد فى رواية المائة والتسعين، أما رواية السبعين فحملها على قصد المبالغة والتكثير، فإن السبعة يقصد بها الكثرة فى الآحاد، والسبعين فحملها على قصد المبالغة والتكثير، فإن السبعة يقصد بها الكثرة فى الأرض مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبُحُرُيَمُ أَوْلا تَسْتَغْفِرْ لُهُمْ أَوْلا تَسْتَغْفِرْ لُهُمْ إِنْ تَسْ تَغْفِرْ لُهُمْ مَنْ بَعْ فِو سَبُعَةً أَبْحُر مَا من من مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِر اللَّهُ لَهُمْ التوبية : ٨] وقوله ﴿كَمَثُل حَبَّة إِنْبُتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سَبُغِينَ مَرَّةً فَلَنْ يُغْفِر اللَّهُ لَهُمْ التوبية: ٨] وقوله ﴿كَمَثُل حَبَّة إِنْبُتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سَبُغَيْر مَائِهُ البَقِي المَائة والتوبة: ٨] وقوله ﴿كَمَثُل حَبَّة إِنْبُتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سَبُغُور اللَّهُ وَالْبَعْ مَائِهُ وَاللَهُ مَائِولَ التوبة: ٨] وقوله ﴿كَمَثُلُ حَبَّة إِنْبُتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلُ

(فقال: لأطوفن عليهن الليلة) في الرواية الثالثة «لأطيفن» بضم الهمزة وهما لغتان، يقال: طاف بالشيء، وأطاف به، إذا دار حوله، وتكرر عليه، وهو هذا كناية عن الجماع، واللام في جواب القسم المحذوف، أي والله لأطوفن يشير إلى ذلك قوله في الرواية الثانية والثالثة «لم يحنث « لأن الحنث لايكون إلا عن قسم، والقسم لابد له من مقسم به، وقال بعضهم: اللام ابتدائية، والمراد بعدم الحنث، وقوع ما أراد، وجزم النووي بأن الذي جرى منه ليس بيمين، لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين، وتعقبه الحافظ ابن حجر، بأن لفظ اليمين ثبت في بعض طرق الحديث، ثم قال الحافظ: واختلف في الذي حلف عليه، هل جميع ماذكر؟ أو دورانه على النساء فقط، دون ما بعده، من الحمل والوضع وغيرهما؟ والثاني أوجه، لأنه الذي يقدر عليه، بخلاف ما بعده، فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له، وإلا فلو كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي، ولو كان بوحي لم يتخلف، ولو كان بغير وحي لنم أنه حلف على غير مقدور له، وذلك لا يليق بجنابه. قال الحافظ: قلت: وما المانع من جواز ذلك، ويكون من شدة وثوقه بحصول مقصوده، جزم بذلك وأكد

بالحلف، فقد ثبت فى الحديث الصحيح «إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره» اهـ وأشم فى كلام الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه طنطنة بعض الصوفية، والإقسام فى الحديث الذى ساقه مراد به الرجاء، كقول الصحابى: أقسمت عليك يارب أن لا تغيب شمس هذا اليوم حتى أطأ بعرجتى فى خضر الجنة « فلم تغب شمس اليوم حتى كان شهيدا، فقد رجا، وتحقق رجاؤه، والرجاء والتمنى من باب واحد، وبينهما وبين الحلف بعد، ومن المستبعد حقا على عامة المسلمين، فضلا عن الأنبياء أن يقسموا على غيبى عند اللَّه، لا يملكون منه شيئًا، وهو الحمل، وأن يكون ذكرا، وأن يعيش، وأن يكون فارسا، وأن يجاهد فى سبيل اللَّه.

(فتلد كل وأحدة منهن غلاما فارسا) سمى الطفل المولود غلاما وفارسا باعتبار ما سيكون، لشدة تعلقه بالهدف من الحمل.

(فلم تحمل منهن إلا واحدة) معطوف على محذوف، تقديره: فطاف عليهن، وقد صرح به فى الرواية الثالثة « فلم الرواية الرابعة، وفى الرواية الثالثة « فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة « والمقصود من نفى الولادة نفى الحمل.

(فولدت نصف إنسان) في الرواية الثانية « جاءت بشق غلام » وفي الرواية الرابعة « بشق رجل » وفي رواية الرابعة « بشق رجل » وفي رواية للبخاري « ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه » قال النووي: قيل: هو الجسد الذي ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه، في قوله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ ﴾ [ص: ٣٤].اهـ

قال الحافظ ابن حجر: كذا حكاه النقاش فى تفسيره، وهو صاحب مناكير وقال غير واحد من المفسرين: إن المراد بالجسد المذكور فى الآية شيطان، وهو المعتمد، قال مجاهد: ﴿ اللَّهَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا ﴾ شيطانا، يقال له: آصف، قال له سليمان: كيف تفتن الناس؟ قال: أرنى خاتمك أخبرك، فأعطاه، فرماه آصف فى البحر، فذهب ملك سليمان، وقعد آصف على كرسيه، وتقمص شخصية سليمان، وقام يحكم بين الناس، ومنعه اللّه نساء سليمان، فلم يقريهن، وفى رواية أن الشيطان أتاهن فى حيضهن، وأعطت امرأة حوتا لسليمان، فلما فتح بطنه وجد خاتمه فى بطنه، فرد الله له ملكه، وفر آصف، فدخل البحر، هـ

فالمراد بالجسد الذي ألقى على الكرسى -على ما قاله النووى- هو شق الإنسان الذي ولد له، ومعنى إلقائه على كرسيه، وضع القابلة له عليه ليراه.

والمراد من الجسد -على ما اعتمده الحافظ ابن حجر- الشيطان، وأطلق عليه «جسد» لأنه إنما تمثل بصورة غيره، وهو سليمان عليه السلام، وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقى، وإنما حل في قالبها ذلك الشيطان، فلذا سمى جسدا، وعبارة القاموس صريحة في أن الجسد يطلق على الجني.

والذى اعتمده الصافظ ابن حجى ليس معتمدا عند المحققين من المفسرين، رغم أن روايته ٤٧٥

أخرجها النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم، وقال عنها ابن حجر والسيوطي: بسند قوى عن ابن عباس، فقد قال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية، ولا ينبغى لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها، وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي، حتى يلتبس أمره عند الناس؟ ويعتقدوا أن ذلك المقصود هو النبى؟ ولو أمكن وجود هذا، لم يوثق بإرسال نبى، نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا، قال: ومن أقبح ما فيها زعم أن الشيطان تسلط على نساء نبيه، حتى وطئهن، وهن حيض. الله أكبر. هذا بهتان عظيم، ونسبة الخبر إلى ابن عباس - رضى الله عنهما- لا نسلم صحتها، وكذا لا نسلم دعوى قوة سنده إليه.

وقال ابن المنذر ما معناه: إن ذلك من أخبار كعب، ومعلوم أن كعبا يرويه عن كتب اليهود، وهي لا يوثق بها.

(لوكان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاماً فارساً) المراد من الاستثناء هنا، قول: إن شاء الله. كما صرح به فى الروايات الثلاث التالية. قال النووى :وهذا محمول على أن النبى التهائية أوحى إليه بذلك فى حق سليمان، لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا.

(فقال له صاحبه، أو الملك) قيل: المراد بصاحبه الملك، وهو الظاهر، وقيل: القرين، وقيل: صاحب له آدمى، وقيل: خاطره، وهو بعيد.

(فلم يقل، ونسم) قال النووى: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين، وهو ظاهر حسن اهد

وفى الرواية الرابعة « فلم يقل: إن شاء الله » وفى رواية للبخاري « ونسى أن يقول: إن شاء الله » ومعنى « فلم يقل » أى بلسانه، لا أنه أبى أن يفوض إلى الله، بل كان ذلك ثابتا فى قلبه، لكنه اكتفى بذلك أولا، ونسى أن يجريه على لسانه، لشيء عرض له، لما قيل له، وقيل: نسى أن يقصد الاستثناء الذى يرفع حكم اليمين، يشير إلى ذلك قوله « ولو قال: إن شاء الله لم يحنث ».

(وايم الذي نفس محمد بيده) اليمين الحلف، والقسم، مؤنت، سمى باسم يمين اليد، لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم، فيتحالفون، وفي الصحاح: لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه، والواو في «وايم» استئنافية، و«ايم» بضم الميم مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير: ايم الذي نفس محمد بيده قسمى، أي أيمان الله قسمى، وأصل «ايم» أيمن، جمع يمين، وهمزتها في الأصل همزة قطع، خففت، وصارت همزة وصل، لكثرة استعمالهم لها، كما حذفت تخفيفا لكثرة الاستعمال.

(وكان دركا له فى حاجته) «دركا» بفتح الدال والراء، أى إدراكا، قال تعالى ﴿لا تَضَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى﴾ [طه: ٧٧] وفى رواية للبخارى «وكان أرجى لحاجته» والمراد أنه كان يحصل له ما طلب.

#### فقه الحديث

قال القاضى: أجمع المسلمون على أن قول: « إن شاء اللَّه » يمنع انعقاد اليمين، إذا كان متصلا باليمين، ولا خلاف في ذلك إذا كان اليمين باللَّه تعالى.

قال: واختلفوا فى الاتصال، فقال مالك والأوزاعى، والشافعى والجمهور: هو أن يكون قوله «إن شاء الله» متصلا باليمين، من غير سكوت بينهما، قال مالك: إذا سكت، أو قطع كلامه، فلا استثناء، وقال الشافعى: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول، ووصله أن يكون نسقا، فإن كان بينهما سكوت انقطع، إلا إن كانت سكتة تذكر، أو تنفس، أو مرض عى، أو انقطاع صوت، وكذا يقطعه الأخذ فى كلام آخر.

وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من مجلسه، وعن أحمد نحوه، وقال: ما دام في ذلك الأمر، وقال قتادة: مالم يقم، أو يتكلم، وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وقال سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر، وعن مجاهد سنتين، وعن ابن عباس أقوال: شهر، أربعة أشهر، سنة. له الاستثناء أبدا، متى تذكره. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره، لأنه يلزم منه أن لا يحنت أحد في يمينه، وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله على الحالف، ووجه ما ورد عن هؤلاء بأن مرادهم سقوط الإثم عن الحالف، لتركه التبرك بقوله «إن شاء الله» لأنه مأمور به، في قوله تعالى ﴿وَلا تَقُولَنَ لِشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللّه ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] فكأنهم يقولون: إذا نسى أن يقول: إن شاء الله، يستدركه، ولم يريدوا أن الحالف، إذا قال ذلك بعد أن ينقضى كلامه، أن ما عقده باليمين ينحل، وأنه بذلك يمنع الحنث.

واتفق العلماء - كما حكاه ابن المنذر - على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ به المستثنى، وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ، وحكى عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية، من غير لفظ.

وهل يعمل بالاستثناء فى غيراليمين بالله؟ قال النووى: مذهب الشافعى والكوفيين وأبى ثور وغيرهم صحة الاستثناء فى جميع الأشياء، حتى فى الطلاق والعتق، فلوقال: أنت طالق إن شاء الله، أو أنت حرإن شاء الله، أو أنت على كظهر أمى إن شاء الله، أو لزيد فى ذمتى ألف درهم إن شاء الله، أو إن شفى الله مريضى فلله على صوم شهرإن شاء الله، صح الاستثناء فى كل ذلك، ولا ينعقد، ولا حنث.

وقال مالك والأوراعى: لا يصح الاستثناء فى شىء من ذلك، إلا اليمين بالله تعالى، وحكى عن الأوراعى وطاووس: لا يدخل الاستثناء فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله، وعن مالك مثله، وعنه مثله إلا المشى، وقال الحسن وقتادة وابن أبى ليلى والليث: يدخل فى الجميع إلا الطلاق، وعن أحمد،: يدخل فى الجميع إلا العتق، واحتج بتشوف الشارع له.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- أنه يستحب للإنسان، إذا قال: سأفعل كذا، أن يقول: إن شاء اللَّه تعالى.
- ٢- وأنه إذا حلف، وقال متصلا بيمينه: إن شاء الله، لم يحنث بفعله المحلوف عليه.
  - ٣- وخصوصية سليمان في عدد نسائه.
- 3- وفيه ما اختص به الأنبياء من القوة والإطاقة على جماع هذا العدد من النساء في ليلة واحدة.
   قاله النووي.
- ٥- ومن قولمه «لوكان استثنى لولدت. ... » جواز قول «لو» و«لولا» قال النووي: قال القاضي عياض: هذا يستدل به على جواز قول «لو» و «لولا »وقد جاء في القرآن كثيرا، وفي كلام الصحابة والسلف، وترجم البخاري على هذا: باب ما يجوز من اللو، وأدخل لرجمت هذه » و « لو مد لَى الشهر لواصلت » و « لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم « و« لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» وأمثال هذا. قال: والذي يتفهم من ترجمة البخاري، وما ذكره في الباب من القرآن والآثار، أنه بحوز استعمال « لـو» و« لـولا » فيما يكون للاستقبال وهـو مايمتنع فعلـه لوجـود غـيره، فـي « لـولا » وما يمتنـع فعله لا متناع غيره في «لو» لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال، أو ما هو حـق صحيح متيقن، كحديث «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» دون الماضي والمنقضي، أو منا فينه اعتراض على الغيب والقدر السنابق، وقيد ثبت في الجديث الآخير، في صحيح مسلم «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر اللُّه، وما شاء فعل » قال القاضي، قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهه الحتم والقطع بالغيب، أنه لو كان كذا لكان كذا، من غير ذكر مشيئة الله تعالى، والنظر إلى سابق قدره، فأما من قاله على التسليم، ورد الأمر إلى مشيئته، فلا كراهة فيه، والذي عندى أن «لو» و «لولا » سواء إذا استعملتا فيما لم يصط به الإنسان علما، ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما، مما هو تحكم على الغيب، واعتراض على القدر، مثل قول المنافقين ﴿ لَوْ أَمْلَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨] و﴿ لَـوْكَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٥٦] و﴿ لَوْكَانَ لَنَا مِن الأَمْر شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران: ١٥٤] فمثل هذا هوالمنهى عنه، وأما هذا الحديث الذّي نصن فيه، فإنما أخبر صلى اللَّه عليه وسلم فيه عن يقين نفسه، أن سليمان لوقال: إن شاء الله، لجاهدوا، إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد، وإنما أخبرعن حقيقة، أعلمه اللُّه تعالى بها، فالا معارضة بين هـــذا، وبيـن حديـت النهـي عــن «لـو » وقــال تعالــي ﴿لَـوْلا كتَـابُ مِـن اللَّـه سـَـدَقَ لَمَسَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٨] ﴿وَإَسُولًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَإِحِدَةً لَجَعَلْنَا.... ﴾ [الزخرف: ٣٣] لأن اللَّه تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى، أو يأتي عن علم، خبرا قطعيا، وكل ما يكون

- من «لو» و«لولا» مما يخبربه الإنسان عن علة امتناعه من فعله، مما يكون فعله فى قدرته، فلا كراهة فيه، لأنه إخبار حقيقة عن امتناع شىء لامتناع شىء وامتناع شىء لحصول شىء، فلا كراهة، إلا أن يكون كاذبا فى ذلك، كقول المنافقين ﴿ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧].
- ٦- أن في ذكر « إن شياء اللَّه » رجياء لحصول المقصود، وفي تبرك الاستثناء خشية عيدم
   حصول المطلوب.
  - ٧- وفي فضل فعل الخير، وتعاطى أسبابه.
  - ٨- ومن إتيان سليمان نساءه بهذا القصد أن كثيرا من المباحات والملذات يصير مستحبا بالنية.
- ٩- ومما تمناه سليمان جواز الإخبارعن الشيء الذي قد يحصل في المستقبل، والبناء عليه، إذا غلب على الظن، فإن سليمان جزم بما قال، ولم يكن ذلك عن وحي، وإلا لوقع، قال القرطبي: ولا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه، لا يظن ذلك إلا من جهل حال الأنبياء، وأدبهم مع ربهم.
  - ١٠- وفيه جواز السهو والنسيان على الأنبياء، وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم.
- ١١- وفيه جواز إضمار المقسم به في اليمين، لقوله « لأطوفن » مع قوله صلى الله عليه وسلم « لم يحنث ».
- ١٧- وفيه حجة للحنفية، حيث قالوا: لا يشترط التصريح بمقسم به معين، فمن قال أحلف، أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين، وقيده المالكية بالنية، وقال بعض الشافعية: ليست بيمين مطلقا.
- ۱۳ وفيه استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره، لقوله « لأطوفن » بدل قوله « لأجامعن » كذا قيل.
- (وفى كثير من هذه المآخذ نظر من حيث إن كلام سليمان لم يكن بالعربية، ولم تكن فى لغته هذه الأسرار البلاغية، وكثير منها مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا).
- ١٤- وفى قوله صلى الله عليه وسلم، فى الرواية الرابعة « وأيم الذى نفس محمد بيده » جواز الحلف بهذا اللفظ، واختلف العلماء فى ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: هو يمين، وقال الشافعية: إن نوى به اليمين فهو يمين، وإلا فلا.

#### والله أعلم

# (٤٣٨) باب الإصرار على اليمين

٥٣٧٥ - ٢٦ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (٢٦) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَكَسَرَ أَصُادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَاللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ البَّهِ فَرَضَ اللَّهُ».

## المعنى العام

قلنا قبل بابين: إن اللَّه تعالى شرع كفارة اليمين كعبادة مالية أو بدنية، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وقلنا: إن الحالف إذا وجد خيرا مما حلف عليه كان بين خيرين، عليه أن يقدم أحسنهما بالإنجان، وهو غير المحلوف عليه، ويكفر عن يمينه، وبذلك يحصل على الخيرين معا.

وهذا الحديث يعالج حالة من حالات التزمت والجهل، حين يظن الحالف أن الكفارة للحنث معصية، وأن تحقيق ما حلف عليه خير من الحنث مع الكفارة، ولو كان فيما حلف عليه ضرر له وللآخرين، وهذا فهم خاطئ، لأن الحنت مع الكفارة عبادة مطلوبة، ومقدمة مالم يكن المحلوف عليه طاعة وعبادة أكبر منها، وصدق الله العظيم، حيث يقول ﴿قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُمْ وَاللّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُمْ وَاللّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّهُ إلتحريم: ٢].

## المباحث العريية

(لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله) «لأن» اللام المفتوحة في جواب القسم، و«أن» بفتح المهمزة وسكون النون الناصبة، و« يلج» بفتح الياء، وفتح اللام، وتشديد الجيم، من اللجاج، وهو الإصرار على الشيء، يقال: لج في الأمر، يلج بكسر اللام في المضارع، لجاجا بفتح اللام ولجاجة، لازمه وأبى أن ينصرف عنه، وفي القرآن الكريم ﴿وَلَوْرُحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُوا فِي مُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٥] والمعنى لأن يتمادى ويصر أحدكم على تنفيذ يمينه وتحقيق ما حلف عليه، وذكر الأهل ليس للاحتراز عن غيرهم، بل للتهيج والإثارة، والمسلمون جميعا كالأهل.

(آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى فرض الله) «آثم» بهمزة ممدودة، أفعل تفضيل، أي أكثر إثما وذنبا، وأصل أفعل التفضيل اشتراك أمرين في صفة، وزيادة أحدهما على الآخر

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام

فى هذه الصفة، ولما كانت كفارة اليمين لا إثم فيها أصلا، كانت أفعل التفضيل على غيربابها، وكانت من قبيل قولهم: العسل أحلى من الخل، وقال النووى: خرج لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك فى الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ، على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثما فى الحنث، مع أنه إثم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم عليه فى اللجاج أكثر لو ثبت الإثم اهـ وحاصل توجيهه أن المفاضلة حسب توهم الحالف، لا على الحقيقة، أو أنها على سبيل الفرض، لا على سبيل الواقع.

#### فقه الحديث

قال النووى: لابد من تنزيل الحديث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية، والمعنى أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغى له أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويكفرعن يمينه، فإن قال: لاأحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث، وأخاف الإثم فيه، وأصرعلى تنفيذ ما حلفت عليه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث، وإدامة الضررعلى أهله أكثر إثما من الحنث. اهـ

(ملحوظة) هذا الحديث حقه أن يلحق بأحاديث باب « من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها » وقد تقدم شرحه وفقهه قبل بابين، بما فيه الكفاية، فليراجع.

واللَّه أعلم

# (٤٣٩) باب نذرالكافرإذا أسلم

٣٧٧٦ - ٢٧ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٧) أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي نَـذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ «فَأُوْفِ بِنَـذْرِكَ».

٣٧٧٧ - عَـنْ عُمَـرَ بِهَــذَا الْحَدِيـثِ. أَمَّـا أَبِـو أُسَـامَةَ وَالنَّقَفِـيُّ فَفِـي حَدِيثِهِمَـا «اعْتِكَافُ لَيْلَـةٍ» وَأَمَّـا فِـي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقَـالَ جَعَـلَ عَلَيْـهِ يَوْمَّـا يَعْتَكِفُـهُ وَلَيْـسَ فِـي حَدِيثِ حَفْص ذِكْـرُ يَـوْم وَلا لَيْلَـةٍ.

٣٧٧٨ - ٢٠٠٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٨) أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ سَسَألَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ «اذْهَب فَاعْتَكِفْ يَوْمًا» قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِن الْحُمْسِ فَلَمَّا أَعْتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ مُمَرُ بْنُ الْحَطّْابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ: عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُها إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَحَلٌ سَبِيلَهَا.

٣٧٧٩ - عَن ابْنِ عُمَن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ سَالَ عُمَن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ سَالَ عُمَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتِكَافِ يَـوْمٍ ثُـمَّ ذَكَر بِمَعْنَـى حَمَدِيثِ جَرِيرِ بْسنِ حَازِمٍ.

• ٣٧٨- ﴿ عَنْ نَافِعٍ (') قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَـمْ

<sup>(</sup>٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدْثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشْجُ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً حَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَغْنِى النَّقَفِيُّ حَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُـرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِـي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ وقَالَ حَفْصَ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَمَّا أَبُو أَسَامَةَ وَالنَّقَفِيُّ

<sup>(</sup>٧٨)وحَدُّكَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَلَاً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْسِ حَدُّلَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنْ أَيُّوبَ حَدُّلَهُ أَنْ نَافِعًا حَدُّلَهُ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>...</sup> - وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ (٠) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطبِّبِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع

يَعْتَمِرْ مِنْهَا. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ نَـذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُـمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيــرِ بْــنَّ حَازِم وَمَعْمَـرِ عَنْ أَيُّـوبَ.

٣٧٨١ - بن عَسن ابْسنِ عُمَسرَ عَلَيْهِ ('') بِهَسذَا الْحَدِيسِثِ فِسي النَّسذْرِ وَفِسي حَدِيثِهِ مَسا جَمِيعًا «اعْتِكَافُ يَـوْمِ».

## المعنى العام

عن أعمال الكافرين الحسنة في حال كفرهم، وموتهم كفارا يقول تعالى ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣] ويقول ﴿وَيَوْمُ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠] وعلى هذا يقول العلماء: إنما يجزى الكافرعلى صالحاته بنعمة يمتعه الله بها في دنياه، لأنه ليس من أهل العبادة مادام على كفره، لا تنعقد العبادة ولا تصح إلا من مؤمن، حتى القائلين بأن الكفار مضاطبون بفروع الشريعة، قالوا: معناه أنهم مطالبون بها على أن يسلموا أولا، فهم مطالبون بالإسلام وفروعه على الترتيب، كمن يكلف ببناء بيت من طابقين، لا يقوم الطابق الأول.

وقد سأل عمر رسول اللَّه ﷺ عن نذر نذره قبل إسلامه، قال: إنى نذرت فى جاهليتى أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام. فماذا ترى يا رسول الله؟ قال صلى اللَّه عليه وسلم: أوف بنذرك، واذهب فاعتكف. فمن قال من العلماء: إن النذر فى نفسه عبادة قال: إن النذر مع الكفر لا يصح ولا ينعقد، ولا يلتزم به صاحبه إذا أسلم، وإنما أمر عمر بالوفاء على سبيل التطوع والاستحباب.

ومن قال: إن النذر في ذاته التزام بشيء، قد يكون بمباح، فليس هو في ذاته عبادة، ومثل نذر عمر ومن قال: إن النذر في داته التزام بطاعة وعبادة، يجب عليه أداء هذه الطاعة والعبادة في وقت صلاحيتها، كمن التزم بدين وهو معسر، عليه أن يسدد هذا الدين عند اليسر، وكما إذا نذرت الحائض أن تصلى لله ركعتين، ينعقد نذرها وهي حائض، وهي لا تصح منها الصلاة وهي حائض، لكن يلزمها الوفاء بالنذر عند صلاحتها للوفاء. والله الهادي سواء السبيل.

## المباحث العريية

(أن عمر قال: يا رسول الله، إنى نذرت في الجاهلية) بينت الرواية الثانية مكان وزمان هذا السؤال، وفيها «سأل رسول الله على وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف» و«الجعرانة» بكسر

 <sup>(</sup>٠٠) وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْدُوبَ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كِلاهُمَا عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ

الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء، أما كسر الجيم فبلا خلاف، وقال الشافعى: تشديد الراء خطأ، وهى علم بين مكة والطائف، على سبعة أميال من مكة، وهى فى الحل، وهى من مواقيت العمرة. والمراد من الجاهلية فى هذا الحديث جاهلية عمر، أى قبل إسلامه، وليس المراد الجاهلية المطلقة، التى هى ما قبل البعثة، وإليك ظروف القصة الزمانية والمكانية، كما وردت فى الأحاديث:

لما فتح اللُّه مكة، وهو وأصحابه مازالوا بها، بلغه أن كفار هوازن جمعوا قبائلهم، واتفقوا مع تْقيف، أهل الطائف، على محاربة رسول اللَّه ﷺ، ونزلوا وادى حنين، يستعدون للقاء المسلمين فخرج إليهم رسول اللَّه ﷺ، في عشرة آلاف، ومعه الطلقاء، حتى قال أحد المسلمين،: لن نغلب اليوم عن قلة، وكانت هوانن قد خرجت عن بكرة أبيهم بنسائهم وأطفالهم وأموالهم ونعمهم وشائهم، وأعدوا أنفسهم، وتهيئوا في مضايق الوادي المعروفة لهم، وصفوا أنفسهم بأحسن صفوف، صف الخيل، ثم المقاتلة، ثم النساء من وراء ذلك والذرية، ثم الغنم، ثم النعم وأقبل رسول الله ﷺ وأصحابه، حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، فثارت في وجوهم خيل المشركين، فشد عليهم المسلمون، فانهزموا، وانكشفت النساء والذرية والغنم والنعم، فأسرع المسلمون على الغنائم يجمعونها، فارتقت هوازن أعلى الجبل، ورشقوا المسلمين بالنبال وكانوا رماة، لاتكاد رمايتهم تخطئ الهدف، فولى المسلمون الأدبار، ولم يبق مع النبي ﷺ إلا القليل، وهو على بغلته البيضاء يندفع بها نحو الكافرين، وهو يقول: أنا النبي لا كذب: أنا ابن عبد المطلب وصرخ من معه في الفارين، فعادوا، ونصر اللَّه المسلمين، واستولوا على غنائم كثيرة، جمعوها، وأمرهم رسول الله علي أن يسيروا بها إلى الجعرانة، وأقام عليها الحراسة الكافية، ولم يقسمها، ورحل بالمسلمين إلى الطائف لمحارية ثقيف، لكنهم تحصنوا بحصونهم، وأعدوا بداخلها ما يكفيهم سنة، فلم ينل المسلمون منهم، فعادوا إلى الجعرانة بعد حصار الطائف قرابة عشرين يوما، فقسم رسول الله علي غنائم هوازن، فأصاب عمر جاريتين، وهب إحداهما لابنه عبد اللَّه وإحتفظ بالأخرى.

وجاء وفد هوان مسلمين يطلبون استرجاع الأسرى والأموال، ولكن بعد فوات الأوان، فقال لهم رسول الله على القد انتظرتكم لتأتوا مسلمين قبل تقسيم الغنيمة عشرين يوما، أما وقد قسمت الغنائم فقد أصبح الأمربيد المسلمين، ولكن اختاروا إما السبى، وإما المال، فاختاروا السبى، فعرض صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يتنازل منهم عن سبيه من يتنازل، وأن يعوض عن سبيه من لا يتنازل، فأطلقت أسارى وسبايا هوازن فى طرقات الجعرانة، ولهم أصوات فرح وزغاريد، فسمع عمر، فأطلق جاريته.

(سيمع عمر أصواتهم) في بعض النسخ « أصواتهن يقلن » وكلاهما صحيح، فالسبى المعتق كان ذكورا وإناثا.

## فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور

أصحابنا: لا يصح، وقال المغيره المخزومى وأبو ثور والبخارى وابن جرير وبعض أصحابنا: يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر، وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب، أى يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. اهـ

وموطن الخلاف. هل ينعقد النذر في حال جاهليته، ويجب عليه الوفاء به في حال إسلامه؟ أم لا ينعقد، ولا يجب عليه في حال إسلامه الوفاء به؟ أما أنه بعد إسلامه يستحب له أن يأتي بالمنذور إذا كان طاعة؟ فلا نقاش فيه، فالطاعة مطلوبة بغير النذر، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: « أوف بنذرك » أنه طلب من عمر أداء الطاعة على أنها وفاء بالنذر، فهو منعقد صحيح، وبه قال أحمد في رواية عنه، وعارض الحافظ ابن حجر في نسبة ذلك للبخاري، فقال: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل – أي ولم يوجد – وإلا فمجرد ترجمته (باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية، ثم أسلم) لا يدل على أنه يقول بوجوبه، لأنه محتمل لأن يقول بالندب، فيكون تقدير جواب الاستفهام، بندب له ذلك.

وموقف الجمهور من حديث عمر موقف صعب، فبعضهم يقول: لم يؤمر عمر على جهة الإيجاب، بل على جهة المشورة. قال القابسي، وفيه نظر، وإلا لحولنا كل الأوامر لنحو ذلك بدون قرينة.

وبعضهم يقول: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره، بأن أمر عمر بالوفاء وهو كالأول، يحول الأمر إلى غير الظاهر بدون قرينة.

وبعضهم يقول: يحتمل أنه صلى اللَّه عليه وسلم فهم من عمر أنه يجب أن يفعل ما كان نذره، فأمره به، على أنه حينتُذ طاعة لله تعالى، فكان ما أمره به، غير ما نذره. قاله الطحاوي، وهذا إن احتملته رواية «اذهب فاعتكف يوما» لا تحتمله رواية «فأوف بنذرك».

ويعضهم يقول: إن عمر لما نذر في الجاهلية، ثم أسلم، أراد أن يكفر ذلك بمثله، أي بنية مثله في الإسلام، فلما أراده ونواه سأل النبي رفي الغازمه أنه لزمه، قاله ابن العربي، ثم قال: وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمه الدائمة، كالنذر في العبادة والطلاق في الأحكام، وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. اهد ومعنى ذلك أن النذر المأمور بوفائه غير نذر الجاهلية، ومن أين لرسول الله بينية عمر؟ بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول، أو مع الشروع، فلا يلزم هذا النذر المنوى، ثم ظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع، مع الاستخبار عن حكمه، هل لزم أولا؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه ابن العربي من تجديد نية منه في الإسلام. والذي اضطر الجمهور إلى هذا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وعلى القول بأنهم مخاطبون بها، فمعناه أنهم محاسبون عليها، لكن لا تنعقد، ولا تصح منهم العبادة وهم كافرون، ونذر الطاعة نفسه عبادة، فلا يصح منهم، ولاينعقد.

وقال بعض من أوجبه: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانت هذه الفروع لا تصح منهم إلا بعد أن يسلموا، فأمر عمر وجوبا بوفاء ما التزمه في الشرك، وتعقب بأن الواجب بأصل الشرع

كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤه، فكيف يكلفون بقضاء ماليس واجبا بأصل الشرع؟ وأجاب بعضهم عن هذا الاعتراض بأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة مرتبط بوقت، وقد خرج قبل أن يسلم الكافر، ففات وقت أدائه، فلم يؤمر بقضائه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما إذا لم يوقت نذره، فلم يتعين له وقت حتى أسلم، فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء، لاتساع ذلك باتساع العمر، ولهذا يجب الحج على ما من أسلم، لاتساع وقته، بخلاف ما فات وقته، ويرد على هذا بأن وجوب الحج على من أسلم بوجوب جديد توجه إليه بعد إسلامه. النقطة التانية التى يتعرض لها الحديث اعتكاف ليلة، قال النووى: أما الرواية التى فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة، لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف الله عن اعتكاف ليلة ابن عمر «أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فى المسجد الحرام، فسأل رسول الله على فقال له: أوف بنذرك، فاعتكف عمر ليلة » رواه الدارقطني، وقال: إسناده ثابت.

هذا مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصرى وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزيير والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق في رواية عنهما: لايصح الاعتكاف إلا يصوم، وهو قول أكثر العلماء.

أما نفى ابن عمر عمرة رسول الله على من الجعرانة، فمحمول على نفى علمه، أى إنه لم يعلم ذلك، قال النووى: وقد تبت أن النبى على المتعمر من الجعرانة، والإثبات مقدم على النفى، لما فيه من زيادة العلم.

والله أعلم

# (٤٤٠) باب معاملة المماليك

٣٧٨٢ - ٢٩ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ (٢٩) قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا. قَالَ: فَأَحَذَ مِن الأرْض عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِن الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَــهُ».

٣٧٨٣ - ٣٠ عَنْ زَاذَانٌ (٣٠) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلام لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَشْرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُك؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ. قَالَ: ثُمَّ أَحَذَ شَيْنًا مِنْ الأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ الأَجْرِ مَا يَنْكُ هَذَا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَقُــهُ».

٣٧٨٤ - وفي رواية عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٌّ فَلَكَر فِيلهِ «حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ « وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ «مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ » وَلَمْ يَذْكُرْ «الْحَدَّ».

٣٧٨٥ ٣٦ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدٍ (٣١) قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جَنْتُ قُبَيْلَ الظُّهْر فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا إِلا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَعْتِقُوهَا» قَالُوا: لَيْـسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُوا سَبِيلَهَا».

٣٧٨٦ - ٣٢ عَنْ هِلَالَ بْنِ يَسَافُو (٣٢) قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ. فَقَالَ لَهُ سُويْدُ بُنُ مُقَرِّنٍ عَجَـزَ عَلَيْـكَ إِلا حُـرٌ وَجْهِهَا لَقَـدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَـا خَـادِمٌ إِلا وَاحِـدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغُرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نُعْتِقَهَا.

عَنْ هِلالِ بُسنِ يَسَافُ

<sup>(</sup>٢٩)حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُصَيْلٍ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ (٣٠)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِي وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي فَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فِرَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوَانَ يُحَدُّثُ عَنْ زَاذَانَ

<sup>-</sup> وَحَدُّلُنَاهَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدُّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَـنِ كِلاهُمَـا عَـنْ

سُفْيَانَ عَـنْ فِرَاسِ (٣١)حَدُّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْٰلٍ عَنْ مُعَاوِّيَةً بْنِ سُوَيْدٍ (٣٢) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنَّ أَبِي شَيْهَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لأبِي بَكْرٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ خُصَيْنٍ

٣٧٨٧ - عَنْ هِلل بْسنِ يَسَافٍ ( ) قَسالَ: كُنْسا نَبِيعُ الْسَبَرُ فِي دَارِ سُويْدِ بْسنِ مُقَرِّن أُخِسِي النُّعْمَانِ بْسِنِ مُقَسِرٌنِ فَخَرَجَستْ جَارِيَسةٌ فَقَسالَتْ لِرَجُسلِ مِنْسا كَلِمَسةٌ فَلَطَمَهَا؛ فَغَضِسبَ سُوَيْلًا فَذَكَرَ نَحْسُوَ حَدِيثِ ابْسَنِ إِدْرِيسَ.

٣٧٨٨ - ٣٣ عَنْ سُويْدِ بْن مُقَرِّن هُ اللهُ اللهُ عَارِيَاةً لَـهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَـالَ لَـهُ سُويْدٌ أَمَـا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا لَنَا حَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ؛ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ.

٣٧٨٩ - ٣٤٨ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (٢٤) عَنْ أَبِيهِ قَسالَ: قَسالَ أَبُسُو مَسْعُودٍ الْبَسدُرِيُّ: كُنْستُ أَضْسربُ غُلامًا لِي بالسُّوطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي «اعْلَمْ أَبًا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَم الصُّوت مِن الْغَضَبِ. قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السُّوطَ مِنْ يَدِي. فَقَالَ «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلامِ» قَالَ: فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

• ٣٧٩ - وفي رواية عَن الأعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَريسر «فَسَقَطُ مِنْ يَهِي السُّوطُ مِنْ هَيْبَتِهِ».

٣٧٩١ - ٣٥٠ عَسنْ أَسِي مَسْعُودِ الأَنْصَسارِيِّ عَللْمُسا وَ تَسالَ: كُنْستُ أَصْسربُ غُلامُسا لِسي فَسَمِعْتُ مِن خُلْفِي صَوْتًا «اعْلَمْ أَبَا مَسْمُودٍ لَلَهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُــوَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ هُـوَ حُـرٌ لِوَجْـهِ اللَّـهِ. فَقَـالَ «أَمَـا لَـوْ لَـمْ تَفْعَـلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ».

(٣٥)وحَدُّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

 <sup>(--)</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ شَعْبَةً عَنْ خُصَيْنِ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ
 (٣٣)وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا السَّمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبُو َشَعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن

<sup>-</sup> وِحَدُّثَنَاه إِسْحَقُ مُنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى عُنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكُرَ بَمِثُلُ حَدِيثٍ عَبْدُ الصَّمَدِ.

<sup>(</sup>٣٤)حَدَّثَنَا أَبُو تَكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ َ - وحَدَّثَنَاهُ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاَهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حَ وَحَلَّثَنِي زُهَّيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّذُ بْنُ حُمْدٍ وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ

٣٧٩٢ - ٣٦ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ كَانَ يَضْرِبُ عُلامَهُ ؛ فَجَعَلَ يَقُولُ أَعُودُ بِاللَّهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يَصُرِبُهُ. فَقَالَ: أَعُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ؛ فَتَرَكَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقُدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ » قَالَ فَأَعْتَقَهُ.

٣٧٩٣ – وفي رواية عَـنْ شُـعْبَةَ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ وَلَـمْ يَذْكُـرْ قَوْلَــهُ «أَعُــوذُ بِاللَّــهِ أَعُــوذُ برَسُـول اللَّــهِ ﷺ».

ع ٣٧٩- ٣٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٣٧) قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَــهُ بِالزَّنَسَا يُقَــامُ عَلَيْهِ الْحَــدُّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ إِلا أَنْ يَكُـونَ كَمَا قَالَ».

ه ٣٧٩- - وفي رواية عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَسِمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ

٣٩٩٦ - ٣٨٩ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ (٣٨) قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُـرْدٌ وَعَلَى عُلامِـهِ مِثْلُهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرِّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً. فَقَالَ: إِلَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرُ ثُهُ بِأُمّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَلَقِيتُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ (يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُم جَعَلَهُمْ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ. قَالَ «يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُم جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَعُمُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوهُمْ وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».

٣٧٩٧ - ٣٩ عَن الأَعْمَ شُرِ ٣٩) بِهَ ذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ «إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» قَالَ: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِن الْكِبَرِ؟ قَالَ «نَعَمْ» وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ «نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنْ الْكِبَرِ» وَفِي حَدِيثِ عِيسَى «فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ» مُعَاوِيَةَ «نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنْ الْكِبَرِ» وَفِي حَدِيثِ عِيسَى «فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ»

<sup>(</sup>٣٦) حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيــمَ الْتَيْوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - وحَدَّثَنِيهِ بِشَرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ - وحَدَّثَنِيهِ بِشَرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ

<sup>-</sup> وحدثنيه بشر بن حابيد احبرن محصد يعيى ابن جمعو عن تسلبه (٣٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي صَدَّتُنَا فُضَيْلُ بْنُ عَزْوَانْ قَالَ (٣٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُمْرِيرَةَ سَبِهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ لُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ سَبِهِ عَدَّتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ سَبِهُ عَنْدِ اللّهِ بْنِ لُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ سَبِهُ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ كِلاهُمَا (٣٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن الْمَعْرُورِ (٣٩)وحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونَسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وخَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَوَنَا عِيسَى بْـنُ يُونُسَ كُلُهُمْ عَن الأَعْمَشِ

وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ «فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَة «فَلْيَبِعْهُ» وَلا «فَلْيُعِنْهُ» انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ «وَلا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ».

٣٧٩٨ - ﴿ ﴿ عَن الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ ('' قَالَ: رَأَيْسَ أَبَا ذَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى عُلامِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِك؟ قَالَ: فَلَكَرَ أَنّهُ سَابٌ رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَيْرَهُ بِأُمِّهِ. قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِي ﷺ وَاللَّهِ ﷺ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ ﴿ إِنْكَ امْرُولٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخُوانُكُم وَخَوَلُكُم وَخَوَلُكُم جَعَلَهُم اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُم فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّهُم مَا يَعْلِبُهُم فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُم فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ».

٣٧٩٩ -  $\frac{2}{17}$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (13) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَكِسُوتُهُ وَكِسُوتُهُ وَكِسُوتُهُ وَكِسُوتُهُ

٠٠٨٠ - ٣٨٠ - ٢٠٠ عَنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ عَلِي ﴿ إِذَا صَنَعَ لَأَحَدِكُسَمْ خَادِمُـهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَسْنُفُوهَا قَلِيسلا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ » قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ.

٣٨٠١ -  $\frac{27}{12}$  عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (٢٠) أنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».

٣٨٠٢ - \$ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﴿ الْمُصْلِبِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ ﴿ لِلْعَبْسِدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِبِ عَلَيْ ﴿ لِلْعَبْسِدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِبِ عَلَيْ اللَّهِ وَالْحَجُ وَبِرُ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَجْرَانِ » وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُ وَبِرُ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ

<sup>(</sup>٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ رِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَـنْ وَاصِــلٍ الأَحْدَبِ عَن الْمَعْرُور

<sup>(</sup>١٤)وحَدَّلَنِي أَبُو اَلطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْسَنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْسَ الأَشَجَّ حَدَّلَـهُ عَنْ الْعَجْلان مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٢)وحَدِّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤٣) حَدَّثُنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ غُمَرَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ وَهُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا خَدَّثَنَا يَحْتَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وحَدَّثَنَا ابْنُ لَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا ابْنُ لَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يَابِنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكٍ. أَسَامَةُ جَمِيعًا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكٍ.

<sup>(</sup>٤٤) حَدَّلَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحُرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يَقُهُ لُ: قَالَ أَنِهِ هُ ثَدَةً

وحَدَّكَيْيهِ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ

أُمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكً. قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا. قَالَ أَبُو الطَّاهِر فِي حَدِيثِهِ «لِلْعَبْدِ الْمُصْلِح» وَلَمْ يَذْكُرُ الْمَمْلُوكَ.

٣٨٠٣ - وفي رواية عَسن ابْنِ شِيهَابٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ.

٣٨٠٤ - ٣٨٠ عَسَنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ طَهُ ( \* ) قَسالَ: قَسالَ رَسُسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ «إِذَا أَدَّى الْعَبْسُدُ حَسِقً اللَّهِ وَحَسِقً مَوَالِيهِ كَسِانَ لَسهُ أَجْسِرَانِ» قَسالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبُسا. فَقَسالَ كَعْسِبُ: لَيْسسَ عَلَيْسهِ حِسَسابٌ وَلا عَلَى مُؤْمِسِنِ مُزْهِسِدٍ.

٥٠٨٥ -  $\frac{\xi_1}{17}$  عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ (٤٦) قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَسَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَقَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمًّا لَهُ».

٣٨٠٦ -  $\frac{\frac{4}{7}}{1}$  عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٤٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَسقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

٣٨٠٧ -  $\frac{4}{7}$  عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠٠ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِثْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُخُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

٣٨٠٨ - ٢٠٠٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٤٩) قَسالَ: قَسالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِس الْمَسالِ قَسْدُ مَسا يَبْلُعُ قِيمَتَهُ قُومٌ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ مَا يَبْلُعُ قِيمَتَهُ قُومٌ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَسا عَتَىقَ».

٣٨٠٩ - عَن ابْنِ عُمَرُ (-) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مُ

<sup>(</sup>٥٤)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّلَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ.

ر ٤٦)وحَدُثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّثُنَا عَبْدُ الْرَّزَاق حَدُّثُنَا مَفْمَرٌ عَنْ هُمَّام

<sup>(</sup>٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكَ ِحَدَّثَكَ مَافِعٌ عَنَّ ابْنِ عُمَرًّ

<sup>(</sup>٤٨)حَدَّثَنَا ابْنُ لَمَيْرِ حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعَ عَن ابْنَ عُمَرَ

<sup>(ُ</sup>٩٤)وحَيْاتُنَا شَيْبَنَانُ بَنُ فَرُوخٌ حَدَّثَقَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَكَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ

رَ ) وَحَدُثْنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ زُمْحٌ عَنْ الْلَيْتِ بْنِ سَعْدٌ حَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَقَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْمَى ابْنَ سَعِيدٍ ح وحَدَّثِنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وحَدَثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغْدِي ابْنَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وحَدَثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وحَدَثَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَقَا إِسْمَعِيلُ بَنُ أَمَيْدَ ح ابْنَ خُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَلَيْهُ كَا الْوَرَّاقِ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَمَيْدَ ع

«وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ لَـهُ مَالٌ فَقَـدْ عَتَـقَ مِنَّهُ مَا عَتَـقَ» إلا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَسي بسن سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرًا هَـذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالًا لَا نَـدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَــهُ نَـافِعٌ مِــنْ قِبَلِــهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إلا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ.

، ٣٨١- ٢٠٠ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيدِ عَلَيْ أَن رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَسالَ «مَن أ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ آخَـرَ قُـوِّمَ عَلَيْـهِ فِي مَالِـهِ قِيمَـةَ عَـدْل لا وَكُـسَ وَلا شَـطَطَ ثُـمَّ عَتَـقَ عَلَيْهِ فِي مَالِسِهِ إِنْ كَسانَ مُوسِسرًا».

٣٨١١ - ٢٥٠ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا (٥١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبَّدِ».

٣٨١ - ٣٨٦ - ٢٠٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَسَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ بَيْسَنَ الرَّجُلَيْسِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ «يَضْمَنُ».

٣٨١٣–<u>٣٠</u> وفي روايـة عَـنْ شُعْبَةُ(٥٣ بهَـذَا الإسْنَادِ قَـالَ «مَـنّ أَعْتَــقَ شَــقِيصًا مِــنْ مَمْلُــوك فَهُــوَ حُرِّ مِنْ مَالِيهِ».

٤ ٣٨١- عُجْ عَن أبي هُرَيْرَة هُ اللهِ عَن النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَـهُ فِـي عَبْدِ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَسَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ».

٥ ٣٨١ - ٥٥ وفي روايسة عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَـةً (٥٥) بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى «ثُـمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّـذِي لَـمْ يُعْتِقْ غَـيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ».

= وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِلْبِ ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـبِ قَـالَ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ يَعْنِي الْمَنَّ زُيْدٍ كُلُّ هَوَّلاَءً عَنْ نَافِعٍ عَن الْمَنِ عُمْرَ

( • ٥)و حَدَّثَتُما عَمْرٌو النَّاقِلُدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ بْسِ

(١٥)وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ (٧٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَن النَّضْرِ ابْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(٥٣)وحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(٤٥) وحَدَّقَيي عَمْـرٌو السَّاقِدُ حَدَّقَمَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَهُ قَنَادَةَ عَن النَّصْرِ بْنِ أَلَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ لَهِيكِ عَنْ أَبِسِي هُرَيْسَةً

(٥٥)ِوَحَدُّقَنَاهَ أَبُو بَكُورٍ نَهُنَّ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْبِهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ح وحَدَّقَنَا إِسْحَقُ بْـنُ إِبْرَاهِيــمَ وَعَلِيُّ بْـنُ خَشْرَمِ قَـالا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ جَمِيعًا عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً

٣٨١٦ - ٣٦٥ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ أَنَّ رَجُلا أَعْتَىقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِيسَ لَـهُ عِنْـدَ مَوْتِـهِ لَـمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثُـا ثُـمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْسِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلا شَدِيدًا.

٣٨١٧ - ٧٥ وفي رواية أنَّ رَجُلا (٥٧) مِن الأَنْصَار أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِينَ.

٣٨١٨ - ٣٨٦ - ٣٩٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٥٨ أَنَّ رَجُلا مِنْ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَـهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِقَمَانِ مِاثَةِ دِرْهَم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ: عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًا مَاتَ عَامَ أُوّلَ.

٣٨١٩ - ٣٩٦ عَنْ جَابِرٍ ظَهُ ٥٩٥ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ عُلامًا لَـهُ لَـمْ يَكُسنْ لَـهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ. قَالَ: جَابِرٌ فَاشَـتَرَاهُ ابْسنُ النَّحَامِ عَبْدًا قِبْطِيًا مَاتَ عَامَ أُوّلَ فِي إِمَارَةِ ابْسنِ الزُبُيْرِ.

## المعنى العام

كانت المجتمعات قبل الإسلام طبقتين، طبقة الأسياد، وطبقة العبيد، طبقة الأسياد ولها كل حقوق الحياة والعزة والكرامة، وطبقة العبيد الأذلين، الذين يسامون الخسف والقهر، وإن كانوا في

<sup>(</sup>٥٦)حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.وَوْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيْةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِسِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن

<sup>(</sup>٥٧)حَدَّثَنَا قُتَيَبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ النُّقَفِيّ كِلاهُمَا عَنْ أَبُوبِ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيفُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَمَّا النُّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ أَلضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْسِ سِيرِينَ
 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَن ٱلنبي ﷺ بَهْ لِي حَدِيثِ ابْنِ عَلَيْةَ وَحَمَّادٍ.

<sup>(</sup>٥٨)حَدَّثَنَا أَبُو الْرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدَّاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ (٥٩)وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُسرِ بْـنُ أَبِي شَبِيْبَةَ وَاِسْحَقُ بْـنُ إِبْرَاهِيــمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَـةَ قَالَ آبُــو بَكْـرٍ حَدَّثَنَـا سَـَفْيَانُ بْـنُ عُيَيْنَـةَ قَالَ سَــمِعَ عَمْرُو جَــابِرًا يَقُــولُ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُدَبَّرِ نَحْـوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينار.

<sup>-</sup> حَدَّثَنَّا قَتَيْبَةٌ بَّنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْعِزَامِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَساحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا يَحْتَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَن الْحُسَيْنِ ابْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلَّمِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ح وحَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنا مُعَاذَّ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزَّبُيْرِ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرِ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ كُلُّ هَوُلاءٍ قَالَ عَن النّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادُ وَآبْنِ عَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ.

الصورة أحرارا، طبقة الجبابرة، وطبقة الضعفاء، فجاء الإسلام بقانونه الخالد من فوق سبع سموات، بقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرَ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَهَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] جاء الإسلام والرق منتشر بين أهل الأرض، نتيجة الحروب والإغارات، ثم البيع والشراء، وما كان الإسلام ليمتنع عن استرقاق أعدائه، ما داموا يسترقون أبناءه إذا هزم، لكنه بعد أن يسترق أعداءه يفتح للأرقاء باب الحرية بالكفارات والتطوع بالعتق وفضله وبالكتابة والتدبير ويغير ذلك من منافذ الحرية، ثم حض الأسياد على حسن معاملة العبيد، فمنع ضرب العبيد، حتى قال صلى الله عليه وسلم «من لطم مملوكه أو ضريه فكفارته أن يعتقه» واستجاب بعض الصحابة، فأعتق عبده إذا ضريه، لكن البعض كان يرى هذا العتق تفضلا وإحسانا، فلم يكن ينفذه، فكان صلى الله عليه وسلم حين يبلغه ضرب عبد أو أمة يأمر الضاريين بأن يعتقوها، فإذا اعتذروا بحاجتهم الشديدة إلى خدمتها، أمرهم أن يستخدموها، فإذا استغنوا عنها أعتقوها، وكان إذا رأى سيدا يضرب غلامه. عنفه، وحذره انتقام الله لعبده، فإن الله أقدر على من يضرب عبده قدرة أعلى من قدرة السيد على عبده، «وإنه تعالى يتوعد من يضرب عبده بلفحة شديدة من النار.

ولم يكتف الإسلام بحماية العبيد من الضرب والأذى، بل طالب الأسياد بأن يعاملوهم معاملة إخوانهم فى الإنسانية، فيطعموهم مما يطعمون، ويلبسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل مالا يطيقون، فإن كلفوهم بما يشق عليهم أعانوهم عليه بأنفسهم وبمن يقدرون عليه من غيرهم، واعتبر مجرد شتمهم أو سبهم خلقا من أخلاق الجاهلية التي ينبغي البعد عنها.

ثم أخذ يواسى العبيد، ويرفع من شأنهم، إذا هم أخلصوا لأسيادهم، وقاموا بواجباتهم نحوهم على الوجه المطلوب، وإذا هم قاموا بواجباتهم نحو عبادة ربهم، إذا هم أدوا واجبهم فى هذين الميدانين كان لهم أجران، وبهذه الفرصة التى أتيحت لهم يمكنهم أن يلقوا ربهم من غير حساب ولا عقاب.

لقد أصبح الأحرار يغبطون العبيد على ما منحهم الإسلام من رعاية وعناية، حتى قال أبوهريرة وهذا أحدى نفسى بيده. لولا ميزة الجهاد التى يمتاز بها الحرعن العبد، ولولا الحج الذى يقوم به الحرى ولولا برأمى ولا أستطيع القيام به لو كنت عبدا، لولا هذه الثلاث لأحببت أن أكون عبدا، ولأحببت أن أموت وأنا مملوك.

حقا. نال المملوك فى الإسلام حقوقا لم يسبق للبشرية أن عرفتها، ومنح تكريما لم يمنح فى تاريخ الإنسانية الطويل للخدم من الأحرار. ونادى الإسلام بتحرير الرقبة قبل أن تنادى به المدنية بألف وأربعمائة عام. ونادى الإسلام باحترام آدمية الآدمى بدرجة لم تعرفها المدنية، حتى فى قرنها العشرين.

فالحمد للَّه على ما هدانا، والحمد للَّه على ما أولانا، والحمد لله رب العالمين.

#### المباحث العربية

(وقد أعتق مملوكا) بينت الرواية الثانية دوافعه إلى هذا الإعتاق، وفيها « دعا بغلام له، فرأى

بظهره أثرا - أى أثرا لضربه إياه - فقال له: أوجعتك؟ - سؤال تأثر وتأسف وتحسر على أن ضربه - قال: لا. قال: فأنت عتيق».

(فأخذ من الأرض عودا أو شيئا) أي كورقة شجرة جافة، والمقصود شيئا تافها.

(ما فيه من الأجر ما يسوى هذا) الإشارة إلى العود التافه، ومعنى «ما فيه » أى ما فى عتقى له من الأجر، و«ما يسوى» بفتح الياء وسكون السين وفتح الواو، وفى بعض النسخ «ما يساوى» وهذه هى اللغة الفصيحة الصحيحة المعروفة، والأولى عدها أهل اللغة فى لحن العوام، وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تعتبر من بعض الرواة، لاأن ابن عمر نطق بها، ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس فى إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضريه.أى أجر مقابل بإثم ضريه.

(إلا أنى سمعت رسول الله على يقول) قيل: هو استثناء منقطع، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فإلا بمعنى لكن، وفي الرواية الثانية، «إنى سمعت...» على الاستئناف التعليلي. وقيل: الاستثناء متصل من عموم العلل والأسباب، أي ما أعتقته لسبب من الأسباب إلا لسبب سماعي قول رسول الله على.

(من لطم مملوكه أو ضريه) المملوك أعم من العبد والأمة، وهو المراد من الغلام في الرواية الثانية، وإن كان الغلام يشمل الحر والمملوك، يقال: لطمه يلطمه، بفتح الطاء في الماضي، وكسرها في المضارع، ضرب خده، أو صفحة جسده بالكف مبسوطة، والضرب الإصابة والصدم، فبينه وبين اللطم عموم وخصوص، فكل لطم ضرب، ولا عكس، ويطلق الضرب على الجلد، قال تعالى ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِب بِهِ وَلا تَحْنَتُ ﴾ [ص: 33] وهذا المعنى يناسب قوله في الرواية الثانية « من ضرب غلاماً له، حدًا لم يأته » أي عقابا لم يأت الغلام ما يناسبه من الجرم.

(عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا) معاوية هذا ابن أحد الإخوة السبعة من بنى مقرن - بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة، ابن سويد راوى الرواية الخامسة، والمذكور فى الرواية الرابعة، والمراد من المولى المعتق بفتح التاء والمنعم عليه، والمراد منه هنا غلام لهم، يظهر أنهم ملكوه بعد قصة الجارية.

(فهريت) هرب خوفا من أبيه، حتى يسكن غضبه.

(فدعاه ودعاني) أي دعا الضارب والمضروب، معاوية والعبد.

(شم قال: امتثل منه) ثم قال الأب للغلام، امتثل من معاوية، أي عاقبه، والطمه قصاصا بمثل ما لطمك.

(ثم قال) أي ثم قال الأب سويد.

(ليس لنا إلا خادم واحدة) الخادم يطلق على الذكر والأنثى، رقيقا أو حرا، ولا يقال: خادمة

إلا في لغة قليلة شاذة، والمراد به هنا جارية، ولذلك وصف بالمؤنث « واحدة « وأعيد الضمير عليها مؤنثا « فلطمها - اعتقوها - غيرها - فليستخدموها - استغنوا عنها - سبيلها » أما قوله في الرواية الخامسة « وما لنا خادم غير واحد » والمراد من الخادم الجارية نفسها، وأعيد الضمير عليها مذكراً باعتبارها إنسان، وكذلك في « فلطمه » و« أن نعتقه ».

(قال: فليستخدموها) في الكلام التفات من المخاطبين « أعتقوها » إلى « فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها » و« فليخلوا » بضم الياء، وفتح الخاء، وتشديد اللام.

(عن هلال بن يساف) بفتح الياء وكسرها، ويقال أيضا: أساف.

(عجل شيخ، فلطم خادما له) أى تعجل رجل كبير بسبب غضبه، فلطم...، وفى ملحق الرواية الرابعة «كنا نبيع البز»... فخرجت جارية، فقالت لرجل منا كلمة، فلطمها » وفى الرواية الخامسة «عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان » والقصة واحدة، وظاهر الروايات التعارض. فجارية من هى؟ ومن اللاطم؟ ويمكن الجمع بينها باحتمال أن يكون اللاطم أخاً لسويد، كان مع البائعين مشتريا، والجارية له، ولسويد، فهو الشيخ العجل، وهو الرجل من الرجال المجتمعين للبيع والشراء، وهو الإنسان الذى لطم جارية له، والبز بفتح الباء، نوع من الثياب، ويطلق على السلاح.

(عجز عليك إلا حروجهها؟) «عجز» يعجز بفتح الجيم فى الماضى، وكسرها فى المضارع، يقال: عجز عن كذا إذا ضعف، ولم يقدر عليه، ويقال بكسر الجيم فى الماضى، وحركل شىء أفضله وأرفعه، و«حرالوجه»، بضم الحاء وتشديد الراء صفحته وما رق من بشرته، والاستثناء مفرغ، و «حر» «فاعل «عجز». والمعنى عجزت عن ضربها فى مكان ما إلا فى وجهها وخدها؟

(أما علمت أن الصورة محرمة؟) صورة الإنسان فى وجهه، أى أما علمت أن الوجه، أى ضرب الوجه محرم، ففى الحديث «إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه » إكراماً للوجه، لأن فيه محاسن الإنسان، وأعضاءه المشخصة، وإذا حصل فيه شين أو عيب كان أقبح.

(كنت أضرب غلاما لى بالسوط) الظاهر أنه كان يضربه بالطريق.

(فسمعت صوتا من خلفى: اعلم أبا مسعود...) فى بقية الرواية « فلم أفهم الصوت من الغضب » أى لم أنتبه إلى ألفاظه، ولا إلى مصدره، بسبب ما كان يشغلنى من الغضب، والظاهر أن الرسول والمسعود. يا أبا مسعود » ثلاث مرات أو أكثر، ليوقفه عن الضرب، يناديه: يا أبامسعود. يا أبا مسعود، لينتبه إلى المنادى، ويترك ماهوفيه، ولذلك لم يذكر ما يريد أن يعلمه به، إلا بعد أن توقف وانتبه.

(فألقيت السوط من يدى) فى ملحق الرواية: «فسقط من يدى السوط من هيبته» أى ألقى السوط دون شعور كامل، ودون إرادة كاملة، فأشبه السقوط دون إرادة.

(أعوذ باللَّه. .... أعوذ برسول اللَّه) أي ألجاً إلى اللَّه أن يحميني من ضربك. والظاهر أن الغلام لما رأى رسول اللَّه عَلِيُّ خلف أبى مسعود قال: ألجاً إلى رسول اللَّه أن يحميني.

(أما لولم تفعل للفحتك النار، أولمستك النار) « أو « لشك الراوى فى أى الجملتين قيلت. واللفح الإصابة فى الوجه، والمس إصابة الجلد مطلقا، أى لولم تعتقه، وتكفر بالعتق عن ضربه لعوقبت بالناريوم القيامة، و« أما » بتخفيف الميم حرف استفتاح، مثل « ألا » تفيد تأكيد الجملة بعدها، وفى بعض النسخ « أما والله لولم تفعل. .. ».

(نبى التوية) وصف بذلك، مع أن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوية، لأنه صلى اللَّه عليه وسلم جاء بقبول التوية بالقول والاعتقاد، وكانت توية من قبلنا بقتل أنفسهم، ويحتمل أن يراد بالتوية الإيمان، والرجوع عن الكفر إلى الإسلام، وأصل التوية الرجوع، قاله القاضى.

(عن المعرور بن سويد) بفتح الميم وسكون العين وضم الراء الأولى.

(بالريذة) بفتح الراء والباء والذال، موضع بالبادية، بينه وبين المدينة مسيرة ثلاثة أيام بالراحلة نحو خمسين ميلا، من جهة مكة، في منطقة ذات عرق، ويها دفن أبو ذر الغفاري الله المراحلة نحو خمسين ميلا، من جهة مكة، في منطقة ذات عرق، ويها دفن أبو ذر الغفاري

(وعليه برد، وعلى غلامه مثله) البرد بضم الباء وسكون الراء كساء مخطط، يلتحف به، ويؤتزر به، والحلة من بردين، كالبدلة، وفي الرواية الحادية عشرة «وعليه حلة. وعلى غلامه مثلها» وفسرت بمعنى: وعليه جزء حلة، وفي رواية «فإذا حلة، عليه منها ثوب، وعلى عبده منها ثوب».

(كان بينى وبين رجل من إخوانى كلام) أى إخوانى فى الإسلام، أى كان بينى وبين رجل من المسلمين كلام، أى سباب، قيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن، مولى أبى بكر المدين المدين كلام، أى سباب، قيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن، مولى أبى بكر

(وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه) الأعجمى من لا يفصح باللسان العربى، سواء كان عربيا أم أعجميا، وفى الرواية الحادية عشرة « أنه ساب رجلا. ... فعيره بأمه » فالفاء فى « فعيره » تفسيرية، كأنه فسر السب بالتعيير، والظاهر أنه وقع بينهما سباب، وزاد عليه التعيير، فتكون عاطفة، ويدل على هذا قوله فى الرواية العاشرة « قلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه ».

وفي رواية للبخاري « وكانت أمه أعجمية، فنلت منها » وفي رواية « فقلت له: يا ابن السوداء ».

(إنك امرؤفيك جاهلية) أى هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم، وينبغى للمسلم ألا يكون فيه شيء من أخلاقهم. قال الحافظ ابن حجر: ويظهرلى أن ذلك كان من أبى ذرقبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال - كما في ملحق الرواية العاشرة - «قلت: على ساعتى هذه من الكبر» وفي رواية البخارى «على ساعتى هذه من كبر السن؟ قال: نعم » كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه، مع كبر سنه، فبين له أن هذه الخصلة مذمومة شرعا، فكان بعد ذلك بساوى غلامه بنفسه احتياطا.

- (هم إخوانكم) «هم» يعود على المماليك، والمراد من الأخوة الأخوة فى الإنسانية، وفى الرواية الحادية عشرة «: إخوانكم وخولكم» فإخوانكم خبر مبتدأ محذوف، أى هم إخوانكم، أو مبتدأ خبره «جعلهم الله تحت أيديكم»، والخول بفتح الخاء والواو، عطية الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم، يقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى.
- (فإن كلفه ما يغلبه فليبعه) في الملحق الثناني « فليعنه عليه » قنال النووي: الثانية هي الصواب، الموافقة لباقي الروايات.
- (للمملوك طعامه وكسوته) « كسوته » بضم الكاف وكسرها، لغتان، الكسر أفصح، ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد.
  - (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه) «خادمه » بالرفع، فاعل «صنع ».
- (وقد ولى حره ودخانه) أى تولى طبخه، فأصابه حرناره، ودخانها، وعند البخارى «ولى حره وعلاجه » أى تحصيل آلاته، وصناعته.
- (فإن كان الطعام مشفوها قليلا) «مشفوها» بفتح الميم وسكون الشين وضم الفاء «أصله الذي تكثر عليه الشفاه، حتى يقل، وفسره في الحديث بقوله «قليلاً» إشارة إلى أن محل الإجلاس أو المناولة ما إذا كان الطعام قليلا، وإنما كان كذلك، لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم، فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شيء.
- (فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة وسكون الكاف وفتح اللام، وهي اللقمة، و« أو » للتقسيم بحسب حال الطعام، وحال الخادم، والقلة منسوية إلى من اجتمع عليه، ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا، فإما أن يقعده معه، وإما أن يجعل حظه منه كثيرا.
  - (إذا نصح لسيده) أى أخلص خدمته، وقام بما يصلح أموره.
    - (للعبد المملوك المصلح) المصلح أمر سيده، وأمر ريه.
- (ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مزهد) بضم الميم وسكون الزاى وكسر الهاء، ومعناه قليل المال، والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى، وحق مواليه، فليس عليه حساب، لكثرة أجره، وعدم معصيته، قال النووى: وهذا الذى قاله كعب يحتمل أن يكون قد أخذه بتوقيف عن النبى على ويحتمل أنه بالاجتهاد، لأن من رجحت حسناته، وأوتى كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسروراً.
- (نعما للمملوك أن يتوفى، يحسن عبادة الله، وصحابة سيده) «نعما » فيها ثلاث لغات، إحداها كسر النون مع إسكان العين، والثانية كسرها، والثالثة فتح النون مع إسكان العين، والثانية كسرها، والثالثة فتح النون مع إسكان العين، والثانية كسرها،

مشددة فى جميع ذلك. وأصله نعم ما، هو، أى نعم شىء هو، فأدغمت الميم فى الميم. قال القاضى: ورواه العذرى « نعما » بضم النون وسكون العين وتنوين الميم، والنعم طيب العيش واتساعه، – أى له مسرة وقرة عين، و« يحسن عبادة الله » بضم الياء وسكون الحاء، و« عبادة » منصوب، ومعنى «صحابة سيده » صحبة سيده.

(ملحوظة) من الرواية الثامنة عشرة، وحتى الرواية الخامسة والعشرين، سبقت مباحثها في كتاب العتق.

(فجزأهم أثلاثا) « جزأهم » بتشديد الزاى وتخفيفها، لغتان مشهورتان، ومعناه قسمهم.

(وقال له قولا شديداً) أى قال فى شأنه قولا شديدا، كراهية لفعله، فهو صلى الله عليه وسلم لم يواجهه بالقول الشديد، فقد مات، إنما قال لأجل فعله قولا شديدا لأصحابه، تغليظا عليه، وتنفيرا من فعله، وفسر هذا القول الشديد بأنه قال: لو علمنا ما صلينا عليه. أى ما صليت أنا عليه، ولتركتكم تصلون عليه.

(أعتق غلاما له عن دبر) أى أعتقه فى دبره، أى قال له: أنت حربعد موتى، وسمى هذا تدبيرا، والعبد مدبرا، لأن العتق يحصل فيه فى دبر الحياة، قال النووى: واسم هذا الرجل الأنصارى أبو مذكور، واسم الغلام المدبر يعقوب.

## فقه الحديث

#### يؤخذ من الأحاديث

١- من قوله «من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه » وكذا فى الأحاديث التى بعده، قال العلماء: فيه الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وكسف الأذى عنهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب، رجاء كفارة ذنبه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن -روايتنا الثالثة - فقد أمرهم النبى والنبى والما قالوا: «ليس لنا خادم غيرها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها» فلوكان إعتاقها واجبا لما قبل اعتذارهم.

قال القاضى عياض: وأجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشىء مما يفعله به مولاه، مثل هذا الأمر الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع، من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك. أو حرقه بالنار، أو قطع عضو منه، أو إفساد عضو، أو نحو ذلك، مما فيه مثلة، فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة، أو لحية العبد.

٢- وفي الحديث إزالة آثار الظلم، وتعويض المظلوم.

- ٣- وأن المراد من الضرب واللطم الداعى إلى العتق ما كان عنيفا وبلا ذنب، ويدل على ذلك روايتنا
   الثانية وفيها « من ضرب غلاما له حدا لم يأته » فلا يدخل الضرب على سبيل التعليم والأدب.
- 3- ومن روايتنا الثالثة، من فعل سويد، مع ابنه وعبده، تطييب نفس المولى المضروب، والرفق بالموالى، واستعمال التواضع، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما حقه التعزير واللوم الرادع عن مثل ذلك، لكن سويدا تبرع، فأمكن العبد من القصاص من سيده.
- ومن قوله «فأمرنا رسول اللَّه على أن نعتقها» أمر الشركاء بالعتق إذا لزم واحدا منهم، قال النووى: وهو محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم، فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. اهـ كذا قال، وليس فى الحديث أنهم سمحوا له بعتقها، إنما فيه أمر الشركاء بالعتق، إما لأنهم لم يستنكروا الضرب، فكانوا كفاعليه، وإما لأنها تعتق من مال الضارب وعليه إعطاء الشركاء حقوقهم، كما سبق فى العتق.
- ٦- ومن حديث أبى مسعود روايتنا السادسة والسابعة والثامنة رعاية الرسول عليه لرعيته،
   ومتابعته لتصرفاتهم، وإصلاح أخطائهم.
  - ٧- ورفقه صلى اللَّه عليه وسلم في النصيحة، والحث على الرفق بالمملوك.
- ۸− وتعلیله الأوا مروالنوا هی، لتكون أدعی للانصیاع والاتباع، ذلك قوله: «اعلم أن الله أقدر علیك منك علی هذا الغلام».
  - ٩- وفيه حرص الصحابة على الاستجابة لمطالب الشرع، ومبادرتهم بإصلاح خطئهم.
- ١٠ ومن روايتنا التاسعة إشارة إلى أنه لاحد على قاذف العبد فى الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه، وسواء فى هذا كامل الرق والمبعض والمكاتب وأم الولد. هذا حكمه فى الدنيا، أما فى الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه، لاستواء الأحرار والعبيد فى الآخرة. قاله النووى.
- ۱۱ ومن حديث أبى ذر ره روايتنا العاشرة والحادية عشرة أن السب من أخلاق الجاهلية، وعلى المسبوب أن يعفو، فإن كان ولابد أن يرد فبقدر ما سب، ولا يتعرض للأب والأم.
- ۱۷- أنه يستحب إطعام العبيد مما يأكل الأسياد، وأن يلبسوا مما يلبسون، نعم هذا الأمر على الاستحباب بإجماع المسلمين، وأما فعل أبى ذر، فى كسوة غلامه مثل كسوته، فهو عمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف، بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه، أو دونه، أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير على المملوك، وإلزامه بموافقته إلا برضاه.
- ١٣ وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للسيد أن يكلف العبد ما لا يطيقه، فإن وقع ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

- ١٤ وفيه النهى عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية.
- ۱۵ ومن قوله « فليقعده معه فليأكل » فى روايتنا الثالثة عشرة استحباب الأكل مع الخادم، على قصد التواضع، وعند أحمد « فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله » والمعنى إذا ترفع السيد عن مؤاكلة غلامه فليناوله وعند أحمد بإسناد حسن « أمرنا أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يطعم معه، فليطعمه في يده ».
- ١٦ ومن قوله « وقد وأى حره ودخانه » فى الرواية الثالثة عشرة أن للعين حظا فى المأكول، فينبغى صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام، لتسكن نفسه، فيكون أكف لشره.
- ١٧ ومن التعبير بالخادم في الرواية الثالثة عشرة أن ذلك لا يختص بالعبد، بل يشمل الخادم الحر،
   بل هو أولى بالرفق والإحسان والإكرام.
- ١٨ وفى هذا الحديث بعامة الحث على مكارم الأخلاق، والمواساة فى الطعام، ولاسيما فى حق من له به صلة.
- ١٩ ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه،
   وأن له أجرين، لقيامه بالحقين، ولانكساره بالرق.
  - ٢٠ وفضل بر الوالدين، وا لأم بصفة خاصة، وأراد ببر ا لأم القيام بمصالحها.
    - ٢١ وفيه أن المملوك لاجهاد عليه ولا حج، لأنه غير مستطيع.
- ٢٢ وإن صحبة الأم وخدمتها أولى من حج التطوع، لأن برها فرض، فقدم على التطوع. قال النووى:
   ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع، دون حجة الفرض.
- 77- راجع ما سبق فى كتاب العتق بشأن ما يؤخذ من أحاديث الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، والمتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.
- ٧٤ ومن الرواية الخامسة والعشرين إثبات القرعة في العتق ونحوه، وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته، أو أوصى بعتقهم، ولا يخرجون من الثلث، أقرع بينهم، فيعتق ما يدخل في الثلث بالقرعة. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور، وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة، لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد قسطه، ويستسعى في الباقي. وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة، وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبى والنخعي وشريح والحسن وحكى أيضا عن ابن المسيب.
- ٥٢- وعن الرواية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين قال النووى: وفى هذا الحديث دلالة أيضا لمذهب الشافعى وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، لهذا الحديث، قياسا على الموصى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد

وأحمد وإسحق وأبو تور وداود. وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين: لا يجوزبيع المدبر، قالوا: وإنما باعه النبى في في دين كان على سيده، وقد جاء في رواية النسائي والدارقطني أن النبي في قال له: «اقض به دينك» قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه، ليقضى به دينه، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره، فرد تصرفه. قال هذا القائل، وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله. قال النووى: وهذا ضعيف باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضى عياض: الأشبه عندى أنه فعل ذلك نظرا لأنه لم يترك لنفسه مالا. قال النووى: والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيح للمدبر، بكل حال، مالم يمت السيد. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: الجواز مطلقا مذهب الشافعى وأهل الحديث، وقد نقله البيهقى فى «المعرفة» عن أكثر الفقهاء، وعن الحنفية والمالكية تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقا، أما إذا قيده، كأن يقول: إن مت من مرضى هذا ففلان حر، فإنه يجوز بيعه، لأنها كالوصية، فيجوز الرجوع فيها، وعن أحمد: يمتنع بيع المدبرة، دون المدبر. وعن الليث: يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه، وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه، ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة، فقال: من منع مطلقا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلى يناقضه الجواز الجزئى، ومن أجازه فى بعض الصور، فله أن يقول: قلت بالحديث فى الصورة التى ورد فيها، فلا يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور. اهـ

وتفرع عن حكم بيع المدبر حكم إجزائه في الكفارة.

٢٦- واستدل بالحديث على صحة التدبير، وقد أجمع المسلمون عليه، ثم مذهب الشافعي ومالك
 والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث، وقال الليث وزفر: هو من رأس المال.

٧٧ - وفى الحديث نظر الإمام فى مصالح رعيته، وأمره إياهم بمافيه الرفق بهم، وبإبطالهم مايضرهم من تصرفاتهم التى يمكن فسخها.

٢٨ وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ويقع ذلك في مال السفيه، أو في وفاء دين الغائب
 أو إذا امتنع من أداء حق الغير.

#### واللُّه أعلم

# كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات

- ٤٤١- باب القسامة.
- ٤٤٢ باب المحاربين والمرتدين.
- ٤٤٣ باب القصاص في القتل بالحجر وغيره.
- 322- باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها.
  - 220- باب حرمة الدماء والأعراض والأموال.
    - ٤٤٦ باب صحة الإقرار بالقتل.
  - 22٧- باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ.

\*

# (٤٤١) باب القسامة

٣٨٢١ - ﴿ عَن سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيبِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (٢) أَنْ مُحَيِّصَة بْنن سَهْلٍ مُسْعُودٍ وَعَبْدَ اللّهِ بْن سَهْلِ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرُقَا فِي النَّحْلِ، فَقُيسلَ عَبْدُ اللّهِ بْننُ سَهْلٍ، فَاتَهَمُوا الْيَهُودَ. فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وَجُلٍ الْكُبْرَ اللهِ عَلَى وَجُلٍ الْأَحْبَرُ اللّهِ عَلَى وَجُلٍ اللّهُ عَلَى وَجُلٍ اللّهُ عَلَى وَجُلٍ اللّهُ عَلَى وَجُلٍ اللّهِ عَلَى وَجُلٍ اللّهِ عَلَى وَجُلٍ مَن فَيَدُ الرّبُولُ اللّهِ عَلَى وَجُلٍ مَن اللهُ عَلَى وَجُلِ مَا عَلَى وَجُلِ اللّهِ عَلَى وَجُلِ اللّهِ عَلَى وَجُلِ مَا عَلَى وَاللهُ عَلَى وَجُلِ مَا اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى وَجُلِ مَا عَلَى وَحُلِيلِ وَعُمْ اللهِ عَلَى وَجُلِ مَا اللّهِ عَلْمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَرَافِع بْنِ خَدِيجِ - قَالَ خَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>١)حَدَّثَنَا قُنَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَن رَافِع بْنِ خَدِيج وَعَن رَافِع بْنِ خَدِيج (٢)وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

٣٨٢٢ - ﴿ عَن سَهْلِ بْسِنِ أَبِسِي حَثْمَةَ ﴿ النَّبِسِي عَلَيْ النَّبِسِي عَلَيْ لَحْوَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن عِسْدِهِ وَلَمْ يَقُلُ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضَنْنِي نَاقَـةٌ.

٣٨٢٣ - ٢ عَن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَلَيْهُ (٢) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَيْن ثُمَّ مِن بَنِي حَارِثَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَان رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَهِي يَوْمَئِسَلْدٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَمَا يَهُودُ. فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهمَا. فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولا، فَدَفْنَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَـةُ فَذَكُرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ. فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِسن أَصْحَابِ رَسُـول اللَّهِ ﷺ أَنْـهُ قَـالَ لَهُـمْ «تَحْلِفُونَ خَمْسِـينَ يَمِينًا وَتَسْـتَحِقُّونَ قَـاتِلَكُمْ؟» (أَوْ صَـاحِبَكُمْ) قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ مَـا شَـهدْنَا وَلا حَضَرْنَـا. فَزَعَــمَ أَنَّـهُ قَـالَ «فَسُبْرنُكُمْ يَهُـــودُ بِحَمْسِينَ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ عَقَلَهُ مِن عِنْدِهِ.

٤ ٣٨٢ - عُ عَس بُسَسِر بُسنِ يَسَسارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا الْأَنْصَسارِ مِسن بَنِسي حَارِفَ لَهُ يُقَسالُ لَسهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُو وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْن مَسْعُودِ ابْن زَيْدٍ. وَسَسَاقَ الْحَدِيدِثَ بِنَحْدِ حَدِيدِثِ اللَّيْدِثِ إِلَى قَوْلِيهِ «فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مِن عِنْدِهِ» قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثِنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَفْمَة قَالَ «لَقَلْ رَكَضَتْنِسي فَرِيضَةٌ مِن تِلْكَ الْفَرَائِس بِالْمِرْبَدِ».

٥٣٨٠ - ٥عَن سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ (٥) أَنْ نَفَرًا مِنْهُمُ الْطَلَقُوا إِلَـي خَيْسَبَرَ فَتَفَرَّقُـوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكُوهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَـهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِس إِبلِ الصَّدَقَةِ.

 <sup>( • • )</sup> وحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَطْلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَن سَهْلِ
 - حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْدَةً ح وِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيُّ جَمِيعًا عَن يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنَّ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ عَنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَفَّمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. (٣)حَدُّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ عَن يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ

<sup>(</sup>٤)وحَدَّثَنَا يَخْتِي بَنُ يَخْتِي أُخْبَرَنَا هُشَيِّمٌ عَن يَخْتِي بْنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيْرٍ (٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الأَنْصَارِيُّ عَسْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

٣٨٢٧ - \ عَن رَجُهُ لِ ( ٢ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

٣٨٢٨ ﴾ عَن ابْنِ شِهَابٍ (^) بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ «وَقَصَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَيِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ».

## المعنى العام

كانت القسامةُ في الجاهليةِ قبلَ الإسلام، فكان إذا وُجِدَ قتيل في مكان، ولم تقم أدلةُ النّبوت على القاتل، وكانت هناك شبهة، تغلب على الظن اتهام شخص أو جماعة بقتله، وجه أولياءُ القتيلِ التهمةَ إلى من يتهمون، فيقضى عليهم أن يحلف خمسون منهم اليمين على صحة اتهامهم، فإن هم حلفوا قضى على المتهمين وقومِهم أن يحلفوا خمسين يمينا أنهم ما قتلوا، وما علموا القاتل، فإن هم حلفوا

(٧)حَدُّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَهُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وقَالَ حَرْمَلَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْسِهِ أَخْبَرَنِي يُولُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاسِهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زِوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَن رَجُلٍ

<sup>(</sup>٦) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلَ عَن سَهْل بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عِن رِجَالِ

<sup>(</sup>٨)وحَدَّثَنَا ۚ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ۚ عَبْدُ ۖ الرَّزَاق قَالَ أَخْبَرَنَا ۚ ابْنُ جَوْلِيج حَدَّثَنَا اَبْنُ شَيْهَابِ – وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَاهُ عَن نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النْبِيَّ ﷺ بِمِفْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ

حقنوا دماءهم، ودفعوا دية القتيل، وإن رفضوا الحلف كان عليهم القود والقصاص، وإن لم يحلف أولياء القتيل، ولا بينة عندهم لم يستحقوا شيئاً، وبخاصة إذا حلف المدعى عليهم، أو إذا لم يقبل المدعون أن يحلفوا.

كان في هذه القسامة محاذير بالنسبة لقواعد الإسلام، قوم يحلفون لمجرد الظن، ولم يروا، ولم يحضروا، ولم يجزموا بحقيقة. فكيف تقبل أيمانهم؟ وقوم يستحلفون لمجرد اتهام، لا تقوم عليه أدلة. لماذا يستحلّفون؟ وكيف يطالبون بدية قتل لم يثبت عليهم؟ إن هذه الأحكام تتيح لتلفيق التهم مجالا فسيحا، وتفتح لإلصاق الجرائم بالبراء بابا واسعا، وفي المقابل، لولا هذه الأحكام لأهدرت دماء يجب حقنها، ولتمكن المجرمون من ارتكاب جرائمهم، والهروب من العقاب بل ولتمالأ أهلوهم معهم، وتستروا على جرائمهم، إنها - بحق - قضية شائكة، طرفاها لا يتسمان بالعدالة الظاهرة، وكل من الحكمين فيها لا يخلو من مجاورة على المحكوم عليه. ولكن أحد الحكمين -وهو القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية- أقل ضرراً، وأكثر نفعا من الحكم الآخر، واحتمال أخف الضررين واجب، من هذا أقر الإسلام القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، ومن هذا أعذر بعض العلماء الذين لم يقروا بها، ولم يعملوها، ولم يجوزوها، بحجة أن الرسول رضها، ولم ينفذها، فلم يقتص بها، ولم يفرض الدية على المتهمين بناء عليها، بل دفعها من عنده، ولم يثبت أن أبا بكر قضى بها ونفذها في حادثة واحدة، ولم يثبت أن عمر قضى بها ونفذها في حادثة واحدة، فهل يعقل أن نحوا من ثلاث عشرة سنة لا تقع فيها حادثة تقتضى القسامة؟ معذورون أولئك المتوقفون عن القسامة وإن كانوا قليلين، ومأجورون أولئك القائلون بها، مأجورون، بحسن القصد، وإخلاص النية، والعمل بالسنة، وليس كل ما كان في الجاهلية مذموما، فهناك الكثير مما كان فيها وأقره الإسلام مراعاة لمصالح العياد، وعلى اللَّه قصد السبيل.

## المباحث العربية

(القسامة) بفتح القاف، وفتح السين مخففة، هى مصدر أقسم قسما وقسامة، وهى الأيمان تقسم على أولياء القتيل، إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم بالدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وقال في المحكم: القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء، أو يشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أطلقت على الأيمان نفسها.

(خرج عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك) أى في الأماكن هنالك، و« مُحَيِّصة» بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الياء المكسورة. «وحويصة» بضم الحاء وفتح الواو وتشديد الياء المكسورة، وحكى تخفيف الياء في الاسمين معا.

وفى الرواية الثانية «انطلقا قِبَل - أى جهة - خيبر، فتفرقا فى النخل» وفى الرواية الرابعة «خرجا إلى خيبر، في زمان رسول الله على وهى يومئذ صلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما» وفى ملحقها «عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له، يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد» وفى الرواية السادسة «أن عبد الله بن سهل ومحيصة، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» أى ضيق عيش، وكان حقه أن يقول: أصابهما، لكنه راعى أن الجهد أصابهما وأصاب أهلهما.

وفى رواية لمحمد بن إسحق « خرج عبد الله بن سهل فى أصحاب له، يمتارون تمرا ». وكان خروجهم بعد فتح خيبر، فإنها لما فتحت أقر النبى الله الله الله الله الله المنارع بالشطر مما يخرج منها.

(ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً، فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله وتبين وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل) في بعض النسخ «ثم إن محيصة». وتبين الروايات الأخرى أن محيصة وجد عبد الله بن سهل مقتولا ينزف دمه، في حفرة غير عميقة من حفر الأرض، وبعد أن دفنه اتهم يهود بقتله، فنفوا، فرجع من خيبر إلى المدينة، فأخذ أخاه حويصة وابن عمه أخا القتيل، عبد الرحمن بن سهل، وذهبوا إلى رسول الله وشي أنه في الرواية الثانية «فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي وفي الرواية الرابعة «فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شرية مقتولا والشرية بفتح الشين والراء والباء، هي حوض أو حفرة واسعة غير عميقة، تكون في أصل النخلة، وجمعها شرب بفتحتين، مثل ثمرة، وثمر»، وفي حفرة واسعة غير عميقة، تكون في أصل النخلة، وجمعها شرب بفتحتين، مثل ثمرة، وثمر»، وفي حفيرة، وفي رواية: «فأتي محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه، أي يضطرب، فيتمرغ في دمه » وفي رواية «فأتي محيصة يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه ». وفي رواية «فقالوا للذين وجد فهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا».

(وكان أصغر القوم) أي كان أخو القتيل، عبد الرحمن بن سهل، أصغر الثلاثة.

(فذهب عبد الرحمن ليتكلم قَبْل صاحبيه) فإن الأمر أمرُ أخيه، وهو ولى الدم، وهو الوارث، وأما الآخران فابنا عم، لا ميراث لهما مع الأخ، وإقامة الدعوى تكون من الوارث، لكن الرسول والله قال له «كَبِّر، كَبِّر» وفي الرواية السادسة «فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر» وهو أعلم بشرح ما وقع، لكنه لما كان أصغر من أخيه حويصة قال له صلى الله عليه وسلم: « كبِّر، كبِّر»، وما دام صلى الله عليه وسلم سيسمع من الثلاثة، فليكن سماعه من الأسن، فالأقل سنا، فالأقل سنا، حويصة، ثم عبد الرحمن، كأدب شرعى.

(كبِّن الكُبْرَ في السن) « كبر» بتشديد الباء المكسورة، فعل أمر، أي قدم الأكبر منك. و«الكبر» بضم الكاف وسكون الباء، منصوب على الإغراء، مفعول لفعل محذوف، أي الزم الكُبْرَ في السن، وفي الرواية الثانية «كبر الكُبْر» - أو قال: «ليبدأ الأكبر» وفي الرواية السادسة «كبر كبّر» - الثانية

توكيد- « يريد السن » فتكلم حويصة، ثم محيصة أى ثم عبدالرحمن، ففى الرواية الأولى « فصمت، فتكلم صاحباه » وتكلم معهما أى بعدهما.

(فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم؟ أو قاتلكم؟) معناه أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يمينا، فيثبت حقكم على من حلفتم عليه؟ أى فأحكم لكم بثبوت حقكم فيمن تعينونه قاتلا؟ وفي الرواية الثانية «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برُمَّتِه »؟ أي فيدفع إليكم من تعينونه؟ والرُّمَّة بضم الراء، وتشديد الميم الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل، ويسلم فيه إلى ولى القتيل.

(قالوا: وكيف نحلف؟ ولم نشهد)؟ استفهام إنكارى، أو تعجبى، والمراد به النفى، أى لا نحلف، وفى الرواية الثانية « أمرلم نشهده. كيف نحلف؟ » وفى الرواية الثالثة « ما شهدنا ولا حضرنا »؟ وفى الرواية السادسة « قالوا: لا »، وفى بعض الروايات أنه طلب منهم البينة - شاهدين - ففى رواية للبخارى « فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا ببينة ».

(فقال رسول اللَّه ﷺ: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب) أي إما أن يدفعوا دية صاحبكم، وإما أن يعلمونا بحرب، إن هم أقروا بقتله خطأ، أو ثبت عليهم القتل بقسامتكم. فقوله « يؤذنوا » بكسر الذال.

(فتبرئكم يهود بخمسين يمينا) «يهود» ممنوع من الصرف، للعلمية والتأنيث، لأنه اسم القبيلة والطائفة.

وقوله « فَتُبَرِّئِكم » بضم التاء وفتح الباء وكسرالراء المشددة، يقال: برأه من الذنب والتهمة، بتشديد الراء أي خلصه منه، وقضى ببراءته، والمعنى يخلصونكم من اليمين، بأن يحلفوا. أو «فتبرأكم يهود» بفتح التاء وسكون الباء وفتح الراء، من برئ يبرأ، بكسر الراء في الماضى، وفتحها في المضارع، يقال: برئ فلان من التهمة إذا خلص منها، أو بضم الراء، يقال: برؤ من التهمة إذا خلا منها، والمعنى فتبرأ منكم يهود، أي فتبرأ من دعواكم، وتبرأ من خصومتكم، ففيه حذف حرف الجر، وإيصال المجرور بالفعل.

(وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى، وفى الرواية الثانية «قوم كفار» خبر مبتدأ محذوف أى هم قوم كفار، لا نقبل يمينهم، وفى الرواية السادسة «ليسوا بمسلمين» وعند البخارى « لا نرضى بأيمان اليهود» وفى رواية « ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون».

(أعطى عقله) أى أعطى ديته، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تُعقل بفناء ولى القتيل، ثم كثر الاستعمال، حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلا. وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول.

وفي الرواية الثانية « فوداه رسول اللَّه ﷺ من قِبَله » بكسر القاف وفتح الباء، أي من جهته، ومن

عنده، كما فى الرواية الرابعة، وفي السادسة « فبعث إليهم رسول اللَّه ﷺ مائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار».

(فكره رسول اللّه عَلَيْ أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة) كذا فى الأصول « يُبْطِل دمه » بضم الياء وسكون الباء وكسر الطاء، والفاعل ضمير رسول اللّه على، أى يضيع دمه هدراً، دون دية، وفى رواية للبخارى « فكره رسول اللّه على أن يُطل دمه » بضم الياء وفتح الطاء وتشديد اللام، مبنى للمجهول، أى يهدر دمه يقال: طلل دم القتيل، بفتح الطاء مبنى للمعلوم، وطل دم القتيل، بضم الطاء، مبنى للمجهول وهو الأكثر استعمالا، أى بطل وهدر، أو أبطل وأهدر، و« وداه » بتخفيف الدال، أى دفع ديته وقوله « من إبل الصدقة » قال النووى: قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة، لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، قال جمهور أصحابنا: معناه: اشتراها من إبل الصدقة. وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. وفى الرواية الثانية « فوداه من قِبَله » أى من جهته، وفى الرواية الرابعة « من عنده » قال النووى: يحتمل أن يكون من خالص ماله، ويحتمل أنه من مال بيت المسلمين لمصالحهم.

(قال سهل: فدخلت مِرْيَدا لهم يوما، فركضتنى ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها)

«المِرْبَد» بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذي تجمع فيه الإبل وتحبس، والريد الحبس، ومعنى « ركضتنى » رفستنى، وأراد بهذا الكلام التوثيق في الرواية، وأنه يضبط الحديث ويحفظه حفظاً بليغاً، حتى إنه يضبط ملابساته. وفي الرواية الرابعة «لقد ركضتنى فريضة من تلك الفرائض بالمريد» والمراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية، وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة، لأنها مفروضة، أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري: إن المراد بالفريضة هنا الناقة الهرمة فقد غلط فيه. كذا قال النووي.

### فقه الحديث

في القسامة اختلاف كبيربين العلماء نحصره في أريع نقاط:

الأولى: هل القسامة مشروعة، يعمل بها؟ أولا؟

الثانية: إذا كانت مشروعة، يعمل بها، فهل توجب القود؟ أو الدية؟

الثالثة: وهل يبدأ بالمدعين؟ أو المدعى عليهم؟

الرابعة: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام.

وهذا هو التفصيل.

النقطة الأولى: روى عن جماعة إبطال القسامة، وأنه لا حكم لها، ولا عمل بها، وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخارى، وغيرهم، وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين.

أما سالم بن عبد الله بن عمر فقد أخرج ابن المنذر عنه، أنه كان يقول: « يالقوم يحلفون على أمر لم يروه، ولم يحضروه، ولو كان لى أمر لعاقبتهم، ولجعلتهم نكالا، ولم أقبل لهم شهادة ».

وأما أبو قلابة فيروى البخارى عنه «أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبنى للناس. فقلت يا أمير المؤمنين. عندك رؤوس الأجناد، وأشراف العرب. أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق، أنه قد زنى، ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق ولم يروه، أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله في أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتد عن الإسلام ثم استدل أبو قلابة بحديثنا على أن النبى في لم يعمل بالقسامة – وإن عرضها – ولم يجبر أيا من الطرفين أن يحلف، بل ودى القتيل من عنده. ثم قال أبو قلابة: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة، ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فمحوا من الديوان، وسيرهم إلى الشام.

وأما عمر بن عبد العزيز على فقد ورد عنه فى القسامة: «إن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، وإن هذه القضية لمنهن » وقد اختلف على عمر بن عبد العزيز فى القسامة، كما اختلف على معاوية، فقد أخرج ابن المنذر من طريق الزهرى قال: «قال لى عمر بن عبد العزيز: إنى أريد أن أدع القسامة، يأتى رجل من أرض كذا، وآخر من أرض كذا، وآخر من أرض كذا، فيحلفون على ما لايرون؟ فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك، فيبطل دمه، وإن للناس فى القسامة لحياة ».

أما القائلون بمشروعية القسامة، وبالعمل بها، فعامة العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم، ممن سيأتي ذكرهم في النقطة التالية.

النقطة الثانية: هل القسامة توجب القود أوالدية؟ إذا كان القتل عمدا؟ إذ لا خلاف في أن القتل الخطأ إذا ثبت ولو بالبينة يوجب الدية. إذن الخلاف في القتل العمد مع القسامة.

قال معظم الحجازيين: يجب بها القصاص والقود، وهو قول الزهرى وربيعة وأبى الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعى وأحمد وإسحق وأبى توروداود، وهو قول الشافعى فى القديم، وروى عن ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز. قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله على متوافرون، إنى لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان.

وقال الكوفيون والشافعى فى الجديد وفى أصح قوليه: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب بها الدية، وهو مروى عن الحسن البصرى والشعبى والنخعى وعثمان الليثى والحسن بن صالح، وروى أيضا عن أبى بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم.

استدل الأولون بقوله صلى اللَّه عليه وسلم في الرواية الأولى « فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم » وفي

الرواية الثانية «على رجل منهم، فيدفع برمته» وفى الرواية الرابعة « وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم » وفى الرواية السادسة « وتستحقون دم صاحبكم » فهذه الألفاظ كلها ظاهرها يفيد القصاص، كما استندوا إلى روايتنا السابعة، وفيها إقرار القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا فى الجاهلية يقتلون بالقسامة. ويتأولها الفريق الثانى، بأن المراد أن يسلم المدعى عليه بالقتل، ليستوفى منه الدية، لكونها تثبت عليه.

كما استدلوا بما في مصنف عبد الرزاق، ولفظه » قلت لعبيد الله بين عمر العمرى: أعلمت أن رسول الله والله والمسامة والله والمسامة من المريق إبراهيم النخعي قال: القود بالقسامة جوراه وهذا الذي نستريح إليه، فإن القود والقصاص إنما يكون حيث لاشبهة والشبهة هنا محققة والأخذ بالدية أفضل من عدم الأخذ بالقسامة، إذ فيها حماية للدماء، ومواساة لأهل القتيل، وكل من الفريقين، القائلين بالقصاص، والقائلين بالدية ، متفقون كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء، حتى يقترن بها شبهة ، يغلب على الظن الحكم بها، واختلفوا في تصوير الشبهة ، ولها سبع صور:

الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمى عند فلان، أو فلان قتلنى، أو ضربنى، وإن لم يكن به أثر، ويذكر العمد. فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا. قال القاضى: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما، ولا روى عن غيرهما، وخالف فى ذلك العلماء كافة، فلم ير أحد غيرهما فى هذا قسامة. واشترط بعض المالكية فى هذه الصورة، وجود الأثر والجرح، واحتج مالك فى ذلك بقضية بنى إسرائيل، قوله تعالى ﴿فَقُلْنَا اصْرِيُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيى اللّهُ الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٧٧] قالوا: فحيى الرجل، فأخبر بقاتله، وتعقب بخفاء الدلالة من هذه القضية، فخوارق العادات لا يستدل بها، بل هذه القضية أقوى فى الإثبات من البينة. واحتج أصحاب مالك أيضا بأن تلك حالة يطلب القاتل فيها غفلة الناس، فلو شرطنا الشهادة، وأبطلنا قول المجروح، أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا، قالوا: ولأنها حالة، يتحرى فيها المجروح الصدق، ويتجنب الكذب والمعاصى، ويتزود بالبر والتقوى، فوجب قبول قوله. واختلف المالكية فى أنه: هل يكتفى فى الشهادة على قوله بشاهد؟ أم لابد من شاهدين يشهدان بأن المقتول قال ذلك؟.

الثانية: اللوث: وهو شبه الدلالة على حدث من الأحداث، حيث لا بينة - وبهذا قال مالك والليث والشافعي ومن اللوث شهادة عدل واحد، أو شهادة جماعة ليسوا عدولا.

الثالثة: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعده أياماً، ثم يموت قبل أن يفيق منه، قال مالك والليث: هو لوبث. وقال الشافعي وأبوحنيفة: لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة العدلين.

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبا منه، أو آتيا من جهته، ومعه آلة القتل، وعليه أثره من لطخ دم وغيره، وليس هناك حيوان مفترس، ولا من يمكن إحالة القتل عليه غيره، أو تفترق جماعة عن قتيل، فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعي.

الخامسة: أن تقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك والشافعى وأحمد وإسحق، وعن مالك رواية: لا قسامة، بل فيه دية على الطائفة الأخرى، إن كان من إحدى الطائفتين، وإن كان غيرهما فعلى الطائفتين ديته.

السادسة: أن يوجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعي: تثبت فيه القسامة، وتجب به الدية، وقال مالك، هو هدر، وقال الثوري وإسحق: تجب دية في بيت المال.

السابعة: أن يوجد في محلة قوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتل هدر، لأنه قد يقتل الرجل الرجل الرجل، ويلقيه في محل طائفة، لينسب إليهم، قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه، لا يخالطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكم النبي على بالقسامة لورثة القتيل، لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم، وعن أحمد نحو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا هنا، لأنها عندهم هي الصورة التي حكم النبي في فيها بالقسامة، ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر، قالوا: فإن وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة، ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة.

وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة، والجامع أن يقترن بالدعوى شيئ يدل على صدق المدعى، فيقسم معه، ويستحق.

النقطة التالتة: هل يبدأ الحلف بالمدعين؟ أو بالمدعى عليهم؟ يقول مالك: أجمعت الأئمة فى القديم والحديث على أن المدعين يبدءون الحلف فى القسامة، لأن جنبة المدعى إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له، وههنا الشبهة قوية، وقالوا: هذه سنة بحيالها، وأصل قائم برأسه، لحياة الناس، وردع المعتدين، وخالفت الدعاوى فى الأموال، فهى على ماورد فيها، وكل أصل يتبع ويستعمل، ولا تطرح سنة لسنة، واحتجوا بحديث أبى هريرة «البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه، إلا القسامة » وقال القرطبي: الأصل فى الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل بنفسه، لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة، ويترصد الغفلة، ثم ليس هذا خروجا على الأصل بالكلية، بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله، لقوة جانبه، بشهادة ليس هذا خروجا على الأصل بالكلية، بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله، لقوة جانبه باللوث، الأصل له بالبراء مما ادعى عليه، وهو موجود فى القسامة فى جانب المدعى، لقوة جانبه باللوث، الذي يقوى دعواه.

وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم فى اليمين، إلا الشافعى وأحمد، فقالا بقول الجمهور: يبدأ بأيمان المدعين، وردها - إن أبوا - على المدعى عليهم، وقال بعكسه أهل الكوفة، وكثير من أهل البصرة، وبعض أهل المدينة، والأوزاعي، فقال: يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين يمينا: ما قتلناه، ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا برئوا، وإن نقصت قسامتهم عن عدد، أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد، واستحقوا.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- أن أيمان القسامة خمسون يمينا، واختلف في عدد الصالفين، فقال الشافعى: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينا، سواء قلوا، أم كثروا، فلو كانوا بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يمينا، وإن كانوا أقل، أو نكل بعضهم، ردت الأيمان على الباقين، فإن لم يكن إلا واحد، حلف خمسين يمينا، واستحق، حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب، أو بالنسب والولاء، حلف واستحق. وقال مالك: إن كان ولى الدم واحدا ضم إليه آخر من العصبة، ولا يستعان بغيرهم، وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون. وقال الليث: لم أسمع أحدا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس.

قال النووى: قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة – فى قوله ﷺ "أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم » – وإنما يكون اليمين للوارث خاصة؟ والوارث عبد الرحمن خاصة، وهو أخو القتيل، وأما الآخران فابنا عم، لا ميراث لهما مع الأخ؟ والجواب أنه كان معلوما عندهم، أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من تختص به اليمين، واحتمل ذلك لكونه معلوما للمخاطبين، كما سمع كلام الجميع فى صورة قتله، وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث.اه. وقد يكون فى هذا حجة لليث فى أن الأيمان لا تنقص عن ثلاثة.

ثم قال النووى عن قوله صلى الله عليه وسلم « يقسم خمسون منكم على رجل منهم » قال: هذا مما يجب تأويله، لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة، لا على غيره من القبيلة، وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يمينا، والحالف هم الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يحلف كل الورثة، ذكوراً كانوا أو إناثاً، سواء كان القتل عمدا أم خطأ. هذا مذهب الشافعي، ويه قال أبو ثور وابن المنذر، ووافقهم مالك، إذا كان القتل خطأ، وأما في العمد، فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينا، ولا تحلف النساء ولا الصبيان، ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر، واحتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم «تحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم » فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.

#### ٢-وفيه إثبات القسامة.

- ٣- والابتداء بيمين المدعى في القسامة.
- ٤- وفيه رد اليمين على المدعَى عليه، إذا نكل المدعى في القسامة.
- ۵- واستدل بقوله في الرواية الثانية « فيدفع إليكم برمته » على القود والقصاص في القسامة، وقد سبق توجيهه.
- ٦- واستدل به على أن القسامة تكون على رجل واحد، لقوله «على رجل منهم» وهو قول أحمد،

- ومشهور قول مالك، وقال الجمهور: يشترط أن تكون على معين، سواء كان واحدا أم أكثر، واختلفوا: هل يختص القتل بواحد؟ أو يقتل الكل؟.
- ٧- واستدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل على غير معين، لأن الأنصار ادعوا على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم، وسمع النبي والله دعواهم، ورد بأن الذي ذكره الأنصاري أولا، ليس على صورة الدعوى بين الخصمين، لأن من شرطها إذا لم يحضر المدعى عليه -أن يتعذر حضوره.
- ٨- وفيه أن من توجهت عليه اليمين، فنكل عنها، لا يقضى عليه، حتى يرد اليمين على الآخر، وهو
   المشهور عند الجمهور، وعند أحمد والحنفية: يقضى عليه، دون رد اليمين.
- 9- ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه، لأن فى إحضاره مشغلة له عن أشغاله، وتضييعا لماله، من غير موجب ثابت لذلك، أما لو ظهر ما يقوى الدعوى من شبهة ظاهرة، فهل يسوغ استحضار الخصم؟ أولا؟ محل نظر، والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد، وشدة الضرر، وخفته.
  - ١٠- وفيه الاكتفاء بالمكاتبة، أخذا من الرواية السادسة.
    - ١١ والاكتفاء بخبر الواحد، مع إمكان المشافهة.
  - ١٢ وفيه أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها، لقول اليهود في جوابهم: والله ما قتلناه.
- ۱۳ وفى قولهم « لانرضى بأيمان اليهود » استبعاد لصدقهم، لما عرفوه من إقدامهم على الكذب، وجراءتهم على الأيمان الفاجرة.
  - ١٤- واستدل به على أن الدعوى في القسامة لابد فيها من عداوة، أو لوت.
- ٥١ واستدل بقوله في الرواية الثانية «يقسم خمسون منكم» على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن يكون رجلا ولا بالغا، لإطلاق قوله «خمسون» ويه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد، وقال مالك: لا مدخل للنساء في القسامة، لأن المطلوب في القسامة القتل، ولا يسمع من النساء، وقال الشافعي: لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ، لأنها يمين في دعوى حكمية، فكانت كسائر الأيمان، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
- ١٦ واستدل به على تقديم الأسن في الأمور المهمة، إذا كان فيه أهلية لذلك، لا ما إذا كان عريا عن أهليته لها، ففيه فضيلة السن عند التساوى في الفضائل. قال النووى: ولهذا نظائر، فإنها يقدم بها في الإمامة، وفي ولاية النكاح ندبا، وغير ذلك.
  - ۱۷ واستدل بقوله « فتحلف لكم يهود » على صحة يمين الكافر والفاسق.
- ۱۸ ومن قوله « فكره رسول الله على أن يبطل دمه فوداه ...... إلخ » ما كان عليه على من الكرم، وحسن السياسة، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وتاليف القلوب، ولاسيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق.

- ١٩- وفيه استحباب جبر الخاطر، ومواساة المجروحين، فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا،
   أو يستحلفوا المدعى عليهم، وقد امتنعوا من الأمرين، وهم مكسورون بقتل صاحبهم.
  - ٢٠- وفيه أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين.
- ١٦- استدل الإمام أبواسحاق المروزي من الشافعية، بقوله في الرواية الخامسة « من إبل الصدقة »، بجواز صرف الدية من الزكاة، والجمهور على أن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي لأصناف سماهم الله تعالى، ووجهه الجمهور بأن معناه: اشتراها من أهل الصدقات، بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل، وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة، ونزل الحديث على هذا، وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، قال النووى: وهذا تأويل باطل، لأن هذا قدر كثير، لا يدفع إلى الواحد، ولأنه سماه دية، و تأوله بعضهم على أن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار أنه استئلافا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيف، لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار أنه اشتراها من إبل الصدقة.
  - ٢٢ وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام.
    - ٢٣- وفيه جواز الحكم على الغائب.
    - ٢٤- وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.
      - ٢٥- وجواز اليمين بالظن، وإن لم يتيقن.
- ٢٦- واستدل بقوله في الرواية السادسة «إما أن يدوا صاحبكم» على أن الواجب بالقسامة الدية،
   دون القصاص.
- ٧٧- استدل بالحديث على أن القسامة لا يطالب فيها المدعون بالبينة أولا، لأنه لم يرد لها ذكر، وتعقب بأن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، فقد يحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر، فعند النسائى » قال رسول الله على أنه أنه قتله، أدفعه إليك برمته. قال: يارسول الله أنى أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة...إلخ ». وعند أبى داوود: « أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، فانطلق أولياؤه إلى النبي النبي القيارة وقد يجترئون يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم اليهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا » فتحمل رواياتنا على أنه طلب البينة أولاً فلم تكن لهم بينة، فعرض الأيمان. أما قول بعضهم: إن ذكر البينة في بعض الروايات وهم، لأنه قد علم أن خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين، فهو مردود، فإنه لو سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين، فإنه ثبت في نفس القصة أن المسلمين كانوا يدخلونها لمصالحهم وتجاراتهم.

واللَّه أعلم

## (٤٤٢) باب المحاربين والمرتدين

٩ ٣٨٢ - ﴿ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكُ عَلَيْهُ أَنَّ نَاسًا مِن عُرَيْنَةَ قَدِمُ وَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «إِنْ شِنتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِسلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِن فَاجْتَوَوْهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُوا عَنِ الإِسْلامِ وَسَاقُوا أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا» فَفَعَلُوا؛ فَصَحُوا. ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُوا عَنِ الإِسْلامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَلَعَتْ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَارْتَكُهُمْ وَارْتَكُهُمْ وَارْتَكُهُمْ وَارْتَكُهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَارْتَكُهُمْ وَارْتَكُهُمْ وَارْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَوْدِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَوْدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَوْدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَوْدُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَوْدُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَالُوا عَلَى مَا تُوا.

• ٣٨٣- ﴿ عَن أَنَسِ عَلَى الْإِسْسِلامِ، فَاسْسَوْ حَمُوا الأَرْضَ وَسَسِقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَسَكُوا ذَلِسِكَ إِلَى فَبَسَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْسِلامِ، فَاسْسَتَوْ حَمُوا الأَرْضَ وَسَسِقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَسَكُوا ذَلِسِكَ إِلَى إِلَى وَسُسولِ اللَّهِ عَلَى الْإِسْسِلامِ، فَاسْسِتُو حَمُوا الأَرْضَ وَسَسِقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَسكوا ذَلِسكَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٩٣١ - ٣٨٣ - ٢٠ عَن أَنس بْنِ مَسَالِكِ ﷺ أَنْ مَسَالِكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَومٌ مِن عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَسَاجْتَوَوُا الْمَدِينَسَةَ؛ فَاَمَرَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِقَسَاحٍ وَأَمَرَهُم أَنْ يَشُرْبُوا مِن أَبُوالِهَا عُرَيْنَةَ فَسَاجُوَوُ الْمُدِينَةِ فَالْمَدِينَةِ عَلَى الْحَرَّةِ وَالْمُالِقِةَا. بِمَعْنَسِي حَدِيسِ حَجَّاجٍ بُنِ أَبِي عُنْمَانَ قَالَ: وَسُمِرَتُ أَعْيُنُهُم وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ.

٣٨٣٢ - ٢٦ عَن أبِي قِلابَةَ (١٢) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: مَا

(١٠)حَدَّثُنَا ۚ أَلَوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ ۚ بَنُ ۖ الصَّبَّاحِ وَأَلُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لأبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَن حَجَّاجِ بْـنِ أَبِي عُفْمَانَّ حَدَّثَنِي أَلُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ عَن أَبِي قِلابَةَ حَدَّثِنِي أَنَسِ

(١١)وحَدَّثُنَا هَارُونُ بُنُ عَبَّدِ اَللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيَّمَّانُ بْنُ حَرْبٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَيُوبَ عَن أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلابَـةَ قَـالَ قَـالَ أَبُو قِلابَةَ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ

<sup>(</sup>٩)وحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَي التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاهُمَا عَن هُشَيْمٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَن أَنس بْن مَالِكِ

<sup>(</sup>٢ ٢)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْقَلِيُّ حَدَّثَنَا أَرْهَرُ السَّمَّانُ قَالا حَدَّثَنَا ابْـنُ عَـوْن حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ عَن أَبِي قِلابَةَ

تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَدْ حَدَّتَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثُ أَنسٌ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيَّوبَ وَحَجَّاجٍ. قَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ اللهُ عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لا. هَكَذَا فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لا. هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِشْلُ هَذَا.

٣٨٣٣ - وفي رواية عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةُ نَفَسٍ مِن عُكْلِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ».

٣٨٣٤ - ٣٨٣ عن أنس على الله على الموا وبالما الموا وبالموا المواجعة وبالمواجعة وباجعة وبالمواجعة وبالم

٣٨٣٥ - عَن أَنَسٍ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْ طُّ مِن عُرَيْنَةَ. وَفِي حَدِيثِ مَدِيثِ مَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْ طُّ مِن عُرَيْنَةَ. وَفِي حَدِيثِهِمْ.

# المعنى العام

إن السارق يعتدى على المال، فتقطع يده، وإن القاتل يقتل قصاصاً، فماذا لقاطع الطريق الذى يعتدى على المال؟ ويقتل؟ ويلقى الرعب فى قلوب الناس؟ هؤلاء الذين يصاربون الله ورسوله، ويسعون فى الأرض فساداً، وقد بينت الآية الكريمة جزاءهم ﴿أَنْ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَنْ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَنْ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَنْ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَنْ يُقتَّلُوا مِن الأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣].

وفى هذه القصة، ثمانية من أهل البوادى، أكرمهم النبى رسيس وأواهم، وأطعمهم، وسقاهم، تحايلوا للإفساد في الأرض، وبيتوا نية الغدر، والغصب والقتل، فطلبوا من رسول الله الله الله المنافقة المن

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرُّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الأُوزَاعِيُّ عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي قِلابَةَ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ (٣)وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَن أَنسِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى خَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَسَادَةَ عَن أَنسٍ عَن أَنسٍ عَن أَنسٍ

الرعاة، رعاة إبل الصدقة، وإبل رسول اللَّه والمحرب المحراء والبوادى، وبحجة أن أمراضهم شفيت بشرب لبن الإبل وبولها، وهم مع الرعاة يجدون الصحراء والبوادى، وبحجة أن أمراضهم شفيت بشرب لبن الإبل وبولها، وهم مع الرعاة يجدون حاجتهم من الأبوال والألبان، وأذن لهم رسول اللَّه واللهم الشيطان أن يقتلوا الراعيين، ويستولوا على المراعى النائية، سولت لهم نفوسهم الشريرة، وسول لهم الشيطان أن يقتلوا الراعيين، ويستولوا على الإبل، ويسوقوها إلى حيث يأمنون، بعيدا عن سلطات محمد واتباعه، إنهم ثمانية رجال، وإن الرعاة غلامان ضعيفان، والإبل فوق الأربعين، غنيمة كبرى، بعدوان بسيط، لقد استفردوا بأحد العلامين فقيدوه، وفقئوا عينيه لئلا يرى، لكنه صرخ واستغاث، فذبحوه، ورأى الغلام الثانى الجريمة من بعيد، ففر هاريا إلى المدينة، ولم يشغلوا أنفسهم بمحاولة اللحاق به، فهو أسرع، وأصح نشاطا وحيوية، فاستاقوا الإبل إلى حيث يقصدون.

ويلّغ الغلام رسول اللّه على ما حدث، وكان معه عشرون من شباب المسلمين الأشداء الفوارس، فتارت نفوسهم أن يلحقوا بهم، فبعث رسول اللّه على معهم قائفا، يعرف الأثر، ليدلهم على الطريق الذي سلكوه، وما هي إلا ساعات حتى أدركوهم، ولم يمض يوم حتى كانوا بين يدى رسول اللّه على الذي سلكوه، وما هي إلا ساعات حتى أدركوهم، ولم يمض يوم حتى كانوا بين يدى رسول اللّه على، فحكم فيهم بحكم اللّه، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن يقتص منهم بفقء عيونهم، وأن يتركوا في شمس الصحراء حتى يموتوا، وكان في ذلك الجزاء الأمن والأمان، لأبناء المجتمع الإسلامي، والعقوبة الرادعة لمن تسول له نفسه من الأشقياء السعى في الأرض بالفساد.

## المباحث العريية

(أن ناسا من عُرَينة) بضم العين وفتح الراء، مصغر، اسم قبيلة، أوحى من بجيلة، وفى الرواية الثالثة الثانية «أن نفرا من عكل» بضم العين وسكون الكاف، وهى قبيلة من تيم الرياب، وفى الرواية الثالثة «قوم من عكل أو عرينة » بأو، وفى الرواية الخامسة «نفر من عرينة » وفى ملحق الرابعة «نفر من عكل وغرينة » والظاهر أن بعضهم عكل » وفى ملحق الخامسة «رهط من عرينة » وفى ملحقها «من عكل وعرينة » والظاهر أن بعضهم كان من عرينة فحين ذكرت واحدة قصدت الثانية معها، وحين ذكرت «أو» كانت بمعنى الواو، وكان عددهم «ثمانية» كما جاء فى الرواية الثانية، وملحق الرواية الرابعة.

(قدموا على رسول الله على المدينة) ليعلنوا إسلامهم، ويبايعوه، كما جاء في الرواية الثانية والخامسة، وكان قدومهم في شوال أو ذي القعدة سنة ست من الهجرة.

(فاجتول المدينة) يقال: اجتويت البلد، إذا كرهت المقام فيه، أو تضررت بالإقامة فيه، وفي الرواية الثانية «فاستوخموا الأرض» أى أرض المدينة، وهو بمعنى اجتول وعند البخارى «فقالوا: يا نبى الله، إنا كنا أهل ضرع» أى رعاة إبل ويقر في البرية «ولم نكن أهل ريف» أى أهل إقامة وزراعة، كما هو الحال في المدينة، وفي رواية له أيضا «إن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يارسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة » أما السقم

الذى كان بهم فهو الهزال الشديد من الجوع والجهد، ففي رواية «كان بهم هزال شديد» وفى رواية «مصفرة ألوانهم» وفى رواية أنهم أقاموا فى الصفة.

(وسقمت أجسامهم) أى بعد أن صحت أجسامهم من الهزال، أصابهم مرض، كان قد انتشر بالمدينة، ففى الرواية الخامسة « وقد وقع بالمدينة الموم » بضم الميم وسكون الواو « وهو البرسام » بكسر الباء وسكون الراء، سريانى معرب، أطلق على اختلال العقل، وعلى ورم الرأس، وعلى ورم الصدر، والمراد منه هنا ورم الصدر، ففى رواية « فعظمت بطونهم ».

(فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشريوا من ألبانها وأبوالها؟ ففعلوا، وصحوا ) بفتح الصاد وتشديد الحاء المضمومة، وكان هذا العرض من النبي على بناء على شكواهم من الإقامة في المدينة وطلبهم الخروج إلى البادية، ففي الرواية الثانية « فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلي. فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا » وفي رواية عند أبي عوانة، أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح - ولعلهم بيتوا نية الشر - « فقالوا: يا رسول اللَّه، قد وقع بنا هذا الوجع، فلو أذنت لنا، فخرجنا إلى الإبل؟ وفي رواية للبخاري أنهم طلبوا لبنا كثيرا « فقال لهم: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود» وفي الرواية الثالثة « فأمر لهم رسول الله على بلقاح » واللقاح بكسر اللام هي النوق ذوات الألبان، واحدها لقحة بكسر اللام وسكون القاف، أي أمر لهم، وأذن لهم بشرب لبن اللقاح، وفي الرواية الأولى « أن تخرجوا إلى إبل الصدقة » وفي الرواية الثانية « ألا تخرجون مع راعينا في إبله... » وفي رواية البخاري « ألا أن تلحقوا بإبل رسول الله على « وقال الحافظ ابن حجر: والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي ﷺ بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء، لشرب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى إبل الصدقة. وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه الله كانت خمس عشرة، وأنهم نحروا منها واحدة.

(ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم) في الرواية الثانية «فقتلوا الراعي» وفي رواية «فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر، قد جزع، فقال: قد قتلوا صاحبي، وذهبوا بالإبل» ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي في وكان اسمه يسار – بفتح الياء والسين المخففة، كان غلاما للنبي في أن المقتول راعي النبي في وكان اسمه يسار – بفتح الياء والسين المخففة، كان غلاما للنبي الموقة كان فرآه يحسن الصلاة فأعتقه، وبعثه في لقاح له، قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة، فقتل بعضهم مع راعي لقاح النبي في فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي وذكر بعضهم معه غيره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكر الحديث بالمعنى، فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع، وهذا أرجح، لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يساراه وفي بعض النسخ « الرعاة » بضم الراء وبالتاء، وهما لغتان.

(وساقوا ذود النبى على الذود القطيع من الإبل، قيل: من الثلاث إلى العشر، وفي الرواية الثانية « وطردوا الإبل » أي ساقوها أمامهم، وفي ملحقها « واطردوا النعم » أي جعلوها تطرد وتتابع أمامهم، وفي رواية للبخاري « واستاقوا النعم ».

(فبلغ ذلك النبى الله في رواية للبخارى «فجاء الخبر في أول النهار» وسبق أن الذي جاء بالخبر أحد الرعاة.

(فبعث فى إثرهم) وفى الرواية الثانية «فبعث فى آثارهم» والإثر بكسر الهمزة العقب، والأثر بفتح الهمزة والتاء وجمعه آثار بقية الشيء وما تخلف عنه، فالمعنى بعث وراءهم من يلحقهم ويأتى بهم، أو بعث من يتتبع آثارهم حتى يلحقهم، وفى ملحق الرواية الخامسة «وعنده شباب من الأنصار، قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتفى أثرهم».

(فأتى بهم) في الرواية الثانية « فأدركوا، فجيء بهم » أي أساري. فاعترفوا.

(فقطع أيديهم وأرجلهم) فى الرواية الثانية «فأمربهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» يعنى قطع يدا كل واحد ورجلاه من خلاف. وفى ملحق الرواية الرابعة «ولم يحسمهم» أى لم يكوما قطع منهم بالنار، لينقطع الدم، بل تركه ينزف، كما فعلوا بالراعى أو الرعاة.

(وسمل أعينهم) بفتح السين والميم مخففة، والسمل فقء العين بأى شيء كان، وفى الرواية السادسة «إنما سمل النبى النبى أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء » وفى الرواية الثانية «وسمر أعينهم» بضم السين وكسر الميم مخففة، مبنى للمجهول، وفى ملحقها «وسُمِّرت أعينهم» بضم السين وتشديد الميم المكسورة. مبنى للمجهول أيضا، ولم يؤنث الفعل تارة، وأنث أخرى، لأن نائب الفاعل مجازى التأنيث. وتسمير الأعين لغة فى سملها، ومخرجهما متقارب، وقد يكون من المسمار، يريد أنهم كحلوا بمسامير قد أحميت، ففى رواية عند البخارى «ثم أمر بمسامير، فأحميت، فكحلهم بها » ولا يخالف ذلك رواية السمل، لأنه فقء العين بأى شىء كان.

(وتركهم فى الحرة حتى ماتوا) «الحرة» بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة أرض ذات حجارة سود، كأنها أحرقت. والمقصود منها هنا موضع بظاهر المدينة بهذه الصفة معروف. وفى الرواية الثانية « ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا »، وفى الرواية الثالثة « وألقوا فى الحرة، يستسقون فلا يسقون » وفى رواية «يعضون الحجارة » وفى رواية « يعض الأرض، ليجد بردها، مما يجد من الحر والشدة » وفى البخارى « قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت ».

## فقه الحديث

يقول اللَّه تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَقْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِن خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الأَرْضِ﴾. أخرج عبد الرزاق عن قتادة، قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت في العرنيين، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين، يسعى في الأرض فساداً، ويقطع الطريق، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين.

قال الحافظ ابن حجر: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فى العرنيين، وهى تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة، فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم، إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين، فعلى قولين.أحدهما وهو قول الشافعى والكوفيين: ينظر فى الجناية، فمن قتل قتل، ومن أخذ المال قطع، ومن لم يقتل، ولم يأخذ مالا نفى، وجعلوا «أو» للتنويع.

وقال مالك: بل هى للتخيير، فيتخير الإمام فى المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة. واختلفوا فى المراد بالنفى فى الآية، فقال مالك والشافعى: يضرج من بلد الجناية إلى بلد أخرى، زاد مالك: فيحبس فيها.

وعن أبى حنيفة: بل يحبس في بلده.

أما المثلة التى وقعت بهم فقد مال ابن الجوزى وجماعة إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص، وروايتنا السادسة تشير إلى ذلك، وقد نقل أهل المغازى أنهم مثلوا بالراعى.

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوح بحديث النهى عن المثلة، فقد قال عنه ابن شاهين: أنه ينسخ كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن التاريخ ثابت، فقد نقل قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازى: وذكروا أن النبي الشي نهى بعد ذلك عن المثلة، وإلى هذا مال البخارى، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء، للإجماع على أن من وجب عليه القتل، فاستسقى، لايمنع.

وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبى رضي ولا وقع منه نهى عن سقيهم. قال الحافظ: وهو ضعيف جداً، لأن النبى الله الله على ذلك، وسكوته كاف فى ثبوت الحكم. وأجاب النووى بأن المحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولا غيره.

وقال الخطابى: إنما فعل النبى ﷺ بهم ذلك، لأنه أراد بهم الموت بذلك، وقيل: إن الحكمة فى تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقى ألبان الإبل، التى حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم.

وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، لشريهم بول الإبل، ويقاس على الإبل بول مأكول اللحم، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطرخي والروياني.

وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها، من مأكول اللحم وغيره قال ابن العربي: وقد تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل، وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها ٢٣

للتداوى، وتعقب بأن التداوى ليس حال ضرورة، قال الحافظ ابن حجر: بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله.

فإن قالوا: لو كان نجسا ما جاز التداوى به، لقول النبى الله الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليهم » رواه أبو داود، والنجس حرام، فلا يتداوى به، لأنه غير شفاء، فالجواب أن الحديث محمول على حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فلا يكون حراما، كالميتة للمضطر.

وقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعا «إن في أبوال الإبل شفاء لذرية بطونهم» والذرب فساد المعدة.

واستشكل الإذن لهم من شرب لبن الصدقة، وأجيب بأن ألبانها للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء إذ ذاك منهم.

#### وفي الحديث غير ما تقدم

- ١- قدوم الوفود على الإمام.
  - ٧- ونظره في مصالحهم.
- ٣- ومشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها.
  - ٤- وأن كل جسد بداوي بما اعتاده.
- ٥- وقتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة أو حرابة، إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصا.
  - ٦- وفيه المماثلة في القصاص، وليس ذلك من المثلة المنهى عنها.
  - ٧- وثبوت حكم المحاربة في الصحراء وأما في القرى ففيه خلاف.
    - $\Lambda$  وفيه العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك معرفة تامة.
- ٩- وفيه الحزم والشدة مع أعداء اللَّه، واستبعاد الرحمة في تنفيذ الحدود، ففي ذلك مصلحة المجتمع.
  - ١٠- وفيه أن المدينة تنفى خبثها، كما جاء في الحديث الشريف.

#### واللَّه أعلم

# (٤٤٣) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

٣٨٣٧ - ١٦ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ قَهُودِيَّا قَتَىلَ جَارِيَةٌ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرِ. قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ. فَقَالَ لَهَا «أَقَتَلَكِ فُلاكٌ» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِفَةَ. فَقَالَتُ: نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِفَةَ. فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِفَةَ. فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا. فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْن.

٣٨٣٨ – وفي روايـة عَـن شُعْبَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ نَحْـوَهُ وَفِي حَدِيــثِ ابْــنِ إِدْرِيـسَ فَرَضَــخَ رَأْسَــهُ بَيْنَ حَجَرَيْــن.

٣٨٣٩ - ٦٨٣٩ عَن أَنَسَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَقَلَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، لُهُ الْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ. فَأَخِذَ، فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِسِهِ أَنْ يُرْجَسَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجمَ حَتَّى مَاتَ.

، ٣٨٤ - ٧٦٠ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ (١٧) أَنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِلُو؟ فُلانٌ؟ فُلانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاقَوْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يُوضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

## المعنى العام

النفوس البشرية الشريرة موجودة فى كل مجتمع، وتزيد ويعظم شرها إذا لم تؤخذ بجريرتها، وتعاقب عقوية رادعة، وإذا كان الإسلام قد غرس فى نفوس أبنائه الوازع الداخلي، والخوف من الله، ومراقبته فى السروالعلن، فإن غير المسلمين أول الإسلام، وبخاصة اليه ودلم يكن عندهم وازع سوى الأحكام الدنيوية فإذا أحس الواحد منهم غفلة القانون والحكام، راح يرتكب أبشع الجرائم، لأتفه الأسباب.

<sup>(</sup>٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلاهُمَا عَن شَعْبَةَ

<sup>(</sup>١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنْ خُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّرُاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن أَيُوبَ عَن أَبِي قِلابَةَ عَن أَنَسِ – وحَدَّثَنِي إِسْحَلُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَن أَيُوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (١٧)وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ

وقصة هذا الحديث تحكى مدى ما وصل إليه اليهود من المادية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص الناس على المال، وارتكاب أفظع الجنايات من أجل عرض حقير.

هذا يهودي يسكن الجزيرة العربية، ويجاور المسلمين بالمدينة، يرى صبية صغيرة، لم تبلغ الحلم، تبتعد قليلا عن العمران، ربما كانت ترعى بعض غنمها، يراها وعليها بعض الحلى الفضية، حلى وخلخال مثلا، بل ريما أسورة وقلادة، وماذا يساوي هذا القدر من الفضة؛ لكنبه في نظر اليهودي كنزيضجي من أجله بالكثير، ريما حاول إغراء الصبية وخداعها لتعطيه حليها بوجه أو بآخر، ففشل، وريما حاول خلع حليها من أطرافها فامتنعت، وقاومت فلجأ إلى القوة، مستغلا انقطاع الساحة من البشر، وخلوها ممن يمكن أن ينجد المسكينة، مهما صرخت واستغاثت، لقد أمسك حجـراً كبـيراً فضربها علـي رأسـها، فسقطت برأسها على الأحجار، مغشيا عليها، فسلبها ما على جسدها من حلى، وخاف أن تفيق فتبلغ عنه، فحملها وألقاها في بئر، ولم يكتبف بذلك بل أخذ يرجمها بالحجارة، حتى ظن أنها فارقت الحياة. فانصرف، وتركها. وأفاقت يسيل دمها، وجراحها تؤلمها، فصرخت وصرخت، وسمعها أحد المارة، فأخرجها من البئر، وحملها إلى أهلها بالمدينة، الذين حملوها إلى النبي على وأرشد منقذها عن مكان حادثتها، والقوم يعرفون من يتردد على هذا المكان، أو من يسكنه، فأرشدوا رسول الله ﷺ عن أسماء أناس، تنحصر الشبهة فيهم، فعرضهم رسول اللُّه ﷺ عليها واحدا واحدا، لكنها لا تستطيع الكلام مما بها، فكانت تشير برأسها حين يذكرلها الاسم: ليس هو، حتى ذكر اسم قاتلها، فأشارت بنعم، فجىء به، وضيق عليه الخناق، فأقر واعترف، وقام بتمثيل ما فعله بها، فحكم الرسول ﷺ بالقصاص، فربطت رأسه إلى حجر كبير، ثم رجمت رأسه بالحجارة حتى مات. جزاء وفاقا ﴿فُمَنْ اعْتَىدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿ [البقرة: ١٩٤]. ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثَّل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [ النحل : ١٢٦ ] ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمَّ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

## المباحث العربية

(أن يهوديا قتل جارية) الجارية تطلق على الحرة والأمة، في سن الغلام دون البلوغ، والظاهر هنا أنها كانت حرة ففي الرواية الثانية «جارية من الأنصار».

(على أوضاح لها) أى بسبب أوضاح، وهى جمع وضح، والأوضاح حلى الفضة، أى قتلها من أجل أوضاح وحلى الفضة، أى قتلها من أجل أوضاح وحلى من فضة كانت عليها، وفى الرواية الثانية «على حلى لها» وفى رواية للبخارى «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة» وفى رواية له «عدا يهود على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها».

(فقتلها بحجر) في الرواية الثانية « ألقاها في القليب-أي البئر-ورضخ رأسها بالحجارة » وفي الرواية الثالثة « وجد رأسها قد رض بين حجرين » وفي رواية للبخاري « فرماها يهودي بحجر » ويجمع بينها بأنه رماها بحجر، فأصاب رأسها، فسقطت على حجر آخر، فألقاها في البئر، وضرب رأسها بالحجارة، والتعبير ب « فقتلها » باعتبار ما آلت إليه، وإلا فحين ضربها لم يقتلها، وإنما آل أمرها إلى القتل نتيجة الإصابة.

والرضخ، والرض بمعنى.

(فجيء بها إلى النبي على وبها رمق) الرمق بقية الحياة والروح.

(فقال لها: أقتلك فلان؟) القائل هو رسول الله كلى ففى رواية للبخارى « فقال لها رسول الله كلى فقال لها رسول الله كلى فلان قتلك »؟ ولامانع أن يكون غيره صلى الله عليه وسلم قد اشترك فى سوالها، ففى الرواية الثالثة « فسألوها من صنع هذا بك؟ » و « فلان » كناية عن اسم من الأسماء ذكر لها.

(فأشارت برأسها: أن لا) معناه أنها لم تكن تستطيع أن تنطق، فهزت رأسها يمينا وشمالاً تفيد النفى و « أن » مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها مادلت عليه « لا » أى أشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت بقولها: الحال والشأن لم يقتلها فلان المذكور

(ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا) أى قال لها المرة الثانية: أقتلك فلان؟ كناية عن اسم آخر غير الأول. وفى الرواية الثالثة «فلان؟ فلان؟» وفى رواية للبخارى «من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ » وفى رواية «فلان قتلك؟ فرفعت رأسها-أى أشارت: لا-فأعاد، فقال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها فى الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها».

(ثم سألها الثالثة فقالت: نعم، وأشارت برأسها) أى أشارت برأسها بما يفيد نعم، أى خفضتها مرة أو مرتين، وفي الرواية الثالثة «حتى ذكروا يهوديا-أى ذكروا لها اسم يهودي في المرة الثالثة-فأومأت برأسها » أى نعم.

وفي رواية للبخاري « حتى سمى اليهودي ».

(فقتله رسول الله على بين حجرين) معطوف على محذوف، تقديره: فطلب اليهودى، فأخذ، فأتى به رسول الله على فطلب منه أن يعترف، فتلكأ، فلم يزالوا به برفق ولطف حتى اعترف، وأقر، فقتله، أى أمر بقتله بين حجرين، وفي ملحق الرواية «فرضخ رأسه بين حجرين» وفي الرواية الثانية «فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات» وفي الرواية الثالثة «فأمر رسول الله وأن يرض رأسه بالحجارة» ولا تنافى بين هذه الروايات، إذ يجمعها أنه نام ورأسه على حجر مربوط به، وأمر بقذفه بالحجارة، فدق رأسه بين حجر تحته، وحجر رجم به.

### فقه الحديث

احتج الجمهور بهذا الحديث على أن القاتل يقتل بما قتل به، وتمسكوا بقوله تعالى ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُكُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ و بقوله تعالى ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.

وخالف فى ذلك الكوفيون، واحتجوا بحديث « لا قود إلا بالسيف » وهو ضعيف، وطرقه كلها ضعيفة، وعلى تقدير ثبوته، فإنه على خلاف قاعدتهم فى أن السنة لا تنسخ الكتاب، ولا تخصصه.

واستدلوا بحديث النهى عن المثلة، وهو صحيح، لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص، جمعا بين الدليلين.

وتفرع على القتل بمثقل كحجر أو عصا أو حديدة خلاف بين الفقهاء في مسألتين: الأولى: متى يعتبر هذا القتل عمدا؟ ومتى لا يعتبر؟ فقال عطاء وطاووس: شرط العمد أن يكون بسلاح، إذن القتل بحجر أو عصا أو حديدة ليس عمدا على الإطلاق.

وقال الحسن البصرى والشعبى والنخعى والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم: شرطخ أن يكون بحديدة، والحديث يرد عليهم، وقد أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص، لأن المرأة كانت حية، والقود لا يكون في حي، ورد بأنه إنما أمر بقتله بعد أن ماتت، فكان قصاصاً.

وقال ابن المنذر: قال الأكثر: إذا قتله بشيء يقتل مثله غالبا، فهو عمد.

وقال ابن أبى ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا ففيه نظر: إن كرر ذلك فهو عمد، وإلا فلا. وهذا غير مسلم، فقد يكون تأثير حجر واحد أقوى من تأثير مائة حجر، وكذلك العصا، وكلام ابن المنذريتفق مع حديث المرأة التى رمت ضرتها بعمود الفسطاط، فقتلتها، فإن النبى على جعل فيها الدية.

المسألة الثانية: احتلف القائلون بالقصاص بما قتل به، فيما إذا استعمل ما قتل، فلم يقتل، كرجل ضرب رجلا بعصا مرة واحدة، فقتله، فأقيد، فضرب بالعصا، فلم يمت، هل يكرر عليه حتى يموت؟ فقيل: لا يكرر، وقيل: إن لم يمت قتل بالسيف.

وماذا لو قتل رجل رجلا بمحرم، كخمر ولواط وتحريق، قال ابن العربى: يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية، قال الحافظ ابن حجر: الأولان بالاتفاق، وفي الثالث خلاف عند الشافعية.

والحديث ظاهر فى جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ قال النووى: وفائدة السؤال أن يعرف المتهم، ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شىء بمجرد قول المجروح. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وقد سبق فى القسامة. ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وتعلقوا بهذا الحديث، وهذا تعلق باطل، لأن اليهودى اعترف، كما صرح به مسلم فى إحدى رواياته، فقتل باعترافه.

قال الحافظ ابن حجر: وادعى ابن المرابط، من المالكية، أن هذا الحكم كان فى أول الإسلام، وهو قبول قول القتيل، قال: وأما ما جاء أنه اعترف، فهو فى رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عد عليه. اهـ قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذه الدعوى، فقتادة حافظ، وزيادته مقبولة، لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يتبت بالاحتمال.

واستدل بالحديث على وجوب القصاص على الذمى، وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميا، فيحتمل أن بكون معاهداً أو مستأمنا.

وفى الحديث قتل الرجل بالمرأة. قال النووى: وهو إجماع من يعتد به اهـ وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، إلا رواية عن على وعن الحسن وعطاء، وخالف الحنفية فيما دون النفس.

واللَّه أعلم

# (٤٤٤) باب الصائل على نفس الإنسان أوعضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

٣٨٤١ - ٣٨٤ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨٤٢ - ١٩ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﷺ أَنَّ رَجُلا عَن قِرَاعَ رَجُلِ فَجَلَبَهُ فَسَلَقَطَتْ ثَيْتُهُ. فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَلهُ؟».

٣٨٤٣ - ٢٠٠٠ عَن صَفْوَان بْنِ يَعْلَى اللهِ ١٠٠ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلِ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ. فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟».

٣٨٤٤ - ٢١ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ (٢١) أَنَّ رَجُلا عَن يَلدَ رَجُلِ فَانْتَزَعَ يَلدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «مَا تَاهُمُرُنِي؟ تَاهُمُرُنِي أَنْ آمُسرَهُ أَنْ يَدُهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَلدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزعْهَا».

ه ٣٨٤ - ٢٦ عن صَفْوَانَ بْسَنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ (٢٢) عَن أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عَلَّ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَ يَدَ رَجُلٍ فَالْنَازَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّنَاهُ (يَعْنِي الَّلْذِي عَضَّهُ) قَسالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ عَلَيُّ وَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟».

٣٨٤٦ - ٢٦ أَخْبَرَلِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةُ (٢٣) عَن أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَسعَ النَّبِيُ عَلَى غَرْوَةً تَبُوكَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أُوثَقُ عَمَلِي عِنْدِي. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ تَبُوكَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أُوثَقُ عَمَلِي عِنْدِي. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ

<sup>(</sup>١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن زُرَارَةَ عَن عِمْرَانَ بْن خُصَيْنِ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن عَطَاءِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَن يَعْلَى عَن الَّهِ \* عَظْهُ مِمْلُهُ

<sup>(</sup>١٩) حَدَّثَلِيْ أَبُوْ خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَادُّ (يَعْنِي ابْنَ هِشَام) حَدَّثِنِي أبي عَن قَتَادَةً عَن زُرَارَةً بْنِ أُوفَى عَن عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ (٢٠) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام حَدَّثِنِي أَبِي عَن قَتَادَةً عَن بُدَيْلِ عَن عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن صَفْوَانَ (٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا فُرِيَّسُ بْنُ أَلْسِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَن عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ (٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا فُرِيِّسُ بْنُ أَلْسِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَن عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ

<sup>(</sup>٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَلِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةَ عَن أَبِيهِ - وحَدَّثَنَاه عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَلاَ الآخَرِ (قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ) فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِن فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتْهِ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ عَلِيُّ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ. فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ.

٣٨٤٧ - أَلَّ عَن أَنس عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللللْ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْلِلْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الل

## المعنى العام

حماية الإنسان من الإنسان شريعة الله منذ قديم الزمان، فقد اعتدى هابيل على قابيل، من أجل ذلك كتب الله على بنى آدم فى التوراة ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْغَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنُنَ وَالسِّنِّ بِالْعَيْنِ وَالْمَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْنُ وَالسِّنِّ بِالْعَيْنِ وَالْمَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْمُنُونَ بِاللَّنْفُ وَالْمُنُونَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل: ١٢٦] وقال ﴿وَلِكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩] وقال ﴿فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُم وَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ١٩٤] وكان فى هذا القانون الإلهى، وفى تطبيقه حصر دائرة الجناية على نفس الآدمى وأعضائه فى أضيق الحدود، لكن من كان قبل الإسلام أسرفوا الشفاعات فى حدود الله، والمجاملات والمحاباة فى توقيع العقويات، فكانوا إذا جنى فيهم الشريف تركوه، وإذا جنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فحسم الإسلام هذا الداء بقانونه الخالد: «لو أن تركوه، وإذا جنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فحسم الإسلام هذا الداء بقانونه الخالد: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» وهذه أم الربيع، من أشراف العرب، ضربت جارية على وجهها، فسقطت سن من أسنانها. فقال رسول الله ﷺ: القصاص. القصاص. القصاص. كتاب الله على المنابة فى حكم الله. فلم يزد على قوله: القصاص. القصاص. القصاص.

وتشفعوا عند أهل المجنى عليها، وعرضوا عليهم من المال عوضا ما عرضوا، فتمسكوا بالقصاص، فقال أخوها: والله يارسول الله لا تكسر سنة أم الربيع أبدا. إننا نطمع فى شفاعتك، وفى عفو المجنى عليها، فيقول والله يارسول الله لا تكسر سنة أم الربيع أبدا. إننا نطمع فى شفاعتك، وفى عفو المجنى عليها، فيقول والله على التلكؤ فى تنفيذ حكم الله؟ القصاص. القصاص، ويطمئن أهل المجنى عليها على ثبوت الحق، والقدرة على الجانية، ومن باب العفو عند القدرة يتنازلون عن القصاص، ويرضون بالدية، ويعجب والله من يمين أخ الجانية أن أبره الله، ولم يحنثه فيه، فيقول: إن من عباد الله من بجيب الله دعاءه، ويبرقسمه.

<sup>(</sup>٢٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَن أَلَسٍ

لكن الجناية أحيانا لا تكون مقصوبة للجانى، أو تكون دفاعا عن النفس، أو ربا على جناية سابقة، فهل الجناية على المعتدى تعتبر اعتداء يقتص لها؟ هذا ما تصوره قصة الأحاديث الأولى، يعلى بن أمية، الصحابى الجليل، يختلف مع رجل، قد استأجره يعلى، ليساعده على بعض أموره، يغضبان، فيتدافعان بأيديهما، فيقضم يعلى يد الأجير فيتألم الأجير، فينتزع يده بقوة من فم يعلى، فتسقط سن من أسنان يعلى، فيرفع الأمر لرسول الله على المحكم له بالقصاص، أو بدية السن، فيحكم رسول الله على ببراءة الأجير، لأنه كان في حالة الدفاع عن النفس، فيقول: لا دية ولا قصاص.

## المباحث العريية

(باب الصائل) يقال: صال يصول صولا وصولانا، سطا عليه ليقهره.

(قاتل يعلى ابن منية أوابن أمية) «منية» بضم الميم وسكون النون وفتح الياء وهى أم يعلى، وقيل: جدته، والأول هو المعتمد. وبعض الرواة صحفها إلى «منبه» بالباء، وهو خطأ، و«أمية» اسم أبيه، فيصح أن يقال: يعلى بن أمية، ويعلى ابن منية، أسلم يوم الفتح، وشهد مع النبى على ما بعدها، كحنين والطائف وتبوك.

(رجلا، فعض أحدهما صاحبه) وفي الرواية الثالثة «عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى ابن منية، عض رجل ذراعه» وهذه الرواية مرسلة، فصفوان تابعى، وهي تفيد أن المعضوض أجيريعلى، وفي رواية «أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا، فعض يده» ويعلى من بني تميم، والأجيرليس من بني تميم، فهي تشير أن العاض يعلى، ومن هنا يرى الحافظ ابن حجر أن الرجلين المبهمين يعلى وأجيره، وأن يعلى أبهم نفسه، لأنه العاض، وأنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاض فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى هو الذي قاتل الأجيروفي الرواية الأخرى «أن أجيرا ليعلى عض يد رجل» وهذا هو الأولى والأليق، إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى، مع جلالته وفضله، اه قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في شةء من الطرق أن الأجير هو العاض، وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح، فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل معنى له إسلامه، فلا استبعاد.

وقال النووى: أما أن فى بعض الروايات أن يعلى هو المعضوض، وفى بعضها أن المعضوض أجير ليعلى، لا يعلى، فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى، لا يعلى، ويحتمل أنهما قضيتان، جرتا ليعلى ولأجيره، فى وقت أو وقتين. وتعقبه الترمذى بأنه ليس فى رواية مسلم ولا رواية غيره فى الكتب الستة ولا غيرها أن المعضوض هو يعلى، لا صريحا ولا إشارة، فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض.

وفي روايات مسلم أن المعضوض «يد» أو « ذراع » ولا تعارض، لكن المشكل رواية البخاري في

الإجارة « فعض إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه » قال الحافظ ابن حجر: وفى الجمع بين الذراع والإصبع عس، ويبعد الحمل على تعدد القصة، لاتحاد المخرج، لأن مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، فالذى يترجح الذراع، وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع، لايقاوم الروايات المتعاضدة على الذراع.اهـ

قلت: يحتمل أن يعلى عض إصبع الرجل، فانتزعه بسرعة لصغره، فأمسك بذراعه فعضه، فحصل ما حصل، فهذا الاحتمال خير من رد رواية صحيحة.

(فجذبه، فسقطت ثنيته) أى فجذب المعضوض ذراعه، كذا فى الرواية الثانية «فجذبه» بالتذكير، مع أن الذراع مؤنث عند جمهور أهل اللغة، فإعادة الضمير عليه مذكراً باعتباره عضوا، وعند الجوهرى: ذراع اليد يذكر ويؤنث، وذراع الآدمى من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.

«والثنية » إحدى الأسنان الأربع التى فى مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت، وفى الرواية الخامسة «فسقطت ثنيتاه » بالتثنية، وفى الرواية الرابعة «ثنيته أو ثناياه » قال الحافظ ابن حجر: وقد تترجع رواية التثنية، لأنه يمكن حمل الرواية التى بصيغة الجمع عليها، على رأى من يجيز فى الاثنين صيغة الجمع، ورد الرواية التى بالإفراد إليها، على إرادة الجنس، وقول من يقول بالتعدد بعيد، لاتحاد المخرج.

(فاختصما إلى النبى على من المتبادر أن الذى رفع الأمر هو يعلى الذى سقطت ثنيتاه، يقدى هذا قوله فى الرواية الرابعة «فسقطت ثنيته، فاستعدى رسول الله على «أى استعانه واستنصره، وكان الخطاب له فى «ما تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك....إلخ».

(أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟) يقال: عض يعض بفتح العين، والفحل الذكر من الإبل، ويطلق على الذكر من غير الإبل من الدواب، والاستفهام إنكارى توبيخى، أى لا ينبغى أن يعض أحدكم.. وفى الرواية الرابعة والخامسة « أن تقضمه كما يقضم الفحل» يقال: قضم يقضم بفتح الضاد على اللغة الفصيحة، والقضم الأكل بأطراف الأسنان. وفى الرواية الثانية « أردت أن تأكل لحمه؟ » وفى الرواية الخامسة « أردت أن تقضمه، كما يقضم الفحل »؟ وفى الرواية الرابعة » ما تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده في فيك، تقضمها، كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها » قال النووى: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، أى إنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك؟ وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك؟

(لا دية له) أى لا دية له عن تنيته، ومن باب أولى لا قصاص. وفى الرواية الثانية « فأبطله » أى فأبطل طلب الدية، وفى الرواية الثالثة والخامسة « فأبطلها » أى أبطل قصاصها وديتها، وفى الرواية السادسة « فأهدر تنيته » أى جعلها هدرا لادية لها.

(أن أخت الربيع - أم حارثة، جرحت إنساناً) قال النووى: هذه رواية مسلم، وخالفه البخارى فى روايته، فقال: عن أنس بن مالك أن عمته الربيع - بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة - كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله وأبوا الالقصاص، فأمر رسول الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا. والذى بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله بن انس، كتاب الله القصاص، فرضى القوم، فعفوا، فقال رسول الله بن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » هذا لفظ رواية البخارى، فحصل الاختلاف فى الروايتين من وجهين:

أحدهما: أن فى رواية مسلم، أن الجارحة الجانية أخت الربيع، وفى رواية البضارى أنها الربيع بنفسها.

والثانى: أن فى رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها أم الربيع، فى رواية البخارى أنه أنس ابن النضر، قال العلماء: المعروف فى الروايات رواية البخارى، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة، وكذا رواه أصحاب كتب السنن، قال النووى: قلت: إنهما قضيتان، أما الربيع الجارحة فى رواية البخارى وهى أخت الجارحة فى رواية مسلم فهى بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما أم الربيع الحالفة فى رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. اهـ

قال الكرمانى: القول بأن هذه امرأة أخرى لم ينقل عن أحد، والصواب «أن الربيع جرحت إنسانا » بحذف لفظة «أخت» ومال الحافظ ابن حجر إلى قول النووى، وأضاف وجها ثالثا للاختلاف بين الروايتين وهو: هل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وقال: وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان، وقعتا لامرأة واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسانا، فقضى عليها بالقصاص، وحلفت فقضى عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى - فالمقصود من أم الربيع ليست الكنية، وإنما والدة الربيع، والجانية في المرتين هي الربيع- وحلف أخوها في الثانية، وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان، فإن قبل هذا الجمع، قبل، وإلا فتابت (الراوي عن أنس عند البخاري).

(القصاص. القصاص) منصوب على الإغراء، مفعول به لفعل محذوف، أي الزموا القصاص.

(أيقتص من فلانة? والله لا يقتص منها) وفى رواية البخارى: قال أنس بن النضر: يارسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا. والذى بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها "وسواء كان القائل أنساً، أو أم الربيع، أوهما، فليس معناه رد حكم النبى الله المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبى المهافي في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف أنس أو أم الربيع ثقة بهم ألا يحنثوه، أو ثقة بفضل الله ولطفه ألا يحنثه، بل يلهمهم العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد.

(القصاص كتاب الله) المشهور على أنهما مرفوعان، مبتدأ وخبر، ويحتمل نصبهما على

الإغراء، والمراد بالكتاب الحكم، أى الزموا القصاص، الزموا حكم الله، ويحتمل تقدير مضاف، أى الزموا حكم كتاب الله، والمقصود به قوله تعالى: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وقيل: قوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذُنَ بِالأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾.

(فمازالت حتى قبلوا الدية) أى فما زالت ترجو مستحق القصاص وتشفع لهم حتى عفوا عن القصاص، وقبلوا دية السن، وفى رواية البخارى « فرضى القوم وعفوا » وفى رواية له « فرضى القوم، وقبلوا الأرش » وفى رواية « فرضى أهل المرأة بأرش أخذوه، فعفوا ».

(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) أى لأبر قسمه، ولم يحنثه. وفى رواية للبخارى « فعجب النبى على وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ووجه تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على نفى فعل غيره، مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضية ذلك فى النصر أقسم على نفى فعل غيره، مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضية ذلك فى العادة أن يحنث فى يمينه، فألهم الله الغير العفو، فبرقسم أنس، وأشار بقوله «إن من عباد الله » إلى أن هذا الاتفاق، إنما وقع إكراما من الله لأنس، ليبر بيمينه، وإنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم طلبهم.

## فقه الحديث

في هذه الأحاديث نقطتان رئيستان:

الأولى: هل على المعضوض إذا أسقط أسنان العاض - في مثل هذه القصة المروية في الروايات الست قصاص؟ أو دية؟

الثانية: وهي الخاصة بالرواية السابعة القصاص في السن، وما في معناها.

أما النقطة الأولى: فقد أخذ بظاهر هذه القصة الشافعية والحنفية والجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية، لأن العاض فى حكم الصائل، واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا، ليقتله، فدفع عن نفسه، فقتل الشاهر، أنه لا شىء عليه، فكذا لا يضمن سنه، بدفعه إياه، قالوا: ولو جرحه المعضوض فى موضع آخر، لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه التخلص بغير ذلك من ضرب فى شدقيه، أو فك لحيته، ومهما أمكن التخلص بدون ذلك، فعدل عنه إلى الأثقل، لم يهدر، وعند الشافعية وجة أنه يهدر على الإطلاق، ووجة أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن، وإن كان بأخف.

وعن مالك روايتان، أشهرهما يجب الضمان، وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإنذار شدة العض، لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله، لا بفعل المعضوض، إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف، وقال بعض

المالكية: العاض قصد العضو نفسه، والذي استحق في إتلاف ذلك العضو، غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل منهما ضامنا ما جناه على الآخر، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخريده. وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك، فسقطت عقب النزع، وسياق الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين، ولا عموم لها وتعقب بأن البخاري أخرج في الإجارة، عقب حديث يعلى هذا، من طريق أبى بكر الصديق في أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبى في وقضى فيه بمثله.

وقد نبه ابن دقيق العيد على أن القيود التى وضعها الجمهور ليست فى الحديث، وإنما أخذها الجمهور من القواعد الكلية، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم بالفم، فإن النص إنما ورد فى صورة مخصوصة. قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك، وإلا لما خالفه، وقال الداودى: لم يروه مالك، لأنه من رواية أهل العراق، وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده، لأنه أتى من قبل المشرق.

ولم يقبل الحافظ ابن حجرهذا الاعتذار عن مالك، فقال: إن سلم هذا فى حديث عمران فلا يسلم فى طريق يعلى بن أمية، فقد رواها أهل الحجان وحملها عنهم أهل العراق.

واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان.

وأما النقطة الثانية: فقد قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القود، إلا ما كان مجوفا، ففيه الدية، واحتج بالآية، ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد على لسان الشارع بغير إنكار، وقد دل قوله ﴿السِّنَّ بِالسِّنَّ عِلَى أَن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد على لسان الشارع بغير إنكار، وقد دل قوله ﴿السِّنَّ بِالسِّنَ عِلى إجراء القصاص في العظم، لأن السن عظم، إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه، إما لخوف ذهاب النفس، وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه.

وقال الشافعى والليث والحنفية: لا قصاص فى العظم، غير السن، لأن دون العظم حائلا، من جلد ولحم وعصب، يتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم، حتى ينال مادونه، مما لا يعرف قدره.

وقال الطحاوى: اتفقوا على أنه لا قصاص فى عظم الرأس، فيلتحق به سائر العظام. وتعقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن فى حديث الباب أنها كسرت التنية، فأمرت بالقصاص، مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة.

## ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الرابعة «ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها» على إجراء القصاص فى العضة، وقد يقال: إن العض هنا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص فى قلع السن. والجواب السديد، أن هذا الأمر أمر تهديد.

٢- استدل بالقصة على التحذير من الغضب، وأن عاقبة الانسياق معه، والتصرف بدوافعه
 عاقبة وخيمة لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان، لأن يعلى غضب من أجيره، فعضه

- يعلى، فنزع الأجيريده، فسقطت ثنية يعلى، ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك، فينبغي لمن غضب أن يكظم غيظه.
- ٣- استدل بالرواية السادسة، بقول يعلى عن غزوة تبوك «كان لى أجير» على جواز استئجار الحر،
   للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتل عنه.
  - ٤- وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتص لنفسه.
  - ٥- وأن المتعدى بالجناية يسقط ما ثبت له بسببها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى.
- ٦- ومن قوله «كما يعض الفحل» جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة، إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل، وفي الحديث «الراجع في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه ».
- ٧- ومن إنكار يعلى نفسه، أن من وقع له أمريأنفه، أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه، كنى عن نفسه بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك، كذا وكذا. وقد وقع لعائشة رضى الله عنها مثل ذلك، حيث قالت «قبل رسول الله والله عنها الله عنها مثل ذلك، حيث قالت «قبل رسول الله عنها الله عنها مثل أنت؟ «فتبسمت»
  - ٨- وفيه إشارة إلى تحريم العض، وقبحه، وأنه لا يليق بأهل المروءات.
- ٩- ومن قوله في الرواية الرابعة « ما تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك، تقضمها كما يقضم
   الفحل » تنبيه الجاني إلى حيثيات الحكم ليقتنع به.
- ١٠ ومن الرواية السابعة قال النووى: فيها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب عطاء والحسن، أنه لا قصاص بينهما، في نفس و لا طرف، تعلقا بقوله تعالى والأنثى بالأنثى بالأنثى إلى البقرة: ١٧٨].
- الثانى: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، ثبوت القصاص بينهما فى النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.. ﴾ إلى آخر الآية.
- الثالث: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس، ولا يجب فيما دونها.اهـ
- كذا قال النووى. ولست أرى دلالة في الحديث على ما قال: وإنما يستدل على المسألة بحديث اليهودي والجارية السابقة.
- ١١ وفيه وجوب القصاص في السن، وهو مجمع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه وفي
   كسر سائر العظام خلاف.
  - ١٢ وجواز الحلف فيما يظنه الإنسان.

١٣- والثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بالثناء.

١٤ - واستحباب العفو عن القصاص.

١٥- واستحباب الشفاعة في العفو

١٦- وأن الخيرة بين القصاص والدية إلى مستحقه.

١٧ - وأن كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها، فعفا على مال، فرضوا به جان

واللَّه أعلم

# (٥٤٥) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

٣٨٤٨ - ٢٥ عَن عَبْدِ اللَّهِ هَا أَنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى فَلاثِ: النَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى فَلاثِ: النَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لليبِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

٣٨٤٩ - ٢٦ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ «وَالَّهٰ يَكُ لا إِلَهَ غَهْرُهُ لا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَئَهُ تَفَرِ: التَّارِكُ الإِسْلامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ (شَكَ فِيهِ أَحْمَدُ) وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ».

، ٣٨٥ - وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيبِ سُفْيَانَ وَلَـمْ يَذْكُوا فِي الْحَدِيثِ قُولَهُ «وَالَّـذِي لا إِلَـهَ غَيْرَهُ».

٣٨٥١ - ٣٨٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰهُ (٢٧) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأُوّلِ كِفْلٌ مِن دَمِهَا لأَنْهُ كَانَ أُوّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».

٣٨٥٢ - وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ «لأَنْـهُ سَنَّ الْقَتْـلَ» لَـمْ يَذْكُرَا أَوَّلَ.

- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمَ قَالا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلِّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثِنِي عَنِ الأسْوَدِ عَن عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ أَلَشَّاعِرٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْلُا اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَن شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ (٢٧)حَدُّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَن عَبْدِاللّهِ بْن مُرَّةُ عَن مَسْرُوق عَن عَبْدِ اللّهِ

- وَحَدَّثَنَاهُ عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَّيْيَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَسِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ

<sup>(</sup>٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَن مَسْرُوقٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَن مَسْرُوقٍ عَن عَبْدِ اللّهِ

عِيسى بن يونس حمهم عن الرحمس بهند المساس عِنه . (٢٦) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِي وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَرِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَن سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةً عَن مُسْرُوقٍ عَن عَبْدِ اللّهِ

٣٨٥٣ - ٢٨ عَن عَبْدِ اللَّهِ هَا اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاء».

٤ ٣٨٥- - عَن شُعْبَةَ «يُقْضَى» وَبَعْضُهُمْ قَالَ «يُحْكَمُ بَيْنَ النَّساسِ».

٣٨٥٦ - ٣٦ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ (٣٠) عَن أَبِيهِ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانْ ذَلِسكَ الْيَسُومُ قَعَسدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَحَدَ إِنْسَانٌ بِحِطَامِهِ. فَقَالَ «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَدَ إِنْسَانٌ بِحِطَامِهِ. فَقَالَ «أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ شَهْرٍ هَذَا؟»

<sup>(</sup>٢٨) حَدُّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَن وَكِيعٍ عَنِ الأَعْمَشِ ح وحَدُّثَنَا أَبُوبَكُو اِبْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلْنَا عَبْدَةً بْنُ سُلْيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي وَائِلُ

<sup>﴿</sup> حَدَّثُنَا عُبَيْلًا اللّٰهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وِحَدَّثِنِي يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثُنَا خَالِدٌ يَشِي ابْنَ الْحَارِثِ حِ وحَدَّثِنِي بِشْرُ بْـنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَارِ قَالا خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كُلَّهُمْ عَن شَعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عِبْدٍ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِمِفْلِهِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَن شُعْبَة

<sup>(</sup>٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي هَٰيَّةَ وَيَتَّخَى بَنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِي قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الْقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مِيرِينَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةً عِن أَبِي بَكْرَةً

«فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ «أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُم مُ عَلَيْكُم مُ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» قَالَ: ثُمَّ وَأَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَالِمِ اللَّهُ الْعَالِمِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

٣٨٥٧ – عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ. قَالَ: وَرَجُلُ آخِذٌ بِزِمَامِهِ (أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ) فَلَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

٣٨٥٨ - ٣٦ عَن أَبِي بَكْرَةَ عَلَيْهُ (٣١) قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «أَيُّ يَوْمُ هَذَا؟» وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْن غَيْرَ أَنَّهُ لا يَذْكُرُ «وَأَعْرَاضَكُمْ» وَلا يَذْكُرُ ثُمَّ الْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي الْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلْكِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ «اللَّهُمَّ اللهُمْ اللهُدْ».

# المعنى العام

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وخلق آدم وحواء، وأنزلهما من الجنة إلى الأرض، وأنزل معهما إبليس عدوهما، وحذرهما منه، بل حذر ذريتهما منه، فقال: ﴿يَابَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُم الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِن الجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْآتِهِمَا﴾ [الأعراف: ٢٧] وكان سفك الدماء البشرية على هذه الأرض نتيجة مهمة من نتائج كفاح إبليس مع ابن آدم، فهو أكبر إفساد في الأرض، وقد بدأ في حياة آدم عليه السلام، ومع ولدين من أولاده، قابيل وهابيل، ووضحت مسالك البشر في دنياهم من مناظرتهما ومجادلتهما، بشريحترمون الآدميين، ويخافون اللَّه، ويجتنبون الآثام، ليبتعدوا عن ناريوم القيامة، وبشر لا يخافون اللَّه، ولا يحترمون الآدميين، ويستهينون بالقتل، وإراقة الدماء، ويذكرنا اللَّه بعد حين من الدهر بمناقشتهم وجدالهم، فيقول ﴿وَاقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرِّيَا قُرْيَانًا فَتُقَبِّلُ مِن الْحَرِ قَالَ لاَقْتُلُنِي مَا لَمُتَّقِين ﴾ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ اللَّهُ مِن الْمُتَّقِين ﴾ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا

أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴿ فَبَعَتَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةً أُخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَى أَعَجَرْتُ أَن أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوّارِي سَوْءَةً أُخِي فَأَصَبْحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِ مِن أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنَّهُ مَنْ هَذَا الغُرَابِ فَأُوّارِي سَوْءَةً أُخِي فَأَصَبْحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِ مِن أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنَّهُ مَنْ هَذَا الغُرَابِ فَأُوّارِي سَوْءَةً أُخِي فَأَصَبْحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِ مِن أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَميعا ﴾ [المائدة: ٢٧ ومابعدها] ومن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميعا ﴾ [المائدة: ٢٧ ومابعدها] ومن أجل ذلك كَان عَلى ابن آدم القاتل لأخيه نصيب من ذنب كل من يقتل مسلما، فهو الذي سن القتل وابتدعه في بني آدم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وجاءت الشرائع السماوية كلها، شريعة بعد شريعة، تعظم إراقة دماء البشر، وتحذر من اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان، وتغلظ حرمة الدماء والأموال والأعراض، وكم حذر رسول الإسلام محمد على أنذر، فقال: إن أول خصمين يوم القيامة، يقفان في ساحة القضاء، بين يدى أحكم الحاكمين، قاتل ومقتول، قاتل يقف مكتوف اليدين مغلولهما، مقيد الرجلين، في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا، مطرق الرأس ذليلا، ومقتول يحمل بين يديه رأسه، يسيل الدم ويتدفق من عروقه وأوداجه، يقول المقتول رب: سل هذا القاتل. فيم قتلني؟ منظر رهيب، وقضاء عادل، يوم يقتص للشاة من شاة كانت نطحتها في الدنيا.

كم حذر صلى الله عليه وسلم من قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وكم حذر القرآن الكريم، حتى كانت الوصية الأخيرة التى قدمها رسول الله ولله الله الله الله الله المنه المناس في الناس فيها: أيها الناس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم النحر، في شهركم هذا الذي حرمه الله، في بلدكم هذه التى حرمها ريكم. هذا بلاغي عن ربي لكم، فبلغوه لمن وراءكم. ألا هل بلغت. اللهم فاشهد أننى قد بلغت. فسلام الله عليك يا رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحت الأمة وكشفت الغمة، وعبدت ريك حتى أتاك اليقين.

فصلى اللَّه وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك إلى يوم الدين.

## المباحث العربية

(الايحل دم أمرئ مسلم) وفي الرواية الثانية «الايحل دم رجل مسلم» والمراد الا يحل إراقة دم امرئ مسلم أي إراقة دمه كله، وهو كناية عن قتله.

(يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله) هذه صفة ثانية، ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتى بالشهادتين أو حال مقيدة للموصوف، إشعاراً بأن الشهادة هى العمدة فى حقن الدماء، ويشهد له قوله وله السامة «كيف تصنع بلا إله إلا الله»؟ فهى صفة مفسرة لقوله «مسلم» وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك.

(إلا بإحدى ثلاث) استثناء من عموم الأحوال، أي لا يحل دم امرئ مسلم في حال من الأحوال

إلا فى حالة من أحوال ثلاث أو من عموم العلى والأسباب، أى لا يحل دم امرى مسلم لسبب من الأسباب ولخصلة من الخصال إلا بخصلة من ثلاث وفى الرواية الثانية « إلا ثلاثة نفر» أى لا يحل دم أى رجل من المسلمين إلا ثلاثة رجال.

(النفس بالنفس) ذكرت أولا في رواية البخاري، وذكرت ثانيا في روايتنا الأولى، وثالثا في روايتنا الأولى، وثالثا في روايتنا الثانية.

والمراد به القصاص بشروطه، أى يحل دم النفس القاتلة عمدا بغير حق بسبب قتلها النفس الأخرى وفي رواية للبزار « من قتل نفسا ظلما ».

(الثيب الزان) قال النووى: هكذا هو في النسخ «الزان» من غيرياء بعد النون، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع، كما في قوله تعالى ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩] والأشهر في اللغة إثبات الياء.

والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، أي فيحل قتله، وعند النسائي « ورجل زني بعد إحصان »

(والتارك لدينه، المفارق للجماعة) وفى الرواية الثانية «التارك الإسلام» بنصب «الإسلام» مفعول «التارك» «والمفارق للجماعة» بلام الجر، أو «المفارق الجماعة» بنصب «الجماعة» مفعول «المفارق» والواو فى الرواية الثانية الداخلة على «المفارق» واو تفسيرية، فالمراد من المفارق للجماعة التارك لدينه، وإلا لصارت الخصال أربعا، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين.

(إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل) يشير بذلك إلى القصة التي قصها القرآن عن ابني آدم، إذ قتل أحدهما أخاه، واختلف في القاتل، قال الحافظ ابن حجر: والمشهور قابيل والمقتول هابيل، وقيل غير ذلك، وقيل في سبب القتل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده، بأنثى البطن الآخر، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بأخته، فمنعه آدم، فلما ألح عليه أمرهما أن يقريا قريانا، فقرب قابيل حزمة من زرع، وقرب هابيل بقرة سمينة، وكان صاحب ضرع، فنزلت نار، فأكلت قريان هابيل، دون قابيل. هذا هو المشهور.

والكفل بكسر الكاف الجزء والنصيب، وقال الخليل: هو الضعف، والمناسب هنا الأول، والمراد من «سن» بفتح السين وتشديد النون، ابتدع، فالسنة لغة الطريقة المبتدعة، غير المسبوقة.

(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء) «فى الدماء» متعلق بمحذوف، أى يقضى فى الدماء التى وقعت بين الناس فى الدنيا، أى أول القضايا التى تعرض يوم القيامة قضايا الدماء، وفى ملحق الرواية «أول ما يحكم بين الناس فى الدماء» زاد فى رواية «ويأتى كل قتيل، قد حمل رأسه، فيقول: يارب سل هذا. فيم قتلنى »؟ وفى رواية «يأتى المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه، ملببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما، حتى يقف بين يدى الله » ولا يعارض هذا حديث «أول

ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة » إذ الأولية في كل منهما مقيدة، فهناك الأولية بالنسبة لمعاملة الخالق.

(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا) المراد بالزمان السنة، ولفظ الزمان في الأصل يطلق على القليل والكثير من الوقت، والمراد باستدارته إلى الوضع الذي كان عليه يوم خلق السموات والأرض وقوع تاسع ذي الحجة في شهر مارس، وهو آذار، وهو برمهات بالقبطية، وفيه يستوى الليل

والنهار، عند حلول الشمس برج الحمل. وفي رواية عند ابن مردويه «إن الزمان قد استدار، فهو اليوم، كهيئته » صفة لمصدر فهو اليوم، كهيئته » صفة لمصدر محذوف، تقديره: استدارة مشبهة وضعه يوم خلق الله السموات والأرض.

قال النووى: قال العلماء: معناه أنهم فى الجاهلية كانوا يتمسكون بملة إبراهيم عليه السلام فى تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم منع القتال ثلاثة أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال، أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذى بعده، فيغيرون الأسماء، يسمون المحرم صفرا، وصفر المحرم، ثم يؤخرونه فى السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون فى سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهم الأمر، وصادفت حجة النبى وصادفت حجة النبى المحرم إلى موضعه اهـ

فكان نتيجة ذلك أن تغيرت الأشهر الحرم عن مكانها الحقيقى، حتى كادت تصبح أربعة مطلقة من السنة والمراد من «السنة » فى الحديث السنة الهجرية، أى العربية الهلالية اثنا عشر شهرا. قال الله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ السُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَى فى اللوح المحفوظ ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [التوبة: ٣٦] أى فى ابتداء إيجاد العالم.

والشهر العربى القمرى يرتبط برؤية الهلال شرعا بالشرط المعروف فى الفقه، وحقيقة يرتبط باجتماع القمر مع الشمس فى نقطة، وعوده بعدالمفارقة إليها، ولا دخل للخروج من تحت الشعاع، إلا فى إمكان الرؤية، بحسب العادة الشائعة، ومدة ما ذكر  $\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7}\right)$  تسعة وعشرون يوما، ومائة وواحد وتسعون جزءا من ثلاثمائة وستين جزءا لليوم بليلته، وتكون السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما، وخمس يوم وسدسه وثانية، وذلك أحد عشر جزءا من ثلاثين جزءا من اليوم بليلته  $\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7}\right)$  وكانوا إذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدده حسبوه يوما كاملا، وزادوه فى الأيام، وتكون تلك السنة حينئذ كبيسة،، وتكون أيامها (٣٥٥) ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً.

ولما كان مدار الشهر الشرعى على الرؤية اختلفت الأشهر، فكان بعضها ثلاثين يوما، وبعضها تسعة وعشرين يوماً، ولايتعين شهر للكمال، وشهر للنقصان، بل قد يكون الشهر ثلاثين يوما فى بعض السنين وتسعة وعشرين يوما فى بعض آخر منها، أما ما فى الصحيحين، من قوله وسلام عيد لا ينقصان. رمضان وذو الحجة » فمحمول على معنى لا ينقص أجرهما وثوابهما، وقيل: معناه لا ينقصان جميعا فى سنة واحدة غالبا.

(منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذوالقعدة وذوالحجة، والمحرم ورجب شهر مض، الذي بين جمادي وشعبان) كان العرب قبل الإسلام يؤرخون بالحوادث الكبيرة، فيقال: عام الفيل، وعام موت هشام بن المغيرة، ونحو ذلك ولما هاجر النبي وسموا السنوات بأسماء الحوادث هجرته مبدأ لتاريخهم، وكانت في ربيع الأول وتناسوا ما قبله، وسموا السنوات بأسماء الحوادث الكبري، كعام الحديبية، وعام الفتح، وعام العسرة، وظل الأمر على هذا المنوال إلى خلافة عمر ويث ربيع أليه صك مؤرخ بشعبان، فقال: أي شعبان هو؟ وجمع أهل الرأي، وطلب منهم أن يضعوا للناس تاريخا، يتعاملون عليه، ويضبط أوقاتهم، حيث اتسعت بلادهم، وكثرت أموالهم ومعاملاتهم، فذكروا له تاريخ اليهود، فما ارتضاه، وذكروا له تاريخ الفرس، فما ارتضاه، فاستحسنوا تاريخ الهجرة، وجعلوا أول شهورها المحرم، فأصبحت الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية فاستحسنوا تاريخ المحرم) من سنتين، وكانت قبل من سنة واحدة.

وإنما أضيف «رجب» إلى مضر، لأنهم كانوا متمسكين بحرمته وتعظيمه، بخلاف غيرهم الذين نقلوه إلى شعبان ونقلوا شعبان مكانه، فسموا شعبان رجبا، وسموا رجبا بشعبان، فوصف بكونه بين جمادى وشعبان فى الحديث تأكيدا لمكانه بين الشهور، و« ذو القعدة » بفتح القاف، و« ذو الحجة » بكسر الحاء فى اللغة المشهورة، ويجوز فى لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء.

(أى شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم) إلخ. قال النووى: هذا السؤال والسكوت والتفسير، أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم، ليبنى على هذا التعظيم والتفخيم تعظيم شأن المشبه، وهو الدماء والأموال والأعراض، وقولهم: «الله ورسوله أعلم» فوضوا علم الشهر والبلد واليوم إلى الرسول ورسوله ورسوله أنهم يعلمونها حق العلم، لأنهم فهموا أنه ولا يخفى عليه أنهم يعرفون الجواب، ففهموا أنه ليس المراد الإخبار بالأسماء، وأن المراد من السؤال شيء آخر، ففوضوا العلم به.

(أليس البلدة؟) «ال» فيها للكمال، أي البلدة الجامعة للخير، المستحقة لجمع فضائل هذا الاسم.

(فلا ترجعن بعدى كفارا - أو ضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعض) «ترجعن» بضم العين، ونون التوكيد، وفي ملحق الرواية «فلا ترجعوا» ومعنى «بعدى» بعد فراقى من موقفى هذا، أى بعد الآن، أو من ورائى وخلفى، أى لا تخلفونى في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو بعد مماتى، ويكون النبي الله المناه عنه بعد مماته، وفي لفظ للبخارى «لا ترتدوا».

و« يضرب» روى بالجزم، وروى بالرفع، وضرب الرقاب كناية عن القتل، فالمعنى لا يقاتل فيقتل بعضكم بعضا، وقال الخطابى: المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، وقيل: معناه لا يكفر بعضكم بعضا، فتستحلوا قتال بعض.

- (ألا ليبلغ الشاهد الغائب) المراد من «الشاهد» الحاضر السامع.
  - (لما كان ذلك اليوم) أي يوم حجة الوداع، وفي مني.
- (قعد على بعيره) الضمير للرسول ﷺ، وإن لم يسبق له ذكر، للعلم به، كقوله تعالى ﴿حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢].
- (وأخذ إنسان بخطامه) أى خطام البعير، وهو بكسر الضاء الزمام، وهو الحبل الذى يوضع على أنف البعير ليقاد به. والقصد هنا من إمساكه والأخذ به، منعه من الحركة والاضطراب.
- (ثم انكفأ إلى كبشين أملحين) «انكفأ» بهمزفى آخره، أى انقلب، والأملح هو الذى فيه بياض وسواد، والبياض أكثر.
- (وإلى جزيعة من الغنم، فقسمها بيننا) «الجزيعة» بضم الجيم وفتح الزاى، ورواه بعضهم بفتح الجيم وكسر الزاى، وكلاهما صحيح، والأول هو المشهور، وهى القطعة من الغنم، وأصلها القليل من الشيء وكأنه قسم مجموعة قليلة من الشياه على أصحابه الذين لا يملكون ذبائح، ليذبحوها.

### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

- ١- تغليظ حرمة الدماء، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة، المترتبة عليه، وتفويت المصلحة الناتج عنه، وإراقة دم الإنسان غاية في ذلك.
- ٢- وفي قوله «الثيب الزاني» دليل على قتل الزاني المحصن بالرجم، قال النووي: وهذا
   بإجماع المسلمين .
- ٣- وبقوله «النفس بالنفس» استدل أصحاب أبى حنيفة على قتل المسلم بالذمى، والحر بالعبد،
   وجمهور العلماء مالك والشافعي والليث وأحمد على خلافه.
- 3- استدل بقوله «التارك لدينه» على أن الردة عن الإسلام سبب لإباحة دم المسلم، وهو محل إجماع في الرجل، أما في المرأة ففيها خلاف.
- ٥- استدل بهذا الحديث الجمهور على أن المرأة في الردة حكمها حكم الرجل، لاستواء حكمهما في
   الزنا، وتعقب بأنها دلالة اقتران، وهي ضعيفة.
- ٦- استدل بقوله «المفارق للجماعة» على إباحة دم المخالف والخارج على الإجماع، فيكون متمسكا لمن يقول: مخالف الإجماع كافر، قال ابن دقيق العيد: وقد نسب ذلك إلى بعض الناس. قال: وليس ذلك بالهين، فإن المسائل الإجماعية، تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع،

- كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالأول يكفر جاحده، لمخالفة التواتر، لا لمخالفة الإجماع، والثانى لا يكفر به، قال فى شرح الترمذى: الصحيح فى تكفير منكر الإجماع، تقييده بإنكار ما يعلم وجويه من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس.
- ٧- واستدل به على إباحة دم كل خارج عن الجماعة ببدعة، كالروافض والخوارج وغيرهم قاله النووى.
   قال الحافظ ابن حجر: والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم.
- ٨- قال بعضهم: إن حصر ما يباح دمهم فى هذه الثلاثة من قبيل العام المخصوص، فهناك غيرهم ممن يباح دمهم، كالصائل، فإنه يباح دمه فى الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله، بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة، بخلاف الثلاثة.
- وكالبغاة: لقوله تعالى ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [الحجرات: ٩] وقد يجاب بأن الآية تبيح القتال، وليس القتل، بدليل أنه لو استسلم لم يقتل.
  - وكالزنديق: وقد يجاب بأن قتله استصحاب لكفره، فإن تاب لم يقتل.
  - وكمانعي الزكاة: وقد يجاب بأنها تؤخذ منه قهرا، فإن نصب القتال قوتل، وليس بقتل.
- وكتارك الصلاة: عند من لا يكفره، وقد اختلف فيه، فذهب أحمد وإسحق وبعض المالكية، ومن الشافعية ابن خزيمة وغيره إلى أنه يكفر بذلك، ولو لم يجحد وجوبها، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا، وذهب الحنفية ووافقهم المزنى إلى أنه لايكفر، ولا يقتل.
- ٩- وفى الحديث جواز وصف الشخص بما كان عليه، ولو انتقل عنه، لاستثنائه المرتد من المسلمين،
   وهو باعتبار ما كان.
- ١٠- ومن الرواية الثالثة أن كل من ابتدع شيئا من الشركان عليه مثل وزر كل من اقتدى به فى ذلك العمل، إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير، كان له مثل أجركل من يعمل به إلى يوم القيامة، وهو موافق للحديث الصحيح « من سن سنة حسنة... ومن سن سنة سيئة... » وللحديث الصحيح « من دل على خير، فله مثل أجر فاعله ».
- ١١ ومن الرواية الخامسة وما بعدها أن الأشهر الحرم أربعة، وقد أجمع على ذلك المسلمون، ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، ليكون الأربعة من سنة واحدة، وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد، وواحد فرد. قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.
  - ١٢ ومن قول الصحابة «الله ورسوله أعلم» أدب الصحابة، ودقة فهمهم، وحسن جوابهم.
- ١٣ ومن قوله «ليبلغ الشاهد الغائب» وجوب تبليخ العلم، وهو فرض كفاية، وقد يتعين في حق بعض الناس.

- ١٤ ومن قوله « فلعل بعض من يبلغه، يكون أوعى له من بعض من سمعه » جواز رواية الفضلاء
   وغيرهم، من الشيوخ الذين لا علم لهم ولافقه، إذا ضبط ما يحدث به.
- ١٥- قال المهلب: فيه أنه يأتى في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم، ما ليس لمن تقدمه،
   إلا أن ذلك يكون في الأقل.
- ١٦ وفيه دلالة على جوازتحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث به، ويجوز وصفه بأنه من أهل العلم.
- ۱۷ ومن خطبة الرسول الله على بعيره استحباب الخطبة على موضع عال، من منبر وغيره، سواء خطبة الجمعة والعيدين وغيرهما، وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس، ورؤيتهم إياه، ووقوع كلامه في نفوسهم.
- ١٨ ومن قوله « أليس البلدة »؟ أن المطلق قد يحمل على الكامل، فهو اسم خاص بمكة، وهى المرادة بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةِ ﴾ [النمل: ٩١].
  - ١٩ ومن قوله « أي شهر هذا » إلخ تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ما يمكن من تكراره ونحوه.
- ٢٠ وفيه مشروعية ضرب المثل، وإلحاق النظير بالنظير، ليكون أوضح للسامع. وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا يعظمون هذه الأشياء، ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، فقدم السؤال عنها تذكيراً لحرمتها، وتقريراً لما ثبت في نفوسهم، ليبنى عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد.

واللَّه أعلم

# (٤٤٦) باب صحة الإقرار بالقتل

٣٥٨٥ - ٣٦ عَن عَلْقَمَة بْنَ وَائِل (٣١) عَن أبيه عله قال: إِنّي لَقَاعِدٌ مَعَ النّبِي عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُسلٌ يَقُودُ آخَرَ بِيسْعَةٍ فَقَالَ: يَمَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ﴿ أَقَتَلْتَهُ؟ ﴾ (فَقَالَ نَعُمْ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ﴿ أَقَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُو يَوْتُهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ عَلَيْهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْبِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِسِيُ عَلَيْ ﴿ هَلُ اللّهِ عَن نَفْسِك؟ ﴾ قَالَ مَا لِي مَسالٌ إِلا كِسَائِي وَقَالِسِي. قَالَ ﴿ فَتَرَى قَوْمَكَ عَلَى عَن نَفْسِك؟ ﴾ قَالَ مَا لِي مَسالٌ إِلا كَسَائِي وَقَالِسِي. قَالَ ﴿ فَتَرَى قَوْمَكُ وَمُسكُ يَشْتُرُونَك؟ ﴾ قَالَ: أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمِي مِن ذَاكَ فَرَمَى إلَيْهِ بِيسْعَتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

٣٨٦٠ - ٣٣ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِل (٣٣) عَن أَبِيهِ ﴿ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَسَلَ رَجُلا فَأَقَادَ وَلِي الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا. فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا. فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَأَتَى رَجُلُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَلَى عَنْهُ. قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَلْكَوْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَلْكَوْتُ عَنْهُ فَأَبَى».

# المعنى العام

سبق فى حديث اليهودى الذى قتل الجارية بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه، واقتص منه بالطريقة نفسها التى قتل بها الجارية، فالإقرار سيد الأدلة، كما يقولون، وكان يكفى لصحة الإقرار بالقتل العمد، وللعمل بهذا الإقرار الحديث المشار إليه سابقا، وما هو معلوم فى نفوس الصحابة، كما كان من المناسب أن يوضع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد، من حيث دلالة كل منهما على صحة الإقرار بالقتل.

لكن ذاك الحديث استدل به على القصاص بالحجر ونحوه.

<sup>(</sup>٣٧)حَدَّقَنَا عُبَيْــُدُ اللَّهِ بْـنُ مُعَـادٍ الْعَلْـبَرِيُّ حَدَّقَنَا أَبِـي حَدَّقَنَا أَبُـو يُونُـسَ عَـن سِـمَاكِ بْـنِ حَـوْبِ أَنَّ عَلْقَمَـةَ بْـنَ وَاثِـلٍ حَدَّقَـهُ أَنْ أَبَاهُ حَدَّقَــُهُ قَـالَ: (٣٣)وحَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدْثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَن أَبِيهِ

وهذا الحديث يبرزأن القتل أو الضرب بما يقتل غالبا كالفأس هو من القتل العمد، وإن لم يقصد الضارب القتل، وإن كان مثارا أو مغضبا، فهذا الرجل لايملك إلا ثويه وفأسه، خرج يجمع بعض الحشائش وعلف المواشى، ليبيعها، ويعيش من ثمنها، فشاء القدر أن يجعل له منافسا على هذا الرزق الضيق، وأن يتسابق هو وآخر في جمع أوراق شجرة، واحتك أحدهما بالآخر، فكان السباب وكان التصارع، وأسرع أحدهما إلى فأسه فضرب الآخر على رأسه، فكان قدره، ولم يهرب القاتل من هول الموقف، فليس القتل حرفته، ولم يظن أن الضربة قاتلة، وتجمع الناس حوله، ومعهم أخو القتيل، وكان الإسلام قد هذب نفوس البدو، وأقنعهم بضبط النفس، وكظم الغيظ، ورفع الأمر للقضاء، فلم تمتد يد الأخ إلى القاتل، ولم يمسسه أحد بسوء، ولكنهم ريطوه من عنقه بحبل، واقتادوه إلى رسول الله ﷺ، وقال أخو المقتول: يا رسول الله؛ هذا قتل أخي. وسأله رسول الله عليه: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال له: لم وكيف قتلته؟ قال: كنا نجمع سويا أوراق شجرة لبيعها، فتزاحمنا، فدفعني ودفعته، فسبني سبا جارحاً، فضربته بفأس على رأسه، فكانت القاضية، فقال له رسول الله ﷺ: هل تملك دية القتيل؟ قال: لا أملك إلا ثوبي وفأسي. قال: هل يدفع أهلك دية القتيل؟ قال: لا يملكون دية، ولا يهمهم أمرى. قال: لأخ القتيل؟ هل تعفو ولك الأجر من الله؟ قال: لا. قال: خذه فاقتص منه، فأخذه الرجل ومضى، وسمع أحد الحاضرين رسول اللَّه ﷺ يقول: إن قتله فقد صار مثله، لا فضل لأحدهما على الآخر، فجرى إليه، وبلغه مقالة رسول اللَّه ﷺ، فرجع به، فقال: يا رسول اللَّه ألست أذنت لى بقتله؟ قال: نعم، ولكنك لو عفوت عنه كان لك أجرك وأجر أخيك. فعفا عنه وأطلقه.

## المباحث العربية

(أقتلته؟) استفهام حقيقي من رسول الله على موجه إلى القاتل.

(فقال: إنه لولم يعترف أقمت عليه البينة) أى فقال أخو المقتول-حين رأى القاتل وقد تلكاً في الجواب -إنه لولم يقر ويعترف جئت بالشهود.

(قال: نعم قتلته) أى اعترف القاتل، ولم يكتف بنعم، بل أكد الجواب بالتصريح بمضمون «نعم».

(كيف قتلته)؟ استفهام عن كيفية القتل، للتأكد من استعمال القتل في معناه الحقيقي، ومن كونه عمدا، أو خطأ.

(كنت أنا وهو تختبط من شجرة) أى نجمع الخبط، بفتح الضاء والباء، وهو ورق الشجر الساقط بسب الخبط -بسكون الباء - يقال: خبط الشجرة بالمخبط، أى ضريها به، ليسقط ورقها، وفى رواية «كنت أنا وهو نحتطب من شجرة »، بالنون المفتوحة والحاء الساكنة، بعدها تاء ثم طاء، أى نجمع الحطب، والحطب كل ما جف من زرع وشجر، توقد به النار، وفى حديث عمر «ولقد رأيتنى بهذا الحبل أحتطب مرة وأختبط أخرى » أى فكان الرجلان يضربان شجرة، بالعصا ونحوها ليسقط الورق فيجمعانه علفا ».

(فضريته بالفاس على قرئه) قرن الإنسان جانب رأسه، مكان القرن من الحيوان ذي القرن.

(هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) كدية للقتيل، تفدى به نفسك من القصاص؟

(فترى قومك يشترونك) أي يدفعون دية القتيل ،كمقابل لحياتك؟

(فرمى إليه بنسعته) كأن رسول الله على كان ممسكا بالحبل المربوط به الرجل، أو كان الحبل قريبا منه، فألقى بالحبل إلى ولى المقتول، يمكنه منه.

وفى الرواية الثانية «فأقاد ولى المقتول منه» أى مكنه من القود والقصاص «فانطلق به، وفى عنقه نسعة يجرها» كان هذا بعد أن طلب الرسول والله عنه عنه المقتول أن يعفو عن القاتل، فأبى كما جاء في ملحق الرواية الثانية.

(وقال: دونك صاحبك) « دون » هنا اسم فعل، بمعنى خذ، وصلت بكاف الخطاب، وصاحبك » مفعول به.

(إن قتله فهو مثله) قال النووى: الصحيح فى تأويله أنه مثله، فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة، وجميل الثناء فى الدنيا، وقيل: فهو مثله فى أنه قاتل، وإن اختلفا فى التحريم والإباحة، ومثله فى أنهما استويا فى إطاعتهما الغضب، ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبى على منه العفو.

(أما تريد أن يبوع بإثمك، وإثم صاحبك؟) قيل: معناه يتحمل إثم المقتول، بإتلافه نفسه، وإثم الولى، لكونه فجعه في أخيه؟ قال النووى: ويكون قد أوحى إليه بالله في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق، بمعاص لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى «يبوء» يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً.

(قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك) أى قال: ولى المقتول: بلى. أريد أن يبوء بإثمى وإثم أخى. قال عليه: فإن ذلك العفو المطلوب يشبه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك.

(القاتل والمقتول في النار) عبارة قيلت في المتقاتلين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما في

المقاتلة المحرمة، وإنما ذكرت هنا للتعريض والتخويف، وليس المراد بهذه العبارة ولى المقتول إذا اقتص من القاتل، لأنه إنما أخذه ليقتله، بأمر النبي ﷺ، وسيأتي في فقه الحديث توضيحه ونظائره.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

- ١- أن الإقرار بالقتل مقبول، ويعمل به، بل الحكم بالإقرار حكم يقينى، والحكم بالبينة ظنى.
   قاله النووي.
- ٢- جواز سؤال المدعى عليه، قبل مطالبة المدعى بالبينة، فلعل المدعى عليه يقر، فيستغنى المدعى
   والقاضى عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم.
- ٣- الإغلاظ على الجناة، وربطهم، واقتيادهم، وإحضارهم إلى ولى الأمن إذ أقر الرسول ﷺ ربط القاتل، وسلم حبله لولى القتيل.
  - ٤- وفيه سؤال الحاكم وغيره، ولى الدم العفو عن الجاني.
    - ٥- وجواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.
- ٦- وجواز أخذ الدية في قتل العمد، لقوله ولي في في تمام الحديث « هل لك من شيء تؤديه عن نفسك »؟
   وأن ولى المقتول بخير النظرين: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية.
- ٧- قال بعض العلماء: فيه أنه يستحب للمفتى-إذا رأى مصلحة فى التعريض للمستفتىأن يعرض تعريضا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله
  إنسان عن القاتل، هاله توبة؟ ويظهر للمفتى- بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة،
  ترتب عليه مفسدة، كأن يستهون القتل، لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجا بالتوبة، فيقول
  المفتى فى هذه الحالة: صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل. فهو صادق فى أنه
  صح عن ابن عباس ،وإن كان المفتى لا يعتقد ذلك، ولا يوافق ابن عباس فى هذه
  المسألة، لكن السائل إنما يفهم منه أنه يوافق ابن عباس، وكمن يسأل عن الغيبة فى
  الصوم، هل يفطر بها الصائم؟ فيقول: جاء فى الحديث »الغيبة تفطر الصائم» قاله
  النووى. وحاصله استخدام المعاريض، والتورية فى الفتوى للمصلحة، وفى التعاريض
  مندوحة عن الكذب.

وأن النبى الله المتخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث في موضعين. الأول في قوله «إن قتله فهو مثله » فهو صادق في هذا القول حسب مراده الذي شرحناه في المباحث العربية، لكنه يوهم ولى المقتول معنى آخر، قد يؤدي إلى خوفه، وعفوه عن القاتل وهو الذي حصل، والعفو مصلحة للولى، وللمقتول في دينهما، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض.

الموضع الثاني: قوله ﷺ « القاتل والمقتول في النار » فهو في مسألة أخرى تغاير ما نصن فيه وإنما ذكر هنا تعريضا وتخويفا، لعل الولى يفهم منه دخوله في معناه فيعفو، وهذا ما حصل.

٨- استدل بقوله «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك » أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله، كما جاء في الحديث الآخر «فهو كفارة له» ويبقى حق المقتول.

واللَّه أعلم

# (٤٤٧) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

٣٨٦١ - ٣٨٦ - ٣٨٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللهُ اللهُ الْمُرَأَتَيْنِ مِن هُلَيْلٍ رَمَسَ الْحُسَرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُ عَلِي بغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

٣٨٦٢ - ٣٥ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ (٣٥) أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِيسِ امْسِرَأَةٍ مِسن بَنِسي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَدٍ. ثُدمً إِنَّ الْمَسِرُأَةَ الَّتِي قُضِييَ عَلَيْهَا بِسَالْغُرَّةِ تُوفِيَّسَتْ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

٣٨٦٣ - ٣٣ عَن أبِسي هُرَيْسِرَةً عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْهَ عَلَيْهِ الْمُرَأَتِسانِ مِسن هُلَيْسِلِ. فَرَمَستْ إِحْدَاهُمَسا الأُحْرَى بِحَجَرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمُرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أَنَّ دِيَة جَنِينِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَة الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أَنَّ دِيَة جَنِينِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَة الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَسِرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلا اللّهِ عَلَيْ «إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِن أَجْلِ سَجْعِهِ اللهِ عَلَيْ «إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِن أَجْلِ سَجْعِهِ اللهِ عَلَيْ «إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِن أَجْلِ سَجْعِهِ اللهِ عَلَيْ «إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهُانِ» مِن أَجْلِ سَجْعِهِ اللهِ يَعْلِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ «إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهُانِ» مِن أَجْلِ سَجْعِهِ اللهِ عَلَيْ مُنْ لا شَعْمَانُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

عُ ٣٨٦- - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عُلَيْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَكَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. وَقَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ؟ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكِ.

٣٨٦٥ - ٣٨٦ - ٣٧ عن المُغِيرة بْنِ شُعْبَة ﷺ قَالَ: ضَرَبَستِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُ ودِ فُسْطَاطٍ وَهِي حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةٌ لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ: رَجُلٌ مِن عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ. أَنَعْرَمُ دِيَةَ مَسَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةٌ لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ: رَجُلٌ مِن عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ. أَنَعْرَمُ دِيَةَ مَسَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا اللهِ عَلَيْ هَأَلَ وَاللهِ عَلَيْ هَأَلَ وَاللهِ عَلَيْ هَالَ وَاللهِ عَلَيْ هَأَلَ وَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهِ عَلَيْ هَاللهُ عَلَيْ هُمُ اللهُ يَعْلَعُ مُ اللهُ عَلَيْ هَاللهُ عَلَيْ هُمُ اللهُ عَلَيْ هُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ

(٣٥)وحَدَّثِنَا لَقَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حِدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبَ عِن أَبِي هُرِيْرَةً

<sup>(</sup>٣٤)حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ قِرَاْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>ُ</sup> ٣٦)ُوحَدُّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ُ حَ وَحَدُّثَنَا حُرْمُلَّةُ بْنُ يَحْتِي التَّجِيبِيُّ ٱَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَلَا الْأَخْبَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً

<sup>– ُ</sup>وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَّيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُّ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (٣٧)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ

٣٨٦٦ - ٣٨ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ الْمُعَلَةِ الْمُعَلَةِ اللهِ عَلَيْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

٣٨٦٧ - وفسى روايسة عَسن مَنْصُسور بِإِسْسنَادِهِمُ الْحَدِيسَتُ بِقِصَّتِسِهِ غَسيْرَ أَنَّ فِيسِهِ: فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أُولِيَسَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَهِمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيسِ دِيَهَ الْمَرْأَةِ.

٣٨٦٨ - ٣٩ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَحْرَمَة (٣٩ قَالَ: اسْتَشَسَادَ عُمَسرُ بْسَنُ الْحَطَّابِ النَّاسَ فِي مِسلاصِ الْمَسْرُأَةِ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ عَلَى فَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْسِدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: الْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

## المعنى العام

حقا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وإن الغضب ميدان إبليس وجنوده، ينفخ في أوداج الغاضب حتى يخرجه عن طبعه وعقله، ويدفعه إلى ارتكاب ما هو أكبر وأخطر، فإذا كان الغضب بين مخلوقين من طبعهما العداوة والمضرة، كان الطريق أمام الشيطان سهلا، فإذا كان بين امرأتين ناقصتى عقل ودين، وفي الوقت نفسه هما ضرتان، روجتان لرجل واحد، ترى كل منهما أن الأخرى لا تألو جهداً في الإضرار بها، ومنع الخير عنها كان طريق الشيطان معبداً، وهذه قصة ضرتين في فسطاطين متجاورين، يفصل بينهما فاصل من قماش الخيام، تتراميان بالكلام، ثم بالسباب والشتائم، ثم تخرج الخالية إلى الحامل، فترميها بحجر، فيصيب بطنها، فترد بالتهديد والوعيد فتثنى عليها بعمود الخباء أو بوتد مما يشد به الخباء، فترميها به في بطنها، فتصرخ وتستغيث، وما هي إلا ساعات حتى ينزل الدم والحمل، والمرأة تئن وتتوجع مما بها من آلام، ويرفع الأمر إلى رسول الله عليه في عليها بعبد أو أمة تدفع للمضروبة، دية لجنينها، يدفعها عصبتها، ولم يعرف العرب قبل فيحكم على الضارية بعبد أو أمة تدفع للمضروبة، دية لجنينها، يدفعها عصبتها، ولم يعرف العرب قبل فيحكم على الضارية بعبد أو أمة تدفع للمضروبة، دية لحنينها، يدفعها عصبتها، ولم يعرف العرب قبل ذيك لك دية للجنين، فيعترضون. كيف تدفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ ؟ ولم نسمع له صوتا ذلك دية للجنين، فيعترضون. كيف تدفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ ؟ ولم نسمع له صوتا

<sup>(</sup>٣٨)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَطَّلٌ عَن مَنْصُورِ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن عُبَيْدِ بْنِ نُعَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَـن سُفَيّانَ عَـن مَنْصُـورٍ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ مِفْـلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَطَّلُ

<sup>-</sup> وَحَدَّثُنَا ۚ أَبُو بَكُوْرٌ بُنُ أَبِي فَتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالُوا حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَن شَعْبَةَ عَن مَنْصُورِ (٣٩)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لأبِي بَكْدٍ) (قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا قَـالَ وَقَـالَ الآخَوَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَن أَبِيهِ) عَنِ الْمِسْوَرِ

فيقول رسول الله على هذا حكم الله، ودعونا من السجع الذي تقولون، وبعد قليل تموت المرأة متأثرة بالضرية التي أصابتها، ويعلن الرسول على حكم الله وأن الدية على عصبة القاتلة، أما المقتولة فيرثها زوجها وأولادها.

#### المباحث العريية

(أن امرأتين من هذيل) فى الرواية الثانية أن المقتولة من بنى لحيان، ولحيان بطن من هذيل، وفى الرواية الرابعة أنهما ضرتان، وعند أبى داود أنهما كانتا تحت حمل بن مالك بن النابغة، وعند الطبرانى أن اسم المرأتين مليكة بنت عويمر، وأم عفيف بنت مسروح، فضريت أم عفيف مليكة، وحمل» بفتح الحاء والميم.

(رمت إحداهما الأخرى) فى الرواية الثالثة «رمت إحداهما الأخرى بحجر» وفى الرواية الرابعة «ضربت امرأة ضربها بعمود فسطاط وهى حبلى» وفى رواية «بعمود فسطاط، أو خباء» الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف، يكون على عمودين أو ثلاثة، فهو أصغر كثيرا من الفسطاط، والظاهر أنها حذفتها مرة بحجر، ومرة بعمود خشبى صغير، قال النووى: هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير، لا يقصد به القتل غالبا، فيكون شبه عمد اهوفى رواية عند أحمد «فضريت أم عفيف مليكة بمسطح» بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء، وهو عمود الخباء، وفى رواية للبخارى «فأصاب بطنها وهى حامل».

(فطرحت جنينها) الجنين على وزن العظيم حمل المرأة ما دام فى بطنها، سمى بذلك لاستتاره، فإن خرج حيا فهو ولد، وإن خرج ميتا فهو سقط، بضم السين وكسرها وسكون القاف، ذكرا كان أو أنثى، ويطلق عليه جنين ما لم يستهل صارخا، وفى ملحق الرواية الخامسة « فأسقطت » بفتح الهمزة، يقال: أسقطت الحامل جنينها، ألقته سقطا، وفى الرواية الثالثة « فقتلتها وما فى بطنها » والتعبير بقتلتها باعتبار المآل، فإن المرأة ماتت بعد نزول جنينها ميتا بفترة، ففى الرواية الثانية، بعد أن قضى رسول الله على بدية الجنين « ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت... » فقضى رسول الله على بشأنها ما قضى. قال النووى: قال العلماء: هذا الكلام، أى قوله « إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت » قد يوهم خلاف مراده، والصواب أن المرأة التى ماتت هى المجنى عليها، أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به فى الحديث بعده – روايتنا الثالثة – بقوله « فقتلتها وما فى بطنها » فيكون المراد بقوله « التى قضى عليها بالغرة » أى التى قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن «لها » .

(بغرة عبد أو أمة) قال النووى: ضبطناه على شيوخنا فى الحديث والفقه «بغرة» بالتنوين، وهكذا قيده العلماء فى كتبهم، وفى مصنفاتهم فى هذا، وفى شروحهم، وقال القاضى عياض: الرواية فيه «بغرة» بالتنوين، وما بعده بدل منه، قال: ورواه بعضهم بالإضافة. قال: والأول أوجه وأقيس.

قال النووى: ومما يؤيده ويوضحه رواية البخاري في صحيحه « قضى رسول اللَّه ﷺ بالغرة، عبداً

أو أمة » وقد فسر الغرة فى الحديث بعبد أو أمة، و« أو » هذا للتقسيم لا للشك. فالمراد بالغرة عبد أو أمة. قال الجوهرى: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله – من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة بياض فى الوجه ولهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة وسيأتى فى فقه الحديث وفى رواية «غرة عبد أو أمة، عشر من الإبل، أو مائة شاة » فدية الجنين عشر الدية.

(فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها) أى وأن الدية على عصبتها أى وأن الدية على عصبتها. ومرجع الضمائر يؤهم خلاف المراد، والمعنى: قضى بأن ميراث المقتولة لزوجها وبنيها، وأن العقل والدية على عصبة القاتلة، وفي الرواية الثالثة « وقضى بدية المرأة على عاقلتها » أي قضى بدية المرأة المقتولة، على عاقلة المرأة القاتلة « وورثها ولدها ومن معهم » وورث المقتولة أولادها وزوجها الذي معهم، يوضح ذلك الرواية الرابعة، ولفظها « فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة ».

وقد أراد أبو القاتلة وأخوها أن يتهربا من الاشتراك فى دية المقتولة وجنينها، وأن يحملا بنيها الدية، فعند البيهقى « فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها » وفى رواية « فقال أخوها: إن لها ولدا هم سادة الحى، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؟ قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها ».

كما حاول عم المقتولة أن يزيد فى الدية، فادعى أن الجنين يستحق دية رجل كبير، ففى رواية « فقال عمها: إنها قد أسقطت غلاما قد نبت شعره؟ فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل » وبهذا حاول أبو القاتلة أن يتهرب من دية الجنين، بعد أن قضى عليه بالاشتراك فى دية المرأة.

وفى الرواية الثالثة أن الذى سبع هو النوج، حمل بن النابغة، وفى الرواية الرابعة ولخامسة أن الذى سبع رجل من عصبة القاتلة، وفى رواية عند الطبرانى « فقال أخوها العلاء ابن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل » قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا الاختلاف بأن يكون كل من أبيها وأخيها وزوجها، قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها، فإن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، اهويتصور النوج من العصبة حين يكون ابن عملها. وعندى عدم الاعتماد على الرواية التى ذكرت الزوج، فهو سيرث أكثر مما يغرم فهو أب للجنين مما يبعد اعتراضه.

أما أبناء القاتلة فإن كانوا من روجها حمل بن النابغة فهم من عصبتها وعاقلتها، وإن كان أبوهم من غير عصبتها فهم ليسوا من عصبتها، ولا يعقلون.

(.. ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل) استهل الصدى رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة، أما لفظ «يطل» فقد قال النووى: روى فى الصحيحين وغيرهما بوجهين، أحدهما «يطل» بضم الياء وتشديد اللام، ومعناه يهدر ويلغى ولايضمن، والثانى «بطل» بفتح الباء والطاء وتخفيف اللام، فعل ماض من البطلان، وهو بمعنى الملغى أيضا، وأكثر نسخ بلادنا بالياء المثناة، ونقل القاضى: أن جمهور الرواة فى صحيح مسلم ضبطوه بالباء الموحدة،

قال أهل اللغة: يقال: طل دمه بضم الطاء، وأطل أى هدر، وأطله الحاكم وطله أهدره، وجوز بعضهم: طل دمه بفتح الطاء في اللازم، وأباها الأكترون.

(إنما هذا من إخوان الكهان) المشار إليه الرجل الذي سجع، وفي الرواية الرابعة «أسجع كسجع الأعراب»؟ وفي الرواية الخامسة «سجع كسجع الأعراب» وأصل السجع الاستواء، وفي الاصطلاح تناسب آخر الكلمات لفظا، وقوله في الرواية الثالثة «من أجل سجعه الذي سجع» هو من تفسير الراوي. والكهان جمع كاهن، والكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب، والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى والمنجم، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية، خصوصا في العرب، لانقطاع النبوة فيهم. ومن عادتهم تكلف السجع في كلامهم، فشبه الساجع بهم للتنفير من فعله.

(استشار عمر بن الخطاب الناس فى ملاص المراة) يقال: أملصت المراة والناقة إذا رمت ولدها، وإذا قبضت على شىء، فسقط من يدك قلت: أملص من يدى إملاصا، وملص ملصا، فالمراد من إملاص المرأة إسقاطها. وفى رواية للبخارى «قال عمر: أيكم سمع من النبى على في إملاص المرأة شيئا؟ ».

(ائتنى بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة) وفى رواية للبخارى « فقال عمر: من يشهد معك؟ فقام محمد، فشهد بذلك» وفى رواية «فقال: ائتنى بمن يشهد معك، فجاء محمد بن مسلمة، فشهد له » وفى رواية « لاتبرح حتى تجىء بالمخرج مما قلت، قال: فخرجت، فوجدت محمد ابن مسلمة، فجئت به، فشهد معى أنه سمع النبى على قضى به ».

#### فقه الحديث

قال النووى: اتفق العلماء على أن دية الجنين هى الغرة، سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى، وإنما كان كذلك، لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمى، ففى كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا الشخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورث؟ فيه قولان، أصحهما يورث، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضى عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون دبته لها خاصة.

قال: واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا، ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرا وجب مائة بعير،وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه.

وسواء فى هذا كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهى على العاقلة، لا على الجانى، هذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وسائر الكوفيين، وقال مالك والبصريون: تجب على الجانى، وقال الشافعى وآخرون: يلزم الجانى الكفارة، وقال بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة.اهـ

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- استدل بعضهم بلفظ الغرة وهى فى الأصل البياض بأنه لا يجزئ الأسود، قال: ولولا أن رسول الله ﷺ أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها، ولاقتصر على قوله: عبد أو أمة. قال النووى: وهذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب.
- ٢- حكى عن طاووس وعطاء ومجاهد أن دية الجنين، عبد أو أمة أو فرس، أخذا من رواية في غير
   الصحيحين. قال النووي: وهي رواية باطلة.
- ٣- استدل بإطلاق لفظ « عبد أو أمة » على أنه لا يشترط سن معين، واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعا به، فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين، لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه، فيحتاج إلى التعهد بالتريية، فلا يجبر المستحق على أخذه، وأخذ بعضهم من لفظ الغلام الوارد في بعض الروايات أن لا يزيد على خمس عشرة، ولا تزيد الجارية على عشرين، والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ، ولو بلغ الستين، وأكثر منها ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم.
- ٤- استدل بقوله في الرواية الثالثة «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» بأن شبه العمد، الدية فيه على
   العاقلة، ولا يجب فيه قصاص، ولا دية على الجانى، وهذا مذهب الشافعي والجماهير.
  - ٥- وأن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل.
- ٦- استدل به من كره السجع فى الكلام، قال الحافظ ابن حجر: وليس على إطلاقه، بل المكروه منه ما يقع مع التكلف، وفى مواجهة الحق ومدافعته، كما وقع من الرجل، وأما السجع الذى وقع من الرسول على بعض الأوقات فليس من هذا، لأنه لا يعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا نهى فيه، بل هو حسن، ويؤيد ذلك قوله على «كسجع الأعراب» فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم. والحاصل أن السجع ينقسم إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء عفوا فى حق، ودونه ما يقع متكلفا فى حق أيضا، والمذموم عكسهما.
  - ٧- وفي الحديث رفع الجناية للحاكم.
- ٨- ويؤخذ من الرواية السادسة سؤال الإمام عن الحكم، إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شك، أو أراد
   الاستثبات.
- ٩- أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر، ويعلمها من دونهم، وفى ذلك رد على المقلد إذا استدل
   عليه بخبر يخالفه، فيجيب: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا.
- •١- استدل بقول عمر: لتأتين بمن يشهد معك على اعتبار العدد في الرواية، وأنه يشترط أن لا يقبل أقل من اثنين، كما هو في غالب الشهادات. قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف، فإنه قد ثبت قبول الفرد في عدة مواطن، وطلب العدد في صورة جزئية، لا يدل على اعتباره في كل واقعة، لجواز

- المانع الخاص بتلك الصورة، أو وجود سبب يقتضى التثبت، وزيادة الاستظهار، ولا سيما إذا قامت قرينة.
- ١١- استدل بورود القصة في جنين الحرة على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة، وقد تصرف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعية: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها.
- ١٢ وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه، ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوده أو تنصره،
   ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا. قال الحافظ: وليس هذا من الحديث.

#### والله أعلم

# كتاب الحدود، والنهى عن الشفاعة فيها

٤٤٨ باب حد السرقة ونصابها.

٤٤٩- باب حد الزنا.

٤٥٠ باب حد الخمن

٤٥١- باب قدر سوط التعزير

٤٥٢ - باب الحدود كفارات لأهلها.

٤٥٣ باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر.

# (٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها

٣٨٦٩ - إُعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١) قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَار فَصَاعِدًا.

• ٣٨٧ - ٢ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢) عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق إلا فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا».

٣٨٧١ - عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لا تُقْطَـعُ الْيَـدُ إلا فِي رُبْع دِينَارِ فَمَا فَوْقَهُ».

٣٨٧٢ عَ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(1) أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا فِي رُبْع دِينار فَصَاعِدًا».

٣٨٧٣ - ٥ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥) قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلَّ مِن ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ وَكِلاهُمَا ذُو ثَمَن.

٤ ٣٨٧- - وَفِي رواية «وَهُـوَ يَوْمَثِـنْدٍ ذُو ثَمَــن».

– وحَدْثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُـو بَكُـرِ بْـنُ أَبِـي شَـيْبَةَ حَدْثَنَـا

يَزِيدُ ابْنُ هَاَرُونَ آخُبُرَنَا سُلَيْمَانٌ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنَ الزُّهْرِيِّ بِمِفْلِهِ فِي هَذَا الإسْنَادِ. (٢)وخَدَنْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِي وَخَدُنْنَا الْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعٍ وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ قَالُوا حَدُّنْنَا ابْنُ وَهْسِبِ أَخْبَرَنِي يُولُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَ عُرُوةَ وَعَمْرَةً عَن عَائِشَةً

(٣)وحَدَّثِنِيَ ٱبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَــالَ الآخَرَانِ حَيَّاتُنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنِ أَبِيهِ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَن عَمْرَةَ أَنْهَا سَمِعَتْ عَائِشُةَ

(٤)حَدَّثَنِي بِشَرُّ بَنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن عَمْرَةَ

– وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّي وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَوِيغًا عَن أَبِي عَامِرِ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ جَعْفُم مِن وِلَكِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرِمَةً عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْهَادِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

(٥)وحَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنَ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ لُمَيْرِ حَدَّلْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْرُؤَاسِيُّ عَن هِشَامٍ بْنِ عُرُوزَةً عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةً - وحَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً أَحْبَرِنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَخُمِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَسَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَ وَحَدُقْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدُّتُنَا أَبُو أَسَامَةً كُلُّهُمْ عَن هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثُ ابْنِ لَمَيْرِ عَن حُمَيْدِ بْسِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرُّوَّاسِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أَسَامَةَ

<sup>(</sup>١)حَدُّلْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْتَى) (قَالا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ) حَدُّلْنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عَمْرَةً عَن عَائِشَةً

٥ ٣٨٧ - ٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَمارِقًا فِي مِجَنِّ قِيمَتُمهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِــمَ.

٣٨٧٦ - وفي رواية مثله غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قِيمَتُهُ، وَبَعْضَهُمْ قَالَ «ثَمَنُهُ ثَلاَثُةُ ذَرَاهِمَ».

٣٨٧٧ - ٧ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (٧) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَـةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلِ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

٣٨٧٨ – وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ مِثْلَـهُ غَـيْرَ أَنَّـهُ يَقُــولُ «إِنْ سَـرَقَ حَبْــلا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً».

٣٨٧٩ ﴾ عَن عَائِشَنةَ رَضِسيَ اللُّهُ عَنْهَنا (^) أَنَّ قُرَيْشًنا أَهَمَّهُمْ شَنْانُ الْمَنْ الْمَنْ وَوَيِّسةِ الَّتِسي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: وَمَن ْ يَجْمَرَئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ حِسبٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٌّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إنَّمَا أَهْلَمَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُم أَنَّهُم كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهم الشَّريفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْهُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنست مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ».

• ٣٨٨- الله عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (٩) زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِي الْفَالُوا:

<sup>(</sup>٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا زُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُــوَ الْقَطْانُ ح وحَدُّقَنَا ابْنُ نِٰمَیْرٍ حَدَّقَنَا أَبِي حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَکْرٍ بْنُ أَبِي شَیْبَةً حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ کُلَّهُمْ عَن عَبَیْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنِي زُهَیِیْرُ آئِنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَفِيِّي آبْنَ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو ٱلْرُبِيعِ وَأَبُو كَامِلَ قَالاً حَدَّثُنَا ً حَمَّادٌ ح وَحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ أَخْبَرَنَّا سُفْيَانُ عَنِ أَيُوبَ السَّحْتِيَانِيَّ وَأَيُوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَقِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَن أَيُّوبَ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعَبَيْدِ اللَّهِ وَيُمُوسَى بْنِ عَقْبَةً ۖ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ رَافِـعَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّزَاقَ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَمَيَّةً ح وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْسُ وَهْـب عَن حَنْظُلَـةَ بْـنِ أَبِـيّ سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْمِيِّ كُلَّهُمْ عَنَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِشْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَن مَالِكِ غَيْرَ أَنْ بَعْضَهُمْ قَالَ

<sup>(</sup>٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةً – حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِلُ وَإِسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ كُلُّهُمْ عَنِ عِيسَى بْنَ يُونُسَ عُنِ الْأَغُمَشُ

<sup>(</sup>٨) حَدَّثَنَا فَعَيْبَةَ بْنُ سِعِيدٍ حَدَّثُنَا لَيْتُ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ (٩)وحَدُّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاً اخْبَرَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَـنِ ابْسِ شِهَابٍ قَـالَ أُخْبَرَنِي عُرُوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَةً

وَمَنْ يَجْعَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَصَالَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَكَلَّمَةُ فِي حَدِّ مِن حُدُودِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِن حُدُودِ اللَّهِ » فَقَالَ فَيها أَسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَاعْرَفُ فِي حَدِّ مِن حُدُودِ اللَّهِ عَلَيْ فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى لَهُ أَسَامَةُ: السَّعَفُورُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ. وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَهِ لَوْ أَنْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ. وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَهِ لَوْ أَنْ الشَّرِيفُ تُرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ. وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَهِ لَوْ أَنْ أَنْ الشَولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدْأَةِ الْتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ فَاطُعَةُ بَنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ الْمَوْ أَقِ الْبَي وَلَا أَنْ الْمَدْ أَقِ الْتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ يُولِئُهُ الْمُوا اللَّهِ عَلَيْ فَاللَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَوْقَ جَاجَتَهَا إِلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ

٣٨٨١ - ٢٠٠٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْهُ عَنْهَا أَنَ الْمَتَاعَ الْمَوَأَةُ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ فِيهَا. ثُمَّةً ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

٣٨٨٢- ١٦٠ عَن جَابِر ﷺ النَّبِيُّ الْمُرَأَةُ مِن بَنِي مَخْزُوم سَرَقَتْ فَأْتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» فَقُطِعَتْ.

# المعنى العام

كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه. فصان الله الدماء بتشريع القصاص والديات، قال تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩] وصان الأموال بتشريع حد السرقة، قال تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِن اللَّهِ [المائدة: ٣٨] وصان الأعراض بتشريع حد الزنا وحد القذف.

إنها عقوبات رادعة مخيفة، قد يظنها البعض قاسية، ولكن الشاعر يقول:

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما ... فليقس أحيانا على من يرحمه

إن النفوس الشريرة، الأمارة بالسوء، والمدعومة من إبليس وجنوده تحتاج إلى ما يلقى فى قلوبها الرعب، حتى تحجم عن الدخول فى مسالك الفساد فى الأرض، وعن ترويع الناس على ممتلكاتهم.

وإن أهم ما يروع المسلم يد السارق، فهي التي تمتد خفية إلى ماله، وتسلبه ثمرة جهده، وحصيلة

<sup>(</sup>٠١)وحَدُّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ (١١)وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَن جَابِرِ

شقائه، فكانت عقوبة الشرع قطع هذه اليد اليمنى، لقطع الغاية ومنعها من الوقوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليمنى. قطعت رجله اليمنى.

تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يعرض نفسه لهذه العقوبات فهو الجانى على نفسه. من سرق ربع جنيه ذهبى قطعت يده؟ ما أغلى هذه التضحية، وما أبخس ما حصله فى مقابلها؟ يد ديتها خمسمائة دينار، تقطع إن سرقت ربع دينار؟ نعم. لكن ليس الربع دينار هو المقابل لليد، وإنما مقابل اليد تأمين الناس على أموالهم، والأمن أغلى ما فى الوجود.

ولا شفاعة في الحدود، ولا رحمة في تنفيذها، فالله تعالى يقول ﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النور: ٢].

نعم لا شفاعة في الحدود ولا محاباة، الشريف أمامها كالوضيع، ولا فداء لها، فالغنى أمامها كالفقير.

تحكى الأحاديث قصة المرأة الشريفة القرشية، ذات الحسب والنسب، سرقت، فتعرضت لحد الله، وانزعج أهلها، وحسبوا حسابا للتشهير بهم، ولافتضاحهم، فعرضوا الفداء المضاعف، لعل وعسى، لكنهم يعلمون حق العلم أنه لا يقبل الفداء، فظنوا أن الشفاعة قد تجدى، وهم يستبعدون جدواها، لكن الغريق يتشبث كثيرا بما لا ينجيه، فمن صاحب الحظوة والدلال عند رسول الله ومن الجرىء الذى تسمح له مودته أن يتقدم بهذا الطلب إلى رسول الله والله الله المسامة بن زيد، الحبيب ابن الحبيب، فوسطوه، فذهب فشفع، فغضب صلى الله عليه وسلم أشد الغضب، وتلون وجهه، واهتزت أعصابه، وزجر أسامة بغضب قائلا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ماكان يصح منك هذا. يا بلال خذ المرأة فاقطع يدها، ثم خطب في الناس. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنما أهلك الله من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولن تقع أمة الإسلام فيما وقع فيه الأولون. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وبهذا استقر الأمن، وعم ربوع الإسلام، بتطبيق وتنفيذ حدود الله.

## المباحث العربية

(كتاب الحدود) جمع حد، وأصله ما يحجز بين شيئين، فيمنع اختلاطهما، وحد الدار ما يميزها، وحد الشيء وصفه المحيط به المميزله عن غيره، وسميت عقوبة السارق والزاني حدا لكونها تمنعه المعاودة، أو لكونها مقدرة من الشارع.

قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصى، كقوله تعالى ﴿ وَلَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَيُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧].اهــ

والحدود الشرعية كثيرة، حصرها بعض العلماء، أو حصر ما قيل بوجوب الحد به فى سبعة عشر شيئًا: فمن المتفق عليه حد الردة، والحرابة مالم يتب قبل القدرة، والزنا والقذف به، وشرب الخمر سواء أسكر أم لا، والسرقة.

ومن المختلف فيه جحد العارية، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف، واللواط، وإتيان البهيمة، والسحاق، وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئها، والسحر، وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان.

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة، كما لو ترك قوم الزكاة، ونصبوا لذلك الحرب.

(فى ربح دينار، فصاعداً) قال صاحب المحكم: يختص هذا بالفاء، ويجوز «ثم» بدلها، ولا تجوز الواو، وقال ابن جنى: هو منصوب على الحال المؤكدة، أى ولو زاد، ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا. اهـ وفي الرواية الثالثة « فما فوقه » بدل « فصاعدا » وهو بمعناه.

(المجن) بكسر الميم وفتح الجيم والمجنة من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، والمجن بكسر الميم آلة استتار، وقد بينت في الرواية الخامسة بقول عائشة «حجفة أو ترس» يقال: استجن به، وفيه، وعنه، ومنه.

(حجفة أو ترس) الحجفة بفتح الحاء، والجيم والفاء الترس من جلود، بلا خشب ولا رياط من عصب، والترس بضم التاء مثلها، قيل: هما بمعنى وقيل: كل آلة منهما تغاير الأخرى، ويطلق عليهما الدرقة، وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلف بالجلد أو غيره، هذه هى الحجفة أو الترس قديما. أما اليوم فهي من معدن أو نحوه، يحملها الشرطي في يده في المظاهرات ونحوها.

(وكلاهما ذو ثمن) هذا التعبير يؤيد أن الحجفة غير الترس، و« أو» بينهما للتنويع وملحق الرواية الخامسة «وهو يومئذ ذو ثمن» يؤيد أنهما بمعنى واحد. والتنوين فى « ثمن» للتكثير، والمراد أنه ثمن يرغب فيه، فأخرج الشىء التافه، وليس المراد ترسا بعينه، أو حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع فى كل شىء يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كان ثمن المجن قليلا أو كثيرا، والاعتماد إنما هو على الأقل، فيكون نصابا، ولا يقطع فيما دونه. وسيأتى خلاف الفقهاء فى النصاب وأدلتهم فى فقه الحديث.

(لعن اللَّه السارق) قال الطيبى: لعل المراد هنا باللعن الإهانة والخذلان.اهـ وأصله الطرد من رحمة اللَّه، والجملة يحتمل أن تكون خبرا، ليرتدع من سمعه عن السرقة، ويحتمل أن يكون دعاء، ويحتمل أن يراد بها التنفير فقط.

(يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده) أشهر معانى البيضة ما تضعه إناث الطير ونحوها، وهى بهذا المعنى مثل لتحقير ما يسرق، ومن معانيها الخونة -بضم الخاء- وهى غطاء للرأس من الحديد، يلبسها الجندى والشرطى. وهى بهذا المعنى تبلغ نصاب السرقة غالبا، والحبل -بفتح الحاء وسكون الباء منه الرفيع الصغير الحقير، ومنه حبل السفينة الغليظ الطويل الغالى الثمن.

ولما كان جماهير العلماء يشترطون للقطع بالسرقة نصابا، ذهب الكثيرون منهم إلى أن المراد

بالبيضة بيضة الحديد وأن المراد بالحبل حبل السفينة، ومن هؤلاء الأعمش، راوى الحديث عن أبى صالح، راويه عن أبى هريرة، إذ قال في البخارى: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه من الحبال ما يساوى دراهم.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالبيضة البيضة الحقيرة، وبالحبل الحبل الحقير، ووجهوا الحديث بعدة توجيهات،

قالوا أولا: إن هذا الأسلوب في الشائع من الكلام، يقال في موضع التقليل، لا التكثير، لأنه لا يذم في العادة من خاطر بها فيما لا قدر له، فلا يقال: أخزى الله فلانا عرض يده في مال له قيمة، وإنما يقال: أخزى الله فلانا ضحى بيده في شيء تافه حقير.

وإذا كان الأمركذلك كان المراد بالبيضة والحبل ضرب المثل، للتنبيه على عظم ما خسروهى اليد فى حقارة ما حرص عليه، وهوريع دينار فصاعدا، والمثل لا يقصد معانى الفاظه، كقولهم: رجع بخفى حنين.

وكما في الحديث: « من بني للَّه مسجدا ولو كمفحص قطاة بني اللَّه له مثله في الجنة ».

التوجيه الثانى: أن فى الكلام حذفا، بنى عليه القطع والتقديد: يسرق البيضة، وتتكرر السرقة للشيء التافه، فلا يقطع، فيتعود السرقة، فيسرق النصاب، فتقطع يده.

التوجيه الثالث: أن القطع المذكور ليس حدا، بمعنى يسرق البيضة أو الحبل، فيقطعه بعض الولاة سياسة، لا قطعا جائزا شرعيا.

التوجيه الرابع: أن هذا منسوخ بأحاديث النصاب، وأن النبى على قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة، من غير بيان نصاب، فقاله على ظاهر اللفظ. والله أعلم.

(أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت) المراد من قريش بعض هذه القبيلة المشهورة، ممن أدرك القصة، «أهمهم شأن المرأة» أي أجلب إليهم هما، أو صيرهم ذوى هم، يقال: أهمني الأمر إذا أقلقني، والمراد من شأنها أمرها المتعلق بالسرقة خوفا من أن يأمر النبي على بقطع يدها، ففي رواية «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك، فأتينا رسول الله على السبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها، لعلمهم أن النبي الإيرخص في الحدود، وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام، كذا قيل، والمقصود منه أن الإعظام والاستشفاع بأسامة كان قبل أن يبلغ السلطان، أو قبل أن يحكم.

واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهى بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد، الصحابى الجليل، الذى كان روجا لأم سلمة، قبل النبى على وهذه المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله عبد المطلب على المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله كافرا يوم بدر، كافرا يوم بدر،

أما المسروق ففي بعض الروايات « قطيفة » وفي بعضها « حلى » وجمع الصافط ابن حجـر

باحتمال أن تكون الحلى فى القطيفة، فالذى ذكر القطيفة أراد بما فيها، والذى ذكر الحلى ذكر المظروف دون الظرف. اهـ

وقد جاء فى الرواية العاشرة «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده» وعند النسائى «استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون -وهى لاتعرف- حليا، فباعته، وأخذت ثمنه» وعند عبد الرزاق «أن امرأة جاءت امرأة، فقالت: إن فلانة تستعيرك حليا، فأعارتها إياه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التى استعارت لها، فسألتها، فقالت: ما استعرتك شيئا، فرجعت إلى الأخرى، فأنكرت، فجاءت إلى النبى على المناها، فسألها، فقالت: والذى بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا. فقال: اذهبوا إلى بيتها، تجدوه تحت فراشها، فأتوه، فأخذوه، وأمر بها، فقطعت » وجمع الحافظ ابن حجر بأنه يحتمل أن تكون سرقت القطيفة، وجحدت الحلى، وأطلق عليها فى جحد الحلى فى رواية أنها سرقت مجازا.

واستبعد الحافظ ابن حجر ما قاله ابن حزم وغيره من أنهما قصتان، بأن فى كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة، وأنه شفع، وأنه قيل له: لا تشفع فى حد من حدود الله، فيبعد أن أسامة يسمع النهى المؤكد عن ذلك، ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى، ولا سيما إن اتحد زمن القصتين، ولم يرتض الحافظ ابن حجر جواب ابن حزم عن ذلك بأن أسامة يجوز أن ينسى، ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة فى حد السرقة تقدم، فظن أن الشفاعة فى جحد العارية جائزة، وأنه لاحد فيه فشفع، فأجيب بأن فيه الحد أيضا. قال الحافظ: ولا يخفى ضعف الاحتمالين.

وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة، استعارت وجحدت، وسرقت فقطعت للسرقة، لا للعارية، زاد الخطابى فى معالم السنن أن العارية والجحد إنما ذكرت فى هذه القصة، تعريفا لها بخاص صفتها، إذ كانت تكثر ذلك، كما عرفت بأنها مخزومية - وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة، وتجرأت عليها. قال البيهقى: فتحمل رواية من ذكر جحد العارية على تعريفها بذلك، والقطع على السرقة اهـ وكل هذه التوجيهات محاولات لإبعاد أن يكون القطع على جحد العارية، حيث إن الجمهور لا يقول بالقطع فى جحد العارية - وزاد القرطبى هذه التوجيهات إيضاحاً، فقال: يترجح أن يدها قطعت على السرقة، لا لأجل جحد العارية من أوجه: أحدها: قوله فى المناهة قاطعة على أن المرأة قطعت فى السرقة، إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغيا، ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية. ثانيها: لو كانت قطعت فى جحد العارية لوجب قطع كل من ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية، ثانيها: لو كانت قطعت فى جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئا، إذا ثبت عليه، ولو لم يكن بطريق العارية. ثالتها: أنه عارض ذلك حديث «ليس على خائن، ولا مختلس، ولا منتهب قطع» وهو حديث قوى. قال الحافظ: أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذى. اهـ وقواه الصافظ ابن حجر ودافع عنه، ورد على من وهمه. وسيأتى زيادة لهذه المسألة فى فقه الحديث.

(فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة؟ حب رسول الله على) «يجترئ» بفتح الياء

وسكون الجيم وكسر الراء من الجرأة بضم الجيم وسكون الراء وفتح الهمزة، ويجوز فتح الجيم والراء مع المد، وهي الإقدام مع إدلال، وهذا القول كان بعد أن استفهم بعضهم بقوله: «من يكلم فيها رسول الله عليه «؟ أي من يشفع عنده فيها أن لا تقطع، إما عفوا، وإما بفداء، ففي بعض الروايات «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك، فجئنا إلى النبي عليه فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية؟ فقال: تطهر خير لها » وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية، كما ظن ذلك من أفتي والد العسيف الذي زني، بأنه يفتدي منه بمائة شاة ووليدة. فالذين استفهموا: من يكلم رسول الله عليه عير الذين قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة؟ قال الطيبي: الواو – أي في «ومن » عاطفة على محذوف، تقديره: لا يجترئ عليه أحد لمهابته، ولا يجترئ عليه إلا أسامة، وكأنهم لما قال لهم على «تطهر خير لها» ظنوا أن باب عليه أحد لمهابته، ولا يجترئ عليه إلى أسامة، ففي بعض الروايات «فلما سمعنا لين قول رسول الله على أتينا أسامة » قيل: وسبب لجوئهم إلى أسامة أنه علم أن النبي كلى كان يشفعه، ويقبل شفاعته، إضافة إلى أنه حب رسول الله كله علم أن النبي كله كان يشفعه، ويقبل شفاعته، إضافة إلى أنه حب رسول الله كله علم أن النبي كله كان يشفعه، ويقبل شفاعته،

(فكلمه أسامة) في الكلام طي، تقديره: فجاءوا إلى أسامة، فكلموه، فجاء أسامة إلى رسول الله يلي، فكلمه وفي الرواية التاسعة «فاتى بها رسول الله يلي، فكلمه فيها أسامة بن زيد» فرسول الله بالرفع نائب فاعل، أي أتى رسول الله يلي بالمرأة، فأفادت هذه الرواية أن أسامة تشفع لها في حضورها، وفي الرواية الحادية عشرة «فأتى بها النبى يلي فعاذت بأم سلمة» أي استجارت بأم سلمة روج النبى يلي النبى يلي النبى المحقون: في هذه الرواية تصحيف، فإن زينب بنت رسول الله يلي كانت بنت رسول الله يلي «قال المحققون: في هذه الرواية تصحيف، فإن زينب بنت رسول الله يلي « وهي بنت أبي سلمة، أو أن الرواية لا تصحيف فيها، وأن زينب بنت أم سلمة نسبت إلى رسول الله يلي على سبيل المجان فقيل، بنت رسول الله يلي باعتباره مرييها، وعند أحمد «فعاذت بربيب النبي يلي يوقال في المجان فقيل، بنت رسول الله يلي باعتباره مرييها، وعند أحمد «فعاذت بربيب النبي النبي الله يلي المه بن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة يوعند عبد الرزاق «فجاء عمر بن أبي سلمة، فقال للنبي يلي أبه. إنها عمتي (يقصد عمتي من جهة كبر سنها، وهي حقيقة بنت أبي سلمة، ولاتنافي بين ذلك كله، فمثلها يستجير بكل من يظن فيه نجدة، وتكون قد استجارت بكل مؤلاء ويغيرهم.

(فقال رسول الله على: أتشفع فى حد من حدود الله؟) أى هذا الذى تشفع فيه ليس لى، ولكنه حد الله الذى الذى الذى الانبغاء، أى لا ينبغى، ولا ولكنه حد الله الذى لا أعصيه، والاستفهام إنكارى توبيخى، بمعنى نفى الانبغاء، أى لا ينبغى، ولا يبوز أن تشفع فى حد من حدود الله، وفى الرواية التاسعة «فتلون وجه رسول الله كله» زاد النسائى «وهو يكلمه» أى وأسامة يكلمه، وعند النسائى «فزيره» بفتح الزاى والباء، أى أغلظ له فى النهى، حتى نسبه إلى الجهل، لأن الزير بفتح الزاى وسكون الباء العقل.

(ثم قام فاحتطب) افتعل فيها معنى المعالجة وبذل الجهد، وفي رواية للبخاري « فخطب »

وقد بينت الرواية التاسعة وقت هذه الخطبة، وأنها لم تتراخ عن الشفاعة، وأنها كانت في العشي من اليوم نفسه.

(إنما أهلك الذين قبلكم) في رواية «إنما هلك الذين قبلكم» وفي رواية النسائي «إنما هلك بنو إسرائيل».

(أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد) «أنهم» إلخ في محل الرفع فاعل «أهلك»، وفي محل النصب على المفعول لأجله على رواية «هلك» وقد كان فيمن قبلنا أمور كثيرة تقتضى الإهلاك، كأكل الربا، وأكل أموال الناس بالباطل، وقتل الأنبياء بغير حق، وعدم التناهي عن منكر فعلوه، فالقصر هنا ادعائي، كأن ما عدا تعطيل الحدود لا شيء، ولا يعتد به بجواره.

وفى رواية للبخارى «كانوا يقيمون الحد على الوضيع» وهو من الوضع، وهو النقص، وفى رواية للنسائى بلفظ «الدون الضعيف». «والشريف» يقابل ذلك، لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة.

(وايم اللّه) تقدم شرحه، وحكمه في كتاب الأيمان والنذور، وفي الرواية التاسعة «وإنى والذي نفسى بيده» وفي الرواية الحادية عشرة «واللّه» والظاهر أن هذا التغاير من تصرف الرواة، والرواية بالمعنى.

(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) هذا القول من أمثلة مجىء «لو» حرف امتناع لامتناع، وإنما خص فاطمة ابنته بالذكر، لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يكن بقى من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف، وترك المحاباة في ذلك.قيل: ولأن اسمها – رضى الله عنها – يوافق اسم السارقة، فناسب أن يضرب المثل بها. وهذا التعليل ليس بذاك. وفي رواية «لقطع محمد يدها» على أسلوب التجريد.

(ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت، فقطعت يدها) في رواية للنسائي «قم يابلال، فخذ بيدها، فاقطعها».

(فحسنت توبتها بعد، وتزوجت) هذا يفيد أنها حين سرقت لم تكن متزوجة، وهذه حقيقة، وفى رواية « فنكحت تلك المرأة رجلا من بنى سليم، وتابت » أى لم تعد للسرقة « وكانت حسنة التلبس والمخالطة والمعاشرة ». وفى رواية « أن النبى والمخالطة والمعاشرة ». وفى رواية « أن النبى والمخالطة والمعاشرة ». وفى رواية « أن النبى والمخالطة والمعاشرة ».

## فقه الحديث

قال النووي: أجمع العلماء على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب، فقال أهل

الظاهر: لا يشترط نصاب أصلا، بل يقطع فى القليل والكثير تافها كان، أو غير تافه، وبه قال ابن بنت الشافعى من أصحابنا، وحكاه القاضى عياض عن الحسن البصرى والخوارج، واحتجوا بعموم قوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّه

ثم اختلفوا في النصاب على مذاهب، قاربت العشرين مذهبا. ذكرها الصافظ ابن حجر، نقتطف منها:

١- أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهما، أو أربعة دنانين نقله القاضى عياض ومن تبعه عن إبراهيم النخعى. وهذا القول يقابل عدم اشتراط النصاب، في شذوذ كل منهما.

٢- أن القطع لا يشترط فيه نصاب، إلا أنه لا يقطع فى الشيء التافه، كتمرة، لحديث «لم يكن القطع فى شيء من التافه» ولأن عثمان رضى الله عنه قطع فى فخارة، وقال لمن يسرق السياط: لئن عدتم لأقطعن فيه، وقطع ابن الزبير فى نعلين، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع فى مد أو مدين.

٣- تقطع اليد في درهم فصاعداً، وهو قول عثمان البتى - بفتح الباء وتشديد التاء - من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة.

٤- تقطع اليد في درهمين، فصاعداً. وهو قول الحسن البصري.

٥- تقطع اليد إذا زاد المسروق عن درهمين، ولو لم يبلغ الثلاثة. وسنده عن أنس وهم قال: قطع أبو
 بكر في شيء ما يساوى ثلاثة دراهم» أخرجه ابن أبى شيبة بسند قوى.

٦- تقطع اليد في ثلاثة دراهم، ويقوم ما عداها بها، ولو كان ذهبا، وهي رواية عن أحمد، وحكاه
 الخطابي عن مالك.

٧- تقطع اليد في ثلاثة دراهم، ويقوم ما عداها بها، إلا إن كان المسروق ذهبا، فنصابه ربع دينار،
 وهذا قول مالك، المعروف عند أتباعه، وهو رواية عن أحمد.

٨- تقطع اليد في ثلاثة دراهم، أو ربع دينار ذهبا، فإن كان المسروق غيرهما قطع به إذا بلغت
 قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحق.

٩- تقطع اليد في ثلاثة دراهم، أو ربع دينار ذهبا، فإن كان المسروق غيرهما قطع به إذا بلغت
 قيمته الغالب منهما الكثير في الاستعمال عرفا. وهو قول جماعة من المالكية.

-۱۰ تقطع اليد في ربع دينان، أو ما يبلغ قيمته ربع دينان، ولو كان دراهم كثيرة، فالمعتبر الذهب وقيمته، وهو مذهب الشافعي، وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكربن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوراعي والليث ورواية عن إسحاق وعن داود، ونقله الخطابي وغيره عن عمر وعثمان وعلى.

١١- يقطع في أربعة دراهم، نقله القاضي عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد.

١٢ - يقطع في ثلث دينان حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر.

17- يقطع فى خمسة دراهم، وهو قول ابن شبرمة وابن أبى ليلى من فقهاء الكوفة، ونقل عن الحسن البصرى وعن سليمان بن يسار، أخرج النسائي عن عمر بن الخطاب « لا تقطع الخمس إلا فى خمسة دراهم.

12- لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض، وهو قول أبى حنيفة والثوري وأصحابهما.

١٥ ـ لا تقطع اليد إلا في دينار، أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض. حكاه ابن حزم عن طائفة.

17- لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم، أو ما يساوى أحدهما. حكى عن على وابن مسعود، ويه قال عطاء.

ونكتفى بهذا القدر، وهدفنا من ذكر هذه الأقوال أن فى الأمرسعة، تسمح لأولى الأمربحرية الحركة فى دائرة تحفظ أموال الناس، وتقطع دابر السرقات والإفساد فى الأرض، وقد يفيض المال فى آخر الزمان وتضعف القيمة، فيصبح الكثير تافها، والعبرة - فيما أرى - بنصاب أو مقدار يزجر السارق، ويؤمن المسلم على ماله.

الأمرالثانى الذى اختلف فيه العلماء بعد النصاب اشتراط الحرز أو عدم اشتراطه، وحرز كل شيء هو المكان المناسب لحفظه وصيانته، ولكل شيء حصنه الذى يناسبه، فترك ذهب أو فضة مكشوف أمام البيت أو في فنائه والباب مفتوح ليس فى حرز مثله، فإذا أخذ خفية، هل يقطع آخذه؟ قال الظاهرية وأبو عبيد الله البصرى: نعم، لأن آية السرقة عامة فى كل من سرق، وليس فيها ما ينبئ عن اشتراط الحرن وليس هناك من الأحاديث ما يخصصها، فتبقى عامة تشمل السرقة من الحرز ومن غير الحرن واشترط الجمهور الحرن، فلا قطع إلا فيما سرق من حرن والمعتبر فيه العرف فما عده العرف حرزاً لذلك الشيء فهو حرز له، ومالا فلا. وزعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة. قال الحافظ ابن حجر: فإن صح ما قال سقطت حجة من لا يشترط الحرن اهد قلت: إن أراد معنى السرقة لغة فغير مسلم، وإن أراد شرعا فهو اصطلاح، لا يحتج به عند الاختلاف.

ومما اختلف فيه العلماء أيضا مكان القطع من اليد، فقال بعض الخوارج من المنكب - أى عند اتصال اليد بالكتف، ونقل عن سعيد بن المسيب، واستنكره جماعة، وحجتهم أن العرب تطلق الأيدى على ذلك.

وعن بعض السلف: تقطع من المرفق: وحجتهم آية الوضوء ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]. وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسع، وهو المفصل الذي بين الكف والساعد.

وهو مراد من قال: من الكوع.

وعن على تقطع من أصول الأصابع ،واستحسنه أبو ثور، ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولاعرفا، بل مقطوع الأصابع. وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم، لأن اليد قبل السرقة كانت محترمة، فلما جاء النص بقطع اليد، وكانت تطلق على هذه المعانى، وجب أن لا يترك المتيقن، وهو تحريمها إلا بمتيقن، وهو القطع من الكف.

الأمر الرابع الذي اختلف فيه العلماء من سرق ثانيا وثالثا ورابعا بعد أن قطع، قال الجمهور: من سرق أولا قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى - من المفصل بين الساق والقدم - فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. واحتجوا بآية المحارية، ويفعل الصحابة، وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة، فإن عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا، إلى أن لا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزر وسجن، وقيل: يقتل في الخامسة استدلالا بحديث منكر.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- استدل بالأحاديث وبالآية على أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان، أو سارق المجن، وعمل بها الصحابة بعد الرسول على غيرهما من السارقين.
- ٢- واستدل بالقطع في المجن على مشروعية القطع في كل ما يتمول، قياسا، واستثنى الحنفية ما يسرع إليه الفساد، وما أصله الإباحة، كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلأ والطير، وفيه رواية عن الحنابلة، والراجح عندهم في مثل السرجين القطع، تفريعا على جواز بيعه.
- ٣- ومن الرواية السابعة قال القاضى عياض: جوزبعضهم لعن المعين، ما لم يحد، لأن الحد كفارة، قال: وليس هذا بسديد، لثبوت النهى عن اللعن فى الجملة، فحمله على المعين أولى، وقال ابن بطال: لا ينبغى تعيين أهل المعاصى، ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغى أن يلعن فى الجملة من فعل ذلك، ليكون ردعا لهم، ورجرا عن انتهاك شىء منها، ولا يكون لمعين، لئلا يقنط. وقيل: إن لعن النبى ولا لأهل المعاصى كان تحذيرا لهم، قبل وقوعها، فإذا فعلوها استغفر لهم، ودعا لهم بالتوبة، وأما من أغلظ له، ولعنه تأديبا على فعل فعله، فقد دخل فى عموم شرطه، حيث قال: «سألت ربى أن يجعل لعنى له كفارة ورحمة» هذا إذا صدر فى حق من ليس له بأهل. قال النووى: فى هذا الحديث دليل لجواز لعن غير المعين، من العصاة، لأنه لعن للجنس، لا لمعين ولعن الجنس جائز، كما قال الله تعالى ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨] وأما المعين فلا يجوز لعنه.
- 3- ومن الرواية الثامنة وما بعدها قال النووى: فى هذه الأحاديث تحريم الشفاعة فى الحد، بعد بلوغه إلى الإمام، وقد أجمع العلماء عليه، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء، إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شروأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه، وأما المعاصى التى لاحد فيها، وواجبها التعزين، فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون، تم الشفاعة فيها مستحبة، إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. اهد

ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات أن الرسول ولله السامة، لما شفع في المرأة «لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك » وفي بعض الأحاديث «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد، فقد وجب » صححه الحاكم. وأخرج الطبراني عن عروة ابن الزبير، قال «لقى الزبير سارقا، فشفع فيه، فقيل له: حتى يبلغ الإمام. فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع » وعند ابن أبي شيبه بسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا، فخلوا سبيله، قال عكرمة: فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله. فقال: لا أم لك. أما لو كنت أنت لسرك أن يخلي سبيلك » وهذا إذا لم يكن محترفا، وكان من ذوى الهيئات، فعند أحمد عن عائشة مرفوعا « أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم إلا في الحدود ».

٥- وفي الحديث منقبة لأسامة رهيه. وكان يومئذ غلاما.

٦- من قوله «وايم الله» جواز الحلف من غير استحلاف، وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب، كما في الحديث.

٧- استدل بالرواية العاشرة على أن جحد العارية يقطع به كالسرقة، وبه قال أحمد وإسحق، وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا قطع على من جحد العارية. وقد سبق في المباحث العربية مزيد لهذه المسألة، وفرق العلماء بين السرقة وبين النهب والاختلاس، حيث يقطع في السرقة، ولا يقطع فيهما، فقال القاضي عياض: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع، بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنها تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها. اهـ أقول: ثم إن باب التعزير واسع، وعقوبته متنوعة متروكة لولى الأمر، وقد بلغ به بعض الفقهاء الإلقاء من شاهق الجبل.

٨- استشكل أبو العلاء المعرى على قطع اليد في سرقة ربع دينار مع أن ديتها خمسمائة دينار، فقال:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار؟

وأجابه القاضى عبد الوهاب المالكي، بأنها لما كانت نظيفة نزيهة كانت غالية، ولما تدنست بالسرقة رخصت، فقال:

صيانة العضو أغلاها، وأرخصها .:. صيانة المال، فافهم حكمة البارى

وشرح ذلك الحافظ ابن حجر، فقال: إن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى، ولو كان النصاب للقطع في السرقة خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين.

#### واللَّه أعلم

# (٤٤٩) باب حد الزنا

٣٨٨٣ - ٢٦ عَن عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ هَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «خُلُوا عَنَى، خُلُوا عَنَى، خُلُوا عَنَى، خُلُوا عَنَى، خُلُو عَنَى، خُلُوا عَنَى، فَالَا عَنَى، فَاللَّهُ لَهُن سَنِيلا، الْبِكُورُ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِالَةٍ وَلَقْدِي سَنَةٍ، وَالرَّجْمَهُ».

٣٨٨٤ - ٣٣ عَن عُبَادَةَ بُسِنِ الصَّامِتِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ «خُسِدُوا لِلْلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجُهُهُ. قَالَ: فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ «خُسِدُوا عَنِي وَعَنْهُ قَالَ «خُسِدُوا عَنِي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا، القَيِّبُ بِسالقَيِّبِ، وَالْبِكُرُ بِسالْبِكُرِ، الثَّيِّبُ جَلْهُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْسَمٌ رَجْسَمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكُرُ جَلْهُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ».

ه ٣٨٨- الله عَن قَتَادَةً (١٠) بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا «الْبِكْسُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ» لا يَذْكُرَان «سَنَةً وَلا مِائَـةً».

٣٨٨٦ - ٣٨٨٦ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما (١٥) قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْ بِسالْحَقٌ وَأَنْوَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاب، خَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْ بِسالْحَقٌ وَأَنْوَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاب، فَرَجَمْنَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرَجَمْنَا فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ مَرسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرَجَمْنَا فَكَانَ مِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَي بَعْدُهُ. فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَي فَي اللَّهِ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَتَّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَسَنَ مِن الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَو الاغْتِرَافُ.

- وحَدَّثَنَاً عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

– َوحَدُّقَنَاهُ أَبُو بَكُوْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١٢)وحَدُّنَسَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَن مَنْصُورٍ عَن الْحَسَنِ عَن حِطَّانٌ بْسِنِ عَبْسِدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَسَن عُبَادَةً بْسِ الصَّامِتِ

<sup>(</sup>١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّار جَمِيعًا عَن عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ أَبْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَسَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَن حِطَّانَ بْن عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِيِّ عَن عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ الْحَسَنِ عَن حِطَّانَ بْن عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِيِّ عَن عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ

<sup>(</sup>٤ ١)وحَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى َوَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّقَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي كِلاهْمَا عَن قَنَادَةَبهُذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا

<sup>(</sup>٩٥) حَدَّثَنِي أَبُو ۗ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ۚ قَالا خُدَّثَنَا ابْنُ وَهْبُ أَخْبَرَلَيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْـدِ اللّهِ اللّهِ ابْنُ عَبْـدِ اللّهِ ابْنُ عُبْبَةً أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاس

٣٨٨٧ - ٢٠ عن أبِي هُرَيْرَة ظَهُ (١٦) أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِن الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو فَقَالَ لَهُ فِي الْمَسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَقَالَ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ يَهَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ «أَبِكُ جُنُولِي» قَالَ: لا. قَالَ «فَهَلْ أَحْصَنْت؟» قَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَاخْرَنِي مَنْ سَمِع قَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَاخْرَنِي مَنْ سَمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْمُ الْحِجَارَةُ هَرَبُ

٣٨٨٩ - ٣٨٨٩ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَارٌ وَقَدْ زَنَى. فَرَدُهُ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَمَسَ بِلهِ فَرُجِم. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ «كُلّمَا عَضَلاتٍ عَلَيْهِ إِذَارٌ وَقَدْ زَنَى. فَرَدُهُ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَمَسَ بِلهِ فَرُجِم. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ «كُلّمَا نَفُرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَخَلّفُ أَحَدُكُمْ يَئِبٌ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ. إِنَّ اللّهَ لا نَفُرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَخَلّفُ أَحَدُكُمْ يَئِبٌ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ. إِنَّ اللّه لا يُمْكِنّي مِن أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلا جَعَلْتُهُ نَكَالا » (أَوْ نَكُلْتُهُ). قَالَ: فَحَدَّثُتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدُّهُ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ.

- وَرَوَاهُ اللَّيْثُ ۚ أَيْضًا عَن عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَالِدِ بْنِّ مُسَّافِّرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْبَادِ مِفْلَهُ.

<sup>(</sup>١٦)وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَن جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَن جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>–</sup> وُحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ مَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ.

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنِي ٱبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَّهُ بْنُ يَحَيَّى قَالاَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُولُسُ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْـهُ الرَّرُاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْج كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النْبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْــلٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْــلٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةً عَن أَبِي هُرَيَّرَةً. الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً غَن أَبِي هُرَيَّرَةً.

<sup>(</sup>١٧)وَحَدَّثَنِي أَبُو كَأَمِّلٍ فَطَيْلُ بْنُ حُسَيْنُ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَن جَابِر بْنِ سَمُوةَ (١٨)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَـالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً

• ٣٨٩- - وفي رواية عَـن جَـابِرِ بْـنِ سَــمُرَةَ ﷺ عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْـوَ حَدِيـثِ ابْـنِ جَعْفَـرٍ وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَـى قَوْلِهِ «فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاقًا».

٣٨٩١ - ٣٨٩ - ١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٩) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ «أَحَىقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْك؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ «بَلَغَنِي أَنْكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلانٍ» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بهِ فَرُجمَ.

٣٨٩٠ - ٢٠٩١ أبي سَعِيدٍ عَلَيْ أَنْ رَجُلا مِن أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَرَدَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِرَارًا. قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ؟ فَقَالُوا: عَلَى أَسَا إِلا أَنْهُ أَصَابَ شَيْنًا يَرَى أَنْهُ لا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. قَالَ: فَمَا أُوثَقْنَاهُ وَلا حَقَرْنَا لَكُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْحَزَفِ. قَالَ: فَاشْتَدُ وَاشْتَدَدُنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ لَكُ فَاشْتَدُ وَاشْتَدَدُنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَالْنَاهُ وَلا عَقْرُنَا أَنْ الْمَدَرِ وَالْحَرَّةِ (يَعْنِي الْحَرَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَحْلَفَ وَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَيسب خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ ﴿ أَوْتَى بَرَجُلَ فَعَلَ ذَلِكَ إِلا نَكَلَّتُ بِهِ قَالَ: فَمَا السَّتَعْفَرَ لَهُ وَلا سَبَهُ.

٣٨٩٣- ٢٠١٠ فَهَي رواية عَن دَاوُدُ<sup>(٢١)</sup> بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَـالَ فِـي الْحَدِيـثِ: فَقَسامَ النَّبِـيُّ عَنْ الْعَشِـيِّ فَحَمِدَ اللَّـهَ وَأَثْنَى عَلَيْـهِ، ثُـمَّ قَـالَ «أَمَّا بَعْـدُ فَمَـا بَـالُ أَقْـوَامٍ إِذَا غَزَوْنَـا يَتَخَلَّـفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْس». وَلَـمْ يَقُـلُ «فِي عِيَالِنَـا».

ع ٣٨٩- - وفي رواية عَن دَاوُدَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ بَعْضَ هَـذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِـي حَدِيثِ سُـفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

٥٩٨٥ - ٢٦ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيهِ ﴿ (٢٢) قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَسَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ وَتُبْ إِلَيْهِ قَسَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ «وَيُحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ » قَسَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ

<sup>(--)</sup> حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا شَبَابَةُ ح وحَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلاهُمَا عَن شُغْبَةَ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِر بْن مَسَمُرَةً

<sup>(</sup>١٩) حَدَّثَنَا كُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَن سِمَاكِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٧٠) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدِّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ أَبِي نَضْرَةً عَن أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٢١) حَدُّلَيْكَيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدُّثَنَا بَهْزٌ حَدُّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْع حَدُّثَنَا ذَآوُدُ - وحَدُّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُولُسَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً ح وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ كِلاهُمَا عَن دَاوُدَ

<sup>(</sup>٣٧)وحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء الْهَمْدَانِيُّ حَدَّتُنَا يَحْتَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَن غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَـامِعِ الْمُحَـارِبِيُّ عَن عَلَقَمَةً بْنِ مَرْقَدِ عَن سَلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَن أَبِيهِ

بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبسيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «فِيمَ أَطَهُ رُك؟» فَقَالَ: مِنَ الزُّنسي. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسِسَ بِمَجْنُسُون. فَقَـالَ «أَشَـرِبَ حَمْـرًا؟» فَقَـامَ رَجُــلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَزَنَيْت؟» فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بــهِ فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّـاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ. قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ حَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِن تَوْبَةٍ مَاعِزِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فُوضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَلَةً. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْن مَالِكِ» قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ ابْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ لَقَدْ تَابَ تَوْبَدَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ». قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِس غَامِدٍ مِسَ الأَرْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ «وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ» فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدُّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إنَّهَا خُبْلَى مِن الرِّنَا. فَقَالَ «آنْـتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ» قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّـةُ. فَقَالَ «إِذًا لا نَوْجُمُهَا وَنَلدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَى رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا.

٣٨٩٦ - ٢٣ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيهِ ١٤٥ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظُلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ النَّانِيَةَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ «أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟» فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إلا وَفِي الْعَقْلِ مِن صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى. فَأَتَاهُ النَّالِشَةَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ وَلا بِعَقْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجمَ. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهُرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنَّي لَحُبْلَى. قَالَ «إِمَّا لا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِيدِي» فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتْنَهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتّى تَفْطِمِيهِ» فَلَمَّا

<sup>(</sup>٢٣)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي كَاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةً عَن أَبِيهِ أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَن أَبِيهِ

فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيُّ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ أَمَر بِهَما فَحُفِر لَهَما إِلَى صَدْرِهَما وَأَمَر النَّماسَ فَرَجَمُوهَا. فَيُقْبِلُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَسالِدٍ، فَسَسَّهَا. فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ «مَهْلا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْس لَغُفِرَ لَـهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

٣٨٩٧- ٢٠٠٠ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِي حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فُرُجِمَتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ. فَقَالَ «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِن أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟».

٣٨٩٨ - ٢٥ عَن أبِي هُرَيْ رَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٥) أَنَّهُمَا قَالا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلا قَضَيْتَ لِسِي بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْض بَيْنَا بِكِتَسابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قُلْ» قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَـذَا فَزَنَى بامْرَأْتِسِهِ. وَإِنَّسِي أُخْسِبُوتُ أَنَّ عَلَى ابْنِسِي الرَّجْسِمَ فَسافْتَدَيْتُ مِنْسَهُ بمِانَسَةِ شَساةٍ وَوَلِيسَدَةٍ. فَسَسأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنْمَا عَلَى ابْنِسِي جَلْدُ مِائَلَةٍ وَتَغْرِيسِبُ عَمَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَلْدَا الرُّجْهِمَ. فَقَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّهَابِي نَفْسِي بِيَهِ الْقُضِيَةِ ثَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَامُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَمَامٍ. وَاغْمَدُ يَمَا أُنَيْسُ إلَى امْرأةِ هَــذَا فَمَان اعْـتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » قَـالَ فَغَـدا عَلَيْهَـا فَاعْتَرَفَـتْ فَــأَمَرَ بِهَـا رَسُـولُ اللَّــهِ عَلِمٌ فَرُجمَــتُ.

<sup>(</sup>٤ ٢)حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانٍ مَالِكُ بِنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَسَانٍ مَالِكُ بِنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو

قِلاَبَةَ أَنْ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَن عَمْرَانَ بَن خُصَيْنٍ ﴿ - وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَان بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٢٥)حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سِعِيدٍ حَدَّثِنَا لَيْثٌ ح وحَدَثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَتْبَة

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَهُ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِلُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيـمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَن مَعْمَرٍ كُلَّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٣٨٩٩ - ٢٦ عَن عَبْدِ اللَّـهِ بُسن عُمَ رَ رَضِييَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا(٢٦) أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ أتِـيَ بيَهُـودِيًّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ. فَقَالَ «مَا تَجدُونَ فِي السُّورَاةِ عَلَىي مَنْ زَنَى؟» قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بهمَا. قَالَ «فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْم، وَضَعَ الْفَتَى الُّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، وَقَرَأُ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْسنُ سَلام وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْم. فَأَمَرَ بهمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بَنَفْسِهِ.

• • ٣٩ - ٢٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٧) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ رَجَهِمَ فِي الزُّنسي يَهُودِيَّدُن رَجُلا وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا. وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بنَحُوهِ.

٣٩٠١ - وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِرَجُلِ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَن نَافِع.

٣٩٠٢ - ٢٨ عَـنِ الْـبَرَاءِ بُسنِ عَـازِيرٍ ﷺ تَصَالَ: مُسرَّ عَلَـى النَّبِسيِّ ﷺ بِيَهُـودِيٌّ مُحَمَّمًـا مَجْلُسودًا فَدَعَساهُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسالَ «هَكَسَذَا تَجسدُونَ حَسدٌ الزَّانِسي فِسي كِتَابِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُل مِن عُلَمَائِهمْ، فَقَالَ «أَنْشُدُكُ بِاللَّهِ السِّدِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَدُا تَجدُونَ حَدَّ الزَّانِسي فِي كِتَسابِكُمْ؟» قَسالَ: لا وَلَسولا أَنْسكَ نَشَسَدْتَنِي بِهَسَذَا لَسِمْ أُخْسِبِرْكَ نَجِسِدُهُ الرَّجْسِمَ وَلَكِنْسَهُ كَسِثْرَ فِسِي أَشْسِرَافِنَا، فَكُنْسَا إِذَا أَخَذْنَسِا الشُّريفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخُذْنَا الضَّعِيافَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَادُّ. قُلْنَا تَعَالُوا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَسى الشُّويفِ وَالْوَضِيسعِ. فَجَعَلْنَا التَّحْمِيسمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْسم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرِكَ إِذْ أَمَاتُوهُ» فَمَامَرَ بِيهِ فَرُجِمَ. فَمَأْنَزَلَ اللَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ ﴿ يَـا أَيُّهَـا الرَّسُـولُ لا يَحْزُنُـكَ الَّذِيـنَ يُسَـارِعُونَ فِـي الْكُفْـرِ ﴾ إِلَــى قَوْلِــهِ ﴿ إِنْ أُوتِيتُ م هَلَا فَخُلُوهُ ﴿ وَالْمُسَائِدة / ٤١ ] يَقُسُولُ اثْتُسُوا مُحَمَّلًا عَلَيْ فَالِنْ أَمَرَكُ م بسالتَّحْمِيم وَالْجَلْدِ فَخُدُوهُ وَإِنْ أَفْتِماكُمْ بِالرَّجْمِ فَماحْذَرُوا، فَمَأْنْزَلَ اللَّـهُ تَعَمالَى ﴿وَمَسْ لَـمْ يَحْكُـمُ بمَـا

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَن نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ (٢٧) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ يَشِي ابْنَ عُلَيْةً عَن أَيُّوبَ ح وحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْسَدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَلِي رِجَالٌ مِنِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِجَالٌ مِنِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ أَنْ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>–َ</sup> وحِدَّلُنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسِ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حُدَّلَنَا مُوسَى بْنُ غُقِّبَةً عَنَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢٨)حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِّي شَيْبَةَ كِلْاهُمَا عَن أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ

أَنْ زَلَ اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المسائدة/ ٤٤] ﴿وَمَسنْ لَمَ يَحْكُمُ مِمَا أَنْ زَلَ اللَّهُ فَاولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة/ ٥٥] ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بمَا أَنْزَلَ اللَّه فَاولَئِكَ هُم الْفَاسِـقُونَ ﴾ [المائدة/ ٤٧] فِي الْكُفَّـار كُلُّهَـا.

٣٩٠٣ – وفي رواية عَن الأعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَالْمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَرُجِهمَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْسَدَهُ مِن نُنُولِ الآيَـةِ.

٣٩٠٤ - ٣٩٠ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٨٠) قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ عَيْ رَجُلا مِن أَسْلَمَ وَرَجُلا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأْتَهُ.

ه ٢٩٠٠ – وفي رواية عَـن ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْلَـةُ غَيْرَ أَنَّـهُ قَـالَ وَامْرَأَةً.

٣٩٠٣ - ٢٩ عَن أبي إسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ (٢٩) قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لا أَدْرِي.

٣٩٠٧ - ٣٦٠ عَن أبي هُرَيْرةَ هُ الله الله الله الله على يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ «إِذَا زَنَست أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدُّ وَلا يُشُرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَت فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدُّ وَلا يُغَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَستِ النَّالِفَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِن شَعَر».

٨ - ٣٩ - ٣٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي فِي جَلْدِ الْأَمَسةِ إِذَا زَنَستْ ثَلاثُسا «ثُسمٌ لِيَبِعْهَسا فِي الرَّابعَةِ».

٩ . ٣٩ – ٣٢ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَلَـتْ وَلَـمْ تُحْصِنْ؟

<sup>–</sup> حَدَّثَكَا ابْنُ نُمَيْر وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشْجُ قَالا حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حَدِّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ لِمُحْوَهُ

<sup>(</sup>٢٨م) وحَدَّثِيي هَارُونَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَبِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ

<sup>﴿</sup> حَدَّثَنَا ٱلسَّحَقُ بْنُ ٱبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ سَمِعَ جَابِرًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج (٢٩)وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحِدْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سُأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْـنَ أَبِـي أَوْفَى ح وحَدُّئَكَ الْهُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَن أَبِي اسْحَقَ الشَّيْبَانِيّ

<sup>(</sup>٣٠)وحَّدِّئُنِي عَيْسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن سَعِيْدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٌ عَن أبيهِ عَن أبي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو ۚ بْنُ ۚ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ ۚ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ۚ انْمَنِ عَيْنَآ أَجِ وحَدَّثَنَا عَبْدُ ۚ بْنُ جَمَيْدٍ إِخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو الْبُرْسَالِيُّ أَخْبَرَنَا هِشْنَامُ بْنُ حَسَّانْ كِلاهُمَا عَن أَيُّوبَ بْن مُوسَى حَ وحَدَّثَنَا آَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱلْبُـو أُسَامَةَ وَالْبِنُ نُمَيْرُ عَن عُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيَّ أَسَامَةٌ بْنُ زَيْدٍ ح وحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَان عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَق كُلُّ هَوُلاءِ عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ السِيِّ ﷺ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَن سَعِيدٍ عَنِ أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٢)حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ الْقَعْنَيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

قَسَالَ «إِنْ زَنَسَتْ فَاجْلِدُوهَسَا، ثُسمَّ إِنْ زَنَسَتْ فَاجْلِدُوهَسَا، ثُسِمَّ إِنْ زَنَسَتْ فَاجْلِدُوهَسَا ثُسمَّ بِيعُوهَسَا وَلَسُوْ بِضَفِيرٍ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَدْرِي أَبَعْدَ النَّالِشَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَقَسَالَ الْقَعْنَبِسِيُّ فِسِي رِوَايَتِسِهِ قَسَالَ ابْسَنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْـلُ.

• ٣٩١- ٣٣٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّــةُ عَنَّهُمَــا(٣٣) أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ بِمِفْلِ حَدِيثِهِمَـا وَلَـمْ يَذْكُرْ قَـوْلَ ابْنِ شِـهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْـلُ.

٣٩١١ - ٣٤ - ٣٤ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣٠) قَسالَ: خَطَسبَ عَلِي فَقَسَالَ يَسَا أَيْهَا النَّسَاسُ أَقِيمُسُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدُّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَسةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ زَنَسَ فَامَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِي حَدِيثُ عَهْدِ بِيفَاسٍ؛ فَحَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدُتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَلَاكُونَ وَلِيكَ لِلنَّبِيُ أَجَلِدَهَا فَإِذَا هِي حَدِيثُ عَهْدِ بِيفَاسٍ؛ فَحَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدُتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَلَاكُونَ وَلِيكَ لِلنَّبِي اللَّهِي فَقَالَ أَحْسَنْتَ.

٣٩١٢ - وفي رواية عَنِ السُّدِّيِّ بِهَ ذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمَ يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «اتُرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ»

# المعنى العام

قال تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا الرّبَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلا﴾ [الإسراء: ٢٣] وقد أودع الله في طبيعة الإنسان الغيرة على عرضه، بل وجد نوع من الغيرة عند بعض الطيور، وبعض الحيوانات، ولكن حماية الأعراض، وحرص الرجال على عفة نسائهم، وحرص النساء على عفة رجالهن بلغت عند العرب وفي الإسلام مبلغا لم يبلغه من قبل، ولم يرهف حس آدمي إلى أحسن منه بعد، لقد وصف القرآن نساء الجنة بأنهن حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأمر أزواج محمد ولا الجنة بأنهن حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأمر أزواج محمد ولا أن يدنين عليهن من يحجبن أشخاصهن عن الرجال، وأمر أزواج النبي ولي ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من الرجال، وأمر أزواج النبي النفرة الزنا بتحريم كشف العورة، وتحريم النظر، خولًا لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُصُن مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور: ٣٠]. ﴿وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِاتُ يَغُضُصُن مِن النفر، وَيَعْلَ مَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور: ٣٠].

<sup>(</sup>٣٣)وحَدُّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُمبِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ حَدُّثَنِي ابْنُ شِهابِ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُنَةً عَن أَبِي هُرَيْدَةً

<sup>-</sup> حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَن صَالِح ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّرَاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهْمَا عَنِ النَّهِيِّ بِمِشْلِ حَدِيثِهِ مَالِكِ وَلَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّهِيِّ بِمِشْلِ حَدِيثِهِ مَالِكِ وَالشَّكُ فِي حَدِيثِهِمَا عِي النَّهِيِّ فِي الْقَالِيَةِ أَو الرَّابِعَةِ.

<sup>(</sup>٣٤)حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السُّدِّيِّ عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَـن

<sup>-</sup> وحَدَّاتُنَاه إِسْوَقُلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّاثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السُّدّيّ

وجعل الإسلام طهارة الفروج علامة من علامات الإيمان، فقال ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۞ إِلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۞ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُم الْعَادُونَ۞ [المؤمنون: ١ وَمَابِعِدها].

أمام هذه الحصون المنيعة من ارتكاب الفاحشة كان لابد من عقاب شديد مرعب مخيف قاس مزعج لمن يتسلق هذه الأسوار، ويرتكب هذا الأمر المقيت، فكان قوله تعالى ﴿وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْيَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوبَ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا﴾ [النساء: ١٥].

ثم كان للثيب المتزوج الذى وطئ ولو مرة فى نكاح صحيح «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم» وكان للبكر الذى لم ينكح أصلاً فى نكاح صحيح ﴿الزَّانِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢].

فالبكر يجلد مائة جلدة، وينفى عن موطن زناه لمدة عام، والثيب المحصن يرجم ويرمى بالحجارة حتى الموت، موت بطئ، مؤلم، مخن، حقير، ولولا أن الله يقول ﴿وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ لَهُ لَا أَن اللّه عند في مسلم أو مسلمة.

لقد كان رسول الله على يكره أن يعترف زان بزناه، ويقربه، بعد أن ستره الله، كان يحب أن يستر الزانى نفسه ويستغفر الله ويتوب إليه، ولا يفضح نفسه، ويفضح شريكته، ويفضح كل من يتصل بهما من قريب أو بعيد بل كان بعد اعتراف الزانى أمامه يلقنه التراجع عن إقراره، ويعرض عنه المرة بعد المرة، ويرده عن لقاء بعد لقاء، فإذا لم يكن بد، وشهد أربعة شهداء، أو أقر الزانى إقرارات لا شبهة فيها أمر برجمه ورجمها. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم باشر الرجم بنفسه، أو حضره حتى النهاية، بل كل ما ثبت أنه أمر برجمهم طيلة حياته خمسة، ماعن وشريكته الغامدية، والجهنية صاحبة العسيف، واليهودي وصاحبته اليهودية، ولولا إقرار الزانى والزانية لتوقف حد الرجم أو كاد، بل حد الزنا بعامة، إذ لا يكاد يتحقق شهادة أربعة من الشهداء يشهدون أنهم رأوا بأعين رءوسهم دخول ذكر الرجل في فرج الأنثى، وغيابه كغياب المرود في المكحلة؟ وفوق ذلك يدرأ الحد بالشبهات كأن يدعى الجنون أو الإكراه أو شبهة الحل بأي وجه من الوجوه.

فما أكثر الزنا في واقع الحياة ولكنه الستار الحليم، الغفور الرحيم.

## المباحث العربية

(خذوا عنى. خذوا عنى) أى خذوا عنى حكم الزانية والزانى. كرر فى هذه الرواية للتأكيد، وفى الرواية الثانية بدون تكرير، والظاهر أن هذه العبارة قصد منها إعلان سروره والشاهر أن هذه العبارة قصد عليه، ففى الرواية الثانية أنه قال ذلك عقب الوحى.

(كان نبى اللَّه ﷺ إذا أنزل عليه كرب لذلك) أى إذا أنزل عليه الوحى كرب - بضم الكاف وكسر الراء، مبنى للمجهول، أى أصابه كرب وشدة تأخذ بنفسه كالمخنوق لثقل الوحى.

(وتريد له وجهه) بفتح التاء والراء وتشديد الباء المفتوحة بعدها دال، يقال: اريد وجهه بتشديد الدال، أي احمر حمرة فيها عبوس وغبرة.

(فلقى كذلك) الفعل مبنى للمجهول، أي لقيه أصحابه يوما على هذه الحالة.

(فلما سرى عنه قال: خذوا عنى) أى فلما زال ما به، وكشف عنه قال...

(قد جعل اللَّه لهن سبيلا) يشير بذلك إلى قوله تعالى ﴿وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاثِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْيَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا﴾ [النساء: ١٥] والمعنى قد جعل لهن مخرجا، غير الحبس حتى الموت.

(البكربالبكرجلد مائة، وبقى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) أى زنا الرجل البكر بالفتاة البكر، حده جلد مائة جلدة لكل منهما، وتغريب سنة للرجل، كما سيأتى فى فقه الحديث، وزنا الرجل الثيب أى المحصن الذى سبق له الزواج، بالمرأة الثيب، التى سبق لها الزواج جلد مائة جلدة لكل منهما والرجم لكل منهما، وعلم من هذا حكم زنا الرجل البكربالمرأة الثيب، وزنا الرجل الثيب بالفتاة البكر، وكان يكفى أن يقول: البكر جلد مائة، والثيب الرجم، لكن المقام مقام تفصيل، وسيأتى مزيد بحث لهذا فى فقه الحديث وفى الرواية الثانية «الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفى سنة » وفيها لف ونشر مرتب، «جلد مائة ثم رجم بالحجارة» يرتبط بالبكر بالبكر، وقوله «جلد رجم بالحجارة» يرتبط بالثيب، و«جلد مائة ثم نفى سنة » يرتبط بالبكر بالبكر، وقوله «جلد مائة » بالإضافة عند الأكثرين، وقرأه بعضهم بتنوين «جلد» وتنوين «مائة » والمراد من النفى التغريب، واختلف فى مسافته على ما سيأتى فى فقه الحديث.

(فكان مما أنزل عليه آية الرجم) أراد بها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم» قال النووى: وهذا مما نسخ لفظه، وبقى حكمه.

(أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ) أى من عامة المسلمين، ليس من أكابرهم، ولابالمشهور فيهم وفى الرواية الثامنة «أن رجلا من أسلم، يقال له: ماعزبن مالك أتى رسول الله ﷺ وفى الرواية العاشرة «أن ماعزبن مالك الأسلمي أتى رسول الله ﷺ ففى هذه الروايات أن ماعزا أتى من تلقاء نفسه، وفى الرواية السادسة «أتي رسول الله ﷺ برجل قصير أشعت ذى عضلات » فهذه الرواية تدل على أنه جيء به، وفى غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ للذى أرسله: لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك، وكان ماعز عند «هزال» ولاتعارض فمن جيء به فقد جاء، ومن أرسل فقد جاء.

ومعنى «أشعث» وهو ممنوع من الصرف للوصفية وورن الفعل، مجرور بالفتحة، متلبد الشعر، متغيره وسخه، ومعنى « ذى عضلات » كثير العضلات، بارزها، والعضلة، ما اجتمع من اللحم فى أعلى الساق والذراع، وهذا الوصف يوحى بالشدة والقوة.

(فقال: يا رسول اللَّه، إنى زنيت) في الرواية العاشرة « إنى قد ظلمت نفسى وزنيت، وإنى أريد أن تطهرني » وفي الرواية الحادية عشرة « إنى أصبت حدا، فأقمه على » وفي الرواية الثامنة « إنى أصبت فاحشة، فأقمه على » وفي الرواية التاسعة « طهرني » ولا تناقض، فقد يقول الرجل كل ذلك، وينقل كل راو بعض ماقال.

(فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إنى زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أريع مرات، فلما شهد على نفسه أريع شهادات، دعاه رسول الله على، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله على المهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله على الرواية الخامسة «فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله على المحذوف، الله على المحذوف، الله على المحذوف، أى لعلك قبلت؟ أو لعلك غمزت؟ فظننت ذلك زنا؟ «قال: لا. والله إنه قد زنى الأخر» الهمزة بدون مد، والخاء مكسورة، ومعنى «تنحى تلقاء وجهه» انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى يستقبل بها المطروح. ومعنى «تنحى تلقاء وجهه» انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى يستقبل بها وجه النبى على بعد أن أعرض عنه في وحول وجهه عنه إلى الجهة الأخرى، ومعنى «حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» حتى كرر ذلك أربع مرات، يقال: ثنى الشىء بتخفيف النون، يثنيه، ثنيا، إذا عطفه، ورد بعضه على بعض.

ففى هاتين الروايتين نجد المراجعة أربع مرات فى مجلس واحد، لكن الرواية التاسعة تقول « فقال: يارسول الله، طهرنى. فقال : ويحك » أى ويلك وهلاكك، يقال: ويحك وويحا لك « ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرنى. فقال النبى مثل ذلك، حتى كانت الرابعة » ويمكن الجمع بينهما بأن التحول من وجه إلى وجه كان بعد الرجوع غير بعيد، لكن الرواية العاشرة تفيد أن الرسول ورده يوما بعد يوم، ويمكن الجمع بأن الترديد حصل فى يوم، ثم فى أيام، ثم بالغ فى الاستيثاق فى اليوم الأول، بسؤاله « أبك جنون » ؟ « أشربت خمرا » ؟ « فقام رجل فاستنكهه » وبالغ فى شم رائحة فمه، ثم بسؤاله عن صفة فعله، ففى بعض الروايات « هل ضاجعتها ؟ قال نعم. وفى رواية ذكر لفظ ضاجعتها ؟ قال نعم. قال: فهل باشرتها ؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها ؟ قال: نعم. وفى رواية ذكر لفظ الجماع الدارج، من غير أن يكنى، وفى رواية « قال: حتى دخل ذلك منك، فى ذلك منها ؟ قال: نعم » قال: كما يغيب المرود فى المكحلة ؟ والرشا فى البئر ؟ قال: نعم » ثم بعد الترديد أياما سأل أهله. وكان ماعز بن مالك يتيما فى حجر « هزال » فأصاب امرأة من الحى.

(فيم أطهرك؟ فقال من الزنا) كذا في الرواية التاسعة وكان الظاهر أن يقول: مم أطهرك؟

قال النووى: هكذا هو فى جميع الأصول « فيم »؟ بالفاء والياء، وهو صحيح، وتكون « فى » للسببية، أى بسبب ماذا أطهرك؟ اهـ مثلها فى قوله على « دخلت امرأة النار فى هرة حبستها ».

(ثم ساًل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا) كذا في الرواية الثامنة، وفي الرواية التاسعة سألهم: « أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرا »؟ وفي الرواية العاشرة « فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيّ العقل» أي كامله ووفيره « من صالحينا، فيما نرى » بضم النون، أي فيما نظن.... » « فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله ».

(إلا أنه أصاب شيئا) الاستثناء منقطع، بمعنى لكنه، والمراد من الشيء جريمة الزنا، ويمكن أن يكون متصلا وأن الزنا نقص في العقل. وفي الرواية العاشرة أن سؤال قومه تكرر فيحمل على سؤال بعضهم مرة، ويعضهم مرة، للاستيتاق.

(فرجمه) أى أمر برجمه، وفي الرواية السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة « فأمر به، فرجم » وفي الرواية الثامنة « فأمرنا أن نرجمه ».

(فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد) وهو مقبرة أهل المدينة، وأصل البقيع المكان المتسع، ذو الأشجار المختلفة، والغرقد نوع من الشجر، من الفصيلة الباذنجانية، تؤكل ثمرتها، وتسمى الغرقد.

(فما أوثقناه، ولا حفرنا له) فى الرواية العاشرة « فلما كان الرابعة حفر له حفرة » قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بأن المنفى حفرة عميقة، لايمكنه الوثوب منها، والمثبت حفيرة صغيرة، أمكنه الوثوب منها، أو أنهم فى أول الأمر لم يحفروا، ثم لما فر، فأدركوه حفروا له حفرة لا يمكنه الوثوب منها، فانتصب لهم فيها، حتى فرغوا منه.

(فرجمناه بالمصلى) المراد مصلى الجنائز ببقيع الغرقد.

(فرميناه بالعظم والمدر والخزف) «المدر» بفتحات الطين اللزج المتماسك، و«الخزف» بفتحات، الآنية التي تتخذ من الطين المحروق، والمراد ما تكسر منها.

(فاشتد، واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا) «اشتد» أى جرى وأسرع، وفي الرواية الرابعة «فلما أنلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة» أي فلما أصابته الحجارة بحدها، وآلمته هرب، و «عرض الحرة» بضم العين وسكون الراء، والحرة بفتح الحاء، أي جانب الأرض ذات الحجارة السوداء، وهي منطقة مشهورة بظاهر المدينة.

(فرميناه بجلاميد الحرة) فسرها الراوى بحجارة الحرة، جمع جلمود بضم الجيم، وهو الصخر

(حتى سكت) قال النووى: هو بالتاء فى آخره. هذا هو المشهور فى الروايات. قال القاضى عياض: ورواه بعضهم «سكن» بالنون، والأول الصواب، ومعناه مات.

- (ثم خطب ﷺ)، وفي الرواية الثامنة «ثم قام رسول الله ﷺ خطيبا من العشي » من اليوم نفسه.
- (ألا كلما نفرنا، غازين فى سبيل الله خلف أحدهم؟) أى تخلف أحد الناس عنا، ويقى فى المدينة، حيث لا رجال وفى الرواية السادسة «كلما نفرنا غازين فى سبيل الله، تخلف أحدكم»؟ وفى الرواية الثامنة « أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله، تخلف رجل فى عيالنا»؟ أى فى نسائنا؟ وفى ملحقها « فما بال أقوام إذا غزونا، يتخلف أحدهم عنا»؟
- (له نبیب کنبیب التیس) «التیس» نکرالماعن، ونبیب التیس صیاحه وصوته عند رکوبه علی أنثاه.
- (يمنح أحدهم الكثبة) بضم الكاف وسكون الثاء، كل قليل مجتمع من طعام أولبن أو غير ذلك، وفي الرواية السادسة «يمنح إحداهن الكثبة » وفيها «ينب نبيب التيس» و«لاينب» بفتح الياء وكسر النون وتشديد الباء.
- (أما والله إن يمكنى من أحدهم لأنكلنه عنه) «يمكنى» بضم الياء وسكون الميم وكسر الكاف، مضارع أمكن، أى إن يمكنى الله من أحد هؤلاء، لأجعلنه نكالا، أى عظة وعبرة لمن بعده، بما أصيبه من العقوبة عن هذا الفعل القبيح. وفى الرواية السادسة «إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا، أو نكلته » يقال: نكل به، بتشديد الكاف، أى عاقبه بما يردعه، ويخيف غيره من إتيان صنيعه.
- (ثم جاءته امرأة من غامد، من الأرد) قال النووى: «غامد» بالغين، بطن من جهينة، وكأنه يجمع بذلك بين روايتنا التاسعة والعاشرة عن بريدة، وبين روايتنا الحادية عشرة، عن عمران، وفيها «أن امرأة من جهينة، على أن القصة واحدة. ومال الحافط ابن حجر إلى أنهما قضيتان، فقال: جمع بين روايتى «بريدة» بأن في الثانية زيادة، فتحمل الأولى على أن المراد بقوله «إلى رضاعه» أي تربيته، وجمع بين حديثي عمران وبريدة، أن الجهنية كان لولدها من يرضعه، بخلاف الغامدية.
- (فقال: حتى تضعى مافى بطنك) غاية لمحذوف، تقديره: لا أطهرك حتى تضعى ما فى بطنك.وفى الرواية العاشرة «إما لا» قال النووى: هو بكسر الهمزة من «إما» وتشديد الميم، وبالإمالة، ومعناه: إذا أبيت أن تسترى على نفسك، وتتوبى، وترجعى عن قولك، فاذهبى حتى تلدى. اهـ

وفى الرواية الحادية عشرة «فدعا نبى اللَّه ﷺ وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتنى بها» قال النووى: هذا الإحسان له سببان: الأول: الخوف عليها من أقاريها، أن تحملهم الغيرة، ولحوق العاربهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها، تحذيرا لهم من ذلك. الثانى: أمر بالإحسان إليها رحمة بها، إذ قد تابت، وحرض على الإحسان إليها لما فى نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذى، ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله.

وفى الرواية التاسعة « فكفلها رجل من الأنصار» أي قام بمؤنتها ومصالحها، وليس هو

من الكفالة بمعنى الضمان، لأن هذا لا يجوزفى الحدود. «حتى وضعت، فأتى النبى الله من يرضعه، فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذا لا نرجمها، وندع ولدها صغيرا، ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال إلى رضاعه يا نبى الله. قال: فرجمها » وظاهر هذه الرواية أنها لم ترضعه حتى الفطام، وتوجيهها أن الرجل الأنصارى قال ذلك بعد الفطام، وأراد بالرضاع تربيته وحضانته، وسماها رضاعا مجازا. قاله النووى.

وهذا التوجيه ضرورى، ففى الرواية العاشرة «فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة. قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبى، فأرضعيه، حتى تفطميه » يقال: فطم، بفتحات، يفطم، بكسر الطاء «فلما فطمته أتت بالصبى، فى يده كسرة خبن فقالت: هذا يا نبى الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين » فهذه الرواية صريحة فى أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، وهما قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، فتعين تأويل الأولى، وحملهاعلى وفق الثانية.

(فيقبل خالد بن الوليد بحجر) أصله: فأقبل خالد بن الوليد بحجر، ولكنه عبر عن الماضى بالمضارع استحضاراً للصورة.

(فتنضح الدم على وجه خالد) قال النووى «فتنضح» روى بالحاء، وبالضاء، والأكثر على الحاء، ومعناه ترشش وانصب، اهد يقال: نضح الثوب بالماء رشه به، وتنضح الماء على الشيء ترشش عليه ،ونضخ الشيء بالماء بلله ورشه، وتنضخ الدم على الوجه رشه وتناثر عليه.

(لوتابها صاحب مكس لغفرله) «المكس» الضريبة، يأخذها المكاس، ممن يدخل البلد، من التجار، وجمعه مكوس، قال النووى: وهو من أقبح المعاصى والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له، وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها.

(فصلى عليها) فى الرواية الحادية عشرة «ثم أمربها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى الله، وقد زنت »؟ قال النووى: أما الرواية الثانية فصريحة فى أن النبى عليها، وأما الرواية الأولى فقال القاضى عياض: هى بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم، قال: وعند الطبرى بضم الصاد، قال: وكذا هو فى رواية ابن أبى شيبة وأبى داود، وفى رواية لأبى داود «ثم أمرهم أن يصلوا عليها »قال القاضى: ولم يذكر مسلم صلاته على على ماعن وقد ذكرها البخارى. اهد قلت: ورواية ضم الصاد لا تمنع من كونه على صلى عليها، ولا رواية أبى داود «ثم أمرهم أن يصلوا عليها» لاحتمال أن يكون أمرهم، وصلى بهم، فتفهم الرواية المحتملة على الرواية الصريحة، حيث لا تعارض.

(فإذا وضعت فائتنى بها، ففعل) أي فعل وليها ما أمربه.

(فأمر بها نبى الله ﷺ، فشكت عليها ثيابها) هكذا هو في معظم النسخ « فشكت » وفي

بعضها « فشدت » بالدال بدل الكاف، وهما بمعنى، يقال: شك عليه التوب، بالبناء للمجهول، أى جمع واتصل ولصق بعضه ببعض.

(أنشدك الله) بفتح الهمزة وضم الشين بينهما نون ساكنة، أى أسألك رافعا نشيدى - وهو صوتى -إلى الله. هذا أصل استعماله، لكنه كثر استعماله من غير رفع صوت، على معنى أسألك بالله، ثم استعمل فى كل مطلوب مؤكد، ولولم يقصد استحلاف.

(إلا قضيت لى بكتاب الله) أى بما تضمنه كتاب الله، فالمراد من كتاب الله القرآن، وقيل: المراد من كتاب الله حكم الله الذى حكمه به، وكتبه على عباده، ولعل الأعرابي قصد الإشارة إلى آية الرجم المنسوخة، أو آية «﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا﴾ أو آية الجلد ﴿فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَحَ جَلْدَوْ وَالله وَاله وَالله وَ

(فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللّه، وائذن لي) أن أقص عليك القضية. جملة «وهو أفقه منه» معترضة بين القول والمقول، والمراد إما إعلان الراوى أن الثانى أكثر فقها من الأول بصفة عامة، عن طريق معرفته بهما قبل أن يتحاكما، فلا دخل لها فيما تكلما، وإما إعلان أن الثانى أعلم بتفاصيل القضية وحسن عرضها من الأول، وإما لأدبه واستئذانه فى الكلام، وحذره من الوقوع فى التقدم على رسول الله والله الله المالية المالي

(إن ابنى كان عسيفا على هذا، فرنى بأمرأته) في رواية البخارى «إن ابنى هذا » مما يفيد أن الابن كان حاضرا، والإشارة في «كان عسيفا على هذا » لخصم المتكلم، وهو زوج المرأة، والعسيف الأجير، وجمعه عسفاء، كأجير وأجراء، وفقيه وفقهاء، ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد، وسمى الأجير عسيفا، لأن المستأجر يعسفه في العمل، والعسف الجور، أو العسيف الراعي والقائم على الشيء، يقال: هو يعسف ضيعتهم، أي يرعاها ويقوم عليها، و«على » بمعنى «عند » وفي النسائي «كان ابنى أجيرًا لامرأته » وفي رواية «كان ابنى عسيفا في أهل هذا » وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببا لما وقع له معها.

(وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة) أى وجارية مملوكة، وفى رواية للبخارى «بمائة شاة وخادم» وفى رواية «بمائة شاة وجارية لى» ولم يبين فى الروايات من الذى أفتاه بذلك، فهنا «أخبرت» بالبناء للمجهول. وفى رواية «فقالوا لى: على ابنك الرجم» وفى رواية «فأخبرونى أن على ابنى الرجم» أى فظن أن هذا حق لخصمه، يصح أن يتنازل عنه على مال يأخذه، فاتفق مع خصمه على هذا الفداء، وسلمه إياه.

(فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة

هذا الرجم) يقصد أنه إن كان هذا القول حقا، فرد على الغنم والوليدة، ونفذ الحكم في ابني، وفي امرأة خصمي.

و « ما » فى « أنما » موصولة، أى فأخبرونى أن الذى على ابنى الجلد، وليس الرجم وإنما الرجم على امرأته، قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة.

(الوليدة والغنم رد) أى مردودة، ومعناه أنه يجب على خصمك ردها عليك، وفى رواية للبخارى «المائة شاة والخادم رد «وفى رواية «أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أى مردودة، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقولهم: ثوب نسج، أى منسوج.

(وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام) وفى رواية «وأما ابنك فنجلده مائة جلدة، ونغريه سنة » وفى رواية «وجلد ابنه مائة، وغريه عاما» وهذا ظاهر فى أن قوله على حكم وليس فتوى، قال النووى: وهو محمول على أن النبى على علم أن الابن كان بكراً، وأنه اعترف بالزنا، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرا، فوقع صريحا فى رواية، ولفظها «كان ابنى أجيرا لامرأة هذا. وابنى لم يحصن ».

(واغد يا أنيس إلى امراة هذا، فإن اعترفت فارجمها) هذا أيضا دليل على أن المقام مقام حكم، وليس مقام فتوى، و«اغد» أى اذهب أول النهار، وقيل: المراد الذهاب والتوجه مطلقا وليس المراد التأخير إلى أول النهار، بدليل رواية «قم يا أنيس، فسل امرأة هذا » و«أنيس» بالتصغير هو ابن الضحاك الأسلمي، معدود في الشاميين، والمرأة أيضا أسلمية ولعل هذا سراختياره لهذه المهمة.

(أتى بيهودى ويهودية قد زنيا) جاء فى الرواية الخامسة عشرة ظروف هذا الإتيان، ولفظها «مُرَّ على النبى النبى النبي الله المعتمدة الميم الميم وفتح الحاء، وتشديد الميم المفتوحة، بعدها ميم، أى مسودا وجهه بالحمم، بضم الحاء، أى بالفحم «مجلودا» أى مضروبا جلده بالسوط ونحوه « فدعاهم الله المرجل والمرأة ومن معهما ممن ينفذ عليهما الحكم، وعلى هذا المعنى يحمل ملحق الرواية الرابعة عشرة « أن اليهود جاءوا إلى رسول الله الله الله المنهم وامرأة قد زنيا...».

(فانطلق رسول الله على محتى جاء يهود) معناه أن رسول الله على أبقى الرجل والمرأة فى حيازته، وذهب مع بعض أصحابه إلى محلة اليهود، ليناقش أئمتهم، ويستخرج منهم الحكم الحقيقى الذى أخفوه، ويبطل فعلهم الذى استحدثوه.

(فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟) سؤال استنطاق وتقرير لإلزامهم بما فى كتابهم، وليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم، ولعل الله أوحى إليه أن الرجم فى التوارة التى فى أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه.

(قالوا: نسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما) في

طرقات المدينة، وقولهم: «ونحملهما» رويت بضم النون وفتح الحاء وتشديد الميم المكسورة، أى نجعلهما حملا على جمل أو بغل، وفى بعض النسخ «ونجملهما» بالجيم بدل الحاء، أى نضعهما فوق الجمل، وفى بعضها « نحممهما » بميمين، أى نسود وجوههما، وهذا الأخير ضعيف، لسبق « نسود وجوههما » وصورة المخالفة بين وجوههما أن يلصق ظهر كل منهما بظهر الآخر، فيكون وجه أحدهما إلى الأمام، ووجه الآخر إلى الخلف. قال ﷺ: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم.

(قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين) أي فأتوا بالتوراة فاتلوها.

(فجاءوا بها، فقرءوها) وما كان لهم أن يمتنعوا، فهم تحت حكمه على بالمدينة.

(حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ، يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها، وما وراءها) أي ما قبلها من الآيات، وما بعدها، ولم يقرأها.

(فدعا رجلا من علمائهم) ليجتمع به على انفراد، ويعيد السؤال عليه على انفراد، لعله يبيح بالسرالذي جعلهم يغيرون القول الذي أنزله الله، ويبدلون ويحرفون الكلم عن مواضعه، وقد تحقق للرسول على ما قصده.

(فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه) أي إذا أخذنا الشريف زانيا، وثبت عندنا زناه تركناه، فلم نرجمه.

(فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء، نقيمه على الشريف والوضيع) أي قال أئمة اليهود بعضهم لبعض: تعالوا. فلنتفق على عقاب نطبقه على الشريف والوضيع.

(فأمربه فرجم) أى وأمر بالمرأة فرجمت، ففى الرواية الثالثة عشرة «فأمر بهما رسول الله رجم فرجما» وفى الرواية الرابعة عشرة «رجم فى الزنا يهوديين، رجلا وامرأة» وفى الرواية السادسة عشرة «رجم النبى المربعة عشرة «رجم النبى المربعة عشرة» وهو ماعز «ورجلا من اليهود وامرأته» أى صاحبته التى زنى بها، ولم يرد زوجته.

والظاهر أن الرجل والمرأة اليهوديين رجما فى مكان واحد، وفى وقت واحد، ففى الرواية الثالثة عشرة قال ابن عمر: «كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه » أى ينحنى عليها، ويحيطها بنفسه، يحميها من الحجارة ويتلقاها هو بدلها.

(فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها) التثريب التعنيف، أي لا يعنفها، ولا يؤنبها، ولايلومها على الذنب، فقد فقدت حريتها الكاملة.

(ولوبحبل من شعر) في الرواية المتممة للعشرين «ثم بيعوها، ولو بضفير» وفي ملحقها فسر ابن شهاب الضفير بالحبل، والمراد المبالغة في حقارة القيمة، بحيث يسرع البائع ويمضى بيعها و لايتريص بها طلب الراغبين بالثمن العالى، وليس المراد بيعها بقيمة الحبل حقيقة، فهو من قبيل « من بني لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ».

(اتركها حتى تماثل) بفتصات، مصارع حذف منه إحدى الناءين، وأصله تتماثل، يقال: تماثل المريض من علته إذا قارب البرء، فأشبه الصحيح، أي اتركها حتى تقارب الشفاء أو تشفى.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الحديث

١- حد الزانى إذا كان بكرا حرا، والمراد بالبكر من لم يجامع فى نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل، فيعد بكرا من جامع بوطء شبهة، أو بنكاح فاسد، أو غيرهما.

قال النووى: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر مائة جلدة، سواء زنى ببكر، أو زنى بثيب، حرة أو أمة. والجمهور على أنه يجب مع الجلد نفيه وتغريبه سنة، وقال الحسن: لايجب النفى. اهر والحنفية على أنه لا نفى، وقالوا: ليس فى الآية ذكر للنفى، ولا يزاد على القرآن بخبر الواحد، وحد الزانية إذا كانت بكرا حرة مائة جلدة أيضا، سواء زنى بها بكر، أو زنى بها محصن، وسواء كان الزانى بها حراً أو عبداً، أما تغريبها سنة فمذهب الشافعى وبعض العلماء، وظاهر الرواية الأولى يؤيده، ففيها «البكر بالبكر جلد مائة، ونفى سنة » قالوا: والرسول وسمين مبين للكتاب، فزاد التغريب على قوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] قالوا: وخطب عمر بذلك على رءوس الناس، وعمل به الخلفاء الراشدون، فلم ينكره أحد، فكان إجماعا. واختلفوا فى المسافة التى ينفى إليها، فقيل: هى إلى رأى الإمام، وقيل: إلى مسافة القصر، وقيل: إلى تلاثة أيام بالإبل، وقيل: إلى يومين، وقيل إلى يوم وليلة، وقبل: من عمل إلى عمل، وقيل: إلى ميل، وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم نفى. وشرط بعض المالكية الحبس فى المكان الذى ينفى إليه.

وقال مالك والأوزاعي: لا نفى على النساء، وروى ذلك عن على رضى الله عنه، قالوا: لأنها عورة، وفى نفيها تضييع لها، وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم.

٧- ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة وما بعدها أن حد الجارية الأمة، وكذا العبد الجلد، سواء كانا محصنين بالتزويج أم لا، وحدهما نصف حد الحر، قال تعالى ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] ففيه بيان من أحصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، لأن الذي ينصف الجلد، أما الرجم فلا ينصف، وقد أجمعوا على أن الأمة المزوجة إذا زنت لا ترجم، والرواية الثامنة عشرة «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد» مطلقة، تتناول المزوجة وغير المزوجة، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأحمد وجماهير علماء الأمة، وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، وممن قاله ابن عباس وطاووس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة.

أما النفى للرقيق إذا زنى فقد ذهب إليه الشافعية، والصحيح عندهم أنه ينفى نصف سنة، وفى وجه ضعيف لبعضهم ينفى سنة كاملة، وفى قول ثالث للشافعية: لا نفى على رقيق، وهو قول الأئمة الثلاثة، لأنه لا وطن له، وفى نفيه قطع حق السيد.

٣- كما يؤخذ من الحديث حد الثيب الحر، ذكرا كان أو أنثى، وهو الرجم، قال النووى: أجمع العلماء على رجم المحصن، وهو الثيب، والمراد بالثيب من جامع فى دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالخ عاقل حر، والرجل والمرأة فى هذا سواء، وسواء فى كل هذا المسلم والكافر، والرشيد والمحجور عليه لسفه.

قال: ولم يخالف فى رجم المحصن أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضى عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة، كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم، وقال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، واعتلوا بأن الرجم لم يذكر فى القرآن، وحكاه ابن العربى عن طائفة من أهل المغرب لقيهم، وهم من بقايا الخوارج، واحتج الجمهور بأن النبى الشارجم، وكذلك الأئمة بعده، كما استدلوا بحديث عبادة وعمر بن الخطاب، روايتنا الأولى والثانية والثالثة.

قال النووى: واختلفوا فى جلد الثيب مع الرجم، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد، ثم يرجم، وبه قال على بن أبى طالب والحسن البصرى وإسحق بن راهويه، وداود وأهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعى، وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، وحجتهم أن النبى على اقتصر على رجم الثيب فى أحاديث كثيرة، منها قصة ماعز والغامدية، وقوله على لأنيس [فى روايتنا الثانية عشرة] « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها »اهـ

أما ما أشار إليه النووى عن على وهم فقد روى على بن الجعد «أن عليا أتى بامرأة زنيت، فضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة » وكذا عند النسائى والدارقطنى، زاد ابن الجعد «فقيل لعلى: جمعت حدين؟ قال: جلدتها بالقرآن، ورجمتها بالسنة » وقال أبى بن كعب مثل ذلك. قال الحازمى: ذهب أحمد وإسحق وداود وابن المنذر إلى أن الزانى المحصن يجلد، ثم يرجم اهو ورايتنا الأولى تؤيد هذا القول، ولفظها «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » والرواية الثانية «الثيب بالثيب بالثيب، جلد مائة المحصن في قصة ماعزومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه، ولكونه الأصل، فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال، فالسكوت عن الشيء لا يدل على سقوطه.

ويجيب الجمهوربأن قصة ماعزجاءت من طرق متنوعة، بأسانيد مختلفة، ولم يذكر فى شىء منها أنه جلد، وكذلك الغامدية والجهنية، واليهوديين، وقال فى ماعز «انهبوا فارجموه» وكذا فى حق غيره، ولم يذكر الجلد، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه.

ثم إن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة بن الصامت، فهو منسوخ، والناسخ له ما ثبت في

قصة ماعن، نعم حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزانى فى البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب بالرجم.

وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان فى قصة الإفك سنة أريع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك، فقد حضره أبو هريرة، وقد أسلم سنة سبع، وحضره ابن عباس، وقد جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع.

وقال القاضى عياض: شذت فرقة من أهل الحديث، فقالت: إن الجمع بين الجلد والرجم، خاص بالشيخ والشيخة - أى من جاوز الأربعين محصنا - وأما الشباب المحصن، فيرجم فقط، وهذا من المذاهب المستغرية حكاها ابن المنذر وابن حزم عن أبى بن كعب. قال النووى: وهو مذهب باطل. ودافع عنه الحافظ ابن حجر بما هو غير مسلم.

3- ومن قوله فى الرواية الثانية «خذوا عنى. خذوا عنى. فقد جعل الله لهن سبيلا...إلخ» أن الآية الخامسة عشرة من سورة النساء، وهى قوله تعالى ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلا﴾ غير معمول بظاهر حكمها، سواء قلنا: إن الحديث مبين لها، ومفسر لها، وهى محكمة، أو قلنا: إنها منسوخة بالآية التى فى أول النور ﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ لَها، وهي محكمة، أو قلنا: إنها منسوخة بالآية التى فى أول النور ﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ وقيل: إن آية النور فى البكرين وآية النساء فى الثيبين، والحديث مبين لها ومفسر، ويمكن أن يكون الحديث ناسخا لها، على القول بأن السنة المشهورة تنسخ القرآن.

ه- ومن الرواية الثالثة من قول عمر « فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها » وقوع النسخ في القرآن، وهذا مما نسخ لفظه، ويقى حكمه، وقد وقع نسخ الحكم دون اللفظ، ومثل له بقوله تعالى ﴿ أَأَسْ فَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١٣] بعد قوله ﴿ فَقَدَّمُ وَا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ وقوله ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ ﴿ بعد قوله ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا ٱلْفًا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٦٥] كما وقع نسخَ اللفظ والحكم جميعًا. قال النووي: فمما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك، وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف اهـ وهو يشير بذلك إلى رواية للموطأ لهذا الحديث، وفيها أن عمر قال « والذي نفسى بيده. لولا أن يقول الناس: زاد عمر ما ليس في كتاب اللَّه لكتبتها بيدي » والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » وأخرج النسائي أن مروان بن الحكم قال لزيد بن تابت « ألا تكتبها في المصحف؟ قال: لا. ألا ترى أن الشابين التيبين يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك، فقال عمر: أنا أكفيكم. فقال: يارسول اللَّه، أكتبني آية الرجم. قال لا أستطيع » وأخرج الحاكم « قال عمر لزيد بن ثابت: لما نزلت أتيت النبي على الله المرابع فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك » ثم قال عمر لزيد بن ثابت: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زني وقد أحصن رجم »؟ قال الحافظ ابن حجر: فيستفاد من هذا السبب في نسخ تلاوتها، وهو كون العمل على غير الظاهر من عمومها.

- ٧- ومن قوله «إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف » قال النووى: وأجمع وا على أن البينة أربعة شهداء ذكور وعدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة، وإن اختلفوا فى صفاتهم. وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا، وهو محصن، يصح إقراره بالحد واختلفوا فى اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب وجوب الحد به، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت، ولم يعلم لها زوج و لاسيد، ولا عرفنا إكراهها، لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارئة، وتدعى أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه، إذا لم تقم بالاستغاثة عند الإكراه، قبل ظهور الحمل. وقال الشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد، أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، فلا حد عليها مطلقا، إلا ببينة أو اعتراف، لأن الحدود تسقط بالشبهات. والحق مع الجمهور، فالحمل يحصل بوسائل كثيرة غير الزنا، وبخاصة فى هذه الأزمنة التى تقدم فيها العلم. والله أعلم.
- ٨- ومن الرواية الرابعة إلى العاشرة قصة ماعز والغامدية من إعراض الرسول على عن ماعز التعريض للمقر بالزنا، بأن يرجع، ويقبل رجوعه، وجاء عن مالك رواية: أنه لا أثر لرجوعه، وهو ضعيف.
- ٩- واحتج أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهم بإقرار ماعز أربح مرات، على أن الإقرار بالزنا لا يثبت، ولا يرجم به المقر، حتى يقر أريع مرات، واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء، إقراره أربع مرات، في أربع مجالس، وقال مالك والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار بالزنا بمرة واحدة، ويرجم، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» ولم يطلب إليه سماع أربعة إقرارات، وحديث الغامدية ليس فيه أربعة إقرارات، واستند الأولون إلى القياس على عدد شهود الزنا، دون غيره من الحدود، ورده الجمهور بأنه لو كان هذا القياس صحيحا لم يقتل القاتل بإقراره حتى يقر مرتين، لأنه لا يقبل فيه إلا شاهدان، مع أن الجميع يتفقون على أنه يكفى فيه مرة واحدة.

والجمهور على أن إقرار ماعز المتعدد كان لزيادة التثبت من النبي على.

- ١٠- ومن سؤال أهل ماعز عنه استحباب تثبت الإمام، والمبالغة في هذا التثبت قدر الإمكان.
- ١١- وفى الحديث منقبة عظيمة لماعز بن مالك، لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه، مع توبته، ليتم تطهيره، ولم يرجع عن إقراره، مع أن الطبع البشرى يقتضى ألا يستمر على الإقرار، بما يقتضى إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك، وغلب نفسه، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك، مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة، ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع إلى الإمام يرتفع بالرجوع، لأنه في الرواية التاسعة قد طلب منه الرجوع والاستغفار والتوبة.

- ١٢ ويؤخذ من طلب الرجوع والتوية والاستغفار أنه يستحب لمن وقع له مثل قضيته أن يتوب إلى
   اللّه تعالى، ويستر نفسه، ولا يذكر ذلك لأحد.
- 17- وأنه يستحب لمن اطلع على ذلك أن يستر عليه، ولا يفضحه، ولا يرفعه إلى الإمام، كما قال صلى الله عليه وسئم فى هذه القضية «لوسترته بثوبك لكان خيرا لك» وبهذا جزم الشافعى، فقال: أحب لمن أصاب ذنبا، فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب، واحتج بقصة ماعز، وقال ابن العربى: هذا كله فى غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة، فإنى أحب مكاشفته، والتبريح به، لينزجر هو وغيره، وقد استشكل استحباب الستر، مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية، وأجيب بأن الغامدية كان قد ظهر بها الحمل، مع كونها غير ذات زوج، فتعذر الاستتار، ومن هنا قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده، فإن وجد فالرفع إلى الإمام، ليقيم عليه الحد أفضل.
- قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن الستر مستحب، والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب.
- ١٤ وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة، عند الإمام وفى المسجد، والتصريح فيه بما يستحى من
   التلفظ به من أنواع الرفت فى القول، من أجل الحاجة الملجئة إلى ذلك.
- ١٥- ومن قوله «أبك جنون »؟ أن إقرار المجنون لاغ، لا يعمل به، ولا يرجم المجنون، إن زنى في حال الجنون، وهو إجماع.
- ١٦ ومن قوله « أشرب خمرا » أن إقرار السكران لاغ لا يعمل به، والذين اعتبروه قالوا: إن عقله زال بمعصيته، وقد تكون قصة ماعز متقدمة على تحريم الخمر.
- ١٧- ومن قوله فى الرواية الخامسة «لعلك» أن الإمام يلقن الرجوع عن الإقرار بالزنا، ومحاولة التعلق بشبهة ليدرأ عنه الحد، وأنه يقبل رجوعه، لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء، بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله المالية، كالزكاة والكفارة وغيرهما، فلا يجوز التلقين فيها، ولو رجع لم يقبل رجوعه، وقد جاء التلقين للرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبى وعن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم، واتفق العلماء عليه.
- ١٨ ومن قوله في الرواية الرابعة «فهل أحصنت»؟ أن الإمام يسأل عن شروط الرجم، من الإحصان وغيره، سواء ثبت بالإقرار، أو بالبينة، ومؤاخذة الإنسان بإقراره.
- ١٩ وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات، وفي الحامل حتى تضع وقيل: إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن، وإنما كان يسلم كل جان لوليه، وقال ابن العربي: إنما لم يؤمر بسجنه ولا التوكيل به، لأن رجوعه مقبول، فلا فائدة في سجنه مع جواز الإعراض عنه إذا رجع.
- ٢٠ وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر، وإن كان ذلك مستحبا، لأن الإمام إذا بدأ مع
   كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه، كان ذلك أدعى إلى الزجرعن التساهل في الحكم، ولهذا
   ببدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة.

٢١- وفي تفويض أنيس وأمره للصحابة برجم ماعن، جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره.

٢٢ - ومن قوله فى الرواية الثامنة « فما أوثقناه، ولا حفرنا له » قال النووى: هكذا الحكم عند الفقهاء فى الإيثاق، أما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء، قال مالك وأبوحنيفة وأحمد فى المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما، وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف، وأبو حنيفة فى رواية: يحفر لهما، وقال بعض المالكية: يحفرلمن يرجم بالبينة، لا من يرجم بالإقرار، أما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل، سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار، وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:

أحدها: يستحب الحفرلها إلى صدرها، ليكون أسترلها، والثاني: لا يستحب ولا يكره. بل هو إلى خبرة الإمام. والثالث: وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت.

فمن قال بالحفرلها احتج بأنه حفر للغامدية، ففى الرواية العاشرة «ثم أمربها، فحفر لها إلى صدرها» وكذا لماعز فى الرواية العاشرة « فلما كان الرابعة حفرله حفرة » ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى فى ماعز « أنه لم يحفرله » أن المراد لم يحفرله حفرة عظيمة عميقة، وإنما حفرله حفيرة، تمكن من تسلقها والهرب. وأما من قال: لا يحفر، فاحتج برواية « فما أوثقناه ولاحفرنا له » قال النووى: وهذا المذهب ضعيف، لأنه منابذ لحديث الغامدية، ولرواية الحفر لماعز، وأما من قال بالتخيير فظاهر، وأما من فرق بين الرجل والمرأة، فيحمل رواية الحفر لماعزعلى أنه لبيان الجوان وهذا تأويل ضعيف، ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين، اهر روايتنا الثالثة عشرة.

77- ومن شم رائحة الخمر أخذ أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد - حد الخمر-من وجد منه ريح الخمر، وإن لم تقم عليه بينة بشريها، وإن لم يقر بالشرب، ومذهب الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما أنه لا يحد بمجرد ريحها، بل لابد من بينة على شرابه، أو إقراره، وليس فى هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك، فالسؤال هذا عن شريه الخمر، وشم رائحته، لا لإقامة حد الخمر بالرائحة، ولكن لإيجاد شبهة فى إقراره بالزنا، ليدرأ عنه الحد.

3Y- وعن قوله فى الرواية الرابعة « فرجمناه بالمصلى » قال البخارى وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد، إذا لم يكن قد وقف مسجدا، لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكم المسجد لتجنب الرجم فيه، خشية تلطخه بالدماء والميتة. وذكر الدارمى - وهو من الشافعية - أن المصلى الذى للعيد ولغيره - إذا لم يكن مسجدا - هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان، أصحهما: ليس له حكم المسجد.

٢٥ - وعن قوله « فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه » قال النووى:
 اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا، فشرعوا في رجمه، ثم هرب، هل يترك؟ أم

يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع، فإن رجع عن الإقرار ترك، وإن أعاد الإقرار رجم، وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم، واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبي شقال "ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه "؟ وفي رواية « هلا تركتموه؟ فلعله يتوب، فيتوب الله عليه "؟ واحتج الآخرون بأن النبي شي لم يلزمهم ذنبه، مع أنهم قتلوه بعد هريه، وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت إقراره، فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هريه، لعله يريد الرجوع، ولم نقل: إنه سقط الرجم بمجرد الهرب.

- 77- ويؤخذ من قوله « فرميناه بالعظام والمدر والخزف» دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو العظام أو الخزف أو الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل، ولا تتعين الأحجار.
- 77- ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة لماعز «ارجع فاستغفر الله، وتب إليه» دليل على سقوط المعاصى الكبائر بالتوبة، وهو بإجماع المسلمين، إلا ما جاء عن ابن عباس فى عدم قبول توبة القاتل خاصة، قال النووى: فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة، وهى محصلة لغرضهما، وهو سقوط الإثم؟ بل أصرا على الإقرار، واحتارا الرجم؟ فالجواب أن تحصيل البراءة بالحدود، وسقوط الإثم متيقن على كل حال، لا سيما وإقامة الحد بأمر النبى رومها التوبة فيخاف ألا تكون نصوحا، وأن يخل من شروطها، فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه، فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن، دون ما يتطرق إليه احتمال.
- ٢٨ ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة: «استغفروا لماعن... لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم».

ومن لوم خالد على سبه الغامدية ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية العاشرة والحادية عشرة «لقد تابت توبة..إلخ» دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التى حد لها، وقد جاء ذلك صريحا فى حديث عبادة بن الصامت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من فعل شيئا من ذلك، فعوقب به فى الدنيا، فهو كفارة له » قال النووى: ولا نعلم فى هذا خلافا. اهـ

- ٢٩ ومن خطبة النبى الله بعد رجم ماعز استحباب خطبة الإمام عند الأمور المهمة وتبصير المسلمين بالأخطار، والاستفادة من ظروف الأحداث في الترغيب والترهيب.
- ٣- ومن قوله «حتى تضعى ما فى بطنك » فى الرواية التاسعة أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه، لئلا يقتل جنينها، قال النووى: وكذا لوكان حدها الجلد وهى حامل، لم تجلد بالإجماع، حتى تضع.

- ٣١- وأن المرأة ترجم إذا زنت، وهي محصنة، كما يرجم الرجل، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن.
  - ٣٢- وأنه من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها، حتى تضع، وهذا مجمع عليه.
- ٣٣- ومن قوله في الرواية التاسعة «لا نرجمها وندع ولدها صغيرا، ليس له من يرضعه» أن الحامل الزانية لا ترجم، ولا يقتص منها بعد الوضع، حتى تسقى الولد اللبن، ويستغنى عنها، ولو بلبن غيرها.
- قال النووى: واعلم أن مذهب الشافعى وأحمد وإسحق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم، حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته، حتى تفطمه، ثم ترجم. وقال أبو حنيفة ومالك فى رواية عنه: إذا وضعت رجمت، ولا ينتظر حصول مرضعة.
- ٣٤ ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة «فشكت عليها ثيابها» استحباب جمع أثوابها عليها عند الرجم، وشدها بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها وتكرار اضطرابها، قال النووى: واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل، فالجمهور على أنه يرجم قائما، وقال مالك: قاعدا، وقال غيره: يخير الإمام بينهما.
- 70- ومن قوله « فأمر بها، فرجمت »وقوله « وأمر الناس فرجموها « وفى حديث ماعز « أمرنا أن نرجمه « فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور، وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقا، وكذا الشهود إن ثبت ببنة.
- ويبدأ الإمام بالرجم، إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود، وحجة الشافعي أن النبي على الله يحضر أحدا ممن رجم.
- ٣٦- ومن الرواية الحادية عشرة، من صلاة النبى على الغامدية بعد رجمها قال النووى: وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل، دون باقى الناس، ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضل، وقال الشافعي وآخرون: يصلى عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم، والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلى، وبه قال جماهير العلماء، قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وقال الزهرى: لا يصلى أحد على المرجوم وقاتل نفسه، وقال قتادة « لا يصلى على ولد الزنا »، واحتج الجمهور بهذا الحديث.
- وأجاب أصحاب مالك بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة، لكون أكثر الرواة لم يذكروها.
- والثانى: تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أو دعا، فسمى صلاة على المعنى اللغوى، قال النووى: وهذان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح،

- وزيادة الثقة مقبولة، وأما الثانى فهذا التأويل مردود، لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية، ولم يكن بد من ارتكابه، وليس هذا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره.
- ٣٧- ومن قوله صلى اللَّه عليه وسلم في الرواية الرابعة «اذهبوا به فارجموه » جواز استنابه الإمام من يقيم الحد، قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه.
- ٣٨- ومن الرواية الثانية عشرة، قصة العسيف، من قول الرجل « فسألت أهل العلم» قال النووى: فيه جواز استفتاء غير النبى على في زمنه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه، وأن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي على وفي بلده.
  - ٣٩ وجواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، أو من هو أفضل منه.
- 3 ومن قوله «الوليدة والغنم رد» أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل، يجب رده، قال ابن دقيق العيد: وبهذا يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضين تراضيا، وأذن كل منهما للآخر في التصرف، والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة.
  - ٤١ وأن الحدود لا تقبل الفداء.
- 23- ومن قوله « وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » بعد إقرار الأب فى حضور الابن وسكوت الابن، أخذ بعضهم صحة إقرار الأب على الابن، والصحيح أن إقرار الأب على الابن لا يقبل، ويحمل ما حصل على أن الابن اعترف، وتبين أن الابن زنى وهو بكر، أو يكون هذا إفتاء، أى إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب عام، والأول أقرب.
- 28- وعن قوله «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها » قال النووى: بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم، على إعلام المرأة، بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فلها عنده حد القذف، فتطالب به، أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حد القذف، بل يجب عليها حد الزنا، وهو الرجم، لأنها كانت محصنة « امرأة هذا » فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنا، فأمر النبى النبي الرجمها، فرجمت، قال النووى: ولابد من هذا التأويل، لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا، وهذا غير مراد، لأن حد الزنا لا يتوصل إليه بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزانى استحب أن يلقن الرجوع، فحينئذ يتعين التأويل المذكون
- 33- وذهب بعض العلماء إلى أن هذا البعث واجب على القاضى، فإذا قذف إنسان إنساناً معينا فى مجلسه، وجب عليه أن يبعث إليه من يعرفه بحقه، من حد القذف، وقيل: لا يجب، قال النووى: والأصح وجويه.
  - ٤٥ وفي الحديث الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا، أو استنباطا.
    - ٤٦ وجواز القسم على الأمر من غير استحلاف، لتأكيده.

- 2۷- وحسن خلقه صلى اللَّه عليه وسلم، وحلمه على من يخاطبه بشيء من جفاء الأعراب، مما لا يليق بمقامه.
- 24- واستحباب التأسى به فى ذلك، فلا ينزعج الحاكم، ولا يغضب إذا قيل له مثلا: احكم بيننا بالحق. قال البيضاوى: إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه لايحكم إلا بحكم الله، ليحكم بينهما بالحق الصرف، لا بالمصالحة، ولا الأخذ بالأرفق، لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين. اهـ
  - أى فليس في كلامهما جفاء، ولا مجال هذا لاستنباط حلمه صلى اللَّه عليه وسلم.
- 24- وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى، إذا جاءا معا، وأمكن أن كلا مذهما يدعى. وهذا على أساس أن الرجل وابنه مدعى عليهما، أما على أساس أن الرجل جاء يطلب استرداد الغنم والوليدة، فهو المدعى، وصاحب الحق في عرض الدعوى.
  - ٥ ومن قوله « وائذن لي » استحباب استئذان المدعى والمستفتى الحاكم والعالم في الكلام.
  - ٥١- وفيه أن من أقر بحد، وجب على الإمام إقامته عليه، ولو لم يعترف مشاركه في الجريمة.
- ٥٢ وأن من قذف غيره، لا يقام عليه حد القذف، إلا إن طلبه المقذوف. وفيه نظر، لأن المقذوف هذا
   لم يكن حاضراً، وقد سبق أن بعث أنيس لها كان لإعلامها بحقها.
- ٥٣ وفيه أن المخدرة التى لا تعتاد البرون لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها.
- 30- وأنه يجوز لمن يعرض مسألته أن يتعرض لبعض الجوانب الخارجة عنها، ليخدم مسألته، فإن الرجل قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا. ومسألته حكم الزنا، لكنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما، وأن ابنه لم يكن مشهورا بالعهر، ولم يهجم على المرأة مثلا، ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة، المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية، مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.
- ٥٥ وفيه جواز الاستنابة في الحكم والحد، إذا قلنا: إن أنيسا أنيب في ذلك، وبعث حاكما،
   فاستوفى شروط الحكم، ثم استأذن في رجمها، فأذن له في رجمها.
- ٥٦ قال القاضى عياض: احتج قوم بقصة أنيس بجواز حكم الحاكم فى الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولى الشافعى، ويه قال أبو ثور، وأبى ذلك الجمهور، فقال بوجوب ضبط بشهادة عليه، قالوا: ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد على إقرارها، قبل رجمها، ثم إنها واقعة عين، لا يحتج بها.
  - ٥٧ وفيه الاكتفاء في الاعتراف بالمرة الواحدة، لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافها.
    - ٥٨ والاكتفاء بالرجم، من غيرجلد.

٥٩ ـ وجواز استئجارالحن

-٦- وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه، إذا احتاج لذلك.

٦١ وأن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده، لأن العسيف جلد، والمرأة رجمت، فكذا لو
 كان أحدهما حرا، والآخر رقيقا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، حد البالغ والعاقل،
 دونهما، وكذا عكسه.

٦٢ - وفيه أن من قذف ولده، لا يحد له، لأن الرجل قال: إن ابنى زنى، ولم يثبت عليه حد القذف. كذا قال الحافظ ابن حجر، وفيه نظر، فقد أقر الابن، وجلد.

77-ومن قصة اليهوديين في الروايات من الثالثة عشرة، حتى السادسة عشرة، دليل على وجوب حد الزنا على الكافر الذمى، وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشافعية، وأنه يصح نكاحه، لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن فلولم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه، ولم يرجم.

وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام فى شىء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم، فإن فى التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن. قالوا: وكان ذلك أول دخول النبى والسلام المدينة، وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك فى شرعه، فرجم اليهوديين على ذلك الحكم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى واللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشة مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْيَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوبِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلا [النساء: ١٥] ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن، ومن لم يحصن. قال الحافظ ابن حجر: وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظر.

وقال مالك: إنما رجم اليهوديين، لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة، فتحاكموا إليه، ورده الطحاوى بأنه لو لم يكن واجبا عليه مافعله. أقول: وليس بلازم أن يكون ما يفعله واجبا عليه. ثم قال الطحاوى: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له، فلأن يقيمه على من له ذمة أولى. اهـ

وسلم بعض المالكية بأنهما كانا من أهل العهد والذمة، واحتج بأن الحاكم مخير، إذا تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم الله، وبين أن يعرض عنهم، على ظاهر قوله تعالى ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ قوله تعالى ﴿فَإِنْ حَكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢] من يدينا والله عليه وسلم في هذه الواقعة أن يحكم بينهم. ورد بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك، لأن شرط الإحصان عنده الإسلام، وهما كانا كافرين، ودافع ابن العربي عن هذا بأنهما كانا محكمين له في الظاهر، ومختبرين ما عنده في الباطن. هل هو نبي حق؟ أو مسامح في الحق؟ قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يرفع الإشكال، ولا يخلص عن الإيراد. اهد أي لأنه صلى الله عليه وسلم في النهاية حكم ورجم، كيف؟ وهما

- كافران؟ وقال ابن العربى وهو مالكى والحق أحق أن يتبع، ولو جاءونى لحكمت عليهم بالرجم، ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. اهم وفي وجهات النظر تفصيلات أخرى لا يتسع لها المقام.
- 37- وفى الحديث قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. قال القرطبى: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم، ولا على كافر، لا فى حد، ولا فى غيره، ولا فرق بين السفر والحضر فى ذلك، وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء، إذا لم يوجد مسلم، واستثنى أحمد حالة السفر، إذا لم يوجد مسلم.
- وقال النووى: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر عند أبى داود «فدعا بالشهود» فلعل الشهود كانوا مسلمين، وإلا فلا عبرة بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنا، قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت أنهم كانوا مسلمين، ولم يحكم صلى الله عليه وسلم فيهم، إلا مستندا لما أطلعه الله تعالى، فحكم فى ذلك بالوحى، وألزمهم الحجة بينهم، كما قال تعالى ﴿وَشَهِدُ شَاهِدُ مِن أَهْلِهَا﴾ [يوسف: ٢٦] وأن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر، فلما رفعوا الأمر إلى النبى عليهم عند أحبارهم بما ذكر، فلما رفعوا الأمر إلى النبى الله عليه.
- ٦٥- استدل بقول ابن عمر في نهاية الرواية الثالثة عشرة « فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه » أن الرجل يرجم قائما والمرأة قاعدة، وتعقب أنه واقعة عين، فلا دلالة فيها، وفعلهما وقت الرجم ليس حجة، وقد يقيها وهما وإقفان، أو وهما قاعدان.
  - ٦٦- وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، ويخفون بعض ما فيها.
- ٦٧ استدل به بعضهم على أن اليهود لم يسقطوا شيئا من ألفاظها. والاستدلال به لذلك غير واضح،
   لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم.
- ١٨ واستدل به بعضهم على أن التوراة التى أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة، سليمة من التبديل، وهو مردود، باحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة أيضا.
- 79- ومن الرواية الثامنة عشرة وما بعدها « زنا الأمة » من قوله في الرواية الثامنة عشرة « إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد » وقوله في الرواية الواحدة والعشرين « أقيموا على أرقائكم الحد » استدل على أن السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد، أما الجارية فبالنص، وأما العبد فبالإلحاق. وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء، فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام، أو من يأذن له، وهو قول الحنفية، وعن الأوزاعي والثوري: لا يقيم السيد إلا حد الزنا، وقال آخرون: يقيمها السيد، ولو لم يأذن الإمام له، وهو قول الشافعي، وعن ابن عمر، في الأمة إذا زنت، ولا زوج لها، يحدها سيدها، فإن كانت ذات زوج، فأمرها إلى الإمام. أخرجه عبد الرزاق، وبه قال مالك، إلا إن كان زوجها عبد السيدها، فأمرها إلى السيد، واستثني مالك القطع في السرقة، وهو

وجه للشافعية، وفي آخر: يستثنى حد الشرب. وحجة الجمهور حديث على الله وايتنا الواحدة والعشرين، واحتج ابن العربي لقول مالك في الأمة المتزوجة بأن للزوج تعلقا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد، فكان الأمر إليه، ورد هذا بأن حديث النبي الله أولى أن يتبع، وفيه « من أحصن منهم، ومن لم يحصن ».

٧٠- فى قوله «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فيجلدها الحد» غير مقيد بالإحصان، أنه لا أثر للإحصان، وأن موجب الحد فى الأمة مطلق الزنا، ومعنى «فليجلدها الحد» أى الحد اللائق بها المبين فى الآية، وهو نصف ما على الحرة، ففيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان، سواء كانا مزوجين، أم لا.

٧١- ومن قوله « ولا يثرب عليها » أنه لا يوبخ الزاني، بل يقام عليه الحد فقط، قاله النووي .

٧٧- وأن الزانى إذا حد، ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر، فإن حد، ثم زنى لزمه حد آخر، وهكذا أبدا، فأما إذا زنى مرات، ولم يحد لواحدة منهن، فيكفيه حد واحد للجميع.

٧٣- أخذ بعضهم من قوله «ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها « وفى رواية «البيع بعد الرابعة »
 أن محصل الاختلاف هل يجلدها فى الرابعة قبل البيع؟ أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول.

٧٤- وفي الحديث أن الزنا عيب، يرد به الرقيق، للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا.

٥٧- وفيه جواز عطف الأمر المقتضى للندب على الأمر المقتضى للوجوب، لأن الأمر بالجلد واجب، والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور، خلافا لأبى ثور وأهل الظاهر، وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ. قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا، لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له من الأمة، فلا يستقل به. وقد ثبت النهى عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة، بحبل من شعر، لا قيمة له. فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك.

٧٦ وفيه جوازبيع الشيء النفيس بثمن حقير، قال النووى: وهذا مجمع عليه، إذا كان البائع عالما
 به، فإن كان جاهلا، فكذلك عندنا وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف.

٧٧- أخذ من الحديث بعضهم أن يلزم السيد عند بيع الأمة أن يبين حالها للمشترى، لأنه عيب، والإخبار بالعيب، واجب، قال النووى: فإن قيل: كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشترى، بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيبته، أو بالإحسان إليها، والتوسعة عليها، أو يزوجها، فالسبب الذي باعها لأجله، غير محقق الوقوع عند المشترى، وكثيرا ما يتغير الحال بتغير المحل.

٧٨ ومن الرواية الواحدة والعشرين أن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء.
 والله أعلم

## (٤٥٠) باب حد الخمر

٣٩١٣ - ٣٥ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتِبَيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْسَ فَجَلَدَهُ بِحَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيسَ. قَالَ: وَفَعَلَمهُ أَبُسُو بَكُسْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَسُرُ اسْتَشَارَ النَّسَاسَ. فَقَالَ عَبْسَهُ الرَّحْمَن: أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

٣٩١٤ - وفي رواية «أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ» فَذَكَرَ نَحْـوَهُ.

٥ ٣٩ - ٣٦ عَن أنسس بْسنِ مَسالِكِ ﷺ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ جَلَسدَ فِسي الْحَمْسرِ بِسالْجَرِيدِ وَالْقُسرَى، وَالنَّعَسالِ، ثُسمَّ جَلَسدَ أَبُسو بَكُسرِ أَرْبَعِيسنَ. فَلَمَّسا كَسانَ عُمَسرُ وَدَنَسا النَّساسُ مِسنَ الرِّيسفِ وَالْقُسرَى، قَسالَ: مَسا تَسرَوْنَ فِسي جَلْسدُ الْحَمْسرِ؟ فَقَسالَ عَبْسدُ الرَّحْمَسنِ بْسنُ عَسوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَسا كَاحَفٌ الْحُسدُودِ. قَسالَ: فَجَلَسدَ عُمَسرُ ثَمَسالِينَ.

٣٩١٦ - ٣٧ عَن أَنَس ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْـرِ بِالنَّعَـالِ وَالْجَرِيـدِ أَرْبَعِيـنَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْـوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُر الرِّيفَ وَالْقُرَى.

٣٩ ٢٧ - ٣٩ - ٣٨ عن حُضَيْنِ بْسِنِ الْمُسْلِوِ أَبِي سَاسَان (٣٨) قَالَ: شَهِدْتُ عُشْمَانَ بْسَنَ عَشَانَ وَأَبِي بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَيْنِ، ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ الْفَسَهِدَ عَلَيْسِهِ رَجُسلانِ أَحَدُهُمَا حُمْسرَانُ أَنْسُهُ مِسَالًا الْحَمْسِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ: عُشْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَوِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيً شَرِبَ الْحَمْسِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ: عُشْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَوِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيً قُمْ فَاجْلِدُهُ. فَقَالَ الْحَسنَنُ: وَلَّ حَارُهَا مَنْ تَوَلَّى قَارُهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) فَقَالَ عَلِيٍّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدُهُ. فَقَالَ الْحَسنَنُ: وَلَّ حَارُهَا مَنْ تَولِّى قَارُهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ جَعْفَرِ: قُمْ فَاجْلِدُهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٍّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَيغَ أَرْبَعِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ جَعْفَرِ: قُمْ فَاجْلِدُهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٍّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَيغَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكُو إِلَّهُ عِينَ وَعُمَرُ ثَمَالِينَ وَكُلُّ سُنَةً فَقَالَ: أَمْسِكُ. ثُمَ قَالَ: جَلَدَ النَّهِ يُ عَلِي أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكُو أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَالِينَ وَكُلُّ سُنَةً وَهَالَ: أَمْسِكُ. ثُمُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ الْنِي عُلِي اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدَّثُ عَن أَنَس بْن مَالِكِ

<sup>-</sup> وَجِدَالُنَا يَحْيَى بْنُ جَيِيبِ الْمِحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي إِبْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ

<sup>(</sup>٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامُ حَدَّثَنِي أَبِي عَن قُتَادَةً عَن أَلَسُ - وحَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِفْلَهُ.

و عند عصل بهذا المرابع المستنى عند يستيي بن سنييو عند قيداً و بهذا المرسساء . (٣٧)وحَدَّثُنَا أَنُبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَام عَن قَنَادَةَ غَن أَنْسَ

<sup>(</sup>٣٨)وَّحَدَّثَنَا ٱلْبُوَ بَكُوِّ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَوْبٍ وَعَلِي بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلَيْـةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَـةَ عَنِ عَبْدِاللّهِ الدَّانَاجِ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَخَيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنُ عَامِرِ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ

زَادَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ فِي رَوَايَتِهِ قَالُّ إسْمَعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدَّيْتُ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَم أَحْفَظُهُ

٣٩١٨ - ٣٩ عَن عَلِيٍّ ظَهُ (٣٩) قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

# المعنى العام

العقل هبة الله تعالى، ميزبه الإنسان على سائر مخلوقات الأرض، به يحس بالخير والشر، فيستكثر من الخير، ويتباعد عن السوء، فالاعتداء على العقل، ولو للحظة واحدة، اعتداء على أقدس مخلوق، وأشرف الأعضاء، والإنسان بجهله أحيانا يعالج مشاكله بالهروب منها بعض الوقت، مع أنه يعلم يقينا أنه بذلك لا يحلها، بل ستظل معه حتى يعود إليها، إنه حين يلجأ إلى شرب الخمر، فيغيب عن حقائق حياته، ويدخل في متاهات الفكر، وسراديب الخيال، يهذي، وينفلت لسانه من عقاله، فيسب حيث لا داعى للسب، ويتهارج ويتقاتل، وهو لا يدرك ما يفعل، ويكشف سراً، ويهتك ستراً، ويقلب صورته التي خلقها الله في أحسن تقويم، إلى شبح متمايل، وهيكل مترنح مضحك، مثير للسخرية منه والاستهزاء به.

من هنا حرم الله شرب الخمر، وجعل لشاريها عقاباً وحداً زاجراً لمن له قلب أو ألقى السمع، عقاب يسوده الإهانة والذلة، وهو الضرب بالنعال أريعين، يضريه عامة الناس، وإن كان الشارب من الخاصة، يضريه العظيم والحقير، والشريف والوضيع، مهما كان الشارب شريفا، فهذا الوليد بن عقبة، في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وهو أخوه لأمه، وقد عينه والياً على الكوفة، يشرب ويسكر، فيأتى به رعيته إلى عثمان فيأمر بضربه، ثم عزله، نعم عقاب الخمر رادع للنفوس الأبية الكريمة العزيزة، في زمن كان نور الإسلام يشاغف القلوب، فلما بعد النور، وفي عهد عمر بن الخطاب، ضعفت النفوس، وكثر شاريو الخمر، المستهينون بعقوبته، فاستشار عمر كبار الصحابة أن يضيف إلى حد الخمر زيادة على سبيل التعزير والتخويف، والتأديب والتهذيب، فأشاروا عليه بأن يجعل العقوبة ثمانين ضربة، وأن يجعل الضرب جلداً بالسوط، بدلا من الضرب باليد، والثياب والنعال، ففعل، فحسم الداء، وقل المرضى، وأصلح الله بالراعى الحازم القوى أمور المسلمين.

## المباحث العربية

(الخمر) اللغة الفصحى تأنيث الخمر، وأثبت بعضهم فيها التذكير، ويقال لها: الخمرة بفتح الضاء وسكون الميم، قيل سميت بذلك لأنها تضامر العقل، أى تخالطه وتغطيه، وقيل: لأنها هى تخمر - بفتح الميم، مبنى للمجهول، أى تغطى حتى تغلى، أو لأنها تختمر، كالعجين حين يتفاعل بالخميرة، قال الكرمانى: هذا تعريف من حيث اللغة، وأما بحسب

<sup>(</sup>٣٩)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن عَلِيًّ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

العرف فهو ما يضامر العقل من عصير العنب خاصة، ورده الحافظ ابن حجر، وسيأتى بسط الكلام في ذلك في فقه الحديث.

(أتى برجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه صريحا، ووقع عند الإسماعيلى أنه النعيمان، وقال ابن عبد البر: إن الذى كان قد أتى به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان، فإنه قيل فى ترجمة النعيمان: كان رجلا صالحا، وكان له ابن انهمك فى شرب الخمر، فجلده النبى رجلا على الخمر أكثر من خمسين مرة.

وفى البخارى عن عمربن الخطاب ﷺ: «أن رجلا كان على عهد رسول الله ﷺ، كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله ﷺ، وكان النبى ﷺ قد جلده في الشراب، فأتى به يوما، فأمر به، فجلد.... » فيحتمل هذا و يحتمل غيرهما، فالذين أمر بهم رسول الله ﷺ أن يجلدوا كثيرون.

(قد شرب الخمر) في رواية للبخاري «قد شرب» بحذف المفعول، للعلم به، وفي رواية له «وهو سكران».

(فجلده) أي أمر بجلده.

(بجريدتين نحو أربعين) قال النووى: اختلفوا فى معناه، فأصحابنا يقولون: معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين، جلد بكل منهما عددا، حتى كمل من الجميع أربعون، فالحد أربعون، وقال آخرون ممن يقول: جلد الخمر تمانون: معناه أنه جمعهما، وجلده بهما أربعين جلدة، فيكون البالغ تمانين.

قال: وتأويل أصحابنا أظهر، لأن الرواية الأخرى [روايتنا الثانية والثالثة] مبينة لهذه، وأيضا فحديث على الله الله الرابعة مبين لها. اهم وفى الرواية الثانية «جلد فى الخمر بالجريد والنعال».

(فلما كان عمر استشار الناس) أى فلما كان عمر خليفة استشار الناس، وظاهرها أن الاستشارة وقعت فى أول خلافة عمر، وليس كذلك، ففى الرواية الثانية «فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون فى جلد الخمر»؟ والريف المواضع التى فيها المياه، والقريبة منها، أى لما كان زمن عمر بن الخطاب في، وفتحت الشام والعراق، وسكن الناس فى الريف، وأقاموا فى مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار، أكثروا من شرب الخمر، فاستشار عمر فى زيادة حد الخمر، تغليظا عليهم، وزجراً لهم.

وفى رواية للبخارى عن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وفى رواية للبخارى عن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ولله المرة أبى بكر، فصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا، وفسقوا جلد ثمانين » وهذه الرواية ظاهرها أن

الاستشارة وقعت في نهاية خلافة عمر، وليس كذلك أيضا، فإن الذي رجمه ابن حجر أن الاستشارة وقعت وسبط إمارته.

والمراد من «الناس » من كان حوله في مجلسه بالمسجد حينئذ من الصحابة، من المهاجرين والأنصار، ذكروا فيهم عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف.

(فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين) هكذا وقع لبعض رواة مسلم «ثمانين» بالنصب ورواية الرفع ثابتة، وأعربت مبتدأ وخبراً، قال الفاكهى: الذى يظهر أن راوى النصب وهم، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا ولا معنى، ووجهها بعضهم على تقدير حذف عامل النصب، أى أخف الحدود أجده ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين، ويؤيد هذا التوجيه ظاهر العبارة في الرواية الثانية، ولفظها «أرى أن تجعلها – أى تجعل العقوبة، التي هي للخمر حد كأخف الحدود» يعنى المنصوص عليها في القرآن، وهي حد السرقة بقطع اليد، وحد الزنا بالجلد مائة، وحد القذف بالجلد ثمانين، فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود. فعامل النصب المحذوف تقديره: اجعل الحد أخف الحدود ثمانين، والكلام على التشبيه، أي كأخف الحدود.

وفى رواياتنا أن المشير على عمر الله هو عبد الرحمن بن عوف، وفى غير مسلم روايات تفيد أن المشير بذلك على المشير بذلك المشير بذلك المشير بذلك المشير بذلك المشير بنائل المشير بالمسائل ولا تعارض، فقد يكون كل من على وعبد الرحمن قد أشار بذلك، فذكر بعض الرواة عبدالرحمن لكبره، وذكر آخرون عليا لفضله.

(فأمربه عمر) أي فأمر بهذا القدر من الجلد عمر، وفي الرواية الثانية « فجلد عمر ثمانين »

(عن حضين بن المنذر) قال النووى: هو بالضاد المعجمة، وليس فى الصحيح حضين بالمعجمة غيره.

(شهدت عثمان بن عفان، وأتى بالوليد هوابن عقبة بن أبى معيط الأموى، أخوعثمان ابن عفان لأمه، كان أبوه شديدا على المسلمين، كثير الأذى لرسول الله على وكان ممن أسر ببدر، فأمر النبى النبى الميلاء فقات المسلمين، كثير الأذى لرسول الله على المسلمين، كثير الأذى لرسول الله على المسلمين، عثمان، فلما استخلف عثمان ولاه الكوفة، بعد عزل سعد النبى أبى وقاص، واستعظم الناس ذلك، وصلى بالناس الصبح، فلما فرغ وكان فى سكره قال للمصلين: أزيدكم للصبح ركعتين أخريين؟ بل روى أنه صلى بالناس الصبح أربعا، وهو سكران، فجلده عثمان، وعزله بعد جلده عن الكوفة، وولاها سعيد بن العاص، قيل: كانت ولايته الكوفة سنة خمس وعشرين، وعزل عنها سنة تسع وعشرين، واعتزل الفتنة، ولكنه كان يحرض معاوية على قتال على، ومات فى خلافة معاوية.

(فقال عثمان: يا على، قم. فاجلده) أي فأقم عليه الحد، بنفسك، أو بأن تأمر من ترى بذلك.

قال ذلك لعلى على سبيل التكريم له، وتفويض الأمر إليه فى استيفاء الحد، ويحتمل أن عثمان الله أراد أن لا يضرب أخاه لأمه، وواليه على الكوفة أمام عامة الناس، ولذا نرى عليا، وقد قبل التفويض، يأمر أحب وأقرب الناس إليه، ابنه الأكبر الحسن، ليقوم بالمهمة.

(ول حارها من تولى قارها) الحسن يخاطب أباه رضى الله عنهما، ويطلب منه أن يفوض هذه المهمة لأحد أقارب عثمان، فقوله «ول» فعل أمر، يقال: ولى بتشديد اللام- فلانا الأمر جعله واليا عليه، «والحار» بتشديد الراء الساخن، ومن العمل شاقه وشديده، و«القار» بتشديد الراء البارد الهنىء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها، والضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي كما أن عثمان وأقاريه يتولون هنىء الخلافة، ويختصون به، يتولون نكدها وقاذوراتها، ومعناه: ليتول عثمان بنفسه هذا الجلد، أو ليول ذلك أقاريه الأدنين.

(فكأنه وجد عليه) أى فكأن عليا غضب وتألم على ابنه، لرفضه أمره، وإن كان محقا. يقال: وجد عليه، بفتح الجيم، يجد بكسرها، وجدا بسكونها، وموجدة بكسرها، أي غضب عليه.

(فقال: يا عبدالله بن جعفر) أى فطلب على ﷺ، من عبد الله بن أخيه جعفر بن أبى طالب أن يقوم بالمهمة.

(وكل سنة) أى الاقتصار على الأربعين سنة النبى الله ويلوغ الثمانين سنة خلفائه رضى الله عنهم، ومعناه أن عليا الله يعظم آثار عمر الله ويعتبر حكمه سنة، وأن أمره حق.

(وهذا أحدب إلى) الإشارة قبل: إلى الثمانين التي فعلها عمر الله، وقيل: إن عليا جلد الوليد ثمانين، والإشارة إلى فعله.

(ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر) الفاء فى « فيموت » للسببية، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وكذا « أجد » معطوف على « يموت » ومعناه أحزن، والمراد من صاحب الخمر شاريها، والمعنى لم أكن أحزن على موت يتسبب عن إقامة حد إلا موت شارب الخمر المتسبب عن حده.

(لأنه إن مات وديته) بفتح الواو والدال وسكون الياء أى غرمت ديته، وأعطيتها لمن يستحق قبضها، وعند النسائى وابن ماجه عن على والله قال: «من أقمنا عليه حدا، فمات، فلا دية له، إلا من ضريناه في الخمر».

قال بعض العلماء: «فإنه إن مات وديته» بالفاء، لا باللام، وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء.

(لأن رسول الله ﷺ لم يسنه) أى لم يقدر فيه حدا مضبوطا، ولم يحدد فيه عددا معينا، فوق الأربعين وفى رواية «فإنما هو شيء صنعناه» أى فإنما تحديده بثمانين وقع باجتهاد منا فى عهد عمر، تعزيراً لا حداً.

#### فقه الحديث

حرمت الخمر بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رَجْسٌ مِن عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ \* إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَ وَيَصَدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن الْصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١، ٩٠]. والصحيح أنه كان في عام الفتح، قبل الفتح، وذهب بعضهم إلى أنه كان عام الحديبية سنة ست، قال الرازي في أحكام القرآن: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجسا، وقد سمى اللّه به ما أجمع على تحريمه، وهو لحم الخذين كما يستفاد التحريم من قوله ﴿مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ وَكُلُ ما كان من عمل الشيطان حرم تناوله، ومن الأمر بالاجتناب، وهو للوجوب، وما وجب اجتنابه حرم تناوله، ومن الفلاح المرتب على الاجتناب، ومن كون الشرب سببا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتعاطى ما يوقع ذلك حرام، ومن كونها تصد عن ذكر اللّه، وعن الصلاة، ومن ختام الآية بقوله تعالى ﴿فَهَلُ أُنْتُم مُنْتَهُونَ ﴾؟ فإنه استفهام معناه الردع والزجر، ولهذا قال عمر لما سمعها: انتهينا. انتهينا. اه

وقد روى البخارى « من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة » وروى « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن ».

قال الحافظ ابن حجر: وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم، كما يحرم كثيره، وقال في موضع آخر: والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد، فإنه يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق، وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهى عنها للكراهة، وهو قول مهجون لا يلتفت إلى قائله، وحكى أبو جعفر النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه ليس بحرام، قال: وهذا عظيم من القول، يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه، ولو كان مستند الخلاف واهيا. ونقل الطحاوى في «اختلاف العلماء» عن أبي حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر من غيرها حرام، وليس كتحريم الخمر، والنبيذ المطبوخ لا بأس به، من أي شيء كان، وإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، وعن أبي يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شيء، وإن غلى، إلا الزبيب والتمر قال: وكذا حكاه محمد عن أبي حنيفة، وعن محمد: ما أسكر كثيره، فأحب غلى، إلا الزبيب والتمر، ولا أحرمه، وقال الثورى: أكره نقيع التمر إذا غلى، ونقيع العسل لا بأس به.

وقد ذكرنا في المباحث العربية معنى الخمر، وأصل اشتقاقها في اللغة، وأما المراد منها في عرف الشرع واصطلاحه، فالحنفية يقصرونها على ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. والجمهور على أن المراد بها ما خامر العقل من الشراب، ويستدلون بما رواه البخاري عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: «خطب عمر على منبر رسول الله رسول الله وقل فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل » وسئل ابن عمر عن شيء يصنع بالسند من الأرز؟ فقال: ذاك لم يكن على عهد النبي في الحديث أو قال: على عهد عمر - وفي رواية مكان «العنب». « والزبيب » قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب

فى الأحاديث المرفوعة، لأن له عندهم حكم الرفع، لأنه خبر صحابى، شهد التنزيل، أخبر عن سبب نزول الآية، وقد خطب به عمر على المنبر، بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة فى سورة المائدة ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.... ﴾ فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر فى هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غير العنب، قال الحافظ: ويوافقه حديث أنس الذى رواه البخارى «قال أنس: كنت قائما على الحى أسقيهم الفضيخ، فجاء آت، فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم ياأنس، فاهرقها، قال: فهرقتها » وفى رواية «أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر» والفضيخ اسم للبسر إذا نبذ، والبسر الذى يحمر أو يصفر، قبل أن يترطب. وفى رواية عن أنس «وإنا نعدها يومئذ الخمر».

فحديث أنس يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر، سواء كان من العنب أم من غيرها، وقد جاء هذا الذى قاله عمر، عن النبى على صريحاً، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن حبان، فعند أبى داود وابن حبان، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الخمر من العصير والزبيب، والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإنى أنهاكم عن كل مسكر» ولأبى داود بلفظ «إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمراً، وإن من العسل خمراً، وإن من السنن.

فعمر الله على المنبرلم يكن في مقام تعريف اللغة، بل كان في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال: «الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل.

ثم إن الحكم الشرعى ينزل على ما يعهده المخاطبون وقد أخرج البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - « نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ خمسة أشرية، ما فيها شراب العنب »

ماذا يقول الحنفية في هذه الأحاديث؟

جعل الطحاوى هذه الأحاديث متعارضة. حديث لأبى هريرة فى صحيح مسلم «الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة » فكون الخمر من شيئين يعارض حديث عمر والنعمان بن بشيروابن عمر، وأنس يعد الخمر فى البر والتمر. فلما اختلفت الصحابة فى ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزيد، فهو خمر، ومستحله كافر، دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبى هريرة، إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب. اهـ

ورد عليه الحافظ ابن حجر بقوله: لا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمرا، فقد يشترك الشيئان في التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أن الطحاوي يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في التحريم،، فلم تبق المشاحة إلا في التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحمل حديث أبي هريرة على الغالب والكثير، وليس في

أسلوبه قص، وبحمل حديث عمر وحديث من وافقه على إرادة استيعاب ماهو معهود حينئذ أن يتخذ منه الخمر، وذكر بعض الأمور لا يتنافى مع ذكر الكل أو الأغلب.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: لنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب.اهـ ورده الحافظ ابن حجر بثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرا. قال الخطابى: وزعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه.

وقال بعض الحنفية: إن الخمر من العنب، لقوله تعالى ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ فهو يدل على أن الخمر ما يعتص، لا ما ينتبذ، ورد بأنه لا يفيد القصر، ولا دليل فيه على الحصر.

هذا. وفي الموضوع كلام آخر كثير، وسنعود إليه عند أحاديث كتاب الأشربة إن شاء الله، وإنما تعجلنا هذه العجالة لإلقاء الضوء على حد الخمر، هل يثبت على من شرب النبيذ، ولم يسكر؟ أولا يثبت؟ قال النووى: اختلف العلماء فيمن شرب النبيذ - وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة - فقال الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجماهير العلماء من السلف والخلف: هوحرام، يجلد فيه، كجلد شارب الخمر، الذي هو عصير العنب، سواء كان يعتقد إباحته، أو تحريمه، وقال أبو حورام، يعتقد إلياحته، أو تعالى - لا يحرم ولا يحد شاريه، وقال أبو ثور: هو حرام، يجلد بشريه من يعتقد تحريمه، دون من يعتقد إباحته.

والهدف من أحاديث الباب بيان حد الخمر، وعنه قال النووى: واختلف العلماء فى قدر حد الخمر، فقال الشافعى، وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أريعون. قال الشافعى وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات، على تسببه فى إزالة عقله، وفى تعرضه للقذف والقتل، وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة، وغير ذلك.

ونقل القاضى عن الجمهور من السلف والفقهاء، منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحق أنهم قالوا: حده ثمانون، واحتجوا بأنه الذى استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبى والله يكن للتحديد، ولهذا قال فى الرواية الأولى «نحو أربعين» وحجة الشافعى وموافقيه أن النبى النبا النباء المناهجاء أربعين، كما صرح به فى الرواية الثالثة، وأما زيادة عمر فتعزيرات، والتعزير إلى رأى الإمام، وأما الأربعون فهى الحد المقدر الذى لابد منه، ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبى وأبو بكر، ولم يتركها على الأربعين، وبلوغ يتركها على الأربعين، وبلوغ الثمانين سنة، قال النووى: وهذا الذى قاله الشافعى هوالظاهر الذى تقتضيه هذه الأحاديث، ولا بشكل شيء منها. اه.

قال الحافظ ابن حجر: وفى سياق قصة استشارة عمر ما يقتضى أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعون، وإنما تشاوروا فى أمر يحصل به الارتداع، يزيد على ما كان مقررا، ويشير إلى ذلك ماوقع من التصريح فى بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة، وانهمكوا فى الشرب، فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى

الحد المذكور قدره، إما اجتهاداً، بناء على جواز دخول القياس فى الحدود، فيكون الكل حدا، أو استنبطوا من النص معنى يقتضى الزيادة فى الحد، لا النقصان منه، أو القدر الذى زادوه كان على سبيل التعزير، تحذيرا وتخويفا، لأن من احتقر العقوبة إذا عرف أنها غلظت فى حقه، كان أقرب إلى ارتداعه، فيحتمل أنهم ارتدعوا بذلك، ورجع الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك، فرأى على الدجوع إلى الحد المنصوص، وأعرض عن الزيادة، لانتفاء سببها، ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم خاص بمن تمرد، وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور، ويدل على ذلك أن فى بعض الروايات عند الدارقطنى وغيره « فكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف، تكون منه الزلة، جلده أربعين » وكذلك عثمان، جلد أربعين وثمانين.

وقد فهم بعضهم من قول على ريه في الرواية الخامسة « لأن رسول اللَّه ﷺ لم يسنه » أن مراده لم يشرع في الخمر حدا معينا أصلا، لا دون الأربعين ولا الزيادة عليها، قال المازري: لوفهم الصحابي أن النبي على حد في الخمر حدا معينا، لما قالوا فيه بالرأى، كما لم يقولوا بالرأى في غيره، فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه اهه وقد يستأنس لهذا القول بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: « كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم، فلما كان عمر فعل ذلك، حتى خشى، فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا». فظاهره أن عمر كان يضرب دون عدد، ثم جعله أربعين، وهذا الظاهر مستبعد، لورود النص بالأربعين في روايتنا الثانية، وإنما مراد رواية عبد الرزاق أن عمر جعل السوط آلة، بعد أن كان الضرب باليد والنعال، قال الحافظ ابن حجر: فيحمل النفي في قوله «لم يسنه» على أنه لم يحد الثمانين، أي لم يسن الثمانين وقيل: أي لم يسن شيئًا زائدا على الأربعين، وعلى هذا فقوله، في روايتنا الخامسة » لو مات لوديته » أي لومات بسبب مازاد على الأربعين وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون الضمير في «لم يسنه» لصفة الضرب، وكونها بسوط الجلد، أي لم يسن الجلد بالسوط، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها، أشار إلى ذلك البيهقي وابن حزم، وقال ابن حزم: لو جاء عن غير على من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون، وأنه غير مسنون، لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر، فضلا عن على، مع سعة علمه، وقوة فهمه، وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد - روايتنا الخامسة - وخبر أبي ساسان - روايتنا الرابعة - فخبر أبي ساسان أولى بالقبول، لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن على، وخبر عمير موقوف على على، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع.

قال القاضى عياض: أجمعوا على وجوب الحد فى الخمر، واختلفوا فى تقديره. وتعقب بأن الطبرى وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لاحد فيها، وإنما فيها التعزير، واستندوا إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر: سئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله على فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدا، كان يأمر من حضره أن يضربوا بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا » وما أخرجه أبو داود والنسائى بسند قوى، عن ابن عباس أن رسول الله على لم يوقت فى الخمر حدا، قال ابن عباس: «وشرب رجل فسكر، فانطلق به إلى النبى على فلما حانى دار العباس انفلت، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبى النبى الم يأمر فيه بشىء ». وأخرج

الطبرى عن ابن عباس « ما ضرب رسول الله على في الخمر إلا أخيرا، ولقد غزا تبوك، فغشى حجرته من الليل سكران، فقال: ليقم إليه رجل، فيأخذه بيده، حتى يرده إلى رحله ».

والجواب عن هذه الشبهة الواهية أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد، لأن أبا بكر تحرى ما كان النبى على ضرب السكران، فصيره حدا، واستمر عليه، وكذلك استمر من بعده، وإن اختلفوا فى العدد، وجمع القرطبى بين ألأخبار، بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حد، وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس فى الذى استجار بالعباس، ثم شرع فيه التعزير، على ما فى سائر الأحاديث التى لا تقدير فيها، ثم شرع الجد، ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا، مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين، ومن هنا توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبى على فاستقر عليه الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين، إما حدا، وإما تعزيرا.اهـ

أما كيفية الضرب ففى روايتنا الأولى « فجلده بجريدتين » وفى روايتنا الثالثة « كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد » وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة الله قال » أتى النبى النبى الشريب برجل قد شرب، فقال: اضريوه. قال أبو هريرة :فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه »

وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال، وهى ثلاثة أوجه عند الشافعية، أصحها يجوز الجلد، السوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدى والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، ثالثها يتعين الضرب.

وحجة جواز الأمرين أن أحدهما فعل في عهد النبي الله ولم يثبت نسخه، وفعل ثانيهما في عهد الصحابة فدل على جوازه، وأما تعين الجلد بالسوط فقد صرح به القاضى حسين من الشافعية، واحتج بأنه إجماع الصحابة، واعتبر النووى هذا القول شاذا غلطا ومنابذا للأحاديث الصحيحة، وقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب، اهـ

وأما تعين الضرب، ومنع الجلد بالسوط فقد جاء عن الشافعى فى الأم: لو أقام عليه الحد بالسوط فمات، وجبت الدية. اهـ فسوى بينه وبين ما إذا زاد، فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط. قال الحافظ ابن حجر: وتوسط بعض المتأخرين، فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. وهو متجه.

قال النووى: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط، يكون سوطاً معتدلاً فى الحجم، بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفى بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلاً.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- يؤخذ من قول عبدالرحمن بن عوف فى الرواية الثانية «أرى أن تجعلها كأخف الحدود»
 جواز القياس.

٢- ومن فعل عمر رفي مشاورة القاضى والمفتى والحاكم أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام.

- ٣- ومن قول على الرواية الرابعة « وكل سنة » أن فعل الصحابي سنة، يعمل بها، وهو موافق لقوله على « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ » قاله النووي.
- 3- وفي هذا دليل على أن علياً الله عنهم حميعا وهذا يخالف ما عليه الشيعة. أبو بكر-رضى الله عنهم جميعا وهذا يخالف ما عليه الشيعة.
- ٥-استدل بقول على وله في الرواية الخامسة «إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته » على أن من وجب عليه الحد، فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعى، فمات، فلا دية فيه، ولا كفارة، لا على الإمام، ولا على جلاده، ولا في بيت المال، وأما من مات من التعزيس فمذهب الشافعية وجوب ضمانه بالدية والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعي، أصحهما: تجب ديته على عاقلة الإمام، والكفارة في مال الإمام، والثاني تجب الدية في بيت المال، وفي الكفارة وجهان، في بيت المال، أو في مال الإمام. وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه، لا على الإمام، ولا على عاقلته، ولا في بيت المال.

أما من مات فى حد الخمر فمذهب على وضح وصريح، وقال الشافعى: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط ويغيره، والدية فى ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.

- 7- وقد يستدل بالرواية الأولى والرابعة، وبما رواه البخارى عن عقبة بن الحارث قال: «جىء بالنعيمان شاربا، فأمر النبى في من كان فى البيت أن يضربوه. قال فضربوه، فكنت أنا فيمن ضريه بالنعال » قد يستدل بذلك على جواز إقامة الحد فى البيت، خلافا لمن قال: لا يضرب الحد سرا، وقد ورد عن عمر فى قصة ولده أبو شحمة، لما ضرب بمصر، فحده عمرو بن العاص فى البيت، أن عمر أنكر عليه، وأحضره إلى المدينة، وضريه الحد جهراً، روى ذلك ابن سعد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا. قال الحافظ ابن حجر: وجمهور أهل العلم على الاكتفاء، وحملوا صنيع عمر على المبالغة فى تأديب ولده، لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرا.
- ٧- ومن قول عثمان شهر في الرواية الرابعة «إنه لم يتقيأ حتى شربها» استدل لمالك وموافقيه على أن من تقيأ الخمريحد حد الشارب.قال النووى: ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك، لاحتمال أنه شربها جاهلا كونها خمرا، أو مكرها عليها، أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود. قال: ودليل مالك هنا قوى، لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث، وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان شهر علم شرب الوليد، فقضى بعلمه في الحدود، وهذا تأويل ضعيف وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل.اه.
- ٨- وقد يستدل بالرواية الأولى، وبرواية البخارى «جيء بالنعيمان، وهو سكران » على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره، وبه قال أهل الظاهر، والجمهور على خلافه، لأن المعنى المقصود بالضرب في الحد الإيلام، ليحصل به الردع.

٩- وفي هذه الأحاديث تحريم الخمر، ووجوب الحد على شاريها، سواء شرب كثيرا أم قليلا، وسواء
 سكر أم لا.

(إضافة) ذكر الحافظ ابن حجر: أحاديث كثيرة تأمر بقتل شارب الخمر، إذا تكرر شريه خامسة، ونقد هذه الأحاديث نقدا علميا، ثم قال: مال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل، فقال: قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يراد الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة، على أنه لا يقتل، وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة، ويإجماع أهل العلم، إلا من شذ، ممن لا يعد خلافه خلافا. اهـ

وهو يشير بذلك إلى بعض أهل الظاهر، وقد استمر على هذا القول ابن حزم، واستدل له، وادعى أن لا إجماع. ورد عليه الحافظ ابن حجر، بما لا يتسع له المقام.

واللُّه أعلم

# (٤٥١) باب قدر سوط التعزير

٩٩٦٩ - ﴿ عَن أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِ ﷺ فَهُ اللَّهُ سَمِعَ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُسُولُ «لا يُجْلَسَهُ أَحَسَدُ أَحَسَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْسُواطٍ إلا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ».

## المعنى العام

قدر اللَّه عقوبات دنيوية لبعض المعاصى كالسرقة والزنا، والقذف والقتل، وسميت هذه العقوبات فى الشريعة الإسلامية حدا، وترك العقوبات الدنيوية لبعض الذنوب، ليقدرها ولاة الأمور حسب حالة المعصية وأثرها وظروفها، وحالة من عصى اللَّه والناس بها، وسميت هذه العقوبات فى الشريعة الإسلامية بالتعزيرات.

ولما كانت المعاصى الأولى أكبر جرماً -غالباً - من الثانية كانت عقويتها المقدرة أشد إيلاما وإيذاء وتخويفا، فكان الإرشاد الإلهى لمن يقوم بمعاقبة الجانى فى المعاصى الثانية أن لا يبلغ بعقويتها أقل العقويات التى شرعت للمعاصى الأولى أو أن لا يزيد على عشرة أسواط، إذا جردنا هذه المعاصى عن الظروف والملابسات التى تستدعى مضاعفة العقوبات، على أن يؤدى التعزير إلى معالجة المعاصى وتأديب العاصى وتحذير وتخويف من تسول له نفسه الوقوع فيها.

## المباحث العربية

(التعزير) مصدر عزره، بفتح العين وتشديد الزاى المفتوحة، أى منعه ورده وأدبه، يقال: عزره القاضى أى أدبه ودفعه ورده عن العودة إلى القبيح، ويكون بالفعل والقول، بحسب ما يليق.

(لايجلد أحد) قال النووى: ضبطوه بوجهين، أحدهما بفتح الياء وكسر اللام، والثانى بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح.

وهل الفعل مرفوع؟ و « لا » نافية؟ أو مجزوم؟ و « لا » ناهية؟ قولان، ويؤيد النهى رواية للبخارى بلفظ « لاتجلدوا ».

(فوق عشرة أسواط) في رواية « فوق عشر جلدات » وفي أخرى « لا عقوية فوق عشر ضريات ».

(إلا فى حد من حدود الله) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد مخصوص من الجلد أو الضرب، أو ورد فيه عقوبة مخصوصة. قال: والمتفق عليه من ذلك

<sup>( •</sup> ٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَن بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا لَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثُهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي بُرْدَةَ الأَنصَارِيِّ

الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف بالزنا والقتل، واختلف فى أشياء كثيرة، يستحق مرتكبها العقوية، هل تسمى عقوبته حداً؟ أو لا؟ منها جحد العارية، واللواط، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلاً.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد فى هذا الحديث حق الله، فيشمل كل معصية، فالحدود أوا مر الله ونواهيه، وهى المراد بقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَدُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: ٢٢٩] ويقوله ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَيُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقوله ﴿وَمَنْ ويقوله ﴿وَمَنْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ لُكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَيُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقوله ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا ﴾ [النساء: ١٤] فمعنى الحديث على هذا، لا يزاد على عشرة أسواط إلا على معصية ومحرم، فيزاد عليها.

## فقه الحديث

اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد - في المشهور عنه - وإسحق وبعض الشافعية وأشهب من المالكية، وقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط.

وقال الجمهور: تجوز الزيادة على العشر، ولكن إلى أي حد؟ اختلفوا.

فقال الشافعى وجمهور أصحابه: لا يبلغ أدنى الحدود. واختلفوا. هل الاعتبار بحد الحر؟ فلا يبلغ فى تعزير الحر أو العبد أربعين؟ أو الاعتبار بحد العبد؟ فلا يبلغ بالتعزير للحر أو العبد عشرين؟ أو لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده؟ فلا يبلغ بتعزير الحر أربعين؟ ولا يبلغ بتعزير العبد عشرين؟

أقـوال.

وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أربعين.

وعن ابن أبى ليلى - في رواية - وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين.

وعن ابن أبي ليلي - في رواية - لا يزاد على خمس وسبعين، وهي رواية عن مالك.

وعن عمر راه الله يجاوز به ثمانين، وهي رواية عن مالك، وأبي يوسف.

وعن عمر ره أيضا أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين.

وعن عثمان والله ثلاثين، ومثله عن عمر.

وعن عمروابن مسعود أنه يبلغ بالتعزير مائة سوط.

وعن مالك وأبى توروعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، وأما من وقع منه معصية مرة واحدة، من المعاصى التى لا حد فيها، فلا يعزر

وقال ابن أبي ذؤيب وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثرمن ثلاثة في الأدب.

وقال باقى الجمهور: التعزير إلى رأى الإمام بالغا ما بلغ، ولا ضبط لعدد ضرياته، وهو اختيار أبى ثور.

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوية، منها:

 ١- أن الحديث مقصور على الجلد، فلا يزاد فيه على العشر وأما الضرب بالعصا والجريد واليد، فيجوز الزيادة، لكن لا يبلغ أدنى الحدود. وهذا رأى الاصطرخى من الشافعية، قال الحافظ ابن حجر: وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب.

٢- ومنها أن الحديث منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين

٣- ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود.

3- ومنها أن التعزير موكول إلى رأى الإمام من حيث التشديد في الضرب أو التخفيف فيه، لا من حيث العدد.

والله أعلم

# (٤٥٢) باب الحدود كفارات لأهلها

، ٣٩٢- 13 عَسَن عُبَادَةَ بُسِنِ العسَّامِتِ عَلَى أَنْ لا تُشْسِرِكُوا بِاللَّسِهِ شَسِيْنًا وَلا تَرْنُسوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا مَسْسِرِقُوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا تَسُسِرِقُوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا تَسْسِينَا وَلا تَسْسِرُوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا تَسْسِرِقُوا وَلا تَسْسَلِي وَالْمُولُولُ وَلا تَسْسِرُوا وَلا تَسْسَلُوا وَلا تُسْسَلُوا وَلا تَسْسَلُوا وَلا تَسْسَلُوا وَلا تَسْسَلُوا وَلا تُسْسَلُوا وَلا تُسْلَمُ وَلَا مُسْلَمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا اللّهِ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا مُسْلَمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَاللّهُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَاللّهُ وَلَا لَمُسْلِمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا مُسْلِمُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَمُ لَاللّهُ وَلَا لَا لَمُ لَاللّهُ وَلَا مُسْلِمُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَمُ لَاللّهُ وَلَا لَا لَمُ لَاللّهُ وَلَا لَمُ لَا لَمُلْمُ وَلَا لَا لَمُ لَا لَمُ لَا لَاللّهُ مِ

٣٩٢١ - ٢٦ وفي رواية عَنِ الزُّهْرِيُّ (٢٠) بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَتَـلا عَلَيْنَا آيَـةَ النَّسَاءِ ﴿ ٢٠]. ﴿ أَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ الآيَـةَ [الممتحنـة/ ٢٠].

٣٩٢٢ - ٣٠٤ عن عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ عَلَيْهُ (٢٠) قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا أَخَذَ عَلَى النَّسَاء أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلا نَسْسرِقَ وَلا نَزْبِي وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا وَلا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضَا وَلا يَعْضَدَ بَعْضُنَا بَعْضَا وَلا يَعْضَدُ وَمَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ. وَمَسنْ سَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاهُو كَفَّارَتُهُ. وَمَسنْ سَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاهْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

٣٩٢٣ - الله على عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: إِنَّسِي لَمِسْ النَّقَبَسَاءِ الَّذِيسَ بَسَايَعُوا رَسُسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ النَّفُسِ اللهِ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا نَزْنِيَ وَلا نَسْسِوقَ وَلا نَقْسُلَ النَّفُسَ الَّتِسِي اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا نَزْنِيَ وَلا نَسْسِوقَ وَلا نَقْسُلَ النَّفُسَ الَّتِسِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ وَلا نَنْتَهِبَ وَلا نَعْصِيَ. فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ. فَسَإِنْ غَشِسِينًا مِسْ ذَلِسكَ شَيْئًا كَانْ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

# المعنى العام

خلق اللَّه آدم وذريته ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئا، نعم كان قد خلق الملائكة الذين لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون بحمده، ويقدسون له، بالليل والنهار لا يفترون، لكنه لحكمته أراد خلقا يكافح غرائز وطباعا، وهوى وشحا مطاعا، وشيطانا وسواسا، يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ليزين لهم المعاصى ويغويهم.

<sup>(</sup>٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرًو النَّاقِدُ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيسَمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْلَةً وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبِيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن أَبِي إِدْرِيسَ عَن غَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ (٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ

<sup>((</sup>٢)) وَحَدَّثِنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنَ أَبِي قِلْابَةَ عَن أَبِي الأَشْعَثِ الصَّاعِلِيِّ عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّاعِبِ (٤٤) حَدَّثَنَا قَتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللّيثُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن أَبِي الْعَيْدِ عَنِ الصَّابِحِيِّ عَن عُبَادَةً بْنِ الصَّاعِبِ

شرع اللَّه لبنى آدم الشرائع التى تصلح بها دنياهم وأخراهم، وأول هذه الفرائض أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ولا يسرقوا، ولايزنوا، ولا يقتلوا النفس التى حرم اللَّه إلا بالحق، وأن يطيعوا اللَّه فيما أمر، ولا يعصوه فيما نهى عنه وزجر.

ولما كان الالتزام شاقا وصعبا، وكانت أخطار المعاصى ودوافعها البشرية غالبة، فتح الله باب تكفيرها، ومحوها وغفرانها بعد وقوعها، فشرع الحدود، لتكون رادعة لأمثال العاصى، مكفرة لذنب من عصى، وأنزل البلايا والمصائب، من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، فما من مسلم يصاب بمصيبة من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفرله من خطاياه، ثم فتح للمسلم باب التوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفوق هذا وذلك أعلن أنه الغفور الرحيم، وقال فى كتابه العزيز ﴿قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الزمر: ٥٣] وعلى هذا الأساس الإسلامى، والقانون الإلهى كان رسول الله على المسلمين والمسلمات.

## المباحث العربية

(عن عبادة بن الصامت ﷺ قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في مجلس، فقال:

تبايعوني..) عبادة بن الصامت شهد بيعة العقبة الأولى، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة الثانية، وشهد بيعة ثالثة بعد الفتح، فبيعة العقبة الأولى كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، لما مات أبو طالب، وعرض الرسول على أهل الطائف، فآذوه، أخذ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يكلم كل شريف قوم، يقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فيمنعني ممن يؤذيني، حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي؟ فكان الناس يخافون قريشا، فيتهربون منه حتى أتى مجلسا فيه ستة نفر، من الأوس والخزرج، وهم الذين سماهم رسول اللَّه ﷺ الأنصار، وكان فيهم عبادة بن الصامت، دعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكانوا يعلمون من جيرانهم اليهود أن نبيـاً يبعث الآن، فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه اليهود، فأمنوا، وصدقوا، ووعدوه أن يخبروا قومهم، وأن يدعوا إلى الإسلام، وأن يعودوا إليه في العام المقبل، وواعدوه العقبة، فجاءوا في السنة الثانية في نحو سبعين رجلًا، قيل: ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان، فطلب منهم رسول الله على أن يخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً، يكونون كفلاء على قومهم، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. وكان عبادة بن الصامت أحد النقباء. قالوا: تكلم يا رسول اللَّه، فخذ لنفسك ما أحببت، وأخذ البراء بن معرور بيده، يبايعه، فقال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم حين أقدم إليكم، وأسالم من سالمتم، وأحارب من حاريتم، وعلى السمع والطاعة في النشاط والكسل، وأن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئًا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تتوونا وتنصرونا. قالوا: فمالنا إن نحن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قال العباس عمه، وكان معه: إن محمداً منا من حيث علمتم، وقد منعناه، وهو في عن ومنعة، فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وذاك، وإلا فمن الآن؟ قالوا: قد بايعناه.

البيعة الثالثة التى شهدها عبادة بيعة الرجال على مثل ما بويع عليه النساء، المذكورة فى سورة الممتحنة فى قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرَقُنَ وَلا يَوْبَنِينَ وَلا يَقْتُلُن أَوْلادَهُنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي يَسْرَقْنَ وَلا يَوْبَينَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فِنَهَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ [الممتحنة: ١٢].

وكانت هذه البيعة بعد الفتح، وحضرها عبادة بن الصامت، وروايات الباب تتحدث عن هذه البيعة الثالثة، لكن عبارة «إنى لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله على الواردة فى الرواية الثالثة، وهمت أن المذكور فى البيعة كان فى بيعة العقبة الثانية، التى كان فيها عبادة نقيبا، وليس كذلك، ففى ملحق الرواية الأولى قال «فتلا علينا آية النساء. أن لا يشركن بالله شيئا» وعند النسائى «ألا تبايعوننى على ما بايع عليه النساء؟ أن لا تشركوا بالله شيئا.. » الحديث، وهناك روايات كثيرة تصرح بأن أحاديث الباب تتكلم عن البيعة التى كانت بعد فتح مكة، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث، تنويها بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التى صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذكر كونه أحد النقباء، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك. والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها لها بالمعاوضة المالية.

(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) فى الرواية الثانية «ولانقتل أولادنا» قال بعضهم: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهى عنه آكد، أى عناية بالأهم، ولأنه كان شائعا فيهم، وهو وأد البنات، وقتل البنين خشية الإملاق، وقيل: خصهم بالذكر لضعفهم، لأنهم بعجزون عن الدفاع عن أنفسهم.

(فمن وفي منكم فأجره على الله) «وفي» في رواية بتخفيف الفاء، وفي رواية بتشديدها وهما بمعنى، أي فمن ثبت على العهد فأجره على الله، ولم يحدد أجره، بل أطلق على سبيل التفخيم، وعبر بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، وليس للوجوب، فإن الله لا يجب عليه شيء، وقد بينت الرواية الثالثة هذا الأجر، ففيها «فالجنة إن فعلنا ذلك» وقال النووى: قال «فأجره على الله» في الرواية الأولى، ولم يقل: فالجنة، لأنه لم يقل في الرواية الأولى: ولانعصى، وقد يعصى الإنسان بغيرالذنوب المذكورة في هذا الحديث، كشرب الخمر، وأكل الريا وشهادة الزور، مع تجنب المعاصى المذكورة في الحديث، فيعطى أجره على الوفاء بما ذكر في الحديث، ويجازي على المعاصى الأخرى. اهـ أما الرواية الثالثة ففيها «ولانعصى» فكان الأجر الجنة لمن وفي.

(ومن أصاب شيئًا من ذلك) في الرواية الثالثة «فإن غشينا من ذلك شيئا».

(فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك، فستره الله عليه، فأمره إلى

الله) الإشارة إلى المذكورات. الإشراك بالله، والزنا، والسرقة، وقتل النفس، أو قتل الأولاد على الرواية الثانية، زاد في الرواية الثانية « ولا يعضه بعضنا بعضا » بفتح الياء والضاد، أي لا يؤذي بعضنا بعضا، وقيل: لا يأتي بعضنا نميمة على بعض.

وزاد فى الرواية الثالثة «ولاننتهب، ولا نعصى» والانتهاب أخذ مال الغير مواجهة، وفى رواية البخارى « ولا تعصوا فى معروف » وفيها « ولاتأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » والبهتان الكذب الذى يبهت سامعه وخص الأيدى والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال تقع بهما، ولأنها كانت العوامل والحوامل للمباشرة والسعى، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية، ويقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتمل أن يكون المراد: ولا تبهتوا الناس كفاحا، وبعضكم يشاهد بعضا، كما يقال: قلت كذا بين يدى فلان، أى بمشاهدته. فالعمدة الأيدى، وذكر الأرجل مبالغة وتأكيد، ويحتمل أن يراد بما بين الأيدى والأرجل القلب، لأنه الذى تترجم الجوارح عنه، وقيل: أصل هذا كان فى بيعة النساء، وكنى بنك عن نسبة المرأة الولد الذى تزنى به، أو تلتقطه إلى زوجها، فجىء به كما هو لبيعة الرجال، وأريد به مطلق الافتراء.

فهل الإشارة إلى كل تلك المعاصى، ما كانت منها ذات حد، وما لم تكن ذات حد؟ ظاهر الرواية الثانية أن المراد ذوات الحدود وأن المراد بالعقوبة الدنيوية إقامة الحد، ولفظها «ومن أتى منكم حدا، فأقيم عليه، فهو كفارته» على أن يستثنى من ذلك الشرك، لأن المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة له، لهذا قيل: الإشارة لذوات الحدود المذكورة بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون.

وظاهر الروايات الأخرى أن الإشارة للمعاصى المذكورة، ذات الحدود وغيرها، ويشملها لفظ «ولانعصى» فى الرواية الثالثة، فالمراد بالعقوبة الدنيوية ما هو أعم من الحدود من نحو البلايا والمصائب التى تصيب، والرواية الأولى تعرضت لأمرين: معصية عوقب بها فى الدنيا بالحد أو بالبلاء مع الستر فالله أكرم من أن يعاقبه على ذنب مرتين، ومعصية سترها الله، ولم يعاقب عليها فى الدنيا بالبلاء، فأمر عقوبتها يوم القيامة إلى الله، وعلى هذا فالمراد من قوله فى الرواية الثانية «ومن ستره الله عليه، ولم يعاقبه فى الدنيا بالآلام والأسقام، فأمره إلى الله » أى من ستره الله عليه، ولم يعاقبه فى الدنيا بالآلام والأسقام، فأمره إلى الله »

أما الرواية الثالثة فقد أشارت إلى الحالة الأخيرة فقط، وهي المعصية مع الستر، وعدم العقوبية في الدنيا.

## فقه الحديث

قال القاضى عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذه الأحاديث، ومنهم من توقف، لحديث أبى هريرة [وقد أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار، وهو صحيح على شرط الشيخين] أن النبي ﷺ قال: « لا أدرى. الحدود كفارة لأهلها أم لا » لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن (للجمع بينهما) أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا، قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك.اهـ

وهذا على أن أبا هريرة سمع الحديث من صحابى آخر، فقد كان إسلام أبى هريرة عام خيبر، وعلى أنه لم يسمع بعد ذلك من النبي على أن الحدود كفارة.

قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه للتوقف في كون الحدود كفارة، ولم ينفرد عبادة برواية هذا المعنى بل روى عن على والله مرفوعا، « من أصاب ذنباً، فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يتنى العقوية على عبده في الآخرة »، رواه الترمذي وصححه الحاكم، وعند أحمد بإسناد حسن عن حزيمة ابن ثابت، مرفوعاً « من أصاب ذنبا، أقيم عليه ذلك الذنب، فهو كفارة له » وللطبراني عن ابن عمرو، مرفوعا « ما عوقب رجل على ذنب، إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب ».

وقال المازرى: وفى الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق، إذا مات بلا توبة، فقوله ولا أن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه » يشمل من تاب من ذلك، ومن لم يتب، والجمهور على أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله، لأنه لا اطلاع له على قبول توبته أو عدم قبولها. وقيل: يفرق بين مايجب فيه الحد، وما لايجب، واختلف فى من أتى ما يوجب الحد، فقيل: يجوز أن يتوب سراً، ويكفيه ذلك، وقيل: بل الأفضل أن يأتى الإمام، ويعترف، ويطلب أن يقيم عليه الحد، كما وقع لماعز والغامدية، وفصل بعض العلماء بين المعلن بالفجور، فيستحب أن يعلن توبته، وإلا فلا.

وحكى ابن التين عن بعضهم أن قتل القاتل إنما هورادع لغيره، وأما فى الآخرة فالطلب للمقتول قائم، لأنه لم يصل إليه حق. قال الحافظ ابن حجر: بل وصل إليه حق، وأى حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر ذنويه بالقتل، كما ورد فى الخبر الذى صححه ابن حبان وغيره «إن السيف محاء للخطايا» وعند الطبرانى «إذا جاء القتل محاكل شىء» وللبزار «لايمر القتل بشىء إلا محاه » فلولا القتل ما كفرت ذنويه، وأى حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو أن حد القتل شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل اهـ.

وعندى أن قتل القاتل هو رادع لغيره بالدرجة الأولى، لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩] وشفاء لصدور أولياء المقتول بالدرجة الثانية، ولا يستفيد المقتول نفسه شيئا بقتل القاتل، وما ذكره الحافظ ابن حجر هو أجر المقتول ظلما من عند الله على سبيل الفضل، وهذا حاصل، سواء قتل القاتل أم لا، فليس قتل القاتل مكفرا لذنب من قتله، وفي تكفيره لذنب نفسه نظر، لأنه لم يُقتل مظلوما، بل ظالما. والله أعلم

وقال الطيبى: في الحديث إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد، أو بالجنة لأحد، إلا ما ورد النص فيه بعينه.

# (٤٥٣) باب جرح العجماء جُبَار، والمعدن، والبدّر

ع ٣٩٢٠ - ٢٥ عن أبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنْهُ قَالَ «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».

٣٩٢٥ - ٢٦ عَـن أبِسي هُرَيْسرَةَ ﷺ (٢٠٠ عَـن رَسُسولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ: الْبِـنْرُ جَرْحُهَـا جُبَـارٌ. وَالْمَعْدِنْ جَرْحُهَا جُبَارٌ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».

# المعنى العام

﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسُعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] و﴿كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]. ﴿وَلا تَرْدُ وَارْزَةٌ وَرِّدَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨] قانون سماوى أقيمت على أساسة الحدود والتعزيرات والضمانات، وبنيت عليه قواعد هذا الحديث الشريف.

إن مسئولية الإضرار بالآخرين مرتبة بفعل تفعله غير مأذون فيه شرعا، فإن وقع ضرر لغيرك بسب لست مسئولا عنه، فلا ضمان عليك، ولا مسئولية. لقد كانت البهائم في الماضي لا تحبس ولا تربط نهاراً، وكانت الأرض كلاً مباحا، إلا ما أحيط منها بحائط يحفظها، ويحميها من الدواب، وكانت الدواب تأوى إلى مالكيها في الليل يعلفونها، ويحلبون لبنها، ويراعون رضيعها، فكان حفظ الحوائط في النهار على أهلها، وحفظ الماشية في الليل على أهلها، وكان ما أتلفت البهائم دون تقصير من صاحبها هدرا لا ضمان فيه، وكان البئر المأذون فيه، والذي يستسقى منه بعامة، أو يحفر في ملك المالك، فيستسقى منه خاصة، إذا وقع فيه إنسان، أو هلك فيه شيء، هدرا لا ضمان فيه على الحافر ولا على المالك، وكذا كل حفرة، مأذون بحفرها شرعا، إذا تلف فيها شيء، دون تسبب أو تقصير، لا ضمان له، وإذا كان الضدان يتلازمان ذكرا، تلازم الليل والنهار، والنور والإظلام، كان الضمان والنفع يتلازمان ذكرا أيضا، فقرن الحديث بين الضمان وبين الركاز فذكر حكم كل قرين.

<sup>(</sup>٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالِا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وحُدَّثُنَا يَاخْتَى بْنُ يَخْتَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلْهُمْ عَنِ ابْنِ عَيَيْنَةَ وَوُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلْهُمْ عَنِ ابْنِ عَيِسْتَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلِ حَدِيثِهِ. مُحَمَّدُ بْنِ رَافِعِ حَدِّلْنَا إِسْحَقُ يَعْنِي أَبْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلِ حَدِيثِهِ.

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي أَبُوُّ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا أَخْبَرَنَا ابَّنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهْاَنَبٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَن أَبِي هُوَيْرَةَ عَن رَسُول اللّهِ ﷺ بمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٤٦) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَن أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاءِ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَلِي هُوسَى عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاءِ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَلِي هُوسَى عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاءِ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>-</sup> وَخَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاهْمَا عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

### المباحث العربية

(العجماء جرحها جبار) «العجماء» بفتح العين وسكون الجيم ويالمد، تأنيث أعجم، وهي البهيمة، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح، والمراد هنا الأول.قيل: سميت البهيمة عجماء لأنها لاتتكلم.

و »جرحها » بفتح الجيم لا غير، كما نقله في النهاية عن الأزهري، والمراد بجرحها مايحصل منها من الإتلافات ملحقة مايحصل منها من الإتلافات ملحقة بها، وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب، أو هو مثال، نبه به على ما عداه، والحكم على جميع الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال.

وفى رواية للبخارى « العجماء عقلها جبار» والمراد بالعقل الدية، أى لادية فيما تتلفه، وفى رواية عند أحمد والبزار « السائمة جبار» وفيها إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التى ترعى فى كلأ مباح و لاتعلف، كما فى الزكاة، لكنه ليس مقصودا هنا.

ومعنى « جبار » بضم الجيم، أي هدر، لا غرامة فيه، ولاضمان.

(والبئر جبار) وفى الرواية الثانية «البئر جرحها جبار» والمراد بجرحها إتلافها كما سبق، والبئر بكسر الباء وسكون الهمزة، ويجوز تسهيلها إلى الياء، وهى مؤنثة، ويجوز تذكيرها على معنى القليب والطوى، والجمع أبؤن وآبان

(والمعدن جبار) معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات، وفي الرواية الثانية « والمعدن جرحه جبار» والمراد الحفر التي تحفر في المعادن كالحديد والنصاس والذهب والفضة والرصاص، لقطعها واستخراجها.

(وفسى الركار الخمس) «الركان» بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاى، المال المدفون، مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال: ركزه ركزا، إذا دفنه، فهو مركون وفي المراد منه هنا خلاف يأتي في فقه الحديث.

## فقه الحديث

قال النووى: «العجماء جرحها جبار» محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو بالليل، بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون ، وهو مراد الحديث، فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب، فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه، وجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكا، أو مستأجرا، أو مستعيرا، أو غاصبا، أو مودعا، أو وكيلا، أو غيره، إلا إن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها، والكفارة في ماله.

قال القاضى عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ماأتلفته، وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال، إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك، أو يقصده، كان يلوى عنانها نحو شيء فتتلفه، أو يطعنها عند شيء فتفزع وتتلف، وجمهور العلماء على أن الضارية من الدواب أي المؤذية العنيفة - كغيرها على ما ذكرناه، وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت، وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد، لأن عليه ربطها والحالة هذه.

وأما إذا أتلفت ليلاً فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعى وأصحابه: يضمن إن فرط فى حفظها، وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم، لا فى ليل ولا فى نهار، وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا، وقال الليث وسحنون: يضمن اهـ.

واستدل الحنفية والظاهرية بالحديث على أنه لا يفرق فى إتلاف البهيمة الزروع وغيرها فى الليل والنهار، فحملوه على عمومه، مع أنهم لا يقولون بالعموم، فالظاهرية استثنوا ما إذا حملها راكبها أو سائقها على ذلك، كما سبق، والحنفية فرقوا فيما أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، فقالوا: لا يضمن الراكب ما أصابت برجلها وذنبها، ولو كانت الإصابة بسببه، ويضمن ما أصابت بيدها أو فمها، واحتج لهم الطحاوى بأنه لا يمكن للراكب أن يتحفظ من الرجل والذنب، لأنه لا سلطان له عليهما، بخلاف اليد والفم، فإنه يمكنه منعها منهما باللجام ونحوه، بل بعض الحنفية فرق وا بين الراكب والسائق، فقالوا: يضمن السائق لما أصابت برجلها أو يدها، لأن ضربة الرجل بمرأى عينه، فيمكنه الاحتراز عنها.

واستند الحنفية إلى حديث و«الرجل جبار» أخرجه الدارقطنى، وهو ضعيف، وهذه الزيادة وهم. وعلى فرض صحته فالمراد بالرجل الدابة كلها.

وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه عند الجميع، وحجة الشافعية في عدم الفرق بين ماأتلفت بيدها أو برجلها وإذا كان معها راكب أو سائق أو لا إن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره، ومن هو مع البهيمة حاكم عليها، فهى كالآلة بيده، ففعلها منسوب إليه، سواء حملها عليه أم لا، سواء علم به أم لا، ولهنه الحجة لا يفرقن بين ما أتلفته ليلا أو نهارا، إذا كان معها سائق أو راكب، أما إذا لم يكن معها أحد، فهم يفرقون بين ما أتلفت نهارا، فهو جبار، وأما أتلفت ليلا، ففيه الضمان، لأن على مالكها حفظها ليلا، فإذا أتلفت ليلا فمن تقصيره في حفظها، ويستدلون على ذلك بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، من أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله على أم الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشى ما أصابت ماشيتهم بالليل».

والشافعية في ذلك يحكمون العرف، إذ قالوا: إذا جرت عادة القوم إرسال المواشى ليلا، وحبسها نهارا، انعكس الحكم على الأصح، متبعين في ذلك المعنى وحكمة التشريح، قالوا: ونظيره القسم بين الزوجات، لو كان الزوج يتكسب ليلاً، ويأتى إلى أهله نهارا، انعكس الحكم في حقه، مع أن عماد

القسم الليل، نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد، فكان بعضهم يرسلها ليلا، وبعضهم يرسلها نهاراً، فإنه يقضى بما دل عليه الحديث.

وأما البئر فقد قال أبو عبيد، المراد بها هذا البئر العادية القديمة، التى لا يعلم لها مالك، تكون فى البادية فيقع فيها إنسان أو دابة، فلا شىء فى ذلك على أحد، وكذلك لو حفر بئراً فى ملكه، أوفى موات، فوقع فيها إنسان أو غيره، فتلف، فلا ضمان، إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك، ولا تغرير، وكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر، فانهارت عليه، فلا ضمان، وأما من حفر بئرا فى طريق المسلمين، أو فى ملك غيره، بغير إذن، فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر، والكفارة فى ماله، وإن تلف بها غير آدمى وجب ضمانه فى مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حفرة، على التفصيل المذكور.

قال ابن بطال: وخالف الحنفية في ذلك، فضمنوا حافر البئر مطلقاً، قياساً على راكب الدابة، ولا قياس مع النص.

وأما المعدن: فحكمه حكم البئر في كل ما ذكر.

ويمكن أن يلحق بالبئر والمعدن فى ذلك كل أجير على عمل، كمن استؤجر على صعود نخلة، فسقط منها فمات، كما يلحق بذلك كل جماد، كمن أوقد ناراً، مما يجوز له، فتعدت، حتى أتلفت شيئا، فلا ضمان عليه، ولو أن شخصا عثر، فوقع رأسه فى جدار فمات، أو انكسر لم يجب على صاحب الجدار شيء.

وأما الركان: فقد قال النووى: فى الحديث تصريح بوجوب الخمس فيه، وهو زكاة عندنا، والركاز عندنا هو دفين الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن. وهما عندهم لفظان مترادفان، وهذ الحديث يرد عليهم، لأن النبى وفي فرق بينهما، وعطف أحدهما على الآخر، اه وقد روى عن مالك أنه قال: الركاز دفن الجاهلية، الذى يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كثير عمل.

والله أعلم

# محتويات الكتاب

| الصفحة    | الموضـــــوع                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | تابع كتاب الرضاع                                                         |
| ٧         | (٣٨٨) باب الولد للفراش، ومسلسل أحاديثه من ٩٥ ٣٦ -٣١٩٧ وللمعجم من ٣٦ - ٣٧ |
| ٧         | المعني العام                                                             |
| ٨         | المباحث العربية                                                          |
| ١.        | فقة الحديث                                                               |
| 11        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
|           | (٣٨٩) باب العمل بإلحاق القائف، ومسلسل أحاديثه من ٣١٩٨–٣٢٠٠ وللمعجم من    |
| 14        | ٤٠-٣٨                                                                    |
| 14        | المعنى العام                                                             |
| 12        | المباحث العربية                                                          |
| 10        | فقة الحديث                                                               |
|           | (٣٩٠) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، ومسلسل |
| 17        | أحاديثه من ٣٢٠١–٣٢٠٦ وللمعجم من ٤١–٥٥                                    |
| ۱۷        | المعنى العام                                                             |
| 17        | المباحث العربية                                                          |
| 19        | فقه الحديث                                                               |
| ۲۱        | (٣٩١) باب القسم بين الزوجات، ومسلسل حديثه ٣٢٠٧ وللمعجم ٤٦                |
| ۲۱        | المعني العام                                                             |
| 27        | المباحث العربية                                                          |
| 74        | فقة الحديث                                                               |
| 37        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
|           | (٣٩٢) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، ومسلسل أحاديثه من ٣٢٠٨–٣٢١٣     |
| 77        | وللمعجم من ٤٧-٥٢                                                         |
| <b>YV</b> | المعني العام                                                             |
| ۲۸        | المباحث العربية                                                          |
| ٣.        | فقة الحديث                                                               |
|           | (٣٩٣) باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكن ومسلسل أحاديثه              |
| ٣٢        | من ٢٢١٤–٣٢٢١ وللمعجم من ٥٣–٥٨                                            |
|           |                                                                          |

| الصفحة     | الموضـــــوع                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 37         | المعني العام                                                              |
| ٣٥         | المباحث العربية                                                           |
| 49         | فقه الحديث                                                                |
| ٤١         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                       |
| 73         | (٣٩٤) باب الوصية بالنساء، ومسلسل أحاديثه من ٣٢٢٢–٣٢٢٨ وللمعجم من ٥٩–٦٥    |
| 33         | المعنى العام                                                              |
| 33         | المباحث العربية                                                           |
| ٤٧         | فقه الحديث                                                                |
| ٤٨         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                       |
|            | كتاب الطلاق                                                               |
|            | (٣٩٥) باب تحريم طلاق الحائض، ومسلسل أحاديثه من ٣٢٢٩–٣٢٤٨ وللمعجم          |
| ٥١         | من ۱–۱۶                                                                   |
| 00         | المعنى العام                                                              |
| ٥٥         | المباحث العربية                                                           |
| ٥٩         | فقه الحديث                                                                |
| 75         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                       |
|            | (٣٩٦) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، ومسلسل أحاديثه |
| ٦٥         | من ٣٢٩٩–٣٢٥ وللمعجم من ١٥ –٢١                                             |
| 77         | المعنى العام                                                              |
| ٦٨         | المباحث العربية                                                           |
| ٧٢         | فقه الحديث                                                                |
| ٧٩         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                       |
|            | (٣٩٧) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، ومسلسل أحاديثه    |
| ۸٠         | من ٢٥٦٦–٣٢٦٩ وللمعجم من ٣٢–٣٥                                             |
| ٨٦         | المعنى العام                                                              |
| ٨٨         | المباحث العربية                                                           |
| <b>\••</b> | فقه الحديث                                                                |
| 1-4        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                       |
|            | (٣٩٨) باب المطلقة البائن في عدتها، سكنها ونفقتها وخروجها، ومسلسل أحاديثه  |
| ١٠٧        | من ٣٢٠-٣٢٧٠ وللمعجم من ٣٦–٥٥                                              |
| 117        | المعنى العام                                                              |
|            | 777                                                                       |

| الصفحة     | الموضــــوع                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 117        | المباحث العربية                                                          |
| <b>\\\</b> | فقه الحديث                                                               |
| 14.        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
|            | (٣٩٩) باب عدة الصامل المتوفى عنها زوجها، ومسلسل أحاديثه من ٣٢٩٣-٣٢٩٤     |
| ١٢٣        | وللمعجم من ٥٦–٥٧                                                         |
| ١٢٣        | المعنى العام                                                             |
| 178        | المباحث العربية                                                          |
| 177        | فقه الحديث                                                               |
| 177        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
|            | (٤٠٠) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ومسلسل أحاديثه من ٣٢٩٥–٣٣٠ وللمعجم |
| 149        | من ۸۸–۱۷                                                                 |
| 121        | المعنى العام                                                             |
| ١٣٢        | المباحث العربية                                                          |
| 140        | فقه الحديث                                                               |
| 140        | حكم إحداد من توفى عنها روجها                                             |
| 127        | إحداد المطلقة التي توفي زوجها وهي في العدة                               |
| ١٣٦        | الحكمة في الإحداد، ومدتّه                                                |
| ۱۳۷        | مظاهر الإحداد                                                            |
| ۱۳۷        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
|            | كتاب اللعان                                                              |
| 131        | (٤٠١) باب (الأحاديث) ومسلسل أحاديثه من ٣٣٠-٣٣٠ وللمعجم من ١٩-١           |
| 731        | المعنى العام                                                             |
| 121        | المباحث العربية                                                          |
| 108        | فقه الحديث                                                               |
| 107        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
|            | كتاب المتق                                                               |
|            | (٤٠٢) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق، ومسلسل أحاديثه من ٣٣٣١-٣٣٥٨  |
| 771        | وللمعجم من ١ – ٢٥                                                        |
| ٨٢١        | المعني العام                                                             |
| 179        | المباحث العربية                                                          |
| 177        | فقه الحديث                                                               |
|            |                                                                          |

| وع الص                                                                       | الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| مترك بين مالكين                                                              |                                           |
| v                                                                            | ولاء العتيق                               |
| حادیث ۱                                                                      | مايؤخذ من الأ.                            |
| o                                                                            | فضل العتق                                 |
| كتاب البيوع                                                                  |                                           |
| بع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وحبل الحبلة، وبيع الغرر،  ومسلسل            | (٤٠٣) باب بي                              |
| يّه من ٣٣٥٩–٣٣٦٤ وللمعجم من ١-٢                                              | أحادي                                     |
| <b>\</b>                                                                     | المعنى العام                              |
| ية ٢                                                                         | المباحث العري                             |
| ٤                                                                            | فقه الحديث                                |
| يـع الرجـل على بيـع أخيـه، وسـومه علـي سـومه، وخطبتـه علـي خطبتـه،           | (٤٠٤) باب ي                               |
| ش والتصرية، وتلقى الركبان، وبيع الحاضر للبادى، وسؤال المرأة طلاق             | والنج                                     |
| ا، ومسلسل أحاديثه من ٣٣٦٥–٣٣٨٦ وللمعجم من ٧–٢٨                               | أختها                                     |
| •                                                                            | المعنى العام                              |
| بية                                                                          | المباحث العرب                             |
| ٣                                                                            | فقه الحديث                                |
| بع المبيع قبل قبضه، وبيع الصبرة المجهولة القدر، ومسلسل أحاديثه من            | (۵۰۵) باب بی                              |
| ١-٠١٠ وللمعجم من ٢٩-٤٦                                                       | ۲۳۸۷                                      |
| Y                                                                            | المعنى العام                              |
| بية ٣                                                                        | المباحث العري                             |
| 0                                                                            | فقه الحديث                                |
| لأحاديث ه                                                                    | ما ثؤخذ من الا                            |
| غيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة، ومسلسل أحاديثه من             | (٤٠٦) باب ح                               |
| '-8.٠٨ وللمعجم من ٤٣-٨٤                                                      | 76.7                                      |
| ۹.                                                                           | المعنى العام                              |
| بية                                                                          | المباحث العرر                             |
| YY                                                                           | فقه الحديث                                |
| •                                                                            | ما يؤخذ من الا                            |
| لنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في               | (٤٠٧) باب ا                               |
| بـا والنهـى عـن بيــع المحاقلـة والمخـابرة والمعاومــة والسـنين والاسـتثناء، | العراي                                    |
| سل أحاديثه من ٣٤٠٩–٣٤٥ وللمعجم من ٤٩–٨٦٪ ٧٢                                  | ومسك                                      |

| الصفحة      | الموضـــــوع                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 777         | المعنى العام                                                             |
| 377         | المباحث العربية                                                          |
| 777         | فقه الحديث                                                               |
| 737         | (٤٠٨ ) باب كراء الأرض، ومسلسل أحاديثه من ٣٤٥٦–٣٤٩٣ وللمعجم من ٨٧–١٢٣     |
| 789         | المعني العام                                                             |
| Yo-         | المباحث العربية                                                          |
| 707         | فقه الحديث                                                               |
| 707         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
|             | كتاب المساقاة والمزارعة                                                  |
| 709         | (٤٠٩) باب المساقاة والمزارعة، ومسلسل أحاديثه من ٣٤٩٢–٣٤٩٩ وللمعجم من ١-٦ |
| ۲٦٠         | المعني العام                                                             |
| ۲٦.         | المباحث العربية                                                          |
| 777         | فقة الحديث ، وما يؤخذ منه                                                |
| 377         | (٤١٠) باب فضل الغرس والزرع، ومسلسل أحاديثه من ٣٥٠٥-٣٥٠٥ وللمعجم من ٧-١٣  |
| ٥٦٢         | المعني العام                                                             |
| 777         | المباحث العربية                                                          |
| 777         | فقه الحديث                                                               |
| •           | (٤١١) باب وضع الجوائح وإنظار المعسى ومسلسل أحاديثه من ٣٥٠٦-٣٥٢٧ وللمعجم  |
| 779         | من ١٤ ـ٣٢                                                                |
| <b>۲۷۳</b>  | المعني العام                                                             |
| 377         | المباحث العربية                                                          |
| YVV         | فقه الحديث                                                               |
| YVA         | سماحة المعاملة                                                           |
| YVX         | التيسيرعلي المدين                                                        |
| <b>۲۷۹</b>  | المفلس                                                                   |
| ۲۸۰         | تفريج الكروب                                                             |
| ۲۸-         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                      |
| 77,7        | (٤١٢) باب مطل الغني، ومشروعية الحوالة، ومسلسل حديثه ٣٥٢٨ وللمعجم ٣٣      |
| 474         | المعني العام                                                             |
| ۲۸۳         | المباحث العربية                                                          |
| <b>የ</b> ለዩ | فقه الحديث                                                               |

| الصفحة     | الموضـــــوع                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            | (٤١٣) باب بيع فضل الماء ، وضراب الفصل، ومسلسل أحاديثه من ٣٥٢٩-٣٥٣٣               |
| ۲۸۲        | وللمعجم من ٣٤–٣٨                                                                 |
| ۲۸۲        | المعني العام                                                                     |
| YAV        | المباحث العربية                                                                  |
| YAA        | فقه الحديث                                                                       |
| 44.        | (٤١٤) باب اقتناء الكلب وبيعه وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأجر الحجامة، ومسلسل     |
|            | أحاديثه من ٣٥٣٤–٣٥٦١ وللمعجم من ٣٩–٣٦                                            |
| 448        | المعني العام                                                                     |
| 440        | المباحث العربية                                                                  |
| <b>Y9V</b> | فقه الحديث                                                                       |
| ۲          | ما يؤخذ من الحديث                                                                |
|            | (٤١٥) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، ومسلسل أحاديثه من        |
| ٣٠١        | ٢٦٥٣٢٥٣ وللمعجم من ٢٧-٤٧                                                         |
| 4.4        | المعني العام                                                                     |
| ٣٠٣        | المباحث العربية                                                                  |
| ٣٠٦        | فقه الحديث                                                                       |
| ٣.٧        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                              |
| ٣١٠        | (٤١٦) باب الريا، ومسلسل أحاديثه من ٣٥٧٠–٣٦٠٣ وللمعجم من ٧٥–١٠٦                   |
| ٣١٧        | المعني العام                                                                     |
| 411        | المباحث العربية                                                                  |
| ۲۲۲        | فقه الحديث                                                                       |
| ۳۲٥        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                              |
|            | (٤١٧ ) بـاب الحـلال بيـن، والحرام بيـن، وبينهمـا متشـابهات، ومسلسـل أحاديثـه مـن |
| ٣٢٩        | ٤ - ٣٦ – ٣٦٠ وللمعجم من ١٠٧ – ١٠٨                                                |
| 444        | المعني العام                                                                     |
| ٣٣٠        | المباحث العربية                                                                  |
| ٣٣٢        | فقه الحديث                                                                       |
| 377        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                              |
| 440        | (٤١٨) باب بيع البعير واستثناء ركويه، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٠٦–٣٦١ وللمعجم          |
|            | من ۱۰۹–۱۱۷                                                                       |
| 227        | المعني العام                                                                     |
|            | 747                                                                              |

| الصفحة     | الموضـــــوع                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 777        | المباحث العربية                                                         |
| 727        | فقه الحديث                                                              |
| 727        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
|            | (٤١٩) باب اقتراض الحيوان، وحسن الوفاء، ومسلسل أحاديثه من ٣٦١٥-٣٦١٩      |
| 337        | وللمعجم من ۱۱۸–۱۲۲                                                      |
| 337        | المعنى العام                                                            |
| 450        | المباحث العربية                                                         |
| 787        | فقه الحديث                                                              |
| 757        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
|            | (٤٢٠) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، ومسلسل حديثه ٣٦٢٠       |
| <b>737</b> | وللمعجم ١٢٣                                                             |
| <b>737</b> | المعني العام                                                            |
| ٨3٣        | المباحث العربية                                                         |
| 781        | فقه الحديث                                                              |
| 40.        | (٤٢١) باب الرهن، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٢١–٣٦٢٣ وللمعجم من ١٢٤–١٢٦         |
| To -       | المعني العام                                                            |
| 701        | المباحث العربية                                                         |
| 701        | فقه الحديث                                                              |
| 707        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
| 404        | (٤٢٢) باب السلم، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٢٥–٣٦٢٨ وللمعجم من ١٢٧–١٢٨         |
| 404        | المعني العام                                                            |
| 307        | المبادث العربية                                                         |
| 307        | فقه الحديث                                                              |
|            | (٤٢٣) باب تحريم الاحتكار في الأقوات، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٢٩-٣٦٣ وللمعجم |
| 800        | من ۱۲۹–۱۳۰                                                              |
| 800        | لمعني العام                                                             |
| 401        | لمباحث العربية                                                          |
| 407        | نقه الحديث                                                              |
|            | (٤٢٤) باب النهى عن الحلف في البيع، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٣١–٣٦٣٢ وللمعجم  |
| 409        | من ۱۳۱–۱۳۲                                                              |
| 409        | لمعني العام                                                             |

| الصفحة      | الموضـــــوع                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 404         | المباحث العربية                                                             |
| ٣٦٠         | فقه الحديث                                                                  |
| 177         | (٤٢٥ ) باب الشفعة، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٣٣–٣٦٣٥ وللمعجم من ١٣٣–١٣٥           |
| 177         | المعني العام                                                                |
| 777         | المباحث العربية                                                             |
| ٣٦٢         | فقه الحديث                                                                  |
| 377         | (٤٢٦) باب غرز الخشبة في جدار الجار، ومسلسل حديثه ٣٦٣٦ وللمعجم ١٣٦           |
| 377         | المعني العام                                                                |
| 377         | المباحث العربية                                                             |
| 470         | فقه الحديث                                                                  |
|             | (٤٢٧) باب تحريم الظلم وغصب الأرض، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٣٧-٣٦٤٣ وللمعجم       |
| ٣٦٦         | من ۱۳۷–۱٤۳                                                                  |
| 777         | المعني العام                                                                |
| 777         | المباحث العربية                                                             |
| 414         | فقه الحديث                                                                  |
|             | كتاب الفرائض                                                                |
|             | (٤٢٨) باب اختلاف الدين-الفرائض والعصبات - الكلالة - النبي أولى بالمؤمنين،   |
| ۳۷۳         | ومسلسل أحاديثه من ٣٦٤٤–٣٦٦٣ وللمعجم من ١-١٧                                 |
| ۲۷٦         | المعني العام                                                                |
| ۲۷۷         | المباحث العربية                                                             |
| 771         | فقه الحديث                                                                  |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | ما يؤخذ من الأحاديث                                                         |
|             | كتابالهبات                                                                  |
|             | ( ٤٢٩ ) باب الرجوع في الصدقة والهبة، ومسلسل أحاديثه من ٣٦٦٢–٣٦٧٢ وللمعجم من |
| <b>የ</b> ለዓ | ۸-۱                                                                         |
| 79-         | المعني العام                                                                |
| 441         | المباحث العربية                                                             |
| 444         | فقه الحديث                                                                  |
|             | ( ٤٣٠ ) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة، ومسلسل أحاديثه              |
| 387         | من ٣٦٧٣–٣٦٨٣ وللمعجم من ٩-٩١                                                |
| ٣٩٦         | المعني العام                                                                |
|             | ነ ለግን                                                                       |

| الصفحة | الموضـــــوع                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 797    | المباحث العربية                                                         |
| 444    | فقه الحديث                                                              |
| ٤٠١    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
| ٤٠٣    | (٤٣١) باب العمري، والرقبي، ومسلسل حديثه من ٣٦٨٤ – ٣٦٩٧ ووللمعجم ٢٠-٣٢   |
| ٤ - ٥  | المعني العام                                                            |
| ٤ - ٥  | المباحث العربية                                                         |
| ٤٠٦    | فقه الحديث                                                              |
|        | كتاب الوصية                                                             |
| ٤١١    | (٤٣٢) باب الوصية وكتابتها، ومسلسل أحاديثه ٣٦٩٨–٣٧٢ وللمعجم من ١–٢٢      |
| F/3    | المعني العام                                                            |
| ٤١٧    | المباحث العربية                                                         |
| 373    | فقه الحديث                                                              |
| 373    | الحت على الوصية                                                         |
| 773    | الوصية بالثلث، والوصية للوارث                                           |
| ٤٢٧    | الصدقة عن الميت الذي لم يوص                                             |
| AY3    | الوقف – أو الوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها                           |
| ٤٢٩    | ما أوصي به صلي الله عليه وسلم                                           |
| ٤٣٠    | ما يؤخذ من الأحاديث                                                     |
|        | كتاب النذر                                                              |
| ٤٣٩    | (٤٣٣) باب النذر والقدر، ومسلسل أحاديثه من ٣٧٢٦-٣٧٣٩ وللمعجم من ١-١٣     |
| 227    | المعني العام                                                            |
| 733    | المباحث العربية                                                         |
| 733    | فقه الحديث                                                              |
| 2 £ V  | مايؤخذ من الأحاديث                                                      |
|        | كتاب الأيمان                                                            |
| •      | (٤٣٤) باب النهي عن الحلف بغير الله، ومسلسل أحاديثه من ٣٧٤٠-٣٧٤٨ وللمعجم |
| 204    | من ١-١                                                                  |
| 808    | المعنى العام                                                            |
| 303    | -<br>المباحث العربية                                                    |
| 807    | فقهااحست                                                                |

| الصفحة      | الموضـــــوع                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|             | (٤٣٥) باب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منها، ومسلسل أحاديثه من ٣٧٤٩-٣٧٦٧   |
| १०९         | وللمعجم من ٧-١٩                                                            |
| ٤٦٣         | المعني العام                                                               |
| 275         | المباحث العربية                                                            |
| ٤٦٧         | فقة الحديث                                                                 |
| ٤٦٨         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                        |
|             | (٤٣٦) باب اليمين علي نية المستحلف، ومسلسل أحاديثه من ٣٧٦٨–٣٧٦٩ وللمعجم     |
| ٤٧٠         | من ۲۰–۲۲                                                                   |
| ٤٧٠         | المعني العام والمباحث العربية                                              |
| ٤٧٠         | فقه الحديث                                                                 |
|             | (٤٣٧) باب الاستثناء في اليمين وغيرها، ومسلسل أحاديثه من ٣٧٧٠–٣٧٧ وللمعجم   |
| 2773        | من ۲۲–۲۵                                                                   |
| ٤٧٣         | المعنى العام                                                               |
| ٤٧٤         | المباحث العربية                                                            |
| ٤٧٤         | قصة سليمان عليه السلام                                                     |
| ٤٧٧         | فقه الحديث                                                                 |
| ٤٧٨         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                        |
| ٤٨٠         | (٤٣٨ ) باب الإصرار علي اليمين، ومسلس حديثه ٣٧٧٥ وللمعجم ٢٦                 |
| ٤٨٠         | المعني العام                                                               |
| ٤٨٠         | المباحث العربية                                                            |
| ٤٨١         | فقه الحديث                                                                 |
|             | (٤٣٩) باب نذرالكافر إذا أسلم، ومسلسل أحاديثه من ٣٧٧٦–٣٧٨١ وللمعجم          |
| ٤٨٢         | من ۲۷–۲۸                                                                   |
| ۲۸۶         | المعني العام                                                               |
| <b>ጀ</b> ለፕ | المباحث العربية                                                            |
| ٤٨٤ .       | فقه الحديث                                                                 |
| ٤٨٧         | ( - ٤٤ ) باب معاملة المماليك، ومسلسل أحاديثه من ٣٧٨٢–٣٨١٩ وللمعجم من ٢٩–٥٩ |
| 294         | المعنى العام                                                               |
| ٤٩٤         | المباحث العربية                                                            |
| ६९९         | <b>فقه الحديث</b> وما يؤخذ منه                                             |

| الصفحة | الموضــــوع                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات                                    |
| 0 • 0  | (٤٤١) باب القسامة، ومسلسل أحاديثه من ٣٢٢٠-٣٨٢٨ وللمعجّم من ١-٨             |
| ٥٠٧    | المعنى العام                                                               |
| ٥٠٨    | المباحث العربية                                                            |
| ٥١١    | فقه الحديث                                                                 |
| ٥١١    | مشروعية القسامة                                                            |
| ٥١٢    | إيجابها القود أو الدية                                                     |
| ٥١٣    | صورالشبهات                                                                 |
| ١٤٥    | الحلف في القسامة                                                           |
| 010    | ما يؤخذ من الحديث                                                          |
|        | (٤٤٢) باب المحاريين والمرتدين، ومسلسل أحاديثه من ٣٨٢٩–٣٨٣٦ وللمعجم         |
| ٥١٨    | من ۹۱۶                                                                     |
| ٥١٩    | المعنى العام                                                               |
| ۰۲۰    | المباحث العربية                                                            |
| ٥٢٢    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٤٤٣) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره، ومسلسل أحاديثه من ٣٨٣٧-٢٨٤٠        |
| 070    | وللمعجم من ١٥–١٧                                                           |
| 070    | المعنى العام                                                               |
| 770    | المباحث العربية                                                            |
| ٥٢٨    | فقه الحديث                                                                 |
|        | (٤٤٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها، |
| 04.    | ومسلسل أحاديثه من ٢٨٤١–٣٨٤٧ وللمعجم من ١٨–٢٤                               |
| 041    | المعنى العام                                                               |
| ٥٣٢    | المباحث العربية                                                            |
| ٥٣٥    | فقه الحديث                                                                 |
| ۰۳۵۰۰۰ | المعضوض إذا أسقط أسذان العاض                                               |
| 770    | ما يؤخذ من الحديث                                                          |
|        | ( ٤٤٥ ) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال، ومسلسل أحاديثه من ٣٨٤٨–٣٨٥٨     |
| 044    | وللمعجم من ٢٥-٣١                                                           |
| 130    | المعنى العام                                                               |
| 730    | المباحث العربية                                                            |

| يضـــــوع                                                            | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| الحديث                                                               | 087    |
| ــ<br>يظ حرمة الدماء                                                 | 087    |
| ب الزاني المحصن                                                      | 087    |
| الخارج على الجماعة                                                   | 087    |
| سي .<br>تارك الصلاة ومانع الزكاة                                     | ٥٤٧    |
| شهرالحرم                                                             | ٥٤٨    |
| <br>٤٤ ) باب صحة الإقرار بالقتل، ومسلسل أحاديثه من ٣٨٥٩–٣٨٦٠ وللمعجم |        |
| من ۳۲–۳۳                                                             | ٥٤٩    |
| عنى العام<br>عنى العام                                               | ٥٤٩    |
| باحث العربية                                                         | 00-    |
| و الحديث                                                             | ۲٥٥    |
| ٤٤) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ، ومسلسل أحاديثه         |        |
| من ٢٨٦١–٣٨٦٨ وللمعجم من ٣٤ـــ٩٢                                      | 300    |
|                                                                      | 000    |
| باحث العربية                                                         | 700    |
| ه الحديث                                                             | ٥٥٨    |
| يؤخذ من الأحاديث                                                     | ٥٥٩    |
| كتاب الحدود والنهى عن الشفاعة فيها                                   |        |
| ٤٤) باب حد السرقة ونصابها، ومسلسل أحاديثه من ٣٨٦٩–٣٨٨٢ وللمعجم       |        |
| من ۱ –۱۱                                                             | ۳۲٥    |
| عنى العام                                                            | ٥٦٥    |
| باحث العربية                                                         | ۲۲٥    |
| » الحديث                                                             | ٥٧١    |
| ٤٤ ) باب حد الزنا، ومسلسل أحاديثه من ٣٨٨٣–٣٩١٢ وللمعجم من ١٢–٣٤      | ٥٧٦    |
| عني العام                                                            | ٥٨٣    |
| باحث العربية                                                         | 3A0    |
| ه الحديث                                                             | ٥٩٣    |
| ٤٥ ) باب حد الخمر، ومسلسل أحاديثه من ٣٩١٣–٣٩١٨ وللمعجم من ٣٥–٣٩      | 7.7    |
| عنى العام                                                            | ٦.٧    |
| باحث العربية                                                         | 7.7    |
| ه الحديث                                                             | 111    |

| الموضــــوع                                                              | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| (٤٥١ ) باب قدر سوط التعزير، ومسلسل حديثه ٣٩١٩ وللمعجم ٤٠                 | 71/    |
| المعنى العام                                                             | AIF    |
| المباحث العربية                                                          | MF     |
| فقه الحديث                                                               | 719    |
| (٤٥٢) بأب الحدود كفارات لأهلها، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٢٠–٣٩٢٣ وللمعجم من   |        |
| /3-33                                                                    | 175    |
| المعنى العام                                                             | 175    |
| المباحث العربية                                                          | 777    |
| فقه الحديث                                                               | 375    |
| (٤٥٣) بأب جرح العجماء جبار - والمعدن والبئر، ومسلسل أحاديثه من ٣٩٢٤-٣٩٢٥ |        |
| وللمعجم من ٤٥-٤٦                                                         | 777    |
| المعتى العام                                                             | 777    |
| المباحث العربية                                                          | 777    |
| فقه الحديث                                                               | 777    |

رقم الإيداع ١٦٦٧٨ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى 0 - 0765 - 09 - 977

مط**ابع الشروة....** القامرة : ۸ شارع سيبويه المصرى ـ ت:٤٠٢٣٩٩ ـ فاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠) بيروت : ص.ب: ٨١٧٨ـماتف : ٨١٧٢١٣ـ٣١٥٨٥ فاكس : ٨١٧٧١٥ (٠١)

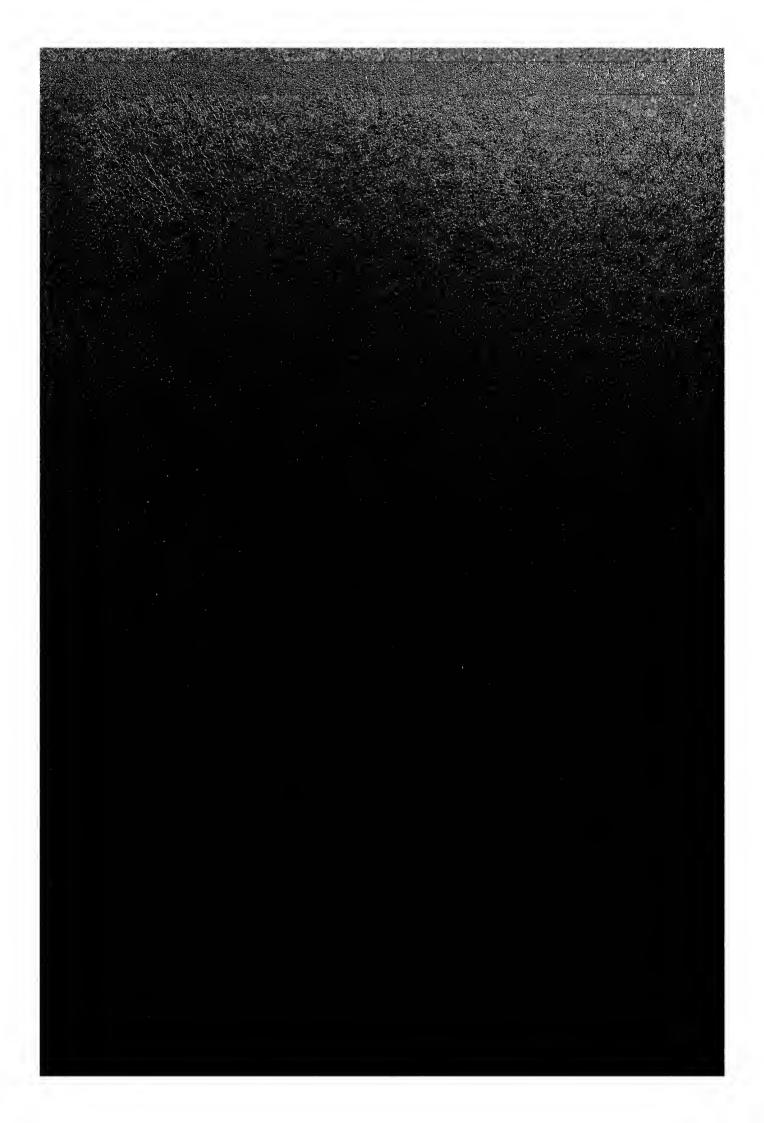